

### صِحَافَةُ الرَّجَاهِ الرَّيْلِ فِي فِي مِصِّر فِيمَا بَيْنَ الْجَرْبَ إِنَّ الْعَالِمِينِيْنَ فِيمَا بَيْنَ الْجَرْبَ إِنَّ الْعَالِمِينِيْنَ

الکتر جَمَالَ عُبِدِی مَرالبِخّارُ

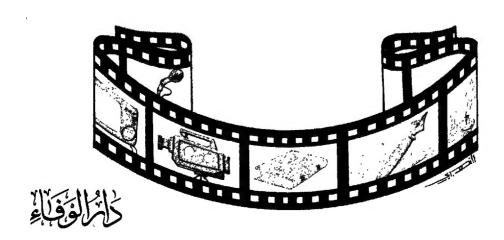



صِعَافَةُ الرهجَّاه الرهيَّلامِي فِيمُصِر فِيمَا بَيْنَ الجِرْبَيْنِ العَالمينيْن حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢١هــ ٢٠٠٠م

حاد الوفاء للطباعة والنشو والتوزيج - ج.م.ع - الهنصورة الفريج - الهنصورة الله المنطورة الله حالة الأداب ص . ب٣٦٠ تن ١٤٠٢٧٠ (٣٥٦٧٣٠ ماكس ٣٥٩٧٧٨ الطبنة المام كلة الطبت ٣٤٧٤٣٠ الكس ٣٤٧٤٣٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# صِعَافَةُ الرَّجَاهُ إِلْسَيْ لِأَمِى فِي مِصْرِ وَمَعَالِكُ الْمُعَالِمِينَ فِي مُصْرِ وَمَعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

الکتر جَمَال عبدلی عمرالبخارً nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

#### أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الصحافة بوجه عام ، وفى فترة البحث بوجه خاص، حيث تؤدى الصحافة دورا مهما فى حياة الناس على مختلف طوائفهم وثقافتهم ، فهى تتناول الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتحليل والدراسة ، كما أنها أداة لتبادل الآراء فى مختلف ما يهم الناس من الأمور؛ لذلك نجد أن الصحافة مرآة حياة الناس وواقعهم ، وسجل للأحداث المهمة التى مرت بها الأمة المصرية ، كذلك تسهم فى تكوين الرأى العام والتأثير فيه .

وكانت الصحافة في تلك الفترة هي وسيلة الإعلام الأولى التي أسهمت في بناء النهضة الفكرية المعاصرة، فقد حملت الصحف الوطنية والإسلامية لواء الدعوة إلى مفهوم الإسلام الصحيح والدفاع عن اللغة العربية، ومقاومة الدعوات التغريبية والغزوات الفكرية التي تعرضت لها مصر في العشرينات من هذا القرن . فقد حاول الاستعمار البريطاني الاستيلاء على عقل الشعب المصرى وتغيير فكره ؛ لأنه علم أن الاستيلاء على الأرض يتم بقوة السلاح ، أما الاستيلاء على البشر فلا تجدى فيه الأسلحة ؛ لذلك بدأ يعمل على تغريب عقول الشعب المصرى ، حتى يقبل الاستعمار الغربي ويصبح تابعا لحضارته ، واتجه أيضا إلى تدمير العقائد والأفكار وهدم القيم وتحطيم الأخلاق والآداب والتقاليد الإسلامية (١) .

وقد حاول الاستعمار كذلك أن يمحو الثقافة الإسلامية والعربية ، وأن يحل ثقافته الغربية في العقل العربي، وكانت أهدافه تتركز في إحكام طوق التبعية حول الإنسان العربي، تلك التبعية التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما حاول الاستعمار أن يجعل التعليم على نظامه ، وحاول أن يجعل مظاهر الحياة وصور التقدم هي صورة حياته الغربية ، وأن تصبح الحياة الغربية هي النموذج والمثال الذي يحتذى (٢).

فى ظل هذا الضغط وتلك السيطرة الاستعمارية ، نشأت صحف عربية عميلة تعبر عن الاستعمار ، وتحمل أفكاره وتروجها مثل : صحيفة المقطم ، والمقتطف ، والهلال ، والمجلة الجديدة وغيرها (٣) .

<sup>(</sup>١) يوسف القرضاوي : الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ، القاهرة : ١٩٧٣م ، ص١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد سيد محمد : مقال بعنوان : «الظاهرة الإعلامية في ضوء القرآن الكريم ، الأهرام ٢٣/ ٥/١٩٨٦م .

<sup>(</sup>٣) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي المعاصر ، القاهرة : مطبعة زهران ، ١٩٧٥م ، ص٢٢ .

ويمكن القول : إن جذور الغزو الفكرى التي غرسها الاستعمار الإنجليزى في التربة المصرية قد بدأت تؤتى ثمارها في أوائل القرن العشرين ، يصور ذلك محمد فريد وجدى ـ احد الذين عاصروا هذه المرحلة ـ قائلا :

والذي لم ير في مصر إلا الاحتلال العسكرى لم ير من أحوالها الاجتماعية شيئًا ، فإن أنواع الاحتلالات الأجنبية في مصر كثيرة ، ففي مصر احتلال عادى خاص بالعادات أسقط العادات المصرية أمامه ، وحول الناس وجهات مختلفة ، وتبع ذلك انحراف في الاخلاق وانحراف في العادات ، وفي مصر احتلال اقتصادى ، أباد الصناعة المصرية ، وجعلها أثرا بعد عين ، بل هو دائب في إخراج الثروة من أيدى المصريين إلى الأجانب ، وفي مصر احتلال مدنى سلب ذوى العقول عقولهم ، فأصبح الأب أكثر عناية بتعليم ابته البيانو من تعليمها أصول الأدب ، وصار الزوج يصرف على امرأته في أجود الخياطات أكثر مما يصرف على أولادها في أجور التعليم . وفي مصر احتلال إلحادي زين للناس القول بأن الأديان من الشؤون الأثرية ، وأن العقيدة بالله والروح والخلود من بعض الخيالات القديمة التي كانت تتلهى بها الشعوب إبان سذاجتها ، (١) .

لذلك فقد كانت دراسة هذه المرحلة ضرورية وملحة ، ولاشك أن صحافة الاتجاه الإسلامي فيما بين الحربين كانت مظهرا من مظاهر الصحوة الإسلامية أو اليقظة الإسلامية التي ظهرت كرد فعل لهذا الغزو الفكري ، وكانت صورة للفكر العربي والإسلامي والفكر المصرى الحديث بوجه عام ، وكانت مرآة تنعكس عليها صورة العصر وصورة المعارك الفكرية التي حدثت ، وكل معركة خاضها العلماء والمفكرون الإسلاميون كانت هذه الصحف ميادينها وأسلحتها ، وكل صحيفة من هذه الصحف تمثل طورا من أطوار المعارك الصحفية ، ويؤرخ هذا البحث لهذه الصحف ولايعني ذلك أننا نقتصر على تسجيل الأحداث التاريخية فحسب ، بل نقدم وجهات النظر المختلفة والتعقيب عليها بقدر الإمكان من حيث تتبح للقراء والباحثين فرصة جديدة للنظر في تلك الصحف ، وفتح أبواب جديدة من أبواب البحث ، عن طريق تقديم طائفة من الوثائق التاريخية التي هي عبارة عن مقالات فكرية وإسلامية واجتماعية كتبها كبار العلماء والمفكرون ، والتي هي بمثابة الشهادة التي يدلي بها شهود العصر ، وأحكامهم عليها وآرائهم فيها ، فلم يدع هذا البحث رأيا من الآراء ولا اتجاها من اتجاهات تلك الصحف ولا قضية من القضايا التي برزت على صفحات هذه الصحف ، إلا قدم عليها الدلائل والبراهين ، والاستشهادات والاقتباسات من هذه الصحف ، ولا تزال بعض القضايا التي أثارها البحث قضايا ساخنة ، حيث لا تزال محل أخذ ورد في الصحافة المصرية .

<sup>(</sup>١) الشعب ، عدد ٤٢١ ، ٢٠ رجب ١٣٣١هـ ، ٢٥ يونيه ١٩١٣م .

وعنى هذا البحث بتقديم أسماء معظم المفكرين والعلماء من الأزهر وغيره ، من الذين صمدوا في وجه التيار العلماني وأنصاره الذين أرادوا أن يشكلوا العقلية المصرية على نمط الحياة العربية وينقلوا كل معطيات وأطروحات الحضارة الغربية من جميع وجوهها ولا سيما في جوانبها السلبية ، والتفريق بين ما هو مفيد للمجتمع وبين ما هو خاص بعادات الغربيين وإفراز لحضارتهم وتقاليدهم وعقائدهم . وقد كتب هذا البحث ، دون أخذ مواقف مسبقة لكاتب معين ، وإذا تعرض لكاتب ما فإنما يتعرض لآرائه ، وليس لشخصه ، فالأشخاص في ذمة الله ولكن الآراء ستظل قابلة للبحث والدرس .

#### عوامل اختيار هذه الدراسة:

هذه الدراسة امتداد لدراسة أخرى قام بها الباحث فى أطروحته للماجستير وكانت بعنوان: "صحافة الاتجاه الإسلامى فى مصر منذ مطلع القرن العشرين حتى نشوب الحرب العالمية الأولى". وكان طبيعيا أن أتابع دراسة تطور صحافة الاتجاه الإسلامى فى مرحلة ما بين الحربين، وقد دفعنى أيضا إلى القيام بهذه الدراسة ما أوصت به لجنة المناقشة الموقرة (١) من ضرورة التأريخ للصحافة الإسلامية فى مصر فى مراحلها المختلفة، على غرار ما قمت به فى «الماجستير»، حيث إن الصحافة الإسلامية لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل الدارسين والباحثين فى الصحافة المصرية. وتسد هذه الدراسة نقصا فى الدراسات الصحفية، وهو النقص فى التأريخ للصحافة الإسلامية، فقد تكفلت الرسائل التي أعدت فى كلية الإعلام بالتأريخ للصحافة المتخصصة فى جميع جوانبها الفكاهية والفنية والعسكرية والنسائية والزراعية والصحافة اليهودية والاحتلالية، ولم تتطرق أية رسالة هناك إلى موضوع الصحافة الإسلامية إلا نادرا.

بالإضافة إلى أن دراسة تاريخ الصحافة الإسلامية هو فى الوقت ذاته دراسة لتاريخ الفكر المصرى الحديث ، وقد ألف فيه كتاب من جزءين هو كتاب الدكتور لويس عوض ، المسمى بتاريخ الفكر المصرى الحديث ، جعل فيه تاريخ الفكر المصرى الحديث من وجهة نظره محاولة مصر المستمرة للأخذ بالفكر العلمانى الغربى ، وفى دراستنا للفكر المصرى الحديث من خلال الصحافة الإسلامية نقض للكفر الذى جاء فى هذا الكتاب وأمثاله ، ثم إن الدراسات التى تعرضت لفترة ما بين الحربين تركزت على دراسة الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية من خلال علاقتها بالسياسة ومن وجهة نظر \_ أيضا عربية ، حتى رأينا تشابه تلك الدراسات فى التناول والعرض للقضايا ، وتشابهها أيضا فى المنهج والوجهة والمصادر البحثية . فى حين أغفلت هذه الدراسات علاقة هذه الجوانب السياسية والاجتماعية بالفكر الإسلامي وأسقطته من حسابها ، ولم تتعرض للصحف الإسلامية ولا لمعطياتها ووجهات نظر كاتبيها فيما عرض فى تلك الفترة من قضايا وآراء ، وفى تقدير ولا لمعطياتها ووجهات نظر كاتبيها فيما عرض فى تلك الفترة من قضايا وآراء ، وفى تقدير

<sup>(</sup>١) تكونت لجنة المناقشة من أ.د/ محمد سيد محمد ، أ.د/ السيد تقى الدين ، أ.د/ أحمد الصاوى ، أ.د/ الأحمدى أبو النور .

الباحث أن هذه إنكار للدور الإسلامى وبخس لحقوق مفكريه ، وإهمال لجانب مهم فى البحوث المقدمة من الدارسين والباحثين ، والذين أرخوا للصحافة المصرية أو كتبوا كتابات متخصصة أغفلوا ذكر بعض الصحف الإسلامية وبعضهم أشار إليها إشارة عابرة لا تتناسب وقدرها ، فعلى سبيل المثال أغفل الدكتور إبراهيم عبده فى كتابه تطور الصحافة المصرية التأريخ لبعض الصحف الإسلامية ، وكتب عن صحيفة «المنار» التى أصدرها رشيد رضا عام ١٨٩٨م ، وظلت تصدر حتى عام ١٩٣٥م بضعة أسطر ، ومن ثم أصبح فى عنقنا واجب ينبغى أداؤه ، وهو تقديم تلك الصفحات المشرقة من الصحف الإسلامية وجهود العلماء والكتاب المسلمين فى تلك الفترة التى أحاطت بهم ، وبالواجب الذى فرضه عليهم العصر الذى يتسبون إليه .

#### تحديد المفاهيم:

يقصد بصحافة الاتجاه الإسلامي كل صحيفة (جريدة \_ مجلة) تصدر بصفة منتظمة وتلتزم بمفاهيم الإسلام ومناهجه الصحيحة ، وتعتمد في معالجتها للقضايا والأحداث بشكل أساسي على الأسس الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي ، وتقوم ببث مبادئ الإسلام الصحيحة التي تؤكد على الأخوة الإسلامية والتضامن بين المسلمين ، وتشيع \_ آداب الإسلام وضوابطه الأخلاقية في مجتمعات الأمة الإسلامية ، وتحارب الرذيلة وكل فعل وسلوك لا يتفق ومكارم الأخلاق الإسلامية ، سواء كانت هذه الصحيفة دينية متخصصة أو كانت صحيفة عامة ذات اتجاه إسلامي .

أما عن معنى كلمة «اتجاه» فهى تأتى من الفعل اتجه بقلب الواو تاء ، واتجه إليه : أقبل بوجهه عليه ، والتجاه بالضم والكسر والفتح الوجه الذى نقصده (١) .

هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح: فقد اختلف العلماء في تعريف لفظ «اتجاه» ، ولكن أبرز تعريف له هو ما يراه توماس وزنانيسكى : أن الاتجاه هو مؤشر نتفهم به الموقف الواقعى للفرد بالنسبة للقيم الاجتماعية ، فالاتجاه هو ميل الفرد أو الجماعة لفعل معين أو الاستعداد للقيام بنوع من أنواع النشاط (٢) .

#### مجتمع البحث:

تم حصر الصحف الإسلامية من خلال دراسة استكشافية لهذا البحث ، اتضح أن أبرز هذه الصحف هي : صحيفة المنار ١٨٩٨م ، والفتح ١٩٢٦م ، والهداية الإسلامية ١٩٢٨م ، والشبان المسلمون ١٩٢٩م ، ونور الإسلام ١٩٣٠م والإخوان المسلمون ١٩٣٨م، والصحف بالإسلامية

<sup>(</sup>١) مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، مادة (وجه) القاهرة : مطبعة مصر ، ١٩٦١م .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم إمام : الإعلام والاتصال بالجماهير ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٦٩م ، ص٢٣٣ .

لتميزها بدراسة القضايا الإسلامية ، والقضايا العامة من منظور إسلامى . الإطار الزمني للبحث :

تعد هذه المرحلة (١٩١٤ ـ ١٩٣٩م) من أخطر المراحل في تاريخ مصر الفكرى والاجتماعي والسياسي ، ففي تلك الفترة انهزمت دولة الخلافة الإسلامية ، واستطاع مصطفى كمال أتاتورك أن يلغى نظام الخلافة في عام ١٩٢٤م ويعلن علمنة الدولة والأخذ بالقوانين الغربية ، وكانت هذه أضخم تجربة علمانية للدول الإسلامية يمكن أن تقلد أو تحاكى ، وقد أثر هذا بالطبع على الحياة الفكرية في مصر وجرت محاولات عديدة لإعادة الحياة المصرية والعقلية المصرية على النمط الغربي ، وبرزت أصوات عديدة تنادى بالأخذ عن الغرب في كل أنماط الحياة في العلوم والفنون وغيرها ، تقليدا لتركيا ، وبرز هذا التيار التغريبي ، وأصبح له صحفه ومؤلفاته التي توزع على الناس ، وكان من أبرز الصحف التي حملت لواء التغريب وروجت للأفكار العلمانية : صحيفة السياسة اليومية والأسبوعية ـ لسان حال حزب الأحرار الدستوريين ـ وصحيفة الاستقلال لمحمود عزمي ، والمجلة الجديدة لسلامة موسى ، والرابطة الشرقية لعلى عبد الرازق ، وصحف الهلال والمقطم والعصور .

وفى هذه الفترة أيضا أدخلت إلى المجتمع المصرى بعض العادات والتقاليد الغربية مثل : انتشار حانات الخمر ، ودور الملاهى الليلية ، ودور البغاء ، ودور السينما والمسارح الليلية ، وامتلأت صفحات الصحف بأخبار الممثلين والممثلات والأغانى ، وكثرت الترجمة للقصص الخليعة والأدب الماجن والمذاهب الهدامة والمعادية للدين (١) .

وظهرت الدعوة إلى القومية المصرية «الفرعونية» في الصحف المصرية ، ومن خلال الندوات والمحاضرات والكتابات التي تهدف إلى قطع صلة مصر عن العالمين العربي والإسلامي ، وكان معظم دعاة هذه الفكرة والمتحمسين لها من الأقباط المصريين ، الأمر الذي أثار حفيظة العلماء المسلمين ومشايخ الأزهر فانبروا للتصدي له على صفحات الصحف الإسلامية .

وفى تلك الفترة ازدادت حدة حركة التبشير فى مصر وهجومها على الدين الإسلامى، وظهرت بعض حوادث الخروج عن الدين ، وعقد المبشرون عدة مؤتمرات كانت ترمى إلى تنصير المسلمين ، والعمل على هدم الدين الإسلامى فى البلاد بتأييد من حكومات الغرب الاستعمارية .

<sup>(</sup>۱) زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية المصرية ١٩٢٨ ـ ١٩٤٨م ، القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٩م ، ص٥١ ، ٥٢ .

كذلك تعرض الدين الإسلامي أيضا لهجمة شرسة من دعاة التغريب وصحافتهم ، وكان أخطر ما ظهر في تلك الفترة بما يدعو إلى هدم التدين كتابا أثار عند ظهوره ضجة كبرى في الصحف وفي المجلس النيابي ، وتناولت السلطات القضائية مؤلفه بالتحقيق وجمعت نسخه من الأسواق حتى لا يتداولها الناس ، ذلك هو كتاب: « في الشعر الجاهلي» لطه حسين ، الذي ظهر في عام ١٩٢٦م بعد أن ألقاه صاحبه على طلبة السنة الأولى في كلية الآداب ، وربما كان هذا الهجوم على الإسلام السبب الذي دعا مجلس الأزهر إلى أن يقرر إصدار صحيفة شهرية تنطق باسمه وهي مجلة نور الإسلام التي ظهر العدد الأول منها في محرم ١٩٤٩هـ يونيه ١٩٣٠م .

وفى العام نفسه الذى صدر فيه كتاب طه حسين ، بدأ سلامة موسى فى نشر عدة مقالات عبر فيها عن كرهه للشرق وحبه لأوروبا ، متمنيا أن تصبح كل ظواهر الحياة فى المجتمع المصرى كأوروبا ، وأن يقترب الشعب المصرى والحضارة المصرية من أوروبا ، وادعى أن الأزهر جامعة أوربية فى الأصل ، ووصف الذين ينقبون فى دراسة اللغة العربية وأعلام العرب من أمثال مصطفى الرافعى والمازنى \_ بالمساكين ، وهاجم اللغة العربية والجامعة الإسلامية والدين الإسلامي (١) .

وخرجت مجلة «العصور» التى أنشأها إسماعيل مظهر ، صاحب دار العصور للطبع والنشر ، شعارها : حرر فكرك من كل التقاليد والأساطير الموروثة ، حتى لا تجد صعوبة فى رفض أى رأى من الآراء أو مذهب من المذاهب اطمأننت إليه وسكن إليه عقلك إذا انكشف لك من الحقائق ما يناقضه ، أغراضها : نشر العلم والمعرفة وتحرير العقل من آثار الماضى التى لا تتفق ونزعة العصر الحاضر .

وفى عام ١٩٢٩م نشر فى دار العصور هذه كتاب عنوانه: قصة الطوفان وتطورها فى ثلاث مدنيات قديمة : الآشورية ، البابلية والعبرانية ، والمسيحية ، وانتقالها باللقاح إلى المدنية الإسلامية ، وكان يهدف من ذلك رد النصوص الدينية إلى الميراث الأسطورى لشعوب الشرق (٢).

اتسمت فترة هذه الدراسة بالخصوبة الفكرية الكبيرة في مصر ، وقد صدر خلالها عدة مؤلفات كان لها صدى واسع في الفكر المصرى الحديث ، وأثارت معارك ساخنة ذات أصول إسلامية لم تستكمل دراستها بعد . فبالإضافة إلى ما ذكرنا صدر كتاب : "الإسلام وأصول الحكم" لعلى عبد الرازق ، وقد نادى فيه بفصل الدين عن الدولة ، وأنكر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٤٩ .

<sup>(</sup>٢) عائشة عبد الرحمن ، الأهرام بتاريخ ١٢مايو ١٩٨٦م ، صفحة الفكر الديني .

الحلافة الإسلامية ، وتذرع العلمانيون به لإبعاد الإسلام عن واقع الحياة والمجتمع . ثم صدر كتاب آخر نادى فيه مؤلفه بالأخذ بمناهج التعليم الغربية ، وهو كتاب : «مستقبل الثقافة في مصر» للدكتور طه حسين .

وتميزت فترة الدراسة أيضا بظهور العديد من الجمعيات الإسلامية ونمو الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية ، وكان على رأس هذه الجمعيات الإسلامية جمعيتان من أخطر الجمعيات أثرا في التاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر الحديثة وهما: جمعية الشبان المسلمين ، وجماعة الإخوان المسلمين ، فضلا عن الأزهر وبعض الجمعيات الإسلامية الأخرى التي أصدرت صحفا إسلامية . كذلك شهدت هذه الفترة اتجاهات صحفية أخرى كالاتجاه الاشتراكي والاتجاه القبطي واليهودي ، كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي حدت بالباحث أن يختار هذه الفترة وهذا العنوان لبحثه :

«صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر فيما بين الحربين ١٩١٤ ـ ١٩٣٩م» .

#### الدراسات السابقة:

كانت أول دراسة عن الصحافة الإسلامية في مصر هي دراسة الباحث سامي الكومي التي أعدها للدكتوراه عن الصحافة الإسلامية في القرن التاسع عشر ، ونوقشت في كلية اللغة العربية ـ قسم الصحافة والإعلام وتبع ذلك دراسة أخرى أعدها الباحث لنيل رسالة الماجستير بعنوان : «صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر منذ مطلع القرن العشرين حتى نشوب الحرب العالمية الأولى» ، ثم جاءت هذه الدراسة لتكمل دراسة الصحافة الإسلامية والتأريخ لها حتى الحرب العالمية الثانية .

#### نمط ومنهج الدراسة :

هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تستهدف تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف معين ، وتعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالتها ، بغية إصدار تعميمات بشأن الموقف أو الظاهرة التى يقوم الباحث بدراستها .

#### مصادر البحث:

#### تنوعت مصادر هذا البحث كالتالى:

1- كان الاعتماد الأول على المصادر الأصلية ، وهى الصحف ذاتها موضوع الدراسة ، حيث قمت بمسح شامل لأعدادها ومجلداتها ، وكانت المقالات والنصوص التى نشرتها هى مادة التحليل لإظهار الاتجاه الإسلامي للصحيفة أو موقف الصحيفة من القضايا المطروحة .

٢- النوع الثاني : هو المراجع التي ألفت عن هذه الفترة ، سواء تناولت تاريخها

- بوجه عام أم تخصصت فى نواح دينية أو سياسية أو اجتماعية أو فكرية ، وكانت هذه المؤلفات تمثل الخلفية التاريخية لقضايا البحث .
- ٣- النوع الثالث: مجموعة من الرسائل الجامعية التي تناولت جوانب معينة تتصل بالقضايا المثارة في البحث ، سواء كانت متخصصة في جوانب صحفية أو تاريخية أو لأشخاص عايشوا فترة البحث .
- ٤- النوع الرابع : بعض المقالات التي تنشر في الصحف والمجلات المعاصرة التي تحدثت عن موضوعات تخص الدراسة .
- ٥- النوع الخامس : بعض أعداد الصحف المناوئة لصحافة الاتجاه الإسلامي في فترة الدراسة ، كالسياسة والسياسة الأسبوعية والمقطم وغيرها .
- وبعد ، فنسأل الله ـ عز وجل ـ أن يتقبل منا عملنا هذا ، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به ، إنه ولى ذلك والقادر عليه ، والحمد الله رب العالمين .

المؤلف

#### التمهيد

#### اتجاهات الصحافة المصرية في فترة ما بين الحربين

كانت الصحافة المصرية في تلك الفترة تموج بعدة اتجاهات غير إسلامية ، وكان لكل اتجاه من هذه الاتجاهات صحف تمثله ، وتنطق باسمه ، وتنشر أفكاره . ومن أبرز هده الاتجاهات : الاتجاه الاشتراكي ، والاتجاه العلماني ، والاتجاه الطائفي القبطي اليهودي ، ويعطى هذا التمهيد نبذه مختصرة عن هذه الاتجاهات ، نعرج بعدها إلى التركيز على دراسة الاتجاه الإسلامي وصحفه .

#### أولا: الاتجاه الاشتراكي في الصحافة المصرية:

ظهر الفكر الاشتراكى فى الصحافة المصرية قبل الحرب العالمية الأولى فى صحيفة المقتطف ، التى اختصها شبلى شميل بأبحاثه فى نظرية النشوء والارتقاء ، وفى عرض النظرية الاشتراكية ، والأفكار الاشتركية ، ثم فى مجلة الحكومة التى أصدرها عزيز فهمى المصرى فى عام ١٩٠٦م، «سياسية اشتراكية أسبوعية» ، ثم مجلة المستقبل التى أصدرها سلامة موسى ١٩١٤م ، وهى مجلة علمية أدبية أسبوعية (١) .

وبعد ثورة ١٩١٩م زاعت الأفكار الاشتراكية وانتشرت ولا سيما بعد تكوين الحزب الاشتراكي المصرى الذي أعلن برنامجه الأول في ١٨ أغسطس ١٩٢١م ، ثم تغير اسم الحزب إلى الحزب الشيوعي المصرى في يناير ١٩٢٣م .

وقد حاول الحزب الاشتراكي إصدار صحيفة تعبر عن اتجاهه وفلسفته ، غير أن وزارة الداخلية لم تسمح له ؛ لأنه لم يكن هناك رضا في ذلك الوقت عن الاتجاهات الاشتراكية من قبل الحكومة ، والسلطات البريطانية ، وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب ، وعندما لم ينجح الحزب في إصدار صحيفة خاصة به بحث عن جريدة فعثر على صحيفة «الشبيه» لصاحبها الشيخ عبد الحميد النجار ، وهي جريدة أسبوعية أدبية اجتماعية ، فاتفق مع صاحبها على تحويلها إلى صحيفة اشتراكية ، وبالفعل تم صدور العدد الأول في أوائل مايو ١٩٢٢م (٢) . يحمل شعار المنجل والمطرقة ، وفيه مقالات اشتراكية متعددة ، وحينثلا صدر قرار وزير الداخلية بإغلاق «الشبيه» ومنع نشرها (٣) .

<sup>(</sup>١) سليمان نسيم : صياغة التعليم المصرى الحديث ، القاهرة :الهيئة المصرية للكتاب ،١٩٨٣م ، ص١٥٥ ،١٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، ط٢ ، الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، يونية ، ١٩٨٥م ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) رفعت السعيد : الصحافة اليسارية (١٩٢٥ ـ ١٩٤٨م) ، ط٢ ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧م ، ص١٠.

ولهذا لجأ أنصار الحزب الاشتراكى إلى إصدار نشرات غير دورية ، حيث إنها لا تحتاج إلى تصريح خاص من الحكومة ، وفي بعض المناسبات كان يصدر الحزب نشرة مطبوعة بعنوان : «خطاب مفتوح إلى» ، صدر من هذه النشرة عدة أعداد مثل : خطاب مفتوح إلى سعد زغلول ، وخطاب مفتوح إلى المثقفين ، هذا إلى جانب النشرات السرية الخاصة التي كان يصدرها (۱) .

وتعتبر صحيفة الحساب التى صدرت فى أواخر عام ١٩٢٤م أول صحيفة تعبر بشكل مباشر عن الحزب الشيوعى المصرى ، وكان صاحب هذه الجريدة إبراهيم الصيحى ، وكان المساحب هذه الجريدة إبراهيم الصيحى وكان شعار هذه الجريدة صحيفة يومية سياسية تعنى بالشؤون الداخلية ، وقد عجز إبراهيم الصبحى عن مواصلة إصدار الجريدة يوميا ، فأصدرها أسبوعية ، ثم توقفت عن الصدور بعد العدد العاشر الصادر فى ٢٣ ديسمبر ١٩٢٤م ، حتى عاودت الصدور على يد رفيق جبور (٢) ، وأعضاء الحزب الشيوعى فى ١٦ مارس ١٩٢٥م بعد أن استأجر رخصة الجريدة من صاحبها ، وجعل شعارها صحيفة سياسية اجتماعية اقتصادية يومية ، تصدر مؤقتا مرة فى الأسبوع للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين ، وقد شارك فى تحرير الحساب: شاكر عبد الحليم أحد أعضاء الحزب ، وإبراهيم السمكرى عضوا للجنة المركزية بالحزب ، والشاعر محمود رمزى نظيم الذى نشر عددا من القصائد بعنوان : «من الشعر محمود رمزى نظيم الذى نشر بعض المقالات السياسية ، وصدر من الفلاحي» ووقعها بإمضاء فلاح ، كذلك نشر بعض المقالات السياسية ، وصدر من ومندوبوها بالأقاليم بأوامر من سلطات الاحتلال (٣) .

ثم صدرت صحيفة الروح العصر العصر العصر المعرفة اشتراكية سياسية أسبوعية في ١٤ فبراير ١٩٣٠م لصاحبها الدكتور عبد الفتاح القاضى ، وكانت تتحدث عن الاشتراكية بشكل سافر ، وتنشر دراسات عن الماركسية والمذاهب الاشتراكية في العالم ، وتقدم ترجمات من كتابات ماركس عن العمل ورأس المال والمادية التاريخية ، وتدافع عن التجربة السوفيتية ، وتبرز إنجازاتها ونجاحاتها في محاولة جديدة لتأليف حزب اشتراكي لوضع هذه الأفكار موضع التطبيق ، وكان من أبرز كتابها إسماعيل مظهر صاحب مجلة العصور ، ومحمود حسني العرابي الذي كان يعمل سكرتيرا للحزب الشيوعي ، وعصام الدين ناصف سكرتير

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١٣٠ .

<sup>(</sup>۲) رفيق جبور : هو صحفى لبنانى ، كان يكتب فى جريدة النظام الوفدية الميول ، وقد ظل منذ عام ١٩١٨ ـ ١٩٢٥ محروا بهذه الجريدة ، وقد انضم إلى الحزب الشيوعى المصرى ، وروج للمبادئ الاشتراكية حتى ألقى القبض عليه فى عام ١٩٢٥م لعلاقته بالنشاط الشيوعى فى مصر .

<sup>(</sup>٣) رفعت السعيد ، مرجع سابق ، ص ٢٠ ، ٢١ .

الحزب الاشتراكي المصرى (١).

وفى ٢٥ مارس عام ١٩٣٧م ، صدرت صحيفة «شبرا» جريدة سياسية اجتماعية أسبوعية لسان العمال على مبادئ الزعيم عباس حليم ، وكان صاحبها ورئيس تحريرها محمد عبد الحميد عبد الله ، وقد بدأ يظهر الاتجاه الاشتراكى فى صحيفة شبرا منذ العدد الثانى لصدورها ، حيث نشرت مقالات عديدة عن الاشتراكية والدعوة إلى إقامة نظام اشتراكى على أنقاض النظام الرأسمالى القائم ، وكان يقود هذه الدعوة سلامة موسى ، وعصام الدين ناصف وغيرهما من كتاب الاشتراكية فى ذلك الوقت ، وهكذا تحول مسار هذه الصحيفة من مجرد صحيفة تتحدث عن مشاكل حى من أحياء القاهرة إلى لسان يتحدث عن مشاكل العمال والفلاحين (٢) .

ويلاحظ أن الأفكار الاشتراكية في تلك الفترة ظلت حبيسة النظريات ولم تخرج إلى حيز التطبيق ، وفشلت الحركة الاشتراكية في تثبيت أقدامها في التربة المصرية ؛ لاصطدام الأفكار الاشتراكية الشيوعية بالدين الإسلامي ، ومقاومة الاستعمار البريطاني للأفكار الاشتراكية في مصر لحماية الاحتكارات والاستثمارات الأجنبية في البلاد (٣) .

فضلا عن ذلك ، فقد هاجم أنصار الفكر الإسلامي الاتجاه الاشتراكي ، والفكر الاشتراكي بصفه عامة وفي روسيا بالذات ، وأعلنوا خطورة هذا الفكر على الدين والعلاقات داخل المجتمع المصرى (٤) ، وكان من أبرز المهاجمين للفكر الاشتراكي الشيخ محمد أبو الوفا التفتازاني ، الذي هاجم الحزب الاشتراكي هجوما شديدا ، مستدلا بآيات من القرآن الكريم ، في مجموعة مقالات كتبها في صحيفة الأهرام (٥) ، والشيخ رشيد رضا الذي اتهم أعضاء الحزب الاشتراكي بالعمالة للبلشفية ، وأنهم يتقاضون مكافآت ورواتب من روسيا (٦) ، كذلك هاجمهم محب الدين الخطيب ، والشيخ حسن البنا ، ومحمد الشافعي من الإخوان المسلمين إلى أن الفكر ومحمد الشافعي من الإخوان المسلمين ، وتشير صحيفة الإخوان المسلمين إلى أن الفكر اليساري «الاشتراكي» أشد خطرا من حركة التبشير بالنصرانية ، فإذا نجح سيهدم المساجد ،

(١) المرجع السابق ، ص٣٦ ـ ٣٩ . (٢) المرجع نفسه ، ص٥٩ ـ ٦٢ .

 <sup>(</sup>۳) عبد العظیم رمضان : تطور الحركة الوطنیة فی مصر ، ۱۹۱۸ ـ ۱۹۳۱م ، القاهرة : دار الكتاب العربی ،
 ۱۹۲۸م ، ص۹۵۵ ، ۵۹۰ .

<sup>(</sup>٤) زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، ص١٧٩، تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر (١٩٠٠ ـ ١٩٢٥م) ، ط٢ ، ١٩٧٥م ، ص١٩٧٨ .

 <sup>(</sup>٥) الأهرام ٢٤ ، ٢٦ أغسطس ١٩٢١م ، ٧سبتمبر ١٩٢١م ، وعبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ، مرجع سابق ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ١ ص٩٧ .

ويعطل العبادة ، ويبيح الأعراض ، ويذل الأديان ، ويهدد كيان المجتمعات (١) .

كذلك هاجمت «النذير» الاشتراكية والشيوعية ؛ لأنها تجر الإباحية والتحلل والفجور إلى المجتمع وتقضى على تعاليم الأديان (٢) .

وقصارى القول: إن الاتجاه الاشتراكى قد لاقى هجوما من كل فئات الرأى العام المصرى: من الأحزاب السياسية ، ومن علماء الدين ، والصحف المصرية ، والأجنبية ، والاستعمار البريطانى ، والحكومة المصرية ، كل هذه الأسباب عاقت وأضعفت نمو الحركة الاشتراكية (٣) ، وتسرب الأفكار الاشتراكية والشيوعية إلى مصر فى فترة ما بين الحربين العالمين . لكن على صعيد آخر انتشرت الأفكار الغربية العلمانية ، ووجدت لها أنصارا كما يتضح فيما يلى .

#### ثانيا: الاتجاه العلماني في الصحافة المصرية:

بدأت جذور هذا الاتجاه في الصحافة المصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على استحياء في الصحف التي أصدرها النصارى الشوام في مصر «الأهرام ١٨٧٦م، المقتطف ١٨٧٦م، المقتطف ١٨٧٦م، المقطم ١٨٨٩م، الجامعة ١٩٠٥م، ثم نما هذا الاتجاه في ظل الاحتلال البريطاني على مصر في عام ١٨٨٧م، حتى تزعمت هذا الاتجاه صحيفة «الجريدة» التي أصدرها حزب الأمة في عام ١٩٠٧م، وكان مدير تحريرها أحمد لطفي السيد الذي نحا بها منحى علمانيا (٤)، غير أن هذا الاتجاه اصطدم اصطداما عنيفا بأصحاب الفكرة الإسلامية، التي كانت تعبر عنها في ذلك الحين صحف الاتجاه الإسلامي الحرب العالمية اللواء، الهداية، الشعب » وغيرها من الصحف التي كانت تصدر قبل الحرب العالمية الأولى.

أما بعد هذه الحرب الكبرى فقد اتسع نطاق هذا الاتجاه العلمانى فى الصحافة المصرية، وساعد على ذلك انقلاب مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا على الخلافة ثم إعلانه الجمهورية مع قبوله بالإسلام دينا ، وتعديله الدستور وإعلانه علمنة الدولة التركية ، واقتباس القوانين الغربية المنافية للدين ، وكانت هذه أضخم تجربة علمانية لأبناء الشرق المسلم يمكن أن تقلد أو تحاكى ، فضلا عن ذلك كان لوجود الاحتلال البريطانى والامتيازات الأجنبية أثر كبير على العوامل الفكرية ، والاجتماعية ، والاقتصادية

<sup>(</sup>۱) الإخوان المسلمون ، غرة ذى الحجة ١٣٥٣هـ ، ٨مارس ١٩٣٥م ، مقال بعنوان : «انقلاب خطر يهدد العالم: محمد الشافعي» .

<sup>(</sup>٢) النذير ، عدد ٢٥ رجب ١٣٦٧هـ .

<sup>(</sup>٣) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٥٥٠ ـ ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٤) مصطفى رمضان : العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر، القاهرة : دار الوفاء ، ١٩٨٤م ص١٥٦. .

والسياسية السائدة في هذا العصر ، حيث وجدت الأفكار العلمانية والعادات الغربية تشجيعا من الاحتلال وأذنابه (١) .

وقد تزعم هذا الاتجاه طائفة من المفكرين المصريين الذين تلقوا دروسهم في سلك التعليم العلماني ، واستكملوها في إنجلترا وفرنسا ، ثم رجعوا إلى بلادهم يحملون الفكر العلماني ويعملون على تطبيقة ، وكان من أنشط هؤلاء المفكرين : د .طه حسين ، ومد حسين هيكل ، ومنصور فهمي ، وسلامة موسى ، ومحمود عزمي ، وعلي عبد الرازق ، وإسماعيل مظهر وغيرهم ، وصدرت في العقد الثاني من هذا القرن عدة صحف تروج لهذا الاتجاه في مقدمتها السياسة التي صدرت في ٣٠ أكتوبر ١٩٢٧م ورأس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل ، ثم أحمد أمين (٢) ، والسياسة الأسبوعية التي صدرت في عام ١٩٢٧م لصاحبها مدرت في عام ١٩٢٧م لصاحبها إسماعيل مظهر زوج شقيقة أحمد لطفي السيد ، والمجلة الجديدة التي صدرت في عام ١٩٢٧م لما ١٩٢٩م وشاهين عام ١٩٢٩م ، والمقتطف الصادرة في عام ١٨٧٠م ، لأصحابها فارس نمر ، وشاهين مكاريوس، ويعقوب صروف .

وقد حفلت هذه الصحف بالمقالات التى تشكك الناس فى كل ما يخرج عن دائرة المحسوس ، وكان معظم ما ينشر عن ذلك ينشر باسم العلم والعلمانية ، وباسم حرية الفكر والتحرير من عبودية التقليد . من ذلك مقال كتبه رئيس تحرير صحيفة الهلال إميل زيدان فى عددها الصادر فى نوفمبر ١٩٢٤م تحت عنوان : «حرية الفكر» ، شكك فيه فى كل العقائد ، وأنكر الوحى والغيبيات ، واعتبر الأنبياء فلاسفة ومفكرين ، تخضع الديانات التى جاؤوا بها للنقد والتعديل والتنقيح والتهذيب (٣) .

كذلك ارتفعت الأصوات في تلك الصحف تنادى بإلغاء المحاكم الشرعية ، وبالمساواة بين الرجل والمرأة تقليدا للأوربيين ، وتعديل قانون الأحوال الشخصية ، وإيجاد نظام مدنى ينص على إلغاء تعدد الزوجات ، ويمنع الطلاق إلا بحكم محكمة ، ويجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا في الأديان ، وغير ذلك من الأفكار التي تنكر للأديان ، غير أن هذا الاتجاه العلماني قد قوبل بالرفض من جانب الصحف الإسلامية ، وشهدت فترة ما بين الحربين معارك مشهورة في الفكر المصرى الحديث بين أنصار الاتجاه العلماني في الصحافة المصرية ، وبين أنصار الاتجاه الإسلامي ، وحملت لواء الرد على الصحف العلمانية صحيفة المنار، والفتح ، والشبان المسلمين ، والأزهر ، وصحف الإخوان المسلمين .

وتشير المنار إلى أنه قد اشتدت الحملة على الإسلام من دعاة النصرانية وأنصارهم وتلاميذهم في مصر ، فهم يجاهرون بالكفر ويصدون عن الدين ، ويطعنون في عقائده ، ويلقون الشبهات فيما يكتبون في الجرائد والمجلات المختلفة ، ومنهم صاحب مجلة العصور ومطبعتها : إسماعيل مظهر ، وبعض محرري الجرائد اليومية كصحيفة السياسة الذين يحاربون جعل الدين الرسمي للحكومة المصرية الإسلام ، ويطالبون بإيجاد قانون مدنى لا يتقيد فيه بشيء من الأحكام الشرعية ، وأن تكون الحكومة المصرية لا دينية (۱) .

وكتب الشيخ أحمد شاكر فى صحيفة الفتح يوضح أن صحف الهلال تهاجم الأزهر والمحاكم الشرعية ، وتعمل على إفساد أخلاق الشعب المصرى وأذواقه ، ويتهمون علماء المسلمين بالجمود والرجعية لتمسكهم بالدين الإسلامي (٢) .

وانبرى محمد على غريب للرد على ما يكتبه الخواجة سلامة موسى عن الأدب المكشوف ، ونقله لآراء أناتول فرانس وغيره من الإباحيين (٣) ، وذكر الشيخ عبد الباقى سرور أن جريدة السياسة تروج للدعاية إلى الإلحاد والتبشير في مصر (٤) ، وهاجمت صحيفة الفتح على الرازق حين كتب في السياسة يهاجم الدين الإسلامي ، وينكر عظمة النبي عَلَيْتُ (٥) ، وسجل عبد الله دراز في صحيفة الإخوان المسلمين أن سبب هذه الموجة العلمانية السائدة في مصر «هو الرغبة في القضاء على الدين الإسلامي ، وليس الموقف من الديانات ككل» (٦) .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد غلب تيار الصحافة الإسلامية فى الثلاثينات واندحرت الصحف العلمانية ، وتغيرت بعض مواقف أصحابها ، وذلك لأن ما أعلنه التيار العلمانى لامن أفكار جديدة ومؤسسات حديثة ونظم دستورية وسياسية غربية، وتنظيمات قانونية وضعية ، وأساليب مستحدثة للعيش وأنماط الحياة ، كل ذلك لم يسفر عن التحقيق الكامل للأمل المرجو فى التحرر من الاستعمار والإطاحة بالاستبداد ، والرخاء الاقتصادى» (٧) .

<sup>(</sup>۱) المنار ، جما ، م٠٣ ، محرم ١٣٤٨هـ ، يونيه ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۷۶ ، ۱۹ جمادی الآخرة ۱۳٤٦هـ ، ۸ دیسمبر ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٧٦ ، ٢٨ جمادى الآخرة ١٣٤٦هـ ، ١٧ ديسمبر ١٩٢٧م . مقال بعنوان : «الحواجة سلامة في أدبه المكشوف» .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٥٦ ، ٧صفر ١٣٤٦هـ ، ٤ أغسطس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، عدد ٦٠ ، ٥ ربيع الأول ١٣٤٦هـ ، أول سبتمبر ١٩٢٧م ، سلسلة مقالات كتبها الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر .

<sup>(1)</sup> الإخوان المسلمون ، عدد ١٦، ١٣ رجب ١٣٥٢هـ ـ١٩٣٣م ، مقال بعنوان : «استقلال الدين في خدمة السياسة : محمد عبد الله دراز» .

 <sup>(</sup>٧) طارق البشرى : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
 ١٩٨٠م ، ص٩٥٥ .

واقترن هذا التيار العلماني في مصر لدى البعض بحركة التبشير ، التي ظهرت في العشرينات والهجوم على الدين الإسلامي ، مما أثار العواطف الإسلامية ودعم الاتجاه الإسلامي في مصر خلال الثلاثينات وأحدث رد فعل إسلامي إيجابي تجاه الحركة العلمانية والنشاط التبشيري (١) ، وانتعش في مصر الاهتمام بالإسلام ، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئه في حل المسائل السياسية الملحة وتنظيم شؤون الحياة على أسس إسلامية (٢) ، ومما ساعد على نمو الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية أيضا الهجمة الاستعمارية السياسية ضد الإسلام في المغرب العربي وفلسطين ، ففي عام ١٩٢٩م جرت أحداث حائط المبكي، واتخذ الصراع القومي بين العرب والصهيونية شكل صراع ديني ، كان من شأنه أن يستفز عواطف المصريين وغيرهم من الشعوب التي تدين بالإسلام (٣) .

هذا ، وقد خفت صوت الصحف العلمانية «المجلة الجديدة ، السياسة الأسبوعية ، العصور» ، بينما استمر تدفق الصحف الإسلامية ، وظهور صحف جديدة تحمل لواء الدفاع عن الإسلام ؛ ولذلك كان هناك تحول إلى الكتابة في الموضوعات الدينية من بعض المفكرين العلمانيين كالدكتور طه حسين والدكتور محمد حسين هيكل ، ويفسر البعض هذا التحول على أنه كان ضرورة شعبية بعد ظهور المنظمات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين ، وجمعية الشبان المسلمين ، والهداية الإسلامية ، وبعض الجمعيات الأخرى (٤) ، إضافة إلى أنهما كانا عرضة للاتهام بالإلحاد والمروق من الدين من جانب تلك المنظمات .

ويفسر الدكتور هيكل هذا التحول وأسبابه فيقول: «إن الذين درسوا في أوربا كانوا هم رسل الحضارة الغربية الداعين إليها في مصر، ظنا منهم أن ذلك هو السبيل إلى نهضتها، وأن هؤلاء الشباب قد تفتحت أعينهم على حقيقة الأمر بعد الحرب الأولى، فقد أدركوا أن كل ما بذلته الشعوب العربية من تضحيات لم يكن إلا في سبيل الاستعمار وأدركوا كذلك أن الدول الأوربية التي تزعم أنها قد تحررت من التعصب الديني هي دول متعصبة تعصبا مسيحيا لم تنس معه الحروب الصليبية، ثم إن هذه الدول شملت بحمايتها الجماعات التبشيرية المنبثة في كل مكان، وعند ذلك غضب هذا الشباب لإسلامه، الذي تريد الدول المسيحية أن تمحوه، وجعل كل منهم يفكر في وسيلة للخلاص من الغرب»(٥).

وقد بدأت موجة الإلحاد والعلمانية في الانحسار منذ أن كتب الدكتور هيكل أيضا في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٤٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ماجرات سبرانيان : الوفد والإخوان المسلمون ، ترجمة بشير السباعي ، ص١٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص٤٩٤ .

<sup>(</sup>٤) عفاف لطفي السيد : تجربة مصر الليبرالية (١٩٢٢ ــ ١٩٣٦م) ، القاهرة : ١٩٨١م ، ص٣٤٣ ، ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٥) ملحق السياسة الأدبى ، عدد ١٤ جمادى الآخرة ١٣٥١هـ، ١٤ أكتربر ١٩٣٢م ، نقلا عن : د . محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، جـ٢ ص١٥٥ .

مجلة الهلال الصادرة فى فبراير ١٩٢٨، يثبت أن العلماء فى أوربا وأمريكا أخذوا يتطلعون إلى الشرق بالبحث عن دين تطمئن إليه نفوسهم ، وذلك بعد أن خاب الإلحاد وفشل ، وأصبح موضع الازدراء فى أوروبا وأمريكا ، ويعلل الشيخ عبد الباقى سرور لماذا يتطلع العلماء فى أوروبا وأمريكا إلى الشرق للبحث عن دين جديد ؛ لأنهم قد استقصوا مباحث الفلسفة الأوربية والأمريكية ، واستوعبوا البحوث العلمية والمذاهب المنتشرة هناك، فلم يجدوا فيها ما تطمئن إليه الإنسانية (١) ، وفى هذا دلالة واضحة على أن الفلسفة التى عادت الدين فى أوروبا وأمريكا والمباحث التى شككت فيه قد باءت بالفشل، وأنها لم تغن شيئا حيال حاجات النفس وغايتها الروحية .

كان الدكتور هيكل في مقدمة الذين تراجعوا عن مواقفهم ، وكشفوا عن مخططات السياسة الغرب للقضاء على الإسلام ، وهاجم الحركة التبشيرية النصرانية على صفحات السياسة نفسها التي حملت دعوة التغريب والعلمانية في العشرينات ، ونقل الدكتور هيكل ما قاله مستر حب في مقدمة كتابه : «وجهة الإسلام» عن تغريب الشرق وما عنى به ، وهو إبدال الشرق في نظمه وقوانينه وطرائق العيش فيه نظما وقوانين غربية وطريقة عيش غربية بحتة ، وذهب الدكتور هيكل إلى أن حركة التبشير تعتبر جزءا من تغريب الشرق (٢) .

كذلك أعلن الدكتور منصور فهمى عن تراجعه ، وذكر فى جريدة المساء ٢٢ سبتمبر . ١٩٣٠م أن أغراض أدعياء التجديد والعلمانية تنحصر فى شيئين رئيسيين :

١\_ إبادة الأزهر وتعاليمه .

٢ ـ القضاء على الدين الإسلامي واللغة العربية .

وأضاف أن سلامة موسى يهاجم العرب ويتهمهم بالتوحش والجهل ، في حين أن العرب خدموا العلم والمدنية خدمات طيبة لا ينكرها إلا جاحد ، ودعا مفكرى الأمة إلى التعاون وعدم الفرقة والاختلاف ، وحفظ ما يستحق من الماضى ، وتقبل ما يستحق القبول من الجديد (٣) .

وهكذا انكسرت حدة الاتجاه العلماني في الصحافة المصرية في الثلاثينات ، ولعل من أهم الأسباب التي عجلت بانكسارها تتلخص فيما يلي :

<sup>(</sup>١) الفتح ، علـد ٨٤ ، ٢٤ شعبان ١٣٤٦هـ ، ١٦ فبراير ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>۲) السياسة ، عدد ۱۹ مايو ۱۹۳۳م ، وأنور الجندى : يقظة الفكر العربى ، القاهرة : مطبعة زهران ۱۹۷۰م ، ص۱۹۷ ، ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ،عدد ٢٢٣ ، ٨ جمادى الآخرة ١٣٤٩هـ مقال بعنوان : «منصور فهمى والمجددون : محمود أبورية».

- ١- تحديات الغرب السياسية للأمة العربية والعالم الإسلامى ، وانكشاف وجهه الاستعمارى السافر .
- ٢- انكشاف مؤامرة الاستعمار في محاولة التبشير ، وفتنة المسلمين عن دينهم عن طريق المستشفيات والمدارس والجمعيات .
- ٣- ظهور رسائل ودراسات تحمل خططا مرسومة لتغريب الشرق وعلمنته أعدها
   مستشرقون يعملون في دواثر المستعمرات وإدارات المخابرات الغربية .
- ٤ فقدان الثقة بكثير من أدب الغرب وقيمه الحضارية، مما أدى إلى تحول بعض رعماء
   التغريب والعلمانية إلى المنابع الإسلامية بعد أن فقدوا الثقة في أدب الغرب .
- ٥- انتشار دعوة المصلحين والمجددين من أنصار الفكر الإسلامي عن طريق الصحف والجمعيات الإسلامية التي تكونت في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات .
- ٦- عودة بعض قادة العلمانية إلى الفكر الإسلامي والدفاع عنه ، من أمثال : د.
   محمد حسين هيكل و د . منصور فهمي ، وزكي مبارك ، وعباس العقاد (١) .

ثالثا: الاتجاه الطائفي «القبطي ـ اليهودي» في الصحافة المصرية:

#### ١\_ الاتجاه القبطى:

كان للصحف الطائفية دور فعال فى الصحافة المصرية ، حيث استخدمها الاستعمار البريطانى كوسيلة مؤثرة فى ضرب الحركة الوطنية المصرية وشق صفوفها ، وهذا جزء من سياسته القائمة على التفرقة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد (٢).

وقد نجحت هذه السياسة في الفترة الأولى من الاحتلال ، وبدأ لأول مرة الصراع الطائفي بين المسلمين والأقباط يأخذ مجراه (٣) ، ولم يقف الاحتلال عند هذا الحد بل أوجد الخلاف بين المذاهب النصرانية ذاتها ، فكانت صحيفة الوطن تؤيد المذهب الإنجيلي بينما صحيفة مصر تؤيد المذهب الأرثوذكسي ، وقد وقع بينهما الخلاق واستمر قائما حتى نهاية العشرينات ، إذ استطاع حزب الوفد أن يحبط سياسة إثارة الطائفية بين المسلمين والأقباط (٤) .

وكانت صحيفتا «الوطن» و«مصر» من أبرر الصحف القبطية في مصر ، حيث

<sup>(</sup>١) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص١٩٠ ـ ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر (١٩٤٥ ـ ١٩٥٢م) القاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٣ ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، الكويت : سلسلة عالم المعرفة ، يونيه ، ١٩٨٥م ، ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أنور الجندى : الصحافة السياسية في مصر ، مرجع سابق ، ص١٤٩ .

صدرت الوطن في عام ١٨٧٧م لصاحبها ميخائيل عبد السيد ، وكانت تطبع في المطبعة التي استحضرها الأنبا كيرلس الرابع بطريرك الأقباط من أوروبا (١) ، وقد توقفت هذه الصحيفة عن الصدور في عام ١٨٩٢م ، ثم استأنف جندي إبراهيم إصدارها في منتصف عام ١٩٠٠م . وأيدت الحزب الإكليركي ، وأعلنت مناصرتها للإنجليز بلاخفاء ، ووقفت موقفا معاديا ومتشددا للحركة الوطنية المصرية حتى وصفها أمين الرافعي بأن «سياستها احتلالية أكثر من المقطم» (٢) ، وظلت الوطن على مناصرتها للإنجليز وتأييدها لسياستهم ، حتى بعد ثورة ١٩١٩م التي امتزجت فيها قوى الأمة المصرية ، في كيان واحد ضد الاحتلال (٣) .

أما صحيفة مصر فقد صدرت في عام ١٨٩٥م لصاحبها تادرس شنودة المنقبادي ، وكانت خطتها السياسية أيضا مناصرة الاحتلال البريطاني ، ولم يتغير موقفها إلا في ثورة ١٩٩٥م (٤) ، ومنذ صدور مصر والخلاف مستمر بين شنودة المنقبادي وميخائيل عبد السيد صاحب الوطن ، ثم اتفقا معا في أحداث الفتنة الطائفية التي جرت بين المسلمين والأقباط في عام ١٩٠٩م ، وامتدت أكثر من ثلاث سنوات ، حتى انعقد المؤتمر القبطي في أسيوط عام ١٩٠١م ، وطالب بحقوق الأقباط (٥) . يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة : "إن هاتين الصحيفتين مصر والوطن قد أسرفتا في المطالبة بحقوق أساسها التعصب الديني» (٦) .

وليس هناك شك في أن الصحافة القبطية قد أدت دورا خطيرا في تعميق الخصومة بين المسلمين والأقباط بتحريض من بريطانيا ، حيث الصلة القوية بين صحف الاتجاه القبطى والاحتلال البريطاني ، فقد كانت هذه الصحف تؤيد خطط الاحتلال في مصر وتهاجم الجامعة الإسلامية ، وكان جندى إبراهيم يدعو الإنجليز إلى ضم مصر إلى المستعمرات البريطانية ورفع العلم الإنجليزي عليها (٧) .

وقد توقف هذا الدور إلى حد ما ـ وخاصة من جانب صحيفة مصر ـ أثناء ثورة المام وحتى منتصف العشرينات بفضل الجهود التي بذلها الوفد من أجل إحباط الصراع بين المسلمين والأقباط ، وبفضل تشكيله الوطني العام من المسلمين والأقباط ونشاطه

<sup>(</sup>١) أديب مروة : الصحافة العربية نشأتها وتطورها ، بيروت : ١٩٦١م ، ص١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : الصحافة السياسية في مصر ، مرجع سابق ، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) طارق البشرى : المسلمون والاقباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) أنور الجندى : الصحافة السياسية ، في مصر ، مرجع سابق ، ص١٥١ .

<sup>(</sup>٦) عبد اللطيف حمزة : قصة الصحافة العربية ، بغداد : دار العراق ، ١٩٦٧م ، ص١١٤.

 <sup>(</sup>۷) أنور الجندى : الصحافة السياسية ، مرجع سابق ، ص١٥١ ، ود . عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين، مرجع سابق ، ص١٥٥ .

الواعى في حسم أي خلاف ينشب بينهما (١) .

غير أن هذا الصراع قد تجدد مرة أخرى في أواخر العشرينات والثلاثينات نتيجة لانتشار الجمعيات الإسلامية ونشاط التيار الإسلامي في الصحافة المصرية ، وبروز تشكيلات إسلامية تطالب بالعودة إلى الإسلام والخلافة الإسلامية ، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين ، وبرزت الصحافة القبطية تطالب بتعديل الدستور ، وفصل الدين عن الدولة ، وإلغاء المحاكم الشرعية ، صونا لحقوق الأقباط ، وأعلن سلامة موسى أن تمسك الأقباط في مصر بالقوانين الأوربية يرجع إلى أن أوربا مسيحية وليست مسلمة ، وأن تطبيق الشريعة الإسلامية يعنى العودة لفرض الجزية على الأقباط (٢) ، وغير ذلك من الدعاوى التي تذرع بها الأقباط ؛ لمعارضة القوانين الإسلامية في مصر .

#### ٢ - الاتجاه اليهودي في الصحافة المصرية:

ارداد النشاط الصحفى اليهودى فى مصر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى وصدور وعد بلفور ١٩١٧م ، فقد أصدرت المنظمة الصهيونية ـ التى تشكلت عام ١٩١٧م بزعامة المحامى اليهودى كاسترو ـ المجلة الصهيونية باللغة الفرنسية لتكون لسان حال تلك المنظمة، واتخذت من نجمة داود شعارا لها . وفى عام ١٩١٧م أيضا أصدرت الطائفة اليهودية مجلة النهضة بالفرنسية لتكون معبرة عن أفكارها ومصالحها ، وقد استمرت هذه الصحيفة ثلاث سنوات (٣) .

ثم توالت الصحف اليهودية باللغة العربية ، فأصدر الدكتور ألبرت موصيرى في عام ١٩٢٠م صحيفة إسرائيل بالعربية والعبرية والفرنسية ، وظلت هذه الصحيفة تصدر حتى عام ١٩٤٠م . وفي عام ١٩٢٤م ، أصدر توسيسان سيكوتو صحيفة الفجر ، وكان لهاتين الصحيفتين دور بارز في الترويج للدعوة الصهيونية في مصر (٤) ، وتعد صحيفة الاتحاد الإسرائيلي التي أصدرتها جمعية القرائين الإسرائيلين بالقاهرة ١٩٢٤م من أبرز الصحف اليهودية الناطقة بالعربية ، وكان يرأس تحريرها يوسف فرج ، وكانت تهتم بمعالجة شؤون طائفة اليهود القرائين ، ومتابعة أخبار اليهود في العالم ، ولم تكن تبدى اهتماما كبيرا بنشاط الحركة الصهيونية أو الوطن القومي لليهود في فلسطين ، إلا أنها بعد ذلك أكدت

<sup>(</sup>١) طارق البشرى : المسلمون والاتباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ص١٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) ركريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية المصرية ، مرجع سابق ، ص٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) سهام نصار : اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم ( ١٨٧٧ ـ ٩٥٠م) ، القاهرة : دار العربي ، ١٩٨٠م ، ص٤٥ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ص١٤٢ .

صهيونية اليهود القرائين ، وضم صوتهم إلى جميع يهود العالم فى أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود ، وقد توقفت هذه الصحيفة عن الصدور فى أغسطس ١٩٢٩م (١) .

أما أبرز الصحف اليهودية ذات الاتجاهات الصهيونية السافرة فهى صحيفة الشمس التي أصدرها سعد يعقوب المالكي في سبتمبر ١٩٣٤م ، وكان الغرض الأساسي من صدورها خدمة الصهيوينة من خلال بث الروح اليهودية وتقويتها بين يهود الشرق ، والعمل على إيجاد رابطة قومية بين اليهود الشرقيين من خلال ما كانت تنشره عن حياة الطوائف اليهودية في العالم بصفة عامة والشرق بصفة خاصة ، وقد لخص صاحبها الغاية من إصدارها فيما يلى :

١- المحافظة على كيان اليهود الشرقيين من الاضمحلال نتيجة فقدانهم لغتهم العربية،
 فى وقت كان الجميع يتجه فيه إلى الثقافة الغربية ، ولذلك صدرت «الشمس»
 باللغة العربية .

٢\_ العناية بشؤون الطائفة اليهودية ، ومعالجة أوجه القصور فيها .

۳ـ أن تكون ميدانا يعبر عما يجول بخاطر كل إسرائيلى شرقى مخلص الأمته
 ووطنه (۲).

وفى عام ١٩٣٦م أصدر الصهيونى جاك رابان صحيفة المنبر اليهودى ، التى أدت دورا خطيرا فى الدعاية للحركة الصهيونية ، حيث إن صاحبها كان يتسم بنشاط وحماس شديدين للحركة الصهيونية ، وأسهم بالكتابة فى معظم الصحف اليهودية التى كانت تصدر فى مصر ذلك الحين قبل صحيفة إسرائيل والفجر والشمس والصحف الأجنبية ذات الميول الصهيونية (٣) ، ثم أصدرت جمعية الشبان القرائين فى عام ١٩٣٧م مرة أخرى مجلة الشبان القرائين ، نصف شهرية ، باللغتين العربية والفرنسية ، وتولى إدارتها ورئاسة تحريرها توفيق إبراهيم عبد الواحد ، وقد كان الغرض من صدورها :

١\_ العمل على نهضة الطائفة ورقيها .

٧- العمل على إحياء القومية اليهودية وتخليدها .

٣ـ تكوين وحدة ورابطة قومية للطائفة القرائية .

وكان الجزء العربي من هذه المجلة يمثل الجانب الأكبر من الصفحات ، بينما كان الجزء

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١٤١ .

<sup>(</sup>٢) سهام نصار : اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم ، مرجع سابق ، ص15 ، ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق . ص١٤٢ .

الفرنسي يمثل صفحتين ، وأحيانا ثلاثة ، وقد توقفت عن الصدور في العام نفسه (١) .

وهكذا يتضح أن الطائفة اليهودية في مصر تمتعت بالحرية في إصدار العديد من الصحف الناطقة بلسانها والمعبرة عن مصالحها ووجهات نظرها فيما يتعلق بالشؤون المصرية أو العالمية ، وقد عملت كل هذه الصحف في خدمة الحركة الصهيونية ، وتهيئة المناخ المناسب لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، والدفاع عن أحقية اليهود في هذا الوطن.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١٨ .



## الباب الأول صحف الاتجاه الإسلامي فيما بين الحربين

ويتناول :

الفصل الأول: تطور صحافة الاتجاه الإسلامي .

الفصل الثانى : اتجاهات الصحف الإسلامية فيما بين

الحربين.



#### الفصل الأول تطور صحافة الاتجاه الإسلامي

ظهر الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية من خلال صحيفة العروة الوثقى التي أصدرها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في باريس في ١٨٨٤مارس ١٨٨٤م، وكانت توزع في بعض الدول العربية والإسلامية، وقد وضعت العروة الوثقي منهجا للصحافة الإسلامية من خلال أهداف واضحة ومحددة، وكانت أهم هذه الأهداف التي رسمتها العروة الوثقي لنفسها هي:

- ١- إيقاظ الروح الكامنة في النفس الشرقية ، ومحاربة اليأس ومواجهة النفوذ
   الأجنبي الزاحف على البلاد الاسلامية .
- ٢- التماس منهج القرآن في بناء الأفراد والمجتمعات بوصفه المنقذ الوحيد للمسلمين.
- ٣- تنبيه الأمة إلى ذاتيتها الأصيلة التي أنشأت الحضارة الإسلامية الزاهرة والتذكير
   بعظمة التراث الإسلامي .
  - ٤\_ محاربة الاستعمار بكل ماتملك الأمة من وسائل بمفهوم الجهاد الإسلامي .
    - ٥- مقاومة التبعية والحيلولة دون الذوبان في الأعمية أو الفكر العالمي .
- ١٦ الدعوة إلى امتلاك أسباب القوة والتقدم العلمى والتمدين دون التخلى عن الجذور فى دائرة مفهوم الإسلام القائم على العدل والرحمة (١) .

ولم يقدر للعروة الوثقى البقاء طويلا ، فقد صدر العدد الأول منها في ١٣ مارس ١٨٨٣م ، والعدد الأخير في ١١٥ كتوبر في عام ١٨٨٤م ، ولم تصدر سوى ثمانية عشر عددا ، ورغم هذا العمر القصير لصحيفة العروة الوثقى إلا أنها كانت ذات تأثير بعيد المدى على الصحافة العربية والمصرية كلها ، حيث خلقت اتجاها إسلاميا قويا تأثرت به الصحف الإسلامية التي صدرت في مصر فيما بعد ، ولم يأت عام ١٨٨٩م حتى بدأت الصحافة المصرية تنحو منحى إسلاميا ، وكان في مقدمة هذه الصحف ، صحيفة المؤيد التي أنشأها الشيخ على يوسف ، وصدر العدد الأول منها في أول ديسمبر ١٨٨٩م واستمرت في الصدور حتى عام ١٩١٥م . ولم تكن سياسة «المؤيد» الإسلامية صريحة في أول صدورها لأنه كتب عليها : سياسية يومية .

<sup>(</sup>١) أنور الجندي ، المنار ، جـ١، تاريخ الصحافة الإسلامية ، القاهرة : دار الأنصار ، ١٩٨٣م ، ص١٩ ، ٢٠.

فكان الشيخ على يوسف ينحو المنحى السياسى الوطنى فى بدء صدور المؤيد ، ولكن عندما بدأ الصراع بين الشيخ محمد عبده وهانوتو<sup>(۱)</sup> أفسحت المؤيد صدر صفحاتها لنشر مقالات الأستاذ الإمام والتعليق عليها ، فضلا عن أنها كانت منبرا للدعوة إلى الجامعة الإسلامية ومناصرة دعاتها <sup>(۲)</sup> .

ولم يمض على ظهور المؤيد أقل من ثلاث سنوات حتى ظهر العدد الأول من صحيفة الأستاذ «صحيفة أسبوعية» في ١٣ أغسطس ١٨٩٢م ، والعدد الأخير في ١٣ يونيه ١٨٩٣م هاجم فيها عبد الله النديم الاستعمار وأعوانه هجوما شديدا ، وتصدى للدفاع عن اللغة العربية ضد الهجوم الذي شنه مهندس الرى الإنجليزي ويلكوكس عليها (٣).

وكانت سياسة الأستاذ تهدف إلى :

- ١\_ الإصلاح الاجتماعي .
- ٢\_ إصلاح التربية والتعليم .
- ٣ـ الدفاع عن الشرق ضد أوهام الغرب.
- ٤\_ مهاجمة الاحتلال البريطاني دفاعا عن الخديوي عباس الثاني .
  - ٥ ـ الحملة على المبشرين النصارى .

٦- الدفاع عن اللغة العربية باعتبار أنها اللغة القومية ، والدعوة إلى تدريس المواد
 كلها باللغة العربية (٤) .

ثم توالى صدور الصحف الإسلامية ، فصدرت مجلة «الإسلام» في غرة رمضان المعظم ١٣١١هـ ٨ مارس ١٨٩٤م ، مجلة إسلامية متخصصة تتحدث عن فضائل الإسلام وآدابه ، وتعالج القضايا الإسلامية ، في العقيدة والشريعة والمعاملات ، وظلت تصدر حتى عام ١٩١٢م .

وفى ٢٢ شوال ١٣١٥هـ مارس ١٨٩٨م أصدر رشيد رضا صحيفة «المنار» أسبوعية ثم شهرية على نهج العروة الوثقى ، ولا سيما فى نشر الإصلاحات الاجتماعية والدينية وإقامة الدليل على أن الإسلام باعتباره نظاما دينيا لا يتنافى مع التطورات الحديثة والنظم

<sup>(</sup>١) كاتب فرنسي هاجم الإسلام ، ورد عليه الشيخ محمد عبده .

 <sup>(</sup>۲) سعد الدين الجيزاوى: أصداء الدين فى الشعر من مطلع العصر الحديث إلى ثورة ١٩١٩م ، ط١ ، القاهرة:
 مكتبة نهضة مصر ، ١٩٥٦م حـ١ ص٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) صحيفة الأستاذ ، عدد ٣ يناير ١٨٩٣م ، ود . سامى عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزى، القاهرة : ١٩٦٨م ، ص٢٩٢٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد اللطيف حمزة : قصة الصحافة العربية في مصر ، مرجع سابق ، ص١٠٣ ، ١٠٤ .

المعاصرة ، وأن الشريعة الإسلامية أداة عملية صالحة للحكم ، وأيضا في السعى للقضاء على الخرافات والاعتقادات الدخيلة في الإسلام ، ومحاربة التعاليم الضالة والتفاسير الباطلة لعقائده ، ومحو الأفكار الشائعة عن القضاء والقدر ، ومحاربة التعصب لمذهب من المذاهب ، وما دخل على العقائد من بدع الاعتقاد في الأولياء ، وما تأتيه طرق المتصوفة من بدع وضلالات (١) .

وقد حددت المنار أهدافها من الصدور في عددها الأول:

- ١- الحث على تربية البنين والبنات ، والترغيب في تحصيل العلوم والفنون وإصلاح كتب العلم وطريقة التعليم .
- ٢- المساعدة على مجاراة الأمم المتقدمة في الأعمال النافعة ، وطرق أبواب الكسب
   والاقتصاد .
- ٣\_ شرح الدخائل التى مازجت عقائد الأمة ، والأخلاق الرديئة التى أفسدت الكثير
   من عوائدها ، والتأويلات الباطلة التى شبهت الحق بالباطل .
  - ٤\_ تشخيص الأمراض الروحية وأشباهها وتوضيح عللها ووصف علاجها .
- ٥- تأليف القلوب المتنافرة ، وجمع الكلمات المتفرقة ، وإقناع أرباب النحل المتباينة والمذاهب المختلفة .
- ٦\_ الحث على التمسك بالدين وبيان أنه أساس السعادة ، وأن الكفر فساد العمران .
- ٧- درء الشبهات الواردة على الشريعة الإسلامية ، ودحض مزاعم من قال : إنها
   حائل بين الآخذين بها وبين المدنية الصحيحة ؛ لجهلهم بما انطوت عليه من
   الحكم الرائعة والأحكام العادلة .
- ٨ ـ تنبيه العثمانيين أن الشركات المالية هي مصدر العمران وينبوع العرفان وأن عليها
   مدار تقدم أوربا في الفنون والصنائع لا على الملوك والأمراء .
  - ٩ نشر محاسن اللغة العربية .
- ١٠ عدم الميل إلى ريح حزب من الأحزاب ، وعدم التطرف لجانب معين تفريطا أو إفراطا .
- ١١ـ سياسة المجلة عثمانية المشرب ، حميدية اللهجة (٢) ، تحامى عن الدولة العلية بحق ، وتخدم مولانا السلطان الأعظم بصدق .

<sup>(</sup>١) تشارلز أدمز: الإسلام والتجديد في مصر ، ترجمة عباس محمود ، القاهرة : ١٩٣٥م ، ص١٧٢ ، ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى السلطان عبد الحميد .

17\_ تتجافى المطاعن الشخصية والأماديح الشعرية ، لكنها لا تنسى فى تقريظ الأعمال العامة لإفادة الجمهور (١) .

وقد شارك فى تحريرها \_ فى بداية صدورها \_ كوكبة من أعلام الأدب والشعر والعلم، من أمثال: أحمد السكندرى، وحفنى ناصف، ومصطفى صادق الرافعى، ومصطفى لطفى المنفلوطى، وحافظ إبراهيم، وعبد المحسن الكاظمى، ومحمد روحى الخالدى، وعبد القادر المغربى، ومحمد المهدى، وحسين وصفى رضا، وشكيب أرسلان، وعبد الحميد الزهرواى، وملك حفنى ناصف \_ المشهورة بباحثة البادية \_ ومحمد الحضر حسين، ورفيق العظم، والدكتور محمد توفيق صدقى، وعبد الكريم سلمان، كما كتب فيها الشيخ محمد عبده حتى وفاته فى عام ١٩٠٥م. ويذكر رشيد رضا أن بعض الناس كان يذيع أن الشيخ محمد عبده هو الذى يكتب أكثر ما فى المنار ولم يرجع عن هذا الزعم إلا بعد وفاته (٢)، وقد ظلت المنار توالى صدورها حتى ١٩٣٥ (٣).

وصدرت بعد المنار مجلة «الحياة» ، أصدرها محمد فريد وجدى فى غرة صفر ١٣١٧هـ التاسع من يونيه ١٨٩٩م ، مجلة دينية شهرية ، تصدر فى أول كل شهر عربى، وكان الهدف من صدورها كما جاء فى أول عدد لها هو :

١- إقامة الأدلة العلمية على أن الديانة الإسلامية هي روح العمران ، وقوام سعادة الإنسان ، بطرق لا تجعل للشكوك مجالا للأذهان ، وستسلك لهذا الغرض المسائك العصرية في تأييد أقاويلها بالحجج الفلسفية الحسية .

٢- تثبيت الأحوال الدينية فى العقول الطموحة ، كإثبات وجود الله تعالى والحياة الآخرة بالأدلة الدامغة ، وسنعمد فى ذلك على تحقيقات العلماء العصريين جريا مع سنة الزمان ، اعتقادا بأن نشأتنا الحديثة أحوج إلى هذه الخدمة ، وإيقانا من لدنا بأن نقش أصول العقائد فى أذهاننا بالطرق العصرية أنفع للبلاد (٤) .

وقد غلب على اهتمامات «الحياة» فى فترة صدورها بيان زيف الحضارة الأوربية ومحاربة المقلدين لها من المسلمين الذين بهرتهم بأضوائها البراقة حتى أنستهم أصلهم ، ولم يقتصر على التمتع بما أنتجته الحضارة الغربية من مخترعات الصناعة من فرش وأوان وغير ذلك ، بل تعدى إلى مجاراة الإفرنج فى أخلاقهم وعوائدهم ، كذلك أسهمت

<sup>(</sup>۱) المنار ، عدد ۱، ۲۲ شوال ۱۳۱۵هـ، ۱۰ مارس ۱۸۹۸م .

<sup>(</sup>٢) أحمد الشرياصى: رشيد رضا الصحفى المفسر الشاعر اللغوى ، الكتاب الثانى ، القاهرة: مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ، ١٩٧٧م ، ص٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) لنا وقفة أخرى مع المنار في فترة صدورها بعد الحرب العالمية الأولى .

<sup>(</sup>٤) الحياة ، عدد ١ غرة صفر ١٣١٧هـ ، ٩ يونيه ١٨٩٩م .

«الحياة» في محاربة موجة الإلحاد التي كانت تتمثل في مدعى العلوم الطبيعية ، والرد على الكتابات التي تصدر في مصر ، ويكون الغرض منها تثبيت أصول الفلسفة المادية واستخدامها لنفى العقائد الدينية ، وتقوية العاطفة الدينية في العقول الإعادة الثقة التي فقدتها بتأثير الفلسفة الإلحادية المهلكة (١) .

وتوقفت «الحياة» عن الصدور في نهاية عام ١٩١٤، ولم يصدر منها سوى خمس مجلدات فقط من عام ١٨٩٩ إلى عام ١٩١٤م .

وقد صدرت «مكارم الأخلاق الإسلامية» مجلة علمية أدبية دينية تهذيبية ، في غرة رمضان ١٣١٧ هـ الثاني من يناير ١٩٠٠م ، عن جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية ، التي كان يرأسها الشيخ محمد زكى سند ، وأمينها الشيخ عبد الوهاب النجار ، وهي أول صحيفة تصدر عن جمعية إسلامية في مصر ، وذكرت جمعية مكارم الأخلاق أن هدفها من صدور هذه المجلة هو : الدعوة إلى إحياء معالم الدين التي طمست ، وتأليف القلوب التي نفرت ، كما تريد بها سرد علوم الشريعة في أسلوب حلو المذاق خفيف علي الأسماع. مع إرشاد التائه وتنبيه الغافل (٢) .

وقد أصبحت المجلة منذ عامها السادس لسان حال جمعيتى مكارم الأخلاق الإسلامية، وجمعية الملاجئ العباسية ، وفي اليوم نفسه الذي صدرت فيه مجلة مكارم الأخلاق الإسلامية ، أصدر مصطفى كامل جريدة «اللواء» ، وقد ذاع صيتها وانتشرت شهرتها منذ اليوم الأول لصدورها ، إذ كان لمصطفى كامل مؤيدوه ، فساعد ذلك على توزيع «اللواء» ، فكانت منذ بدء صدورها أكثر الصحف انتشارا ، وكانت «اللواء» شعلة ملتهبة من الوطنية الخالصة حيث عرضت كتابات مصطفى كامل الحماسية ضد الأجنبي ، فضلا عن أنه قد التف حولها شباب مصر وشيوخها ، وأنشأت أول حزب سياسي في مصر وهو الحزب الوطني ، وكانت \_ على حد قول عبد الرحمن الرافعي \_ مثلا يحتذي مصر الوطنية في ذلك الوقت من حيث المضمون والتحرير والإدارة (٣) .

وقدمت اللواء أهدافها في أول عدد لها وهي : خدمة الوطن والإسلام بأشرف السبل وأنفعها ، والحكم على الأشياء حكما صحيحا ، والسعى وراء الاتحاد والاتفاق بين المصريين من جهة ، وبينهم وبين كافة المسلمين من جهة أخرى ، ، والسعى لتربية أبناء مصر تربية وطنية ، وترقية التجارة والصناعة ، وإجلال من يعمل عملا مفيدا للوطن

<sup>(</sup>١) الحياة ، عدد رجب ١٣٣٢هـ ، يونيه ١٩١٤م .

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق الإسلامية ، علد ١ ، رمضان ١٣١٧هـ ، يناير ١٩٠٠م .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الرافعي : مصطفى كامل ـ باعث الحركة الوطنية ، القاهرة : دار النهضة ، ١٩٥٠م ، ص١٤٤.

والدولة ، واجتناب الشتائم والشخصيات اجتنابا تاما (١) .

وقد زادت « اللواء عحدة بعد أن تولى الشيخ عبد العزيز جاويش رئاسة تحريرها في ٣ مايو ١٩٠٨م بعد وفاة مصطفى كامل ، وقد حمل الشيخ جاويش على دانلوب وأسلوبه في نظارة المعارف، وعلى الحكم الإنجليزي في السودان بأسلوب في غاية الشدة والقسوة ، حتى انتهى به الأمر إلى القضاء (٢) .

وعندما لم يستطع الاحتلال أن ينال منه بسبب عدم انطباق قانون العقوبات على الصحف الوطنية الكبرى مثل اللواء ، اضطر الدون غورست المعتمد البريطاني إلى إعادة قانون المطبوعات الصادر في عام ١٨٨١م (٣) وصدر العمل به في ٢٥ مارس ١٩٠٩م ، وعطلت اللواء في سبتمبر ١٩١٢، وليس من شك في أن إعادة قانون المطبوعات كان مقصودا به اللواء والصحف الوطنية ، التي تحارب الاحتلال .

إضافة إلى «اللواء» أصدر مصطفى كامل جريدة «العالم الإسلامي» أسبوعية في عام ١٩٠٥م، لينشر فيها المقالات والأخبار التي تخص الدول الإسلامية، وما تكتبه الصحف الأوربية عن العالم الإسلامي (٤).

ثم أصدر الشيخ عبد العزيز جاويش مجلة «الهداية» مجلة دينية عملية أدبية اجتماعية، شهرية ، في غرة محرم ١٣٢٨هـ فبراير ١٩١٠م ، وكان صاحب امتيازها حسين بك تيمور ، وقد حدد الشيخ عبد العزيز جاويش أسباب صدور الهداية في أول عدد منها فيما يلي :

- ١ ـ تفريط المسلمين في دينهم .
- ٢ ـ انقسام المسلمين على أنفسهم شيعا تجاه المدنية الغربية .
  - ٣ ـ غرور بعض المسلمين وفتنتهم بزخارف المدنية .
- ٤ ـ انصراف بعض الناس عن فرائض الدين وسننه ، وسيرهم خطوات في طريق التفريج بل وتشيعهم بمبادئه .
  - ٥ التقليد الأعمى للغربين .

<sup>(</sup>١) اللواء ، عدد ١ ، غرة رمضان ١٣١٧هـ ، يناير ١٩٠٠م .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم عبده : تطور الصحافة المصرية ، مرجع سابق ، ص١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أنور الجندى : الصحافة السياسية ، مرجع سابق ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الرافعي : مصطفى كامل باَّعث الحركة الوطنية ، مرجع سابق ، ص١٤٥ .

٦\_ انصراف المسلمين عن التفكير في مصائرهم .

٧\_ دخول الشبهات على الدين الإسلامي من المستشرقين والمبشرين والقساوسة .

٨ ـ النصح للمسلمين ودعوتهم إلى السبيل القويم والتمسك بدينهم .

٩ \_ إذاعة أسرار القرآن الكريم الذي هو دستور السعادتين .

١٠ ـ درء الشبه وإدحاض الأكاذيب على الإسلام .

١١ \_ بيان أن الإسلام دين الفطرة التي فطر الناس عليها .

١٢ ـ الدفاع عن اللغة العربية الفصحى (١) .

وقد بدأ الشيخ جاويش بتفسير القرآن الكريم على منهج الشيخ محمد عبده الذى يربط فيه التفسير بقضايا الناس والمجتمع ، ثم تصدت الهداية للمبشرين الذين طعنوا فى القرآن الكريم فى مجلة «بشائر السلام التبشيرية» ، وتفنيد الافتراءت والتهم الباطلة التى دأب المستعمر على توجيهها إلى الإسلام ، والتى من شأنها أن تصرف الناس عنه ، مثل : الترويج لفكرة انتشار الإسلام بالسيف ، وأنه يميل إلى سفك الدماء (٢) ، كذلك حاربت «الهداية» العادات الاجتماعية الوافدة من الغرب ، ونشرت العديد من المقالات الإصلاحية التى تصحح بعض المفاهيم الخاطئة التى آمن الناس بها نتيجة للجهل الذى سيطر على عقولهم ، مثل : الاعتقاد فى الأولياء وإلصاق المعجزات بهم . وظلت الهداية تصدر حتى عام ١٩١٢م .

وقد أصدر رجال الحزب الوطنى عدة صحف تحمل طابع الحزب الوطنى الإسلامى الوجهة والمبدأ ـ وهو نفس الطابع الذى تميزت به جريدة اللواء ـ مثل جريدة الدستور ، ومصر الفتاة ، والقطر المصرى ، ووادى النيل ، والعلم ، غير أن هذه الصحف لم تعمر طويلا ، ثم صدرت صحيفة الشعب فى ٢٠ ديسمبر ١٩١١م وانتظمت فى الصدور ، وقد رأس تحريرها أمين الرافعى الذى سار بها على آلنهج الذى سارت عليه صحف الحزب الوطنى من انتقاد الاحتلال ومهاجمة الحكومة وأعوان الاستعمار (٣) ، لكن ما كادت أخبار الحرب العالمية الأولى تظهر حتى كانت معظم صحف الاتجاه الإسلامى قد أغلقت أو توقفت عن الصدور .

<sup>(</sup>١) الهداية ، عدد ١ محرم ١٣٢٨هـ ، فبراير ١٩١٠م .

<sup>(</sup>٢) الهداية ، عدد ٢ صفر ١٣٢٨هـ ، مارس ١٩١٠م .

<sup>(</sup>٣) أنور الجندى : الصحافة السياسية ، مرجع سابق ، ص١٨٣ .

## صحافة الاتجاه الإسلامي بعد الحرب الأولى :

تعتبر فترة الحرب العالمية الأولى فترة مظلمة في حياة الصحافة المصرية كلها ولاسيما صحافة الاتجاه الإسلامي ، ففي تلك الفترة تمسك المحتل بتطبيق قانون المطبوعات لعام ١٨٨١م بعد أن بدأ العمل به في عام ١٩٠٩م ، على الرغم من احتجاج الصحف والأحزاب عليه ، وقد حمل لواء المطالبة بحرية الصحافة أمين الرافعي في صحيفة الشعب؛ لأن حرية الصحافة \_ على حد قوله : «لا تزال ساكنة في ذلك القبر الذي أنزلوها فيه بغير ذنب ، بينما الأمم والحكومات الغربية قد أنزلتها المنزلة اللائقة بها ، وجعلتها في مقدمة الضمانات التي تضمن للشعوب رقيها وسعادتها» . لذلك فهو يلح في إلغاء قانون المطبوعات ، ويطالب أعضاء الجمعية التشريعية أن يعملوا على وضع حد لذلك عطالبة الحكومة بإعطاء الصحافة حريتها (١) .

ولكن ظلت الحكومة على تشددها في عدم منح تراخيص لصحف جديدة ، ففى خلال شهر يونيه ١٩١٤م ، قدم إلى وزارة الداخلية ٧٣ طلبا للحصول على تراخيص لإصدار جرائد يومية وأسبوعية ومجلات ، ولكن رئيس الوزراء أمر بإحالة هذه الطلبات إلى مجلس الوزراء لبحثها ، غير أنه أرجأ النظر فيها حتى نشبت الحرب العالمية الأولى (٢) .

وقد انتهزت بريطانيا فرصة اندلاع هذه الحرب في أغسطس ١٩١٤م ، وفرضت الحماية على مصر ، وصدرت الأوامر من الحكومة بنشر خبر إعلان الحماية البريطانية على مصر ، ولكن أبت وطنية أمين الرافعي أن تنشر إعلان الحماية على مصر ، واعتبرها إهانة للشعب المصرى ، ففضل أن يعطل صحيفته «الشعب» ولا تنشر مثل هذا الخبر (٣) . وسجل الرافعي بهذا الموقف أول احتجاج على الحماية مما اضطرت السلطات الإنجليزية أن تصدر أمرا باعتقاله ضمن أول فوج من الوطنيين المصريين الذين غيبوا في السجون ، وتم بالفعل إغلاق الشعب في ٢٧ نوفمير ١٩١٤م (٤) ، ولم يبق من صحافة الاتجاه الإسلامي التي ازدهرت في أوائل القرن العشرين سوى صحيفة «المنار» لرشيد رضا .

وعمدت السلطات الإنجليزية إلى القضاء على صحافة الاتجاه الإسلامي وتصفية الحركة الوطنية التي كانت تغذيها وتقودها الصحف الإسلامية «المؤيد، اللواء، الدستور،

<sup>(</sup>١) الشعب ، عدد ٢ ، ٩ يناير ١٩١٤م ، و د. خليل صابات وآخرون : حرية الصحافة في مصر (١٧٩٨ ـ ١٩٢٤) ، القاهرة : ١٩٧٣م ، ص ٢٩٢ ، ومحمود جمعة أمين : على الغاياتي ـ حياته وشعره ، رسالة ماجستير ، كلية اللغة العربية جامعة الازهر ١٩٨٢م ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) محمود جمعة أمين : على الغاياتي ــ حياته وشعره ، ص١٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) عبد اللطيف حمزة: قصة الصحافة العربية في مصر، مرجع سابق، ص١٠٣٠، وأنور الجندى: الصحافة السياسية، مرجع سابق، ص١٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) محمد سعد إبراهيم : أمين الرافعي صحفيا ، رسالة ماجستير كلية الإعلام ، ص٢٢ .

العلم ، الشعب ، الهداية» وغيرها ، تلك الصحف التى أوجدت تيارا إسلاميا قويا كان يربط الحركة الوطنية المصرية بحركة الجامعة الإسلامية الشاملة التى دعا إليها جمال الدين الأفغاني وسار على نهجه رشيد رضا ، ومصطفى كامل وقادة الحزب الوطني .

ولقد تأثر مصطفى كامل بالفكر السياسى لدى الأفغانى ، ورأى فى الإسلام الجذوة التى يجب أن تحرك وتدعم القومية المصرية ، التى أخذت تتأثر بالمذاهب الغربية ؛ ولهذا فقد حمل مصطفى كامل على الاتجاهات العربية فى المشرق العربى التى كانت تدعو إلى الانفصال عن تركيا (١).

فضلا عن ذلك ، فقد خلقت الصحافة الإسلامية قبل الحرب العالمية الأولى حركة دفاع عن الإسلام ، ارتبطت بردود الفعل التى أثارها الاحتلال الإنجليزى ، ومهاجمة كرومر \_ عميد الاحتلال \_ الدائمة للمسلمين ودينهم فى تقاريره ، وفيما أصدره من كتب ونشرات ، وانتشار المدارس الأجنبية التى هى \_ على حد قول رشيد رضا: « ظاهرها العلم وباطنها التبشير» ، وانتشار المبشرين فى مصر يدعون الناس إلى ترك دينهم واعتناق النصرانية (٢) ، ورحف المؤثرات الغربية على مصر ، وبروز طائفة ممن تأثروا بالمدنية الغربية ، يروجون لها ويحطون من قدر الشريعة الإسلامية وعلماء الدين ، ويجاهرون بأقوالهم : «إن الدين الإسلامي مقوض لأركان المدنية ، مخرب لدعائم العمران ، هو والحضارة على طرفى نقيض» (٣) .

لهذا كله حاربت السلطات الإنجليزية الصحافة الإسلامية لتقضى على الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية ، ولتفسح المجال لحزب الأمة ورجاله الموالين لإنجلترا في قيادة الحركة الوطنية والفكرية في مصر بعد الحرب العالمية الأولى (٤) ، وقد أشار الدكتور محمد حسين هيكل في مذكراته بأن كاتب حزب الأمة أحمد لطفى السيد راح يروج إبان الحرب العالمية الأولى لفكرة مؤداها : إذا لم يكن ثمة سبيل إلى الاستقلال الوطنى فليكن الحرب العالمية الأبليز فهم خير الحاكمين ، والتقت في هذه الدعوة المنكرة جريدة «الجريدة» لسان حال حزب الأمة ، وجريدة «المقطم» صحيفة الاحتلال السافرة (٥) .

ثم أعلنت الأحكام العرفية ، وفرضت الرقابة على الصحف في الثاني من نوفمبر ١٩١٤، وأصبح لإدارة المطبوعات تعطيل الجرائد مؤقتا أو نهائيا دون إنذار ، وعندما

<sup>(</sup>۱) على شلبى : مصر الفتاة ودورها فى السياسة المصرية (١٩٣٣ ـ ١٩٤١م) القاهرة : دار الكتاب الجامعى ، ١٩٨٢ ، ص٣٤٠ .

<sup>(</sup>۲) المنار ، عدد ۹ ، ۳ محرم ۱۳۱۷هـ ، ۱۳ مايو ۱۸۹۹م ، واللواء ، عدد ۲۷ جمادی الأولى ۱۳۲۰هـ ، ۱۳ أغسطس ۱۹۰۱م .

<sup>(</sup>٣) مكارم الاخلاق الإسلامية ، عدد ٥ ، غرة ذي القعدة ١٣١٧هـ ، ٢ مارس ١٩٠٠م .

<sup>(</sup>٤) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ص٢٠ .

<sup>(</sup>٥) فتحى رضوان : مشهورن منسيون ، كتاب اليوم ، عدد ١٩٧، ص١٠٠ .

دخلت تركيا الحرب في صف ألمانيا في الخامس من نوفمبر ١٩١٤ استفحل أمر الرقابة على الصحف ، فظهرت صحيفة «الأهالي» وبحاد الرقيب أن يحيلها إلى صفحات بيضاء ، وتعسفت السلطات الإنجليزية في القبض على بعض أصحاب الاتجاه الإسلامي كالشيخ محمود خطاب من كبار العلماء في الأرهر ، وأحمد جاويش شقيق عبد العزيز جاويش ، بعد أن أرغمت زعماء الحزب الوطني على الهجرة من البلاد ، مثل : محمد فريد ، وعبد العزيز جاويش ، وعلى الغاياتي وغيرهم (١) .

وقد بدأت السلطات البريطانية توقف كل أنواع النشاط السياسي في البلاد ، وصدرت التعليمات الموجهة إلى الصحف بعدم جواز نشر أى شيء يتعلق بالحالة السياسية في مصر، وإلزام الصحف ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب على ما ينشر بها (٢)، وأصدر القائد العام للقوات البريطانية في مصر قرارًا ينص على «أن جميع الذين توجد معهم أوراق مكتوبة أو مطبوعة بقصد حض الأمة على التشيع لأعداء جلالته أو حملها على الاستهانة بنظام الحكومة القائمة بالأمر، والذين يذيعون تلك الأوراق وأشباهها أو يحاولون إدخالها في القطر المصرى، يعرضون أنفسهم للمحاكمة أمام المجلس الحربي» (٣)، كذلك تضمنت تعليمات القائد العام للقوات البريطانية منع نشر الأخبار الوهمية أو الباعثة على الإزعاج وبخاصة ماله علاقة بالحسائر الناجمة عن الحرب أو الحالة المعيشية في بلاد الحلفاء، فضلا عن أخبار تنقلات الجيوش وتحركات السفن وكل ما من شأنه تكدير صفاء الأمن والسلامة في القطر (٤)، ثم تقرر السلطات العسكرية في يونيو ١٩١٧ تخفيض عدد صفحات الصحف إلى صفحتين ، مما جعلها في كثير من الأحيان تلجأ إلى الاستغناء عن العناوين المجموعة بأبناط كبيرة توفيرا للمساحة ، ونتيجة لذلك اتسم النشاط الصحفي خلال هذه الفترة بالركود (٥).

وهكذا بدأ التضييق على الصحافة المصرية وبخاصة الإسلامية منها ؟ لذلك انحسر الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية أثناء وبعد الحرب العالمية مباشرة حتى عام ١٩٢٤م ، وهو العام الذي أسقطت فيه الخلافة الإسلامية ، ولم يكن يصدر في تلك الفترة من صحافة الاتجاه الإسلامي سوى صحيفة «المنار» التي كانت هي الأخرى تخضع لقوانين الرقابة على الصحف والأحكام العرفية ، و«المجلة السلفية» التي صدرت في عام

<sup>(</sup>۱) خليل صابات وآخرون : حرية الصحافة في مصر مرجع سابق ص٣٠٧ ، وأحمد المغازى : الصحافة الفنية في مصر نشأتها وتطورها ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٨م ، ص٢٠٢

 <sup>(</sup>۲) عبد الفتاح إبراهيم محمود: دور الصحافة في تفسير القيم الاجتماعية ، رسالة دكتوراه ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، ۱۹۸٦م ، ص١٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣) د . خليل صابات : حرية الصحافة نمى مصر مرجع سابق ، ص٧٠٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد الفتاح إبراهيم : دور الصحافة في تغير القيم الاجتماعية ، مرجع سابق ، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) خليل صابات : الصحافة المصرية في ثورة ١٩١٩م ، القاهرة : ١٩٦٩، ص٥ .

١٩١٧م، ولم تستمر فى الصدور ، وهى ـ كما يدل اسمها ـ تهتم بالكتب التاريخية والمخطوطات النادرة وليس لها إسهام فى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة فى الساحة المصرية ، كما أعلنت ذلك فى أول عدد من صدورها (١) .

وبالإضافة إلى المعوقات التى وضعها الاحتلال فى طريق المد الإسلامى فى الصحافة المصرية ، كانت هناك ظروف محلية داخل المجتمع المصرى ، اتسمت بتصاعد المقاومة الوطنية ضد الاحتلال ، والتى بلغت مداها فى ثورة ١٩١٩، وانصبت جميع الجهود فى تيار وطنى واحد يمثل صوت الأمة المصرية (٢) .

ورغم ذلك كله كانت هناك توجهات إسلامية ، تظهر على استحياء في الصحافة الأدبية التي كانت تصدر خلال الحرب العالمية الأولى حتى عام ١٩٢٤م ، كصحيفة «البيان» التي أصدرها الشيخ عبد الرحمن البرقوقي في ٢٤ أغسطس ١٩١١م ، شهرية ، واستمرت في الصدور حتى نوفمبر ١٩٢١م ، وصحيفة «عكاظ» التي أصدرها الشيخ فهمي قنديل في ١٩١٣م وليو ١٩٢٣م ، أدبية أسبوعية ، وظلت تصدر غير منتظمة حتى عام فهمي قنديل في ١٩١٣م ، التي أصدرها حسن السندوبي في يونيه عام ١٩١٦م ، مجلة شهرية أدبية ، وظلت تصدر حتى عام ١٩٢٢م ، ثم مجلة «الزهراء» التي أصدرها محب الدين الخطيب ، مجلة علمية أدبية اجتماعية ، في عام ١٩٢٤م ، (٣) ، وتعني بوجه خاص بالأبحاث العربية والإسلامية والشرقية (٤) .

ثم اتسع نطاق التوجهات الإسلامية في صحف الحزب الوطني التي صدرت بعد الحرب العالمية الأولى ، وهي وإن كانت سياسية تحمل مبادئ الحزب الوطني ، إلا أنها كانت تروج للفكرة الإسلامية وتدعو إليها ، وهذه الصحف هي : «الأخبار» التي صدرت في ٢٢ نوفمير ١٩٢٠م ، وتولى رئاسة تحريرها أمين الرافعي ، وكان يرى فيها امتدادًا لصحيفة «الشعب» التي صدرت قبل الحرب العالمية الأولى ، وجريدة «الأفكار» ويرجع تاريخ صدورها إلى ١١ سبتمبر ١٩١١م ، وكان مديرها وصاحبها هو أبو العنين بدر ، وجريدة «اللواء المصرى» التي صدرت في يناير ١٩٢٣م ، وكان صاحب امتيازها ومدير سياستها الدكتور إسماعيل صدقي عضو الحزب الوطني وعبد المقصود متولى وهو عضو بالحزب - أيضا - وصحيفة «الأمة» التي صدرت في أوائل عام ١٩١٩م بالإسكندرية ،

<sup>(</sup>١) المجلة السلفية جـ١ ، ربيع الآخر ١٣٣٥هـ ، فبراير ١٩١٧م .

<sup>(</sup>٢) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد سيد محمد : هيكل والسياسة الأسبوعية ، السعودية : دار الرفاعي ، ١٩٨٣م ، ص١٩ ٢٣، ، ود . محمود فياض : الصحافة الأدبية وأثرها في تطوير الأدب بين الحربين العالميتين (١٩١٤ ــ ١٩٣٩م) ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الزهراء عدد ١ ، ١٥ محرم ١٣٤٣هـ .

وكان صاحبها عبد اللطيف الصوفاني ، عضو الحزب الوطني <sup>(١)</sup> .

وقد كان للصحافة الإسلامية التى نشأت فى بداية القرن العشرين أثر واضح فى ثورة المعمر الذين عبروا عن رفض المعب المسرى المسلم للقهر والظلم ، بدءا من السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده وأحمد عرابى وعبد الله النديم ، وتوجت جميعها فى دعوة الحزب الوطنى وزعيمه مصطفى كامل ومن بعده محمد فريد والشيخ عبد العزيز جاويش ، حيث أسهموا فى تبديد اليأس الذى خيم على المصريين بعد فشل الثورة العرابية ، ومجىء الاحتلال ، ووضعوا صيغة مقبولة للحركة الوطنية ربطوا فيها بين الانتماء العقائدى والانتماء الوطنى (٢).

وقد عبر عن هذا الاتجاه المؤرخ عبد الرحمن الرافعي ومصطفى كامل ومحمد فريد وأنصارهم وتلاميذهم ، الذين كان لهم أثر كبير في قيام ثورة ١٩١٩م مما غرسوه في النفوس من الدعوة إلى الجهاد الخالص لله وللوطن ، كما عبر عنه الزعيم محمد فريد بقوله \_ معلقا على قيام الثورة : «نشكر الله على هذه النتيجة الحسنة ، التي دلت على أن ما ألقاه مؤسسو الحركة الوطنية من البذور في تلك الأرض الخصبة قد نبت وترعرع ساقه، ثم أزهر وظهر ثماره (٣) .

ومع أن أغلب الصحف التى كانت تصدر إبان ثورة ١٩١٩م تجمع على أنها ثورة علمانية ، غير أن هذه الصحف لم تكن تعبر عن رأى المصريين جميعهم ، إذ كانت بعض هذه الصحف خاضعة لمجموعة من العلمانيين كالأهرام والنظام ، وكانوا حريصين على الترويج لفكرهم ، فضلا عن أنه يتمشى مع أسلوبهم السياسي المعتدل إلى جانب حرصهم على نفى سمة التطرف الديني والسياسي في محاولة لجذب وتأييد الرأى العام الأوروبي وكان البعض الآخر يسيطر عليه الأقباط كصحيفة مصر ، والوطن ، أو النصارى الشوام الذين يروجون للاحتلال مثل المقطم ، وهم في مجموعهم كانوا يروجون لهذا الاتجاه (٤) لأنهم - كنصاري - كانوا أكثر تأثرا بالمذاهب الغربية والأفكار العلمانية أكثر من غيرهم .

وفي أعقاب ثورة ١٩١٩م تولي حزب الوفد توجيه البلاد ، وكان في ذلك الحين أكبر

<sup>(</sup>۱) زكريا سليمان بيومى : الحزب الوطنى ودوره فى السياسة المصرية ٧ /١٩ / ١٩٥٣م ، القاهرة : ١٩٨١، ص٢٨٣ ـ ٢٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) ركريا سليمان بيومى: الاتجاه الإسلامى في ثورة ١٩١٩م ، ط١ القاهرة: دار الكتاب الجامعى ، ١٩٨٣، ص٢٤، ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٦، وعبد الرحمن الرافعي: ثورة ١٩١٩م، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٦، ص٦٦.

<sup>(</sup>٤) د . زكريا سليمان بيومى : الاتجاه الإسلامي ني ثورة ١٩١٩،مرجع سابق ص ٤٠ .

الأحزاب السياسية المصرية ، وأوسعها نفوذا ، وكان على رأس هذا الحزب سعد زغلول الذي كان عضوا سابقا في حزب الأمة ، وهو حزب عرف عنه مهادنته للاحتلال ومعارضته لدعوة الجامعة الإسلامية ، وتفضيل الدعوة المصرية الفرعونية عليها ، وقد تشكلت مبادئ الوفد تحت تأثير قوى من المذاهب السياسية الأوربية ، حيث تشرب قادة الحزب الذين تلقوا تعليما وتثقيفا أوربيين أفكار القومية والديمقراطية المنقولة عن الغرب ، وحاولوا غرسها في التربة المصرية ، دون مراعاة التقاليد العربية في مجال الثقافة والفكر الاجتماعي والديني ، ورغم أن قادة الوفد وقفوا ضد السيطرة الإنجليزية وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية ، لكنهم ظلوا مع ذلك ذوى نظرة تعتبر أوربا مركز كل شيء ، وتتخذ موقفا تبعيا تجاه أوربا ، وتبنوا دون تحفظ أولوية الثقافة الأوربية (١) .

وفى عام ١٩٢٧م تكون حزب الأحرار الدستوريين من الأعضاء المنشقين عن الوفد والمخالفين لسعد زغلول ، وقد سلك هذا الحزب أيضا سياسة أكثر ليونة مع الإنجليز ، وفى عام ١٩٢٧ صدر الدستور المصري ، ونجح الاحتلال فى إقناع ساسة مصر ، بالصراع على كراسى الحكم بالانتخابات والمجالس النيابية (٢) . وكان زعماء هذه الأحزاب ، وبخاصة الذين تلقوا تعليمهم فى الغرب مقتنعين بالحضارة الغربية وقدرتها على وضع مثل عصرية تحل محل القيم الإسلامية ، التى لم تعد فى زعمهم قادرة على إقامة مجتمع عصرى متقدم ، وقد بدأ أثر هذا الاقتناع فيما نادوا من أفكار تمثلت فى الحرية الشخصية والحياة النيابية كما عرفوها فى أوربا ، وضرورة فصل الدين عن الدولة ، أو السلطة الزمنية عن السلطة الدينية وذلك باسم حرية الفكر ، والسعى لتحقيق حرية المرأة من القيود الدينية والاجتماعية والوصول بها إلى تقليد المرأة الأوربية (٣) وتعديل قوانين الأحوال الشخصية ، وإلغاء المحاكم الشرعية ، وناقش البرلمان المصرى فى دورته لعام الاحراء وضع الوقف الأهلى الذى ارتفعت الأصوات تطالب بإلغائه (٤) .

وقد زعم المتأثرون بالحضارة الغربية من أبناء الأمة الإسلامية أن مظاهر التحلل من المبادئ والقيم الدينية ، والانحلال والفساد من ضرورات التحضر والمدنية ، وباسم الحرية الشخصية انحرف بعض الناس عن التمسك بتعاليم الإسلام ، وافتتحت الحانات والملاهى والمراقص ودور البغاء المرخصة من الحكومة في القاهرة وعواصم المحافظات ، وظن مرتادوها أن ذلك مظهر من مظاهر التمدن والتقدم ، وكان للصحافة المصرية التغريبية أو

<sup>(</sup>١) ماجرات سبرانيان : الوفد والإخوان المسلمون ، ترجمة بشير السباعي ، القاهرة : ١٩٨٦ ، ص٨ ، ٩ .

<sup>(</sup>٢) محمد فتحى شعير : وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين ، ص٧٤ .

<sup>(</sup>٣) زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة المصرية ، مرجع سابق ، ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣١٠ .

العلمانية مثل صحيفة الهلال والسياسة الأسبوعية وغيرها دور في ترويج هذه المفاسد، ففي الوقت الذي تدعو فيه «الهلال» إلى فوائد مذهب العرى ونشأته وإلى اختلاط الجنسين في التعليم ، تكتب صحيفة السياسة الأسبوعية عن الخمر والرقص ، وتواصل حملتها في الدفاع عن دور البغاء ، وكان لهذه الظاهرة أثر شديد في سلوك الناس والاستخفاف بالأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية (١) .

وقد شاركت بعض الصحف والمجلات في الدعوة إلى الإلحاد ، ومحاربة الأديان ، وكان «الهلال» أيضا في مقدمة الداعين لذلك ، وحفلت أعدادها بالشك في كل فكر حتى في العقائد والأديان ، واشتهر في ذلك المجال إميل زيدان رئيس تحريرها وسامي الجرديني، وقد أسهمت السياسة الأسبوعية أيضا في هذه الموجة ، فأفسحت صدر صفحاتها لكل مهاجم للدين والتدين (٢) ، وكان كتاب هذه الصحف يعمدون إلى إثارة الجماهير في مشاعرها وعواطفها بترجمة القصص الغربية الرخيصة والفصول اللاذعة في مهاجمة الأخلاق الإسلامية (٣) .

ولقد تحولت الجامعة المصرية من معهد أهلى إلى جامعة حكومية تديرها الدولة ، وتضم عددا من الكليات النظامية ، وكان للبحث العلمى والحياة الجامعية آنذاك فى رؤوس الكثيرين صورة غربية ، مضمونها : أن الجامعة لن تكون جامعة علمية إلا إذا ثارت على الدين ، وحاربت التقاليد الاجتماعية المستمدة منه ، واندفعت وراء التفكير المادى المنقول عن الغرب بحذافيره ، وعرف أساتذتها وطلابها بالتحلل والانطلاق من كل القيود (٤) .

وقد ظهر لذلك رد فعل إسلامى قوى ، بدا واضحا حين نشر الدكتور طه حسين كتابه : «فى الشعر الجاهلى» وعلى عبد الرازق كتابه : « الإسلام وأصول الحكم» وقد ربط المفكرون المسلمون بين هذين الكتابين والمؤثرات الغربية التى أخذت تتغلغل فى المجتمع المصرى منذ القرن التاسع عشر (٥).

وفي تلك الفترة قام صراع ودارت معارك فكرية بين زعماء الفكر الإسلامي وبين

<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣١ .

<sup>(</sup>۲) محمد فتحى شعير: وسائل الإعلام المطبوعة فى دعوة الإخوان المسلمين، مرجع سابق، ص٧٣، ومجلة الهلال، مقال بعنوان: «حرية الفكر» لإميل زيدان، عدد نوفمبر ١٩٢٤ ـ مايو ١٩٢٥، وسلسلة مقالات كتبها سامى الجرديني بعنوان: «أثر الثورة العالمية فى النظام الدولى»، السياسة الأسبوعية، عدد ١٧ يوليو ١٩٢٦م ومقال بعنوان: «العلم والدين» للدكتور طه حسين.

<sup>(</sup>٣) أنور الجندى : الصحافة والإعلام المسمومة القاهرة : دار الاعتصام ١٩٨٠م ص١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية ، القاهرة : دار الشهاب ، ١٩٦٦م ، ص٥٣٠ .

<sup>(</sup>٥) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣١ .

أنصار الحضارة الغربية والفكر العلمانى فى مصر على صفحات الصحف المصرية ، هذا الصراع وتلك المعارك مهما تكن أسبابها أو الدوافع لبروزها فقد أثرت الفكر المصرى الحديث والحركة الفكرية المصرية بالكثير من الدراسات العلمية والاجتماعية والأدبية والنقدية فى مختلف أشكالها وفنونها ، وخلقت صحفا إسلامية جديدة خلفت تراثا أصيلا تعتز به المكتبة الصحفية الإسلامية ، فضلا عن بروز طائفة من الكتاب والمفكرين الإسلاميين الذين ساهموا بأقلامهم من خلال تلك الصحف ليس على مستوى مصر وحدها بل على مستوى العالم الإسلامي والعربي بل والعالم كله ، و قدموا حلولا جذرية للقضايا والمشكلات العصرية على أساس المفهوم الأساسي للفكر الإسلامي المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية وفقا للإضافات والتطورات التي حققتها الصحافة الإسلامية قبل الحرب الأولى .

وكان من أبرز حملة راية الدفاع عن الإسلام في فترة ما بين الحربين في العالم الإسلامي \_ كما أشارت إلى ذلك «الفتح» هم : محمد أحمد الغمراوى ، والدكتور يحيى الدرديرى، وعباس حافظ، والدكتور أحمد فؤاد، والدكتور محجوب ثابت ، والسيد جميل الرافعي، وأمين الرافعي ، ومصطفى صادق الرافعي ، وفريد وجدى ، وأحمد تيمور ، ورفيق العظم ، ورشيد رضا ، ومحب الدين الخطيب ، وحسن البنا ، وطنطاوى جوهرى ، والشيخ مصطفى المراغى ، والشيخ الظواهرى ، والشيخ محمد وخيت ، وأحمد شاكر ، ومحمد الخضر حسين وغيرهم .

ومن سوريا: معروف الأرناؤوطى ، والأستاذ محمد كرد على ، والشيخ عبد القادر المغربى ، وإسعاف النشاشيبى ، وعبد الله مخلص ، وعجاج نويهض ، وهانى أبو مصلح ، والشيخ عارف الزين ـ صاحب مجلة العرفان الإسلامية ، والشيخ كامل القصاب ، والشيخ يوسف ياسين ، والشيخ بهجة البيطار . والشيخ الفقى صاحب مجلة الإصلاح فى مكة . وفى تونس : الشيخ السيد سيف الدين رحال . وفى المغرب : عبد الحميد بن باديس ، والميلى صاحب تاريخ الجزائر ، والطيب العقبى ، ومحمد سعيد الزاهرى التلمسانى . وفى المغرب الأقصى : السيد عبد الرحمن بن زيدان المؤرخ المدقق . وفى فاس : العلامة الكتانى . وفى جنيف : الشيخ على الغاياتى ، وجريدة منبر الشرق . وفى برلين : السيد نافع الشلبى بجريدته الألمانية صدى الإسلام ، والشيخ عبد الرحمن سيف الإيرانى فى جريدته الفرنسية ، وفى العراق : الشيخ يونس البحرى ، عبد الرحمن سيف الإيرانى فى جريدته الفرنسية ، وفى العراق : الشيخ يونس البحرى ، والشيخ عبد الرشيد التتارى ، ومحمد على بك ناظر الداخلية فى تركيا ، الذى أنشأ فى باريس جريدة تركية إسلامية باللغة الفرنسية ، وشكيب أرسلان ، وإحسان بك الجابرى باريس جريدة تركية إسلامية باللغة الفرنسية ، وشكيب أرسلان ، وإحسان بك الجابرى

في جريدتهما العربية في جنيف (١) .

وعلى صعيد آخر تشكلت مؤسسات دينية إسلامية لمواجهة المد العلمانى في الصحافة المصرية ، تمثلت هذه المؤسسات في الجمعيات الإسلامية التي تكونت في أواخر العشرينات والثلاثينات من هذا القرن (٢) .

وكان أبرز الجمعيات الدينية التى أصدرت صحفا إسلامية ونشطت فى مجال الصحافة الإسلامية ، وشاركت فى التيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية التى طرحت على بساط البحث والمتاقشة فى تلك الفترة «جمعية الشبان المسلمين» ، التى أصدرت مجلة «الشبان المسلمين»، وظهر العدد الأول منها فى جمادى الأولى ١٣٤٨هـ أكتوبر ١٩٢٩م ، و«جمعية الإخوان المسلمين» التى أصدرت العديد من الصحف ، من أهمها : صحيفة «الإخوان المسلمين» وجمعية الهداية الإسلامية التى أصدرت مجلة «الهداية الإسلامية» ، التى أصدرت مجلة «نور الإسلام» ، التى اسميت فى عام ١٩٣٥م بالأزهر . وكان ظهور هذه الجمعيات دليلا واضحا على فشل النظام الغربي وتطبيقاته فى مصر .

وقد قادت الصحافة الإسلامية في مصر في فترة ما بين الحربين «المنار» بزعامة رشيد رضا، وهو الذي تولى قيادة رد الفعل الإسلامي ضد تيار التغريب والعلمانية ، والتقي رشيد رضا مع الأفغاني والشيخ محمد عبده في الدعوة إلى التجديد الديني وفتح باب الاجتهاد ، وبعث حيوية المسلمين ، والسير مع روح العصر ، لكن مع الحفاظ على القيم الدينية والأصول الإسلامية .

وقد سار على هذا النهج محب الدين الخطيب في صحيفة «الفتح» التي صدرت في يونيه ١٩٢٦م، وظلت تصدر حتى عام ١٩٤٧م، ووضعت برنامجا إسلاميا في مقدمة عددها الأول يهدف إلى إحياء ذكرى المدنية الإسلامية، ومقاومة الإلحاد ودعوى التجديد الكاذب وتأكيد العلاقة الوثيقة بين العلم والدين الإسلامي. ومضى هذا الاتجاه الإسلامي في الصحف الإسلامية على شاكلة المنار والفتح، وإن كانت هناك فروق فكرية واختلافات في المعالجة الصحفية للقضايا المطروحة، ولكن هذه الصحف كانت متفقة في جانب رفض أسس الحضارة الغربية، ومقاومة تيار التغريب والعلمانية الذي ازدهر في العشرينات من هذا القرن.

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٩٨ ، ٩ ذي الحجة ١٣٤٨ ، ٨ مايو ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الجمعيات الإسلامية التى تشكلت فى فترة ما بين الحربين العالميتين ، هى . جمعية الشبان المسلمين ، وجمعية الإخوان المسلمات ، الإخوان المسلمين ، وجمعية الإخوان المسلمات ، وجمعية شباب محمد ، وجمعية التقوى ، وجمعية المسلم العامل ، وجمعية الإخاء الإسلامي ، وجمعية السنة المحمدية ، وجمعية العروة الوثقى الإسلامية ، وجمعية الأمة للمحافظة السنة المحمدية ، وجمعية الومة الوثقى الإسلامية ، وجمعية الأمة للمحافظة على القرآن الكريم ، وجماعة المناداة بالصلاة ، وجمعية الشبان الحجاريين ، وجمعية نشر الفضائل والآداب الإسلامية وجمعية الوفاء الإسلامي ، وجمعية غزوة بدر ، وجمعية إحياء مجد الإسلام .

# الفصل الثاني الحربين الحربين الحربين

من المعروف أن الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية لم ينقطع منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعلى يوسف ومصطفى كامل ورشيد رضا ، وإن كان قد انحسر مدة أثناء الحرب العالمية الأولى ، والسنوات القليلة التي تلتها حتى عام ١٩٢٤م والذي أسقطت فيه الخلافة الإسلامية ، ثم توالى صدور الصحف الإسلامية حتى قيام الحرب العالمية بدرجة مدهشة ، حتى أطلق بعض مؤرخي الصحافة المصرية على تلك الفترة : «تيار البعث الإسلامي» أو الصحوة الإسلامية في الصحافة الدينية (١) ، أو تيار اليقظة الاسلامية طبقا لتعبير أنور الجندي (٢) .

وكان من أبرز الصحف ذات الاتجاه الإسلامي ـ بالإضافة إلى المنار والفتح: لواء الإسلام عام ١٩٢٤م، الشورى ١٩٢٤م، المؤتمر الإسلامي ١٩٢٤م، حضارة الإسلام ١٩٢٥م، الزهراء ١٩٢٥م، مكارم الأخلاق ١٩٢٥م، الفتح ١٩٢٦م، بشائر الإسلام ١٩٢٦م، الهداية الإسلامية ١٩٢٨م، الشبان المسلمين ١٩٢٩م، الجهاد الإسلامي ١٩٢٩م، نور الإسلام ١٩٣٠م، النهضة الفكرية ١٩٣١م، الجامعة الإسلامية ١٩٣١م، الإخوان المسلمون ١٩٣٣م، المعرفة ١٩٣٣م، المعرفة ١٩٣٣م، المسلمون ١٩٣٣م، الصرخة ١٩٣٣م، دار العلوم ١٩٣٤م، هدى الإسلام ١٩٣٤م، صوت الإسلام ١٩٣٥م، الأزهر ١٩٣٥م، الرابطة العربية ١٩٣٦م، المجلة الشرعية ١٩٣٦م، الهدى النبوى ١٩٣٧م، التشريع الإسلامي ١٩٣٨م، النذير ١٩٣٨م، منبر الشرق ١٩٣٨م.

هذا ، وقد أحدثت هذه الصحف صحوة إسلامية ، ونشطت البحث في المجالات الدينية ، ليس في نطاق مصر فحسب بل في العالم الإسلامي كله ـ كما سبق القول ـ ومضى تيار هذه الصحوة في تعريف وتنوير قراء العربية بمختلف القضايا الإسلامية والعربية، وقامت بدور كبير في مجال الكشف عن جوهر الإسلام والفكر الإسلامي ، والرد على الشبهات التي كانت تروجها الصحف العلمانية .

كذلك هاجمت هذه الصحف الربا والخمر والمخدرات والإلحاد والإباحة وانحراف الفكر المصرى ، وعرضت لآراء الإسلام ورؤى المفكرين الإسلاميين في التعليم والتشريع

<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣٦ .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص٠٦٠ .

والتربية (١) .

وقد تطور تيار البعث الإسلامي أو الصورة الإسلامية ، وتجاوز الصحف الإسلامية الى سواها مثل مجلة «البيان» التي كتب على صفحتها أحمد زكى صفحات من تاريخ الأندلس، وسار الدكتور عبده البرقوقي على منهاجه .

واتجهت «البيان» إلى نقل ما كتبه المتصوفون عن الإسلام .

وعند صدور مجلة «الرسالة» في عام ١٩٣٣ حرصت على إصدار عدد ممتار احتفالا بذكرى الهجرة النبوية في كل عام .

وقد اقتدت بالرسالة مجلات أخرى مثل مجلة : «شهرزاد القصصية» ، التي كانت تصدر أعدادا ممتازة في ذكرى مولد الرسول ﷺ ، واعدة أن تكون هذه الأعداد مصرية عربية ، خالية من القصص المترجم ، وكان هذا الاتجاء تعزيزا للتيار الإسلامي في الصحافة المصرية ، ومسايرة جماهير القراء التي اتجهت إلى نحو المواضيع الإسلامية (٢).

وقد صدرت الصحف الإسلامية في تلك الفترة لتمثل اتجاهات معينة كانت كلها تعمل في نطاق الإسلام ، غير أن معالجة هذه الصحف لبعض القضايا الإسلامية والفكرية والاجتماعية والسياسية كانت تتفق وتختلف حسب منظور الاتجاه الذي تمثله الصحيفة وفعاليته واجتهاداته ، وطبقا لفلسفة ورؤى خاصة .

وقد تم حصر الصحف الإسلامية واختيار أهمها وأبرزها للدراسة ، والتي تمثل التيارات النشيطة العاملة في مجال الفكر الإسلامي والصحافة الإسلامية ، وكان لها دور باوز وملموس ، بالإضافة إلى أطول هذه الصحف عمرا نسبيا بالنسبة للصحف الإسلامية الأخرى المعاصرة لها ، وهذه الصحف هي :

«المنار» و«الفتح»: اللتان تمثلان الاتجاه الإسلامي السلفي الحديث في الصحافة المصرية.

وصحيفة «الشبان المسلمين»: لسان حال جمعية الشبان المسلمين التي تمثل الاتجاه الإسلامي الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة أو بين القديم والحديث، ومعالجة القضايا الإسلامية في إطار عصرى، فقد جمعت بين أنصار الاتجاه السلفي وبين ذوى الثقافة الحديثة المعاصرة.

وصحيفتا «الهداية الإسلامية» ، و«نور الإسلام» ــ «الأزهر» فيما بعد . اللتان اهتمتا بالمسائل العقائدية والفكرية دون الخوض في المشاركة السياسية المباشرة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٦٣ .

<sup>(</sup>٢) عواطَّف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣٧ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وصحيفة « الإخوان المسلمين » : التي تمثل الاتجاه الإسلامي الإصلاحي الشمولي : السلفي ـ الوعظي ـ السياسي .

و «الصرخة» : وتمثل الاتجاه السياسي الإسلامي .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم لا يعنى التقسيم الضيق أو الجارم المؤبد الذى يضع هذه الصحف في أطر محددة لا تخرج عنها ، واتجاهات لا تعالج سواها ، فهذه ليست طبيعة الصحف ، ولا طبيعة الفترة التي ندرسها ولكن يعنى الاتجاه الغالب لاهتمامات كل صحيفة من هذه الصحف .

وفي الصفحات التالية تفصيل لاتجاهات هذه الصحف .

### ١ \_ صحيفة المنسار

من أبرز وأقدم الصحف الإسلامية التى قادت التيار الإسلامى فى مصر بعد الحرب العالمية الأولى ، أصدرها رشيد رضا (١) فى ٢٢ شوال ١٣١٥هـ ، ١٥ من مارس ١٨٩٨م، صحيفة أسبوعية ثم شهرية ، على غرار «العروة الوثقى» التى أسسها جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده فى باريس ١٣ مارس ١٨٨٤م، وقد سبق الحديث عن خطة المنار وأهدافها من الصدور ، فقد اتفق رشيد رضا مع الأفغانى فى الدعوة إلى تجديد حيوية المسلمين وإلهامهم بالإحساس بالكرامة والتضامن ومقاومة التبعية ومحاربة اليأس ، والتمشى مع روح العصر مع الحفاظ على القيم الدينية ، والدعوة إلى امتلاك أسباب القوة والتقدم .

ويذهب تشارلز أدمز إلى أن الغرض الذى رمت إليه «المنار» هو نفس الغرض الذى دعت له صحيفة العروة الوثقى إلا ما يتعلق بالأمور السياسية (٢) ، وقد أشار إلى ذلك

<sup>(</sup>۱) ولد محمد رشيد رضا في ۲۷ جمادى الأولى ۱۲۸۲هـ ، ۱۸٦٥م في قرية القلمون بطرابلس الشام في بيت اشتهر بالزهد والورع والعبادة وتكريم العلم والعلماء والاهتمام بالعلوم الإسلامية ، ويتصل نسبه إلى الحسين ابن على يرائه وقد درج رشيد رضا في هذا المضمار منذ طفولته الأولى ، فحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية ، ثم انتقل إلى المدرسة الرشيدية الابتدائية فتلقى فيها مبادئ النحو والصرف والحساب والجغرافيا ، وعلمي العقائد والعبادات ، واللغة التركية ، ثم التحق بالمدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس التي كان لها اهتمام بالعلوم العربية والمشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة .

وقد تلقى رشيد رضا العلم عن شيوخ أجلاء منهم: الشيخ حسين الجسر والشيخ محمود نشابة ، والشيخ عبد الغنى الرافعى والشيخ محمد القاوتجى والشيخ محمد الحسينى ، واهتم رشيد رضا بحضور جلسات العلم فى شتى المواضيع ، وطالع كتاب إحياء علوم الدين للغزالى ، وتأثر به ، كما تأثر أيضا فى مقتبل حياته بآراء ابن تيمية فى الإصلاح ومحاربة البدع المدخيلة على الإسلام ، كما تأثر بحركة الإصلاح الإسلامى التى قامت فى مصر ، على يد جمال الدين الأفغانى وتلميذه محمد عبده ، وبالعروة الوثقى التى أصدرها جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده فى باريس عام ١٨٨٤م .

وقد رحل رشيد رضا إلي مصر فى شعبان ١٣٩٥هـ ، ١٨٩٨م واستقر به العزم على إنشاء صحيفة إسلامية إصلاحية ، وقد اتصل بالشيخ محمد عبده وتأثر به ، وبحث معه فكرة إصدر هذه الصحيفة وبعد مشاورات مع الشيخ الإمام أصدر مع الشيخ الإمام أصدر صحيفة وبعد مشاورات مع الشيخ الإمام أصدر صحيفة «المنار » فى ٢٢ شوال ١٣١٥هـ على غرار «العروة الوثقى» .

انظر د. إبراهيم العدوى : رشيد رضا ـ الإمام المجاهد ، سلسلة أعلام العرب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، بدون تاريخ ، ص١٩ ـ ٣٣ ، ود. أحمد الشرباصى : رشيد رضا ـ الصحفى المفسر الشاعر اللغوى ، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ، القاهرة ١٩٧٧، ص١٠ .

<sup>(</sup>٢) تشارلز أدمز ، الإسلام والتجديد ، ص١٧٢ ، ١٧٣ .

رشيد رضا قائلا: « إن المنار وافق العروة الوثقى في تعاليمها الاجتماعية ، وخالفها في وجهتها السياسية ، وزاد البحث عليها في جزئيات البدع وتفصيل القول في التعاليم الفاسدة التي مارجت عقائد الأمة والأخلاق الرديئة التي أفسدت الكثير من عوائدها والتأويلات الباطلة التي شبهت الحق بالباطل » (١) .

ولكن المتصفح لأعداد المنار وخاصة بعد قيام الحرب العالمية الأولى يجد أن رشيد رضا قد فرضت عليه الظروف التاريخية أن يخوض بالمنار غمار السياسة على مستوى العالم العربى ، ولا سيما ما يتصل منها بالدين الإسلامي وشؤون المسلمين .

وظهور المنار في تلك الفترة له أهمية كبيرة في تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر وتاريخ الصحافة الإسلامية التي صدرت في مصر حتى الآن ، إذ كان العالم الإسلامي يسوده الضعف والاضمحلال في حياته العلمية والفكرية والأدبية ، وفي مرافقه الزراعية والصناعية والتجارية ، وفي نظمه الاجتماعية والمنزلية والحكومية ، وفي تقاليده وعاداته وآدابه وأخلاقه ، وعقائده وشعائره الدينية وكان يرسف في قيود الاستبداد والاستعباد ، وكان الدين الإسلامي نفسه مبتلي بشر المحن وأقساها ، ومنها البدع والخرافات والأوهام والضلالات التي ابتدعها المسلمون ، ومنها مطاعن خصومه من السياسيين الذين اتهموه بأنه سبب تأخر المسلمين وانحطاطهم ، ومنها حرب المبشرين بالنصرانية الذين تؤيدهم دول الاستعمار بسياستها وجنودها وأموالها ، ومنها قعود علمائه عن رد المطاعن والشبهات على الإسلام ، ومنها شبهات الملحدين والخارجين على الأديان (٢) .

كانت كل هذه الأمور من البواعث التى دفعت صاحب المنار بالقدوم إلى مصر واتصاله بالأستاذ الإمام محمد عبده وإصداره صحيفة المنار ، واهتمامه بالإصلاح الدينى والاجتماعى وقد عمل رشيد رضا منذ نشأة المنار لتحقيق هذا الهدف الإصلاحى ، وكان يحرر الكثير من المقالات التى اشتملت على النقد اللاذع والصريح لكثير من الأمور فى مصر وفى غيرها من بلاد الإسلام ، ويؤكد رشيد رضا أن هدف المنار هو إقامة تعاليم القرآن ومذهب أهل السنة وسيرة السلف الصالح والأثمة المجتهدين ، ومحاربة البدع والخرافات والعادات التى التصقت بالدين ، وأن الشرق لا يصلح إلا بصلاح المسلمين ، وأن المسلمين لا يصلحون إلا بالرجوع إلى سيرة السلف الصالح فى دينهم ، ومواكبة الأمم الحية فى دنياهم (٣) .

وكان أبرز ما اهتمت به «المنار» في فترة صدورها قبل الحرب العالمية الأولى يمكن

<sup>(</sup>١) أنور الجندي : المنار تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ١ ، القاهرة : دار الانصار ، ١٩٨٣م ، ص٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـه ، م٣٥ ، جمادى الآخرة ١٣٥٨هـ ، يوليو ١٩٣٥م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٢ ، م٤ ، ديسمبر ١٩٠١م .

#### تلخيصه فيما يلى:

- ١\_ الدعوة إلى الإصلاح الديني والاجتماعي .
- ٢\_ محاربة البدع والخرافات التي دخلت في الدين .
- ٣ـ الدعوة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم وسيرة السلف الصالح فى دينهم والأخذ
   بالعلوم العصرية فى الأمور الدنيوية
- ٤\_ تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد عبده ثم مواصلة التفسير بعد موته على منهج
   مقارب له للشيخ رشيد رضا .
  - ٥\_ الدفاع عن اللغة العربية الفصحى ودحض الافتراءات الموجهة إليها .
- ٦- الدعوة إلى إصلاح التعليم في المدارس الأميرية والأزهر الشريف ومحاربة التعليم
   على الطريقة الغربية والتحذير من انتشار المدارس الأجنبية .
  - ٧ الرد على المذاهب المنحرفة مثل مذهب الباطنية والبهائية وغلاة الشيعة .
    - ٨ الرد على افتراءات المبشرين وتفنيد كتاباتهم وشبهاتهم .
      - ٩\_ الاهتمام بأخبار العالم الإسلامي وقضاياه (١) .

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى توقفت عن الصدور الصحف الإسلامية التى صدرت قبل الحرب العالمية الأولى ، ما عدا صحيفة المنار التى ظلت تواصل صدورها بالرغم من الظروف الصعبة التى كانت تعيشها البلاد فى ظل الأحكام العرفية وإعلان الحماية على مصر ، والرقابة على الصحف ، وغلاء أسعار الورق لتعذر استيراده ، وبالرغم أيضا من ضعف التوزيع ، والاعتماد على الاشتراكات ، وتوقف كثير من الاشتراكات. وكان مواصلة رشيد رضا لإصدار المنار خلال هذه المرحلة دليلاً على قوة إرادته وإيمانه بالفكرة الإسلامية وإصراره على الكفاح والدفاع عنها ، وظلت المنار على هذا المنهاج إلا ما استجد من أحداث العصر ، ولم تتوقف إلا عاما واحدا فى سنة ١٩٢٠م لسفر صاحبها إلى سوريا للاشتراك فى الحركة العربية هناك ، ثم عاودت الصدور حتى عام ١٩٣٥م ، ثم تولى إصدارها الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين حتى عام ١٩٣٩م ، كما سيأتى بيانه فيما بعد .

وقد أعلن رشيد رضا أنه ـ نظرا لانقطاع الورق وغلائه المضاعف ـ اضطر إلى تصغير حجم المنار (۲) وتقليل عدد صفحات الجزء الواحد (۳۷ صفحة بدلا من ۸۰ صفحة) .

<sup>(</sup>١) انظر للمؤلف : صحافة الاتجاه الإسلامي من مطلع القرن العشرين حتى الحرب العالمية الأولى ط١، القاهرة ، دار الوفاء ، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م ، ص٥٦ - ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) عادت المنار؛ إلى حجمها الطبيعي بعد انتهاء الحرب .

وقد أخذت المنار في تلك الفترة تنتقد الحماية البريطانية على مصر ، وتحمل على الشيخ بخيت مفتى الديار المصرية وشيخ الأزهر لمحاباتهما الاحتلال ، حيث قالت المنار : «لم تجد بريطانيا في امبراطوريتها الهندية كهذين الشيخين تستعين بهما على حذف اسم الخليفة من الخطبة ، وهم اللذان أكرها علماء الأزهر على إعانة الصليب الأحمر ، وانفرد المفتى الشيخ بخيت بإصدار تلك الفتوى الطويلة العريضة في تقبيح البلشفية والتنفير منها حسب اقتراح السلطة المحتلة» (١) .

وكان من رأى رشيد رضا عدم انضمام الدولة العثمانية في الحرب العالمية ، فمن عواقب ذلك أعلنت إنجلترا سيادتها الرسمية على مصر ، وجعلها تحت الحماية البريطانية وتسميتها سلطنة ، وتسمية الأمير حسين كامل باشا ـ أكبر أفراد أسرة محمد على ـ سلطانا عليها (٢) .

وندد رشيد رضا بفكرة الحرب ذاتها وبأنها لا تتفق مع شرعة المسيح ، ولا تسير مع منهاجه في مبدأ ولا غاية ، ولوكانت روح المسيح الحقة لها سلطان غالب في أوربا لما وقعت هذه الحرب (٣) .

وقد حارب رشيد رضا عملية تتريك الدول التابعة للدولة العثمانية وآمن بفكرة تكوين الدولة العربية ، ووقف بجوار الحسين بن على \_ شريف مكة \_ مؤيدا ومناصرا ، وكانت المنار تذيع المنشورات (٤) التى كان يوجهها إلى أهل الحجاز والمسلمين والعالم كله يحمل فيها على الاتحاد بين الأتراك ويذكر فيها مساوئهم . ونقلت المنار عن جريدة «القبلة» التى كان يصدرها محب الدين الخطيب في مكة مبايعة الشريف حسين أمير مكة ملكا على العرب ، وقال رشيد رضا : «إن مصلحة العرب السياسية أن يكون لهم دولة مستقلة ، فالعرب أمة من أقدم أمم الأرض ، وأعرقها في الاستقلال ، ولها مجد عظيم ومدنية عالية في التاريخ التقديم والحديث ، ولغة ممتازة في لغات العلم والأدب ، وشريعة هي أعدل الشرائع المنزلة على البشر ، وقد ضعفت هذه الأمة الكريمة وضعفت مزاياها ولغتها وأهمل معظم شريعتها . . كل ذلك لعدم وجود دولة مستقلة لها ؛ إذ يستحيل أن ترتقى أمة بغير دولة فالدولة عربية تحيى لغة القرآن وتحيا بحياتها شريعة الإسلام» (٥) .

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٧ ، م٢٢ ، ذو القعدة ١٣٢٩هـ ، ١٩٢١م .

<sup>(</sup>٣) المنار جـ١٠ ، م١٨ ، ١٩١٧م .

 <sup>(3)</sup> نشرت المنار ثلاث منشورات للشريف حسين : الأول موجه إلى المسلمين، والثاني إلى أهالى الحجاز، والثالث إلى العالم كله . انظر المنار، جـ3، م١٩، ١٩١٦م، وجـ٦، م١٩، ١٩١٦م، وجـ٦، م١٩، ١٩١٦م.
 (٥) المنار، جـ٢، م١٩، ١٩١٦م،

ومضى رشيد رضا يهاجم اتفاق سايكس بيكو ، وأشار إلى أن الدولتين الحليفتين «فرنسا وبريطانيا» اتفقتا على تقسيم البلاد العربية لاستعبادها ، وهاجم فارس نمر الذى كتب فى المقطم يشيد بهذا الاتفاق ، ويعد تركيا عدوة للعرب ومستعمرة لهم ، ورد عليه رشيد رضا قائلا : «إن تركيا ليست مستعمرة للعرب ولا تقدر أن تستعمرهم ، بخلاف إنجلترا وفرنسا» (۱) ، وأكد أن إنجلترا أوهمت شريف مكة بإعطائه الدولة العربية المزعومة مقابل أن يقف بجوارها فى الحرب ، ثم خانته وغدرت به ، وقامت بتقسيم البلاد العربية بينها وين فرنسا (۲) .

ودعا رشيد رضا أمراء الجزيرة العربية وحكامها إلى الوحدة والاتفاق ، مبرهنا لهم على أهمية هذه الوحدة وهذا الاتفاق من أحداث التاريخ وعبره ، مبينا أهم الأصول التى يكون عليها عقد الاتفاق والوحدة بينهم وذلك فيما يلى :

- ١- إبطال الحرب بين عرب الجزيرة العربية ، وحل مشكلات الخلاف بالتحكيم ولو بصفة مؤقتة .
- ٢ـ حفظ الحالة الحاضرة باعتراف كل حكومة مستقلة فى الجزيرة العربية
   باستقلال سائر الحكومات الموجودة فيها آنذاك ، وترك مسائل الحدود إلى مجلس التحكيم .
- ٣- حرية المذاهب الدينية الموجودة في البلاد في التعليم والعمل والدعوة بشرط عدم
   طعن أحد في مذهب غيره أو تكفير متبعيه .
  - ٤\_ حرية التجارة وحفظ الأمن في البلاد ، وتسهيل طرق المواصلات .
  - ٥- إرسال كل حكومة معتمدا إلى عاصمة الدول الأخرى يكون وكيلا لها عندها .
- ٣- بعد حصول هذه التمهيدات يتألف لهذه الحكومات مجلس حلفى ، يكون هو المرجع فى جميع مسائل الخلاف ووضع الحدود بين البلاد ، وجميع ما يتعلق بحفظها وترقية شؤونها (٣) .

وعندما عقدت المعاهدة البريطانية الحجازية واتضحت نية إنجلترا وخداعها للسلطان حسين شريف مكة ، وبانت أكذوبة الدولة العربية المقترحة ، حمل رشيد رضا على هذه المعاهدة ونقض بنودها ، وطالب المسلمين بأن ينكروها ؛ لأنها \_ في رأيه \_ منكر شرعي

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ١ ، م٢٠ ، شوال ١٣٣٥هـ ، يوليو ١٩١٧م .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ٦، م٢٢ ، ١٩٢١ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٢ ، م٢٢ ، ١٩٢١ .

وخطر سياسى ، يدهم البلاد بجانب وعد بلفور المشئوم . وأكد رشيد رضا أن هذه المعاهدة أعطت العراق وشرق الأردن والدول العربية في شبه الجزيرة استقلالا مزيفا .

وبناء على ذلك حملت المنار على السلطان حسين ، واتهمه رشيد رضا بعدم التمسك بالوحد العربية ، وقال : "إن الطريقة المثلى للوحدة العربية هى أن يعقد حلف بين أمراء الجزيرة العربية فى الحجاز وعسير واليمن ونجد ، أساسه استقلال كل حكومة فى إدارة بلادها ، مع اتفاق الجميع على صيانة البلاد كلها من كل عدوان أو نفوذ خارجى ، والتعاون على إنقاذ البلاد العربية التى احتلها الأجانب بالطرق المكنة ، وأن يكون لهم مجلس حلفى تقرر فيه جميع المسائل العامة بحفظ استقلال البلاد وترقيتها» (١) .

غير أنه لما تم انتصار الملك عبد العزيز آل سعود وخروج السلطان حسين بن على من الحجاز ، انحاز رشيد رضا لآل سعود ، وهللت المنار لانتصارات آل سعود ، وبدأت تنشر منشورات عبد العزبز بن سعود ضد الشريف حسين ، وأفسح رشيد رضا صفحات صحيفته لنشر رسائل عن الدعوة الوهابية ، وما قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب من التجديد والإصلاح ، وقضائه على الخرافات التي كانت سائدة في نجد ، والاعتقادات الباطلة في السحر والحجر والنجم وعبادات القبور ، والعكوف عليها ، والاعتقاد بأهلها النفع والضر، وغير ذلك (٢) .

كما تحدثت «المنار» عن الثورة السورية التى قادها سلطان باشا الأطراش ضد الحكومة الفرنسية فى سوريا ، وبينت فى أعداد متوالية أخبارهذه الثورة ، ومدى قسوة السلطات الفرنسية فى اضطهاد قادتها وتعسفها فى معاملة الأهالى (٣) .

وقد تولت «المنار» الرد على التيار العلماني في الصحافة المصرية الذي تشكل بعد ثورة ١٩١٩م .

وكان رشيد رضا في مقدمة الذين تصدوا لجريدة «السياسية» لسان حال حزب الأحرار الدستوريين ، دعاة القومية ، وأنصار المذاهب الغربية والفكر الغربي . وقد أشارت المنار إلى أن كتاب «السياسة» وصاحب مجلة «العصور» ومطبعتها وأصحاب «الهلال» يجاهرون بالكفر والإلحاد والصد عن الدين ، والطعن في عقائده ، وإلقاء الشكوك فيما يكتبون وما ينشرون . وتؤكد «المنار» على أنه قد تألفت جمعية للإلحاد في مصر من بين أعضائها شيخ أزهري ـ الشيخ على عبد الرازق ، مؤلف كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ـ وقد نشروا

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٧ ، م٢٤ ، ذوالحجة ١٣٤١هـ ، يونيه ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ٣ ، م٢٦ ، ذر القعدة ١٣٣٣هـ ، يونيه ١٩٢٥م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ١ ، م٣٠ ، محرم ١٣٤٨هـ ، يونيه ١٩٢٩م .

دعايتهم فى دروس مدرسة الجامعة المصرية ومحاضراتها ، وفى جريدة السياسة ناشرة هذه الدعاية ومؤيدة جمعيتها وأفرادها ، والداعية إلى القومية التى تحل فى زعمها محل الدين فى التكوين المعنوى للأمم والشعوب . وأشارت «المنار» إلى أن الجامعة المصرية وأساتذتها يعلنون الحرب على الدين والفضيلة ، وفى مقدمتهم الدكتور طه حسين صاحب كتاب : «فى الشعر الجاهلي» (١) .

وكان للمنار دور كبير في محاربة الدعوة إلى السفور ، وحرية المرأة ، التي روج لها دعاة التغريب والعلمانيون والجمعيات النسائية التي تدعو إلى ذلك سرا وعلانية على صفحات الصحف المصرية وفي المحافل الخاصة والعامة ، وقد بين شكيب أرسلان خطر هذه الدعوة ، مشيرا إلى أن الدعوة إلى نزع الحجاب ترمى إلى هدم الدين والتقاليد الإسلامية ، وأنها سبيل إلى تقليد الغربيين (٢) .

وحفلت المنار بالمقالات الإصلاحية التى تدعو إلى تقويم الأخلاق وبحث الوسائل والأسباب التى عليها مدار تقدم الأمم وإسعاد البشر ، وتنقية الدين مما علق به من الخزعبلات والانحرافات والتواكل والتعصب الأعمى ، والدفاع عن اللغة العربية وآدابها ، ومحاربة الدعوة إلى العامية ، وبيان أن القرآن الشريف يأمر بالاجتهاد والعمل ، ويرغب الناس فى الكسب والارتزاق وتحصيل الفوائد والمنافع ، وأن ما آل إليه أمر المسلمين إنما جاء من عدم تمسكهم بالدين (٣) .

ودأبت المنار على مهاجمة الطرق الصوفية وما أحدثته من بدع وضلالات ، وما تحويه كتب الصوفية من مخالفات لأصول العقيدة الإسلامية ، وقد عزا رشيد رضا تخلف المسلمين إلى تلك المعتقدات الباطلة التي تنشرها الصوفية ، وخاصة في التوسل والوسيلة ، ودعاوى الكشف والإلهام والكذب على رسول الله علي ، وابتداع بعض الأحاديث ونسبتها إليه (٤) .

كانت المنار تنشر الفتارى المتعلقة بالشؤون المستحدثة في الملة الإسلامية ، كمعاملات المصارف المالية «البنوك» والشركات والعقود وغير ذلك من المسائل الإسلامية (٥) ، وتهتم بالقضايا الإسلامية في كل الأقطار الإسلامية ، وتترجم من بعض الكتب الأجنبية ما

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ ۲ ، م۲۷ ، شوال ۱۳۶۱هـ ، مايو ۱۹۲٦م . وسوف نوى ردود المنار على كتاب : «في الشعر الجاهليّ في الفصل الخاص بذلك .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٢٩ ، نو الحجة ١٣٤٣هـ ، يوليو ١٩٢٥م .

<sup>(</sup>۳) المنار ، جـ. ۱، م۲۸ ، رجب ۱۳٤٦هـ، يناير ۲۸ ۱۹ م ، وجـ۳ ، ٥ ، ۲ ، ۷ ، م۱۸ ، وجـ۸ ، م۲۲ ، دوالحجة ۱۳۲۹هـ ، اكتوبر ۱۹۲۱م.

<sup>(</sup>٤) انظر : القصل الحاص بالتصوف من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٥) المنار ، جـ١٠ ، م٣٠ ، ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، اكتوبر ١٩٢٩م .

يتصل بقضايا المسلمين وتنشره على صفحاتها ، فقد ترجم شكيب أرسلان كتاب «العالم الإسلامي في الممتلكات الفرنسية » للضابط جول سبكار ، ونشرته المنار في حلقات متتابعة (۱) ، فضلا عن تقديم بعض أجزاء من كتب التراث والاهتمام بسير أعلام الإسلام ومفكريه، في الماضي والحاضر ، وعرض صفحات من التاريخ الإسلامي ، والعمل على إصلاح مناهج التعليم العام والتعليم في الأزهر وإدخال تعليم الدين الإسلامي في مناهج التعليم ، والإسهام في إحياء الشريعة الإسلامية ، والعمل بالقوانين الإسلامية في القضاء والأحكام والمعاملات والسلوك .

وقد واصل رشيد رضا تفسير القرآن الكريم في «المنار» بأسلوب يتناسب مع روح العصر الحاضر ، أجلى فيه للقارئ عظمة التشريع الإسلامي ، بأسلوب جذاب يبعث في قارئه معرفة النواحي العلمية والأدبية والأخلاقية ، وكتب الشيخ محمد بهجة البيطار الدمشقي \_ مدير المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة \_ يبين ما انفرد به تفسير المنار عن غيره في أمور ، نلخصها فيما يلي :

- ١\_ تصديه لملاحدة العصر .
- ٢\_ مهاجمة دعاة التثليث في كتبهم التي لا تحصى .
  - ٣ فتاويه التي تبحث في أدق المسائل الإسلامية .
- ٤\_ دعوته إلى التوحيد الخاص ، ومذهب السلف الصالح .
- ٥\_ دعم التفسير بأسانيد علمية حديثة ومكتشفات عصرية (٢) .

ومن أبرز ما تصدت له المنار هو: محاربة البعثات التبشيرية ، والكشف عن خطط التبشير ، التى تقوم بها الجمعية العالمية الصليبية للتنصير (7) ، وإماطة اللثام عن البعثة الألمانية الدينية الشرقية لتنصير أبناء المسلمين ، والتأكيد على خطر ما تكتبه وما تنشره فى مجلتها التى تدعى «مجلة الشرق المسيحى» (3) ، وأشارت المنار أيضا إلى خطر الجمعيات التبشيرية وانتشارها فى الأقطار المصرية ، ومساعدتها للأقباط المصريين فى التغلب على المسلمين فى الوظائف (0) ، وكتب عجاج نويهض يشير إلى خطر المدارس التبشيرية أيضا قائلا : «هذه المدارس المسلحة بأحدث آلات الإفساد ، وعملها الغارة على الأمة ونشئتها بدرجة لا تقل عن الغارة العسكرية ، بل غارة المدارس الأجنبية أقتل وأنفذ » (7) .

وكان لرشيد رضا وصحيفته «المنار» دور كبير في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ۲ ،جـ۳ ، جـ٤، م٠٣، محرم ، صفر ، ربيع أول ١٣٤٨هـ.، يونيه، يوليو ، أغسطس ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ٤ ، م٢٩ ، محرم ١٣٤٧هـ ، يوليو ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٢ ، م٢٨ ، شوال ١٣٤٥هـ ، أبريل ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) المنار ، صفر ١٣٤١هـ ، أكتوبر ١٩٢٣م . (٥) المنار ، جـ٤ م٢٧، محرم ١٣٤٧هـ ، يوليو ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٦) المنار ، جـــــ، مـــ ، ربيع الأول ١٣٤٨هــ ، أغسطس ١٩٢٩م .

والخلافة الإسلامية ، ولا سيما بعد سقوط الخلافة على يد كمال أتاتورك ١٩٢٤م ، وقد نشر رشيد رضا في المنار كتابه : «الخلافة والإمامة العظمى» أكد فيه شرعية الخلافية وأهميتها للمسلمين وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، ورد على كتاب على عبد الرازق : «الإسلام وأصول الحكم» ، ونقد ما جاء فيه ، كما سنبينه في الفصل الخاص بقضية الخلافة الإسلامية .

وتعد قضية فلسطين - أيضا - من أبرز القضايا التى أولتها المنار قدرا كبيرا من الاهتمام والرعاية ، فقد هاجم رشيد رضا قرار الحكومة البريطانية فى جعل فلسطين لليهود ، ونددت بالمحاولات التى تهدف إلى انتزاع شعب فلسطين من أرضه ووطنه، وإحلال اليهود مكانهم (۱) ، كذلك دافعت عن ملكية حائط البراق للمسلمين وأبرزت وجهات نظر السلمين في الدفاع عن حقهم فى امتلاك حائط البراق ، وأفردت صفحاتها لنشر بيانات جمعية حراسة المسجد الأقصى ، والأماكن الإسلامية بالقدس، ومناصرة مجاهدى فلسطن (۲) .

وكان للمنار ومدرسة رشيد أثر في تطوير التفكير الديني في مصر ، ولا سيما في فترة ما بين الحربين العالميتين ، كذلك قامت بدور رئيسي في خدمة الفكرة العربية والإسلامية ، وكانت دار صحيفة المنار ملتقي كثير من زعماء الحركة الإسلامية في ذلك العهد ، واتخذت منها القرارات الأساسية في مواجهة المؤامرات التي كانت تحاك ضد الإسلام والمسلمين ، كما كانت موثل أعلام الفكر الذين يفدون إلى مصر من كل مكان في العالم الإسلامي (٣) .

وقد تأثر محب الدين الخطيب برشيد رضا وأصدر «الفتح» على غرار منهج المنار ، كما تأثر حسن البنا ـ أيضا ـ برشيد رضا ، ولا سيما في تأليف جمعية إسلامية تمتد فروعها في جميع أقطار الإسلام ، وتقوم على مبدأ واحد هو الاعتقاد بأن الأخوة الإسلامية تمحو الفوارق الجنسية والوطنية (٤) . وهو المبدأ الذي قامت عليه جماعة الإخوان المسلمين .

هذا ، وقد بلغت المنار قدرا كبيرا من الشهرة في كل أقطار العالم الإسلامي وكان لها أثرها المباشر في الحركة السلفية التي ظهرت في المغرب وحملت من بعد لواء دعوة الحرية، والكفاح السياسي في مقاومة الاستعمار الفرنسي ، وكان لها أثرها في حركة الإمام عبد الحميد بن باديس الى حمت اللغة العربية في الجزائر ، وكان لها أثرها في قضايا الحرية والوطنية وفي مواجهة حركات الاستعمار الفرنسي والبريطاني والهولندي في إفريقيا

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٦ ، م٢٤ ، رمضان ١٣٤١هـ ، يونيه ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٢) المنار ،جـــــ ، م٢٩ ، ربيع الآخر ١٣٤٧هـ ، أكتوبر ١٩٢٨م ، انظر : الفصل الخاص بالقضية الفلسطينية .

<sup>(</sup>٣) محمد فتحى شعير : وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين ، مرجع سابق ، ص٨٢ .

<sup>(</sup>٤) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ،ص٣٣ .

وآسيا (١) .

المنار بعد رشيد رضا:

وقد أعلن رشيد رضا في الجزء الأول من المجلد الخامس والثلاثين: أن المنار ستكون لسان جماعة الدعوة إلى الإسلام ، وقد توفي رشيد رضا بعد إتمام الجزء الأول ، وصار صاحب الامتياز السيد محمد شفيع رضا ، ورئيس التحرير المسؤول السيد محيى الدين رضا، وكتب على المنار مجلة إسلامية تبحث في جميع شؤون الإصلاح الديني والمدنى والسياسي ، وتقوم بفريضتي الدعوة إلى الإسلام ، والدفاع عنه ، وجمع كلمة المسلمين .

وقد صدر العدد الثانى فى ١٥ من ذى القعدة ١٣٥٤هـ، ٨ من فبراير ١٩٣٦م، ومنذ العدد الثالث من المجلد ٣٥ الصادر فى محرم ١٣٥٤هـ، ٨ من مارس ١٩٣٦م بدأ يكتب تفسير القرآن ـ الذى بدأه رشيد رضا حتى الآية ١٠٢ من سورة يوسف ـ الشيخ محمد بهجة البيطار، وأعلن أنه سيسير فيه على نهج الشيخ رشيد رضا.

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن المنار قد اضمحلت بعد وفاة رشيد رضا ، وبدأت تنشر مقالات تاريخية عن المستشرقين والإسلام ، وقصائد ومقالات في تأبين رشيد رضا ، وتعثرت المنار في الصدور ، وقد عز على الإخوان المسلمين ـ كما قال حسن البنا المرشد العام للإخوان \_ أن يخبو ضوء هذا السراج المشرق بالعلم والمعرفة ، فاعتزموا على أن يتعاونوا مع ورثة السيد رشيد رضا على إصدار المنار من جديد ، وقد تم الاتفاق على ذلك وصدر العدد الخامس من السنة الخامسة والثلاثين في غرة جمادى الآخرة ١٣٥٨هـ ، ١٨ يوليو ١٩٣٩م وتلاه خمسة أعداد تمت بها السنة الخامسة والثلاثون من المجلة ، ثم صدر أمر الحاكم العسكرى في حكومة حسين سرى باشا بإلغاء الترخيص (٢) .

وكان الشيخ حسن البنا قد بدأ يواصل تفسير القرآن بعد أن أتم الشيخ بهجة البيطار سورة يوسف فى الجزئين اللذين صدرا بعد وفاة رشيد رضا ، وابتدأ التفسير من أول سورة الرعد ، وكتب الشيخ حسن البنا مقدمة العدد الخامس مشيدا بجهود رشيد رضا فى الدعوة ، ومبينا المنهج الذى سوف يسلكه فى المنار والخطة التى تسير عليها جماعة الإخوان المسلمين فى تحرير «المنار».

وأشار حسن البنا إلى أن خطة المنار هي : مناصرة الحق في كل مكان ، ومقارعة الباطل بالحجة والبرهان ، وشعارها الدعوة إلى الإسلام ، والدفاع عنه ، وجمع كلمة

<sup>(</sup>١) محمود عبد الحليم : الإخوان المسلمون ـ أحداث صنعت التاريخ ،ط١، الأسكندرية: دار الدعوة ١٣٩٩هـ، ١٣٩٩م، جـ١ ، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية ، القاهرة : دار الشهاب ، ص٢٥٤ .

المسلمين ، والعمل للإصلاح الإسلامى فى كل نواحيه الروحية والفكرية والسياسية والمدنية، وبين حسن البنا منهجه فى تفسير القرآن الكريم قائلا : «وسأحاول أن يكون تفسيرا سلفيا يتجه القصد فيه أول ما يتجه إلى استجلاء روح القرآن واستطلاع مقاصده ، فى بعد عن المماحكة اللفظية والمجادلة الشكلية الصناعية كما كان يفهم السلف رضوان الله عليهم كتاب الله» .

وكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغى تصديرا للعدد الحامس - بمناسبة عودة المجلة للظهور - أشاد فيه بالمجلة وبرشيد رضا ، فقال : « كانت المنار مرجعًا من المراجع الإسلامية العالبة ، تحل فيها مشاكل العقائد والفقه وتحيط بالمسائل الاجتماعية والإسلامية ، وأخبار العالم الإسلامي وما فيه من أحداث وأمراض وعلل ، وكان صاحبها السيد رشيد رضا - رحمه الله - رجلا عاملا غيورا مخلصا للإسلام ، محبا لكتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف الصالح ، وقف حياته لحدمة دينه ، والأمم الإسلامية ، وكان شجاعا في الحق لا يهاب أحدا ولا يجادل ولا يحابي ، ونشأ على هذا واستمر فيه إلى أن لقي ربه» (١)، واستبشر خيرا بصدورها على يد حسن البنا رحمه الله .

وقد حفلت الأعداد التي صدرت في عهد حسن البنا بالمقالات التي تدعو إلى التمسك بالشريعة الإسلامية ، وتطبيق تعاليم القرآن في كل مناحى الحياة ، وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية كتب الشيخ حسن البنا مقالا بعنوان : «موقف العالم الإسلامي السياسي» هاجم فيه السياسة الفرنسية والإنجليزية في العالم الإسلامي ، ثم وجه نداء إلى ملوك المسلمين وحكامهم ، وبخاصة الملك فاروق ، والملك عبد العزيز ، والأمير عبد الإله الموصى على عرش العراق ، والإمام يحيى حميد الدين، والحكومات الإسلامية ؛ أن يتفقوا على خطة حازمة تعلن بها إنجلترا وفرنسا في اجتماع وفي حزم وإصرار أن تبرم المعاهدة السورية على غرار معاهدة العراق ، وأن يكون بين إنجلترا وفلسطين معاهدة تستقل بها الأراضي المقدسة ، وتظل عربية مسلمة ، وأن يكفل استقلال معاهدة تستقل بها الأراضي المقدسة ، وتظل عربية مسلمة ، وأن يكفل استقلال حكومة سرى باشا بإلغاء ترخيص « المنار » بعد أن صدر منها سبعة أعداد في عهد حسن النا.

ويمكن إيجاز أبرز ما اهتمت به «المنار» في الفترة (١٩١٤ ـ ١٩٣٩م) فيما يلي :

۱\_ الدعوة إلى الوحدة العربية ، وتأييد الثورات العربية في الشام وفلسطين والمغرب العربي ، والاهتمام بأحداث العالم الإسلامي وقضاياه ، والمطالبة بالخلافة الإسلامية وبيان

<sup>(</sup>۱ ، ۲) المنار ، جـه ، م ۳۰ ، جمادی الآخرة ۱۳۵۸هـ ، ۱۸ يوليو ۱۹۳۹م .

أهميتها للمسلمين وتأكيد شرعيتها .

٢\_ مهاجمة الصحف التغريبية ، والتيار العلمانى فى الصحافة المصرية ، ومحاربة دعاة السفور وتقليد عوائد الغربيين ، والتصدى للمبشرين وكشف مخططاتهم فى العالمين العربى والإسلامى .

٣ـ الدعوة إلى الإصلاح الإسلامى ، والإسهام فى التثقيف الدينى والاهتمام بتفسير القرآ الكريم والدفاع عن اللغة العربية الفصحى والنهوض بها ، وتقديم ترجمات لبعض المشاهير من مفكرى المسلمين وقادتهم من أمثال : الإمام أحمد بن حنبل ، وابن تيمية ، والسلطان محمد وحيد الدين ، وجمال الدين الأفغانى ، والشيخ محمد عبده ، وعبد الحميد الزهراوى ، وحفنى ناصف ، وعبده إبراهيم الألوسى ، وعبد الغنى الرافعى، وطاهر الجزائرى وغيرهم .

٤- عرض صفحات من التاريخ الإسلامى ، وبيان دور المسلمين فى بناء الحضارة الإنسانية ، والاهتمام بقضايا الشريعة الإسلامية وبيان صلاحيتها لكل العصور ، والدعوة إلى إحياء التربية الإسلامية وإصلاح مناهج التعليم ، ومهاجمة انحرافات المتصوفة والإشارة إلى ما جاء فى بعض كتبهم من الخرافات والبدع الدخيلة على الإسلام ، ومواجهة الحركات الهدامة والمذاهب الخارجة عن الإسلام كالبهائية والأحمدية والقاديانية.

وكان من أبرز كتاب المنار بعد الحرب العالمية الأولى: رشيد رضا ، وأحمد السكندرى ، وحفنى ناصف ، ومصطفى صادق الرافعى ، ومصطفى لطفى المنفلوطى ، وحافظ إبراهيم ، وأحمد شوقى ، وعبد المحسن الكاظمى ، ومحمد روجى الخالدى ، وعبد القادر المغربى ، ومحمد المهدى ، وحسن وصفى رضا ، وعبد الحميد الزهراوى ، ومبك حفنى ناصف ، ورفيق العظم ، والمكتور محمد توفيق صدقى ، وعبد الكريم سلمان ، وأحمد الألفى ، وأحمد بدوى النقاش ، وأحمد عارف الزين ، وإسماعيل حافظ ، وصالح اليافعى حسين والى ، وعبد الله الزواوى ، وعبد الغنى محمود ، والشيخ عبد الجميد البكرى ، وعبد الطاهر محمد ، والشيخ محمد الخضر حسين ، والشيخ عبد الجميد البكرى ، وعبد الطاهر محمد ، والشيخ محمد الخضر حسين ، ومحمد بسيونى عمران الجاوى ، وأحمد كمال بك أمين المتحف المصرى ، وحسن أفندى كمال ، وعبد الرحمن بك الرافعى ، وأحمد كمال بك أمين المتحف المورى ، والشيخ على سرور الزنكلونى ، وشكيب أرسلان ، والسيد صالح مخلص ، وجميل الرافعى ، والشيخ محمد أحمد العدوى ، ومصطفى بك نجيب ، والسيد محيى الدين رضا ، وعيسى عبده ، وعبد الحفيظ أبو السعود، والشيخ محمد شاكر، وحسن البنا ، والشيخ مصطفى المراغى ، وعبد السميع البطل ، ومصطفى الراغى ، وعبد السميع البطل ، ومصلفى الدين والشيخ محمد بهجة البيطار ، ومحمد جاد المولى ، وعبد السميع البطل ، ومحب الدين والشيخ محمد بهجة البيطار ، وعبد القادر قبانى ، وعبد اللهني ، ومحب الدين

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخطیب، وکامل باشا ، وکرد علی ، وطنطاوی جوهری ، والشیخ إسماعیل الحافظ ، ومحمد طاهر الحلی وغیرهم .

وقد اتبعت المنار في إخراجها الطريقة الأفقية المتبعة في إخراج الكتب ، إذ كانت توزع مادتها التحريرية على عدد الصفحات بالترتيب ، ويلاحظ أن العناية بالإخراج كانت تأتى في مرتبة تالية بعد العناية بالأفكار والآراء ، ولذلك لا يوجد تغيير ملموس في أساليب إخراج المنار طوال فترة صدورها ، وكذلك في الصحف الإسلامية المعاصرة لها . ولم تستخدم المنار الصورة الصحفية أو الخرائط والجداول ، وعوامل الجذب الأخرى المعروفة في إخراج الصحف ، من العناية بحروف الطباعة وتنوع أبناطها وحروفها وألوانها، وكان المقال يشغل الحيز الرئيسي في المنار لأنها صحيفة رأى بالدرجة الأولى وليست صحيفة إخبارية ؛ لذا كان الخبر يأتي في المرتبة الثانية بعد المقال ، ولم تعن المنار بالفنون الصحفية الأخرى .

## ٢\_ صحيفة الفتح

صدر العدد الأول من «الفتح» في يوم ٢٩ من ذي القعدة ١٣٤٤هـ العاشر من يونيه ١٩٢٦م، صحيفة إسلامية علمية أخلاقية ، تصدر يوم الخميس من كل أسبوع في ١٦٥٠م، صاحب امتيازها : محب الدين الخطيب (١) ، ورئيس تحريرها : الشيخ عبد الباقي سرور نعيم من علماء الأزهر .

#### إخراج الفتح:

اتبعت فى إخراجها الطريقة الرأسية ، وكانت الصفحة الواحدة تحتوى على ثلاثة أعمدة رأسية ، وخلت الصحيفة من الصور الفوتغرافية والجداول والرسوم ووسائل الإيضاح التى تتميز بها الصحف الحديثة ، ولم تتقيد بسياسة معينة فى توزيع صفحاتها . الإعلانات :

فى بداية صدورها خلت من الإعلانات ، ثم احتلت الإعلانات بعد ذلك الصفحة الأخيرة ، وكانت إعلانات الفتح فى الغالب لا تخرج عن تقريظ الكتب الإسلامية

<sup>(</sup>۱) محب الدين الخطيب : من علماء التاريخ الإسلامي القديم والحديث ، كما كان محيطا بتواريخ الأمم على اختلافها ، شارك في الحركات الإصلاحية الإسلامية في نواحي العالم الإسلامي ، ولد في دمشق عام ١٣٠٣هـ ، ١٨٨٦م ، وتعلم بها وبالاستانة شارك عام ١٣٢٤هـ في إنشاء جمعية بدمشق سميت النهضة العربية ، ورحل إلى اليمن وعمل في بعض مدارسها ، ولما أعلن الدستور العثماني عام ١٣٢٦هـ ، ١٩٠٨م عاد إلى دمشق ، ثم زار الأستانة ومنها إلى القاهرة ، ثم انتدبته إحدى الجمعيات العربية في أوائل الحرب العالمية الأولى للاتصال بأمراء العرب ، فاعتقله الإنجليز في البصرة سبعة أشهر ، ثم انتقل إلى مكة في عام ١٣٤٤هـ ، ١٩٩٦م ، وحكم عليه الاتراك بالإعدام غيابيا .

ولما جلا العثمانيون عن دمشق عاد إليها عام ١٣٣٧هـ ، ١٩١٩م ، ثم فر منها بعد دخول الفرنسيين إليها عام ١٣٣٨هـ ، ١٩٢٠م ، حيث استقر في القاهرة وتوفي عام ١٣٨٩هـ ، ١٩٦٩م .

وعمل محب الدين الخطيب محررا في جريدة المؤيد التي كان يصدرها الشيخ على يوسف ، وأصدر جريدة «القبلة» الرسمية ، وأسس المطبعة الأميرية لحكومة الحجاز حينما اشترك في الثورة العربية عام ١٩١٦م ، وفي دمشق تولى إدارة وتحرير الجريدة الرسمية للحكومة واسمها «العاصمة» في عام ١٣٣٧هـ ، فلما عاد إلى مصر عام ١٣٣٨هـ عمل محرراً في جريدة الأهرام لمدة خمس سنوات حتى عام ١٣٤٣هـ ، ١٩٢٥م ، ثم أصدر مجلة الزهراء عام ١٣٤٣هـ أضلس ١٩٢٤م واستمرت خمس سنوات ثم صحيفة الفتح عام ١٩٤٤ه ، ١٩٢٦م ، واستمرت في الصدور حتى عام ١٩٤٧م .

كذلك تولى إدارة جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية في عام ١٩٣٣م ورئاسة تحرير مجلة الازهر لمدة ست سنوات ١٩٥٢م ، فضلا عن مئات المقالات والبحوث في مختلف الصحف والمجلات .

لمزيد من التفاصيل انظر:محمد فتحى شعير : وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين ، ص٩٨، ٩٩.

والتعريف بها وبالروايات الأدبية .

#### تحرير الفتح:

احتل المقال الصحفى الحيز الأكبر من مواد الصحيفة التحريرية ، يليه الخبر ، وكان للفتح عناية أيضا بالحديث الصحفى ، وكان يصاغ بطريقة تقليدية بدائية ، ومن أمثلة الأحاديث الصحفية التى نشرتها الفتح : الحديث الذى أجراه محب الدين الخطيب مع الدكتور محجوب ثابت المصرى \_ الأستاذ بجامعة بروكسل الدولية وعضو الرابطة الشرقية \_ وكان عنوانه «حديث مع الأستاذ الدكتور محجوب ثابت بك فى لباس الرأس من الوجهتين الطبية والقومية » .

## نموذج من الأسئلة:

المحرر: أريد يا أستاذ أن أقف على رأيكم في مسألة لباس الرأس بأكثر تفصيلا مما قرأنا في الصحف، وما قلتموه منذ أيام في الرابطة الشرقية .

الدكتور : " إن الذى قلته هناك كان أوسع وأكثر بيانا مما نشروه فى الصحف ، ومما آسف له أن بعضها \_ كالسياسة \_ تعمد إغفال قولى بتاتا وتجاهل وجودى فى ذلك الموقف...» (١) .

ونشرت الفتح أيضا حديثا صحفيا أجراه حسن البنا مع محمد فريد وجدى بعنوان : الحديث مع الأستاذ الباحث فريد وجدى حول ما نشرته مجلة الحديث الحلبية» حيث دار الحديث حول الفرق بين التجديد الذى يقصده المفكرون الإسلاميون والتجديد الذى يقصده دعاة التجديد ، وحول معنى كلمة التجديد والروح العصرية ، كذلك أجرى محمد السعيد الزهراوى حديثا مع الشيخ عمر راسم أحد رجال الإصلاح الإسلامى فى الجزائر عن كيفية مواجهة المبشرين الذين يجولون آفاق العالم الإسلامى .

#### كتاب الفتح:

ضمت الفتح مجموعة كبيرة من أعلام الفكر الإسلامي في مصر والبلاد العربية والإسلامية ، من أبرزهم :

الشيخ مصطفى صبرى شيخ الإسلام فى تركيا ، والشخ محمود شلتوت ، والشيخ محمد الخضر حسين ، ومحب الدين الخطيب ، والشيخ عبد الباقى سرور نعيم ، والشيخ يوسف الدجوى ، وحسن البنا ، ومحمد حامد الفقى ، والشيخ عبد العزيز الخولى ، والشيخ عرفة ، والدكتور محجوب ثابت ، وحسنى على الحسينى ، وشكيب أرسلان ،

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٠ ، ١١ صفر ١٣٤٥هـ ، ١٩ أغسطس ١٩٢٦م .

ومولای محمد علی ، ومحمد أحمد الغمراوی ، وعبد الوهاب عزام ، وعلی الجندی ، ومحمد على غريب ، وعبد المنعم خلاف ، وعبد الفتاح كيرشاه ، ومصطفى أحمد الرفاعي ، وأحمد عبد السلام بلا فريج ، ومحمد السنوسي مقلد ، وعمر الدسوقي ، وعبد السلام هارون ، والشيخ محمود شاكر ، ومحمد تقى الدين الهلالي ، وخالد شلدريك ، ومحمود شويل ، والشيخ مصطفى الحمامي ، وعبد الكريم جرمانوس ، وعلى أحمد باكثير ، ومحمد فريد وجدى ، ومحمد حسن النجمى ، ومسعود على الندوى ، وأبو الحسن الندوى ، ومصطفى السباعي ، وعبد الله الزنجاني ، ومحمد الطاهر بن عاشور ، ومحمد عبد المطلب ، ومحمود رمزى نظيم ، وأحمد شوقى ، وحافظ إبراهيم ، ومحمد الههياوي ، ومحمد الغزالي ، ومحمد البكري الذهبي ، ومحمد أحمد عثمان ، وعبد الحق معوض ، وطه صديق العبادي ، ومحمد رضا الشيبي، وحسن أبو على ، ومراد الأصفهاني ، وأحمد حنفي نصار ، ومحمود صدقي ، ومصطفى بن شعبان ، وأحمد أفندى السكري ، والدكتور نجيب أرمناوى ، وعبد الرحيم الساعاتي ، والدكتور زكى كرام ، والحسن الغزالي ، والطاهر أحمد الزواوي ، وسيد سعد ، وأمين الشريف، وإبراهيم الزهاوي ، وعبد الحميد السائح ، والشيخ محمد أحمد سلامة ، ومحمد حبيب العبادي ، وأحمد تيمور باشا ، وأحمد زغلول ، ومصطفى الغاياتي ، ومحمد الباقر اليمني ، والشيخ على الطنطاوي ، والشيخ على إبراهيم القنديلي ، والشيخ محمد محمد الأودن ، والشيخ حامد عوني ، والشيخ محمد بدر الخطيب ، والشيخ عبد الوكيل جابر ، والشيخ حسن محمد النجار ، والشيخ أمين عثمان النواوي ، والشيخ طه محمد الساكت ، والشيخ عبد الفتاح النويهي ، والشيخ رمضان الجداوى ، والشيخ عبد المنعم النواوى ، والشيخ محمد عبد السلام القباني ، والشيخ عبد المتعال الصعيدي ، والشيخ سيد على الطوبجي ، والشيخ عبد الرازق أحمد العطار ، والشيخ حمدي عوني ، والشيخ محمد فريد الشنيطي ، والشيخ سعيد خضر ، والشيخ محمد هاشم العلوى ، والشيخ عبد الله دراز ، والدكتور عبد الرحمن شهبندر ، وأحمد سليمان ، وأبو زيد شلبي ، وأحمد علاء الدين الدسوقي ، وعبد الحميد سعد ، ومحمد عبد الله عنان ، ومحمد محمود الخضري ، وحسن على الشيخ وغيرهم .

## ظروف نشأة الفتح وخطتها:

ذكر محب الدين الخطيب الظروف التي نشأت فيها "الفتح" في عدة مواضع من صحيفة "الفتح" منها قوله: "لما خرج الناس من الحرب العالمية الأولى أخذ المؤمنون بثقافة الغرب من رجالنا وشبابنا يعدون العدة للاستيلاء على الرأى العام وتحويل وجهته عن الإسلام، وما أنزل الله من قرآن وشريعة إلى المعاهد القائمة على ضفاف التاميز والسين

\_ يقصد أوربا \_ وما يصدر عنهما وواتاهم الحظ بما أحدثته هذه القوة من أحداث ، وماقصدت إليه من هوى ، ولم يكن للإسلام في مصر صحف غير مجلة المنار ، ولا جمعيات إسلامية غير جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية . . أما النزعة التغريبية «العلمانية» العاملة على تعميم دعوتها في تلقيد الغرب فكان في أيدى رجالها أكثر الصحف ، فكانوا مشرفين على معظم المرافق والجمعيات ، وكان أنصارهم منبثين في وزارة المعارف ومعاهدها ، ونظام الاحتلال يؤيدهم في إبعاد الشباب عن الإسلام وحيويته جهد الطاقة ، وكان أحمد تيمور باشا هو الوجه المصرى الوحيد الذي شعر بهذا الخطر الأعظم على مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي ، وأشفق من أن يتم فيه ما تم في تركيا ، وكان \_ رحمه الله \_ لا ينقطع عن زيارة المطبعة السلفية يوميا إلا لمرض أو سفر ، وكانت دار المطبعة السلفية في شارع خيرت ، فانعقد فيها اجتماعات حضرها أحمد تيمور باشا وأبو بكر يحيى باشا والشيخ عبد الرحمن قراعة ، والسيد محمد الخضر حسين وعلى ملا الحسيني ، ونحو عشرة آخرين من هذه الطبقة ، تذاكروا موجة الإلحاد القوية التي طغت على العالم الإسلامي وهو على غير استعداد لدفعها ؛ لأن أمره ليس بيده ، وانتهت هذه الاجتماعات بتقرير تأليف جمعية لمقاومة الإلحاد والتعاون على ذلك مع كل من يؤلمه أمره في الوطن الإسلامي الأكبر ، وبعد بضعة أشهر من هذه المحاولة تبين لنا أن الخطر أسرع من أن يعالج بمثل هذه الجمعية ، وأنه لا بد من الاتصال بالرأى العام والشباب المثقف على وجه الخصوص ، وأن الصحافة هي الوسيلة الأولى لذلك ، وكنت أصدر يومئذ مجلة الزهراء غير أنها شهرية أدبية ولا تصلح وسيلة لهذه المعركة ، فضلا عن أنه مشروط في امتيازها ألا تتعرض للسياسة والدين ، وكان الحصول حينذاك على امتيار صحيفة إسلامية للغرض الذي نريده أشبه بالمستحيل ، غير أن أحمد تيمور باشا \_ رحمه الله ـ التمس لذلك الأسباب التي لا يقدر عليها غيره ، وتمكنا من الحصول على امتياز بإصدار الفتح» (١).

وقد وضعت الفتح برنامجا إسلاميا في مقدمة عددها الأول ، يهدف إلى إحياء ذكرى المدنية الإسلامية ، ومقاومة الإلحاد ودعوى التجدد الكاذب ، وتأكيد العلاقة الوثيقة بين العلم والدين الإسلامي ، وقد مضى هذا الاتجاه في الصحف الإسلامية التي صدرت على غرار الفتح تغذيه الأحداث النازلة بالعرب والمسلمين مثل جرائم فرنسا في شمال إفريقيا وفي سوريا ، ومحاولتها القضاء على الدين الإسلامي في المغرب العربي ، وجرائم إيطاليا في ليبيا ، وتنكيلها بزعماء المسلمين ، وحوادث البراق التي اشتعلت في فلسطين بين اليهود والعرب في عام ١٩٢٩م ، ثم حملات التبشير المنظمة التي نشطت في تنصير

<sup>(</sup>١) أنور الجندي،الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ،القاهرة :دار الأنصار ، ١٩٨٦م ، جـ٢ ، ص٠٠ ، ٧١.

المسلمين في مصر وفي الأقطار العربية (١) . المتمامات الفتح في فترة صدورها :

ومن أبرز ما اهتمت به الفتح ـ خلال فترة صدورها ـ محاربة التيار العلماني في الصحافة المصرية وزعمائه وصحفه ، والتصدى لكل ما تقدمه هذه الصحف من منظور إسلامي ، والدفاع عن الشريعة الإسلامية ، والفكر الإسلامي ، وقد أطلق محب الدين الخطيب على هذا التيار العلماني وأصحابه : حركة الإلحاد ، وكان يقود هذا التيار الدكتور طه حسين ، ومجموعة من المفكرين المصريين : أمين الخولي ، وحسين فوزى ، وأميل زيدان ، وسلامة موسى ، والدكتور محمد حسين هيكل ، وعلى عبد الرازق ، ومحمود عزمى ، وعبد العزيز فهمى ، وتوفيق الحكيم وغيرهم ، في جريدتي: السياسة، والسياسة ، والسياسة ، والمجلة الجديدة ، والاستقلال (٢).

وقد عنيت الفتح بمواجهة هذه الصحف التغريبية التى تكيد للإسلام ومن أطلقت عليهم دعاة الإلحاد ، واتهمت «الفتح» جريدة السياسة الأسبوعية بأنها تروج للدعاية للإلحاد في البلاد ، وذلك بما تنشره من آراء تحرض فيها الشباب المصرى أن يقلدوا شرذمة ملحدى أمريكا في تأليف الجمعيات الإلحادية ، ووضع البرامج لها ، حيث نشرت السياسة الأسبوعية مقالا بعنوان : دعاة الإلحاد في أمريكا (٣) . تقول فيه : إنه قد تألفت جمعية في الولايات المتحدة الأمريكية تسمى الجمعية الأمريكية لنشر الإلحاد ، وغرضها محاربة الأديان، وأن لهذه الجمعية فروعا منتشرة في الكليات وفي المدارس، وأشار الشيخ عبد الباقي سرور إلى أن السياسة الأسبوعية تلجأ إلى هذه الحيل لإقناع المصريين بالإلحاد (٤) .

ونشرت «الفتح» سلسلة مقالات بعنوان: «وجود الله توضحه الدلائل الكونية» (٥)، حاربت فيها حركة الإلحاد وأنصارها» وقال الشيخ سرور في مقال آخر بعنوان «حركة التبشير والإلحاد»: «إن الإسلام يواجه حركتين من أخطر الحركات الهدامة: الأولى هي حركة المبشرين، والثانية حركة الملحدين، تتجه الأولى نحو تحويل المسلمين عن دينهم إلى النصرانية، وتقوم بها جمعيات منظمة تؤيدها شعوب متحمسة لعداء الإسلام، وتهدف الثانية إلى تجريد المسلمين من التدين، ويقوم بها رجال تعلموا في الغرب، وأحكموا طرق الدعاية، وتمرنوا على أساليب التمويه ومن وراثهم قوم أولو

<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ٢ ص١١٢ .

<sup>(</sup>٣) السياسة الأسبوعية ، ٣٠ يوليو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٥٧ ، ١٤ صفر ١٣٤٦هـ ، ٤ أغسطس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، عدد ٥٢ ، ٨ محرم ١٣٤٦هـ ، ٧ يوليو ١٩٢٧م وما بعده .

نفوذ يحمون ظهورهم ، ويدفعون عنهم ما يصيبهم ، ولا غرض لهم من ذلك سوى إفساح المجال لدعاة الإلحاد في مصر» (١) .

ثم توالت انتقادات الفتح لصحيفة السياسة الأسبوعية وكتابها ، وانتقدت ما تكتبه السياسة في مدح مصطفى كمال أتاتورك ، وما أحدثه من تغريب لتركيا وتحويلها إلى دولة علمانية ، وإبطال الشريعة الإسلامية والأخذ بالقوانين الغربية (٢) .

وخصصت الفتح منذ العام الثانى لصدورها بابا بعنوان «بعكوكة الإلحاد» سخرت فيه من زعماء التيار العلمانى سخرية مرة ، واتهمتهم بالخروج عن الدين ، وهاجم محب الدين الخطيب على عبد الرازق حينما أنكر على صفحات السياسة عظمة سيدنا محمد وجرده من مزايا النبوة ، واتهم طه حسين بأنه يدعو إلى الإلحاد في مؤلفاته ومحاضراته ، وأنه يجرد النفوس من الأدب والعفاف ، وأن كتابه : «في الشعر الجاهلي» ملىء بالطعن في القرآن الكريم ، والاعتداء على كرامة النبي عليه ، ونددت بالاحتفال الذي أقامته الجامعة المصرية وخطب فيه طه حسين بمناسبة مرور مائة عام ولادة الفرنسي رينان (٣) .

وحفلت الفتح بمقالات عديدة تنتقد ما جاء في كتاب الشعر الجاهلي ، وبيان ما جاء فيه من مخالفات صريحة لنصوص القرآن الكريم وتاريخ العرب والمسلمين ، ونشرت الاستجواب الذي قدمه الشيخ مصطفى الغاياتي عضو مجلس النواب لوزير المعارف عن كتاب طه حسين (٤) .

وعندما كتب طه حسين في السياسة الأسبوعية (٥) يشير إلى أن هناك خصومة بين العلم والدين انبرى للرد عليه مجموعة من كتاب الفتح ، ومن بينهم كتاب من الأزهر الشريف ، ونشرت سلسلة مقالات تثبت أنه ليس بين العلم والدين أية خصومة ؛ لأن لفظ العلم يطلق تارة على ما يثبت بالاختبار والتجرية ، وهذا ليس من مباحثه إثبات وجود الله ولا إثبات نبوة الأنبياء ، ومن هنا فليس بين العلم الطبيعي الثابت بالتجربة وبين الدين خصومة ، ويطلق العلم تارة على بعض المذاهب الفلسفية أو المذاهب العلمية التي دخلتها الفلسفة ، وإذا كان بين بعض هذه المذاهب وبين الدين خصومة فالقرآن لم ينزل ليعلم الناس المذاهب الفلسفية أو العلمية ، وإنما نزل للهداية والإرشاد ، فضلا عن أن الظنون والفروض لا تسمى علما ، ولا ما يثبته الفلاسفة من الآراء أو يضعون من مذاهب ، فكل

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٤٦ ، ١٧ ذو القعدة ١٣٤٥هـ ، ١٩ مايو ١٩٣٧م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٦٢ ، ١٩ ربيع الأول ١٣٤٦هـ ، ١٥ سبتمبر ٢٧ ١٩ م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٥٢ ، ٨ محرم ١٣٤٦هـ ، ٧يوليو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٥ ، محرم ١٣٤٥هـ ، ١٥ يوليو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٥) السياسة الأسبوعية ، ١٧ يوليو ١٩٢٦م .

هذا لا يعده العلماء داخلا في حقيقة العلم (١).

وقد دخلت «الفتح» في معارك صحفية مع صحف «الهلال ، وكل شيء، والفكاهة» التي روجت لمسائل ضد الدين الإسلامي ، ونشرت كتابات تمس الدين وتهزأ بعلماء الإسلام ، وكتب الشيخ أحمد محمد شاكر .. قاضي محكمة ههيا الشرعية .. سلسلة مقالات يهاجم فيها صحف الهلال ، مؤكدا أنها تحارب الأزهر والمحاكم الشرعية لخدمة الهيئات التبشيرية العالمية ، وأنها تعمل على إفساد أخلاق الشعب المصرى وأذواقه وعاداته وتقاليده ، بما تنشره من صور مثيرة للشهوات ومحطمة للأخلاق ومضادة لدين البلاد الرسمي «الإسلام» (٢) .

وشنت الفتح حملة شديدة اللهجة على كتابات الخواجة سلامة موسى عن الأدب المكشوف ، ونقله لآراء أناتول فرانس وغيره من الإباحيين ، وفي مقال بعنوان : «أل الحواجة سلامة موسى في أدبه المفضوح» سجل فيه : «أن المدعو سلامة موسى يستبيح التحدث عن الخدر المكنون ، والفراش المستور ، وعن العناصر الجنسية وحياتها وعما يقع عادة بين المرء وزوجه والرجل وخليلته باسم الأدب المكشوف أو الواقعي وغير ذلك من المسمات» (٣) .

ومن بين الصحف التي تصدت لها ، الفتح وأكدت أنها تكيد للإسلام والمسلمين صحيفة الأهرام التي كانت تعتبرها لسان حال الفرنسيين في مصر كما ذكر ذلك محب الدين الخطيب ، وفي موضع آخر أشار الخطيب إلى أنها شر وسيط بين الإسلام وفرنسا ، وذلك لتجاهلها قضية البربر في المغرب العربي وما يفعله الفرنسيون هناك من تنصير وإبادة للمسلمين (٤) ، واتهام «الأهرام» كل من يعارض موقف فرنسا في المغرب العربي ، بزعم أنه يريد أن يشغل مصر عن قضيتها ، وأشارت الفتح إلى اهتمام الأهرام بإعلانات الخمر والميسر ودفاعها عن المدارس الفرنسية التي يقوم بالتعليم فيها الرهبان الفرنسيون الذين يقومون بالتبشير للنصرانية على أرض الإسلام (٥) .

وأولت الفتح اهتمامها بمحاربة السياسة الفرنسية والإيطالية في بلاد المغرب العربي ، وبينت أنها تهدف إلى تنصير أهالي تلك المنطقة ، ونشرت الفتح خطاب لجنة المحافظة على

<sup>(</sup>١) انظر : أعداد الفتح الصادرة في محرم ١٣٤٥هـ، يوليو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۷۶ ، ۱۹ جمادی الآخرة ۱۳٤٦هـ ، ۸ دیسمبر ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٧٦ ، ٢٨ جمادي الآخرة ١٣٤٦هـ ، ٢٢ ديسمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٢١٥ ، ١٠ ربيع الآخر ١٣٤٩هـ .

 <sup>(</sup>٥) أنور الجندى ، الفتح. ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، ص٣٦٤ ، وعواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين مرجع سابق ، ص٣٦٤ .

إسلام البربر إلى عصبة الأمم ، وكانت هذه اللجنة شعبة من جمعية الهداية الإسلامية يرؤسها محمد عبد السلام القبانى ، وكتبت الفتح عن فظائع الطليان فى طرابلس الغرب ، ودعت المسلمين إلى مقاطعة كل البضائع الفرنسية والإيطالية ، وكانت تنشر صور بعض القسس وهم يقومون بالتبشير فى بلاد المغرب وينشؤون الكنائس ، وتنشر الخطب ، التى تلقى فى المحافل والجمعيات الإسلامية للتنديد بسياسة فرنسا وإيطاليا فى البلاد الإسلامية، وتشير إلى الفظائع التي يرتكبها الاستعمار هناك ، وحفلت صفحاتها بالكتابة عن ذلك ، يتضح هذا من عناوين المقالات التالية :

«التنصير الإجبارى وسياسة فرنسا المكشوفة بالمغرب الأقصى» ، «صدى مسألة تنصير البربر في القطر المصرى» ، «تنصير المسلمين بقوة الحديد والنار» ، «احتجاج المغاربة في مصر على ما يجرى في المغرب الأقصى» ، «فرنسا بين سياستين في المغرب الأقصى : سياسة الصراحة وسياسة النفاق» .

ونشرت الفتح احتجاجات الجمعيات الإسلامية في مصر إلى رئيس فرنسا وجمعية الأمم المتحدة وأمهات الصحف الأوروبية ، وأوضحت للمسلمين كافة ما يجرى من الحوادث في هذه البلدان القاصية ، وعرضت قضيتهم أمام الرأى العام ، وما يتعرضون له من ظلم وتعسف في دينهم ولغتهم وأرضهم .

ومن أبرز الكتاب المسلمين الذين ظهروا فى هذا المجال : محب الدين الخطيب ، وأحمد بلافريج ، وعبد الظاهر سعيد هيكل ، وأحمد عبد الحليم رشيد رضا ، والدكتور يحيى الدرديرى ، وشكيب أرسلان .

وبسبب جهود «الفتح» في محاربة السياسة الفرنسية في المغرب العربي ، منعت فرنسا دخولها البلاد هناك وفرضت غرامة ٥٠ فرنكا على كل من يوجد لديه نسخة منها (١) .

كذلك اهتمت الفتح بقضايا وأخبار العالم الإسلامي والمسلمين في البوسنة والهرسك «يوغسلافيا» ، والهند ، ومسلمي إفريقيا ، وأندونيسيا ، والحبشة .

وحظيت قضية فلسطين على جانب كبير من اهتمامات صحيفة الفتح ، وكانت فى مقدمة الصحف التى كشفت القناع عن مقاصد اليهود فى فلسطين ، وأبرزت خطط الصهاينة فى الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية ومؤامراتهم ضد العرب والمسلمين ، كما كانت من أبرز الصحف الإسلامية التى دافعت عن البراق ، وحقوق المسلمين فى بيت المقدس ، وعرضت لهذه القضية بمختلف وجوهها أمام الرأى العام العربى والإسلامى ،

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ ، ۱۹ ربيع الأول ۱۳۶۹هـ ، ۲۲ ربيع الأول ۱۳۶۹هـ ، ۳ ربيع الآخو ۱۳۶۹هـ ، والأعداد التالية لهم .

وحفلت صفحاتها بالحديث عن الهجرة اليهودية إلى فلسطين وبينت خطورتها في القضاء على دولة فلسطين (١).

ومن أبرز القضايا التى واجهتها الفتح فى بداية صدورها : قضية البغاء الرسمى ، وقد حمل لواء محاربة البغاء الشيخ محمود أبو العيون ـ أحد مشايخ الأزهر ـ ومجموعة من كتاب الفتح ، وحفلت صفحات الفتح بالحديث عن مخالفة البغاء للدين والشرع والقوانين وبيان مساوئ البغاء وآثاره الخطيرة على الفرد والمجتمع والأمة كلها ، وتولت الفتح الرد على جريدة «المقطم» التى طالبت بعدم الإسراع فى إلغاء البغاء الرسمى .

وكتب الدكتور فؤاد شوكت في المقطم (٢) يحذر من دعوة الشيخ أبي العيون ، ويهاجم دعوة الفتح في إلغاء البغاء ، ولكن تصدى له محمد الباقر اليمنى في صحيفة الفتح متسائلا ومتعجبا أن يقول كاتب مثل الدكتور فؤاد شوكت بإبقاء المواخير والتدرج في إلغاء البغاء، واستمرت المعركة بين أنصار البغاء وكتاب الصحافة الإسلامية فترة من الزمن، وانتصرت «الفتح» للشيخ أبي العيون الذي تعرض لهجمات الصحف التغريبية ولاسيما جريدتي الأهرام والمقطم ، اللتين اتهمته بأنه تعدى على حقوق الإداريين والأطباء وكل هيئة صاحبة رأى ، وأن إلغاء البغاء يخشى منه على الآداب ، وانبرى للرد على ذلك الشيخ عبد الباقي سرور قائلا : «إنه من المخزيات أن يقال على صفحات الجرائد : إن الشيخ عبد البغاء يخشى منه على الآداب !» (٣) .

وخاضت الفتح معارك صحفية عديدة ضد مظاهر التغريب التى بدأت تزحف إلى البلاد ويروج لها أنصار الفكر الغربى من العلمانيين والمستغربين وصحفهم كتلك الدعوة إلى لبس القبعة تقليدا للغربيين (٤) والدعوة إلى السفور وإطلاق الحرية للمرأة (٥) ومحاربة التشريع الإسلامي في تعدد الزوجات ، وتقييد حرية الرجل في الطلاق وغير ذلك ، ركزت على التنديد بالمدنية الغربية ومظاهر التحلل والانحراف الذي أصاب تركيا وسار عدواه إلى مصر ، وظاهرة جنوح الشباب المسلم عن تعاليم الإسلام بزعم أن اتباع الدين لا يليق في هذا العصر (٦) . ومن هذا المنطلق اهتمت الفتح وكتابها بالدفاع عن الشريعة

<sup>(</sup>١) انظر : أعداد المجلد الثامن من الفتح ، وكذلك الفصل الخاص بقضية فلسطين .

<sup>(</sup>٢) المقطم ، عدد ٢٤ سبتمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٦ ، ٢٣ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ٣٠ سبتمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ۲، ۱۹ محرم ۱۳۶۵هـ ، ۲۹ يوليو ۱۹۲۲م ، وعدد ۷ ، ۲۲ محرم ۱۳۵۵هـ ، ۲ اغسطس ۱۹۲۲م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، عدد ٦٦ ، ١٨ ربيع الآخر ١٣٤٦هـ ، ١٣ أكتوبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٦) الفتّح ، عدد ١٦٨ ، ٧ جَمادى الأولى ١٣٤٨هـ ، ١٠ اكتوبر ١٩٢٩م ، وعدد ١٦٩ ، ١٤ جمادى الأولى ١٣٤٨هـ ، ١٧ اكتوبر ١٩٢٩م .

الإسلامية ، والتعريف بعظمتها ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، والمقارنة بينها وبين نظم الحكم المعاصرة ، والتأكيد على أهمية الدين للفرد والمجتمع (١) .

كذلك عنيت الفتح باللغة العربية الفصحى والأدب الإسلامى والشعر الإسلامى ، ومحمود وأفسحت صدر صفحاتها أمام شعراء الإسلام ، من أمثال : صادق عرنوس ، ومحمود رمزى ، وأحمد محرم ، ومحمد حسن النجمى ، وأحمد شوقى ، وحافظ إيراهيم ، ومصطفى صادق الرافعى ، ومحمد على يحيى ، ويس يوسف ، ومحمد البساطى النابلسى .

وهاجمت الفتح المدارس الأجنبية المنتشرة في البلاد ، وأشارت إلى أنها تعمل على الإساءة إلى الإسلام (٢) ، وحملت على سياسة التعليم العلماني في مصر ، وذكرت أنه يسير على الخطة التي رسمها له كرومر والقس دانلوب (٣) ، ودعت إلى إنشاء مدارس إسلامية يتعلم فيها النشء إلمسلم علوم الإسلام مع الأخذ بأسباب العلوم الدنيوية . وحملت لواء الدعوة إلى الاهتمام بالتعليم الديني والتربية الإسلامية وإصلاح التعليم في الأزهر ، وذلك في محاولة لإثبات خطأ المنهج العلماني في التعليم الذي اتبعته مصر ، منذ مجيء الاحتلال البريطاني وسيطرته على نظم التعليم في مصر (٤) .

وتابعت «الفتح» الحديث عن التبشير وبعثاته ومؤتمراته في مصر والدول الإسلامية ، وهاجمت حركة التبشير التي نشأت في القاهرة عن طريق الجامعة الأمريكية والمدارس التبشيرية ، وكشفت عن مؤامرات التبشير ضد الدين الإسلامي ، وما يبثونه في كتبهم من الطعن على الإسلام وشريعته ، وفضحت الدور التبشيري الذي تقوم به جمعية الشبان المسيحية العالمية (٥) . وقد أعاد محب الدين الخطيب نشر الدراسة الخاصة عن أعمال المبشرين البروتستانت في العالم الإسلامي في «الفتح» والتي نشرت في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية ، وترجمها محب الدين الخطيب مع زميل له يسمى مساعد اليافي ، ونشرتها «المؤيد» ثم المنار ، وكان لهذه الدراسة أثر كبير في يقظة عدد كبير من المسلمين ونشرتها «المؤيد» ثم المنار ، وكان لهذه الدراسة أثر كبير في يقظة عدد كبير من المسلمين الذين أدركوا ما يراد بهم وبدينهم من الكيد ، وقد تم طبع تلك الدراسة في كتاب يسمى: «الغارة على العالم الإسلامي» (٦) .

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۰ ، نوفمبر ۱۹۲۸م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ۱۸۲، ۱٦ شعبان ۱۳٤۸هـ ، ۱٦ يناير ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٧١ ، ٢٣ جمادي الأولى ١٣٤٦هـ ، ١٧ نوفمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٣٠ ، شعبان ١٣٤٨هـ ، ٣٠ يناير ١٩٣٠م ، وعدد ١٧ أبريل ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، عدد ٢١١، ١٢ ربيع الأول ١٣٤٩هـ ، وعدد ٢٥٥ ، ٢ صفر ١٣٥٠هـ .

<sup>(</sup>٦) محمَّد فتحى شعير : وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين ، مرجع سابق ص٩٩ .

واهتمت الفتح اهتماما كبيرا بانتشار الإسلام فى الغرب ، وأشارت إلى بعض الذين درسوا الإسلام من كتاب الغرب ومن دخلوا فيه ، وعرضت للمستشرقين وكتاباتهم .

وحفلت صفحات الفتح بالحديث عن التراث الإسلامي وبيان أغراض المستشرقين من دراسته ، التي كان من أهمها بث الشبهات والمخازى في هذا التراث ، ومعرفة طرق الإحاطة به ، وكيفية مواجهته ، فضلا عن استفادتهم بكنوز المعرفة التي خلفها المسلمون ، وكانت «الفتح» في مقدمة الصحف الإسلامية التي وقفت ضد الدعوة إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية ، تلك الدعوة التي أثيرت في عام ١٩٣٢م ، وكتب في ذلك الموضوع محب الدين الخطيب والشيخ حسن البنا ـ المرشد العام للإخوان المسلمين ـ والشيخ مصطفى صبرى ، واتفقت الآراء في عدم استطاعة نقل آيات القرآ الكريم إلي لغة أخرى مهما بلغت من العظمة والجلال والاتساع ، حيث إن اللغة العربية تمتاز ببساطة الخرى مهما بلغت من العظمة والجلال والاتساع ، حيث اللغظ فيها عبارة كاملة .

وكان للفتح أيضا عناية كبرى بإبراز مخاطر المذاهب المنحرفة والدعوات الهدامة والأفكار الضالة ، وبيان ما فى هذه الدعوات من مخالفات لمبادئ الشريعة الإسلامية ، ومن أبرز هذه الدعوات التى واجهتها الفتح هى دعوة الباطنية والبهائية والإسماعيلية واليكتاشية واليزيدية والقاديانية والبهائية أو البابية والماسونية والصهيونية وغيرها (١) .

ويمكن إيجاز أهم القضايا التي تعرضت لها الفتح فيما يلي :

١- التصدى للتيار العلماني في الصحافة المصرية ، ومواجهة الحملات التي يشنها ضد الإسلام ، والرد علي المؤلفات والكتابات التي تطعن في الإسلام ، ونظمه ومناهجه وتشريعاته مثل كتابات طه حسين في كتاب «الشعر الجاهلي» ، وكتابات على عبد الرازق في «الإسلام وأصول الحكم» .

٢\_ محاربة السياسة الفرنسية والإيطالية فى بلاد المغرب العربى ، والكشف عن محاولات فرنسا لتنصير قبائل البربر الإسلامية فى المغرب الأقصى ، والاهتمام بقضايا وأخبار العالم الإسلامى فى الهند وأندونيسيا وتركيا وإفريقيا ، والكشف عن مقاصد اليهود فى فلسطين وبيان مخططات الصهيونية فى الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتهويدها .

٣- مهاجمة البغاء الرسمى فى البلاد المصرية وبيان مخالفته للشريعة الإسلامية والعرف والقوانين ، والرد على أنصار البغاء فى الصحافة العلمانية والتنديد بمظاهر التغريب التى بدأت تزحف إلى البلاد المصرية ، ويروج لها أنصار الفكر الغربى من العلمانيين

<sup>(</sup>١) سيتم معالجة هذه القضايا بالتفصيل في الباب الثالث من هذه الدراسة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والمستغربين ، والدفاع عن الشريعة الإسلامية والتعريف بعظمتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، والعناية باللغة العربية الفصحى ، والأدب والتراث الإسلامى والعربي ، ونقد سياسة التعليم في مصر ، والتصدى للمدارس الأجنبية ، والاهتمام بالتعليم المديني والتربية الإسلامية ، والمدعوة إلى إصلاح مناهج التعليم .

٤ ـ متابعة حركات التبشير في العالم الإسلامي ، ومصر ، وكشف المؤامرات التبشيرية ضد الدين الإسلامي ، وبيان صدى انتشار الإسلام في الغرب ، ومتابعة كتابات المستشرقين عن الفكر الإسلامي وتراثه .

 معارضة الدعوة إلى ترجمة آيات القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية ، والعناية بإبراز مخاطر المذاهب الهدامة ، والدعوات الباطلة ، أمثال الباطنية والبهائية والقاديانية وغيرها .

## ٣ ـ صحيفة الهداية الإسلامية

صدرت هذه الصحيفة عن جمعية الهداية الإسلامية التي تأسست في ١٣ من شهر رجب ١٣٤٦ هـ الموافق ٦ يناير ١٩١٨م ، وهي جمعية إسلامية علمية أدبية ، الغرض منها القيام بما يرشد إليه الدين الحنيف من علم نافع وأدب رفيع وخلق كريم ، وتعتمد في تحقيق هذا الغرض على الوسائل الآتية :

- ١ ـ السعى لتعارف الشعوب الإسلامية ، وتوثيق الرابطة بينها ، ورفع التجافى بين
   الفرق الإسلامية ، والتعارف مع كل جمعية تسعى لهذه الغاية .
  - ٢ ـ نشر حقائق الإسلام بأسلوب يلائم روح العصر .
  - ٣ \_ مقاومة الإلحاد والدعايات غير الإسلامية في الأوطان الإسلامية .
    - ٤ \_ الجهاد في إصلاح شأن اللغة العربية وإحياء آدابها .

### سبب تأليف جمعية الهداية:

١ ـ قلة العناية بالقيام على أصول الإسلام والشريعة الإسلامية وآدابها ، وتلقينها للنشء في أول طور من أطوار حياته العلمية ، مما مهد الطريق لنفر يحملون ألقابا إسلامية ، ثم ما يكون منهم إلا أن يتآمروا على الإسلام ، ويبثوا سموم دعايتهم في بعض الصحف والمجامع العلمية والتعليمية .

٢ ـ انتشار دعاية الإلحاد والخلاعة بين الشباب ، وسيطرة طائفة الملحدين وأدعياء التجديد على مقاعد التدريس في الجامعة ، والطعن في الدين الإسلامي دون مراعاة لأهله ذمة ، ولا لمبادئه حرمة (١) .

والذين قاموا بالدعوة إلى تأسيس هذه الجمعية مجموعة من علماء الأزهر الشريف ، ومن نهج نهجهم من ذوى العلم والفضيلة ، منهم السيد ولى الدين أسعد المدنى ، وحسين شكرى الشواء ، وأحمد العربى المدنى ، ويوسف عبد الرازق المشهدى ، ومحمد الحسن مصطفى ، وعبد الله مصطفى المراغى ، ومحمد البسطامى ، وخلوصى الكيالي ، وصلاح الدين أبو على ، وعبد القادر عبد العزيز يوسف ، وعبد الحليم على النجار ، ومحمد منجود .

وكان الشيخ محمد الخضر حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والشيخ محمد عبد المطلب وكيل أول ، والشيخ على محفوظ وكيل ثان ، والشيخ فكرى يس كاتم السر ،

<sup>(</sup>١) مجلة الهداية الإسلامية ، جـ٣، م١ ، شعبان ١٣٤٧هـ ، ١٩٢٨ م .

وعبد الحميد أفندى أمين الصندوق ، والشيخ مصطفى بدر مراقب الجمعية ، وكان للجمعية فروع في بغداد ودمشق وتونس وفلسطين .

وأصدرت جمعية الهداية الإسلامية العدد الأول من مجلة « الهداية الإسلامية » في جمادي الثانية ١٣٤٧ هـ / أول نوفمبر ١٩٢٨م ، مجلة إسلامية علمية أدبية ، تصدر في أول كل شهر عربي، مدير تحريرها الشيخ محمد الخضر حسين رئيس الهداية الإسلامية (١)، ومدير إدارتها الشيخ مصطفى بدر زيد . وفي السنة الرابعة تولى منصب الإدارة الشيخ عبد الرحيم مصطفى العدوى ، ويحرر المجلة نخبة من أعضاء جمعية الهداية ، وتتألف من ثمانية وأربعين صفحة ثم زيدت إلى ٥٨ صفحة ، تضم كل صفحة نهرا واحدا، وكانت تطبع بالمطبعة السلفية لصاحبها محب الدين الخطيب .

#### الفهرس والغلاف:

كانت المجلة تقدم فهرسا لما ورد في أعدادها ، يكتب في الصفحة التي تلى الغلاف، وأحيانا يكتب في الصفحة الأخيرة ، مع تصحيح الأخطاء المطبعية التي وردت في العدد نفسه ، وعنيت المجلة بالغلاف الذي كان يكتب عليه البيانات الخاصة بالمجلة : شعار المجلة ، واسم المجلة التي تصدرها ، وهيئة التحرير والإدارة .

يلى صفحة الغلاف الصفحة الأولى التى تنقسم إلى قسمين ، القسم العلوى ويكتب عليه البيانات الخاصة بالمجلة كما هى على الغلاف وتاريخ العدد ، ورقمه ، والقسم السفلى خاص بالمقال الافتتاحى الذى كان يحرره الشيخ محمد الخضر حسين فى الغالب .

واتبعت الهداية الإسلامية في إخراجها طريقة الإخراج الأفقى المتبعة في إخراج الكتب، حيث توزع المادة التحريرية على صفحات المجلة بالتوالى دون العناية بأهميتها أو التفنن في إخراجها، واستخدام وسائل الإبراز والمغريات الصحفية، وخلت من الإعلانات

<sup>(</sup>۱) الشيخ محمد الخضر حسين ( ۱۲۹۳ ـ ۱۳۷۷هـ): ولد في تونس وتلقى تعليمه في جامع الزيتونة ، وحصل على شهادة العالمية عام ۱۳۲۱هـ ، وأصدر مجلة السعادة العظمى ، ثم تولى قضاء بيروت عام ۱۳۲۱هـ، واتهمته سلطات الحماية الفرنسية بعدائه للغرب ، فسافر إلى الأستانة ثم إلى دمشق ، وبرلين ، ثم انتهى به المقام في مصر، وتجنس بالجنسية المصرية، ونال شهادة العالمية من الأزهر، واشترك في تأسيس المركز العام لمعيات الشبان المسلمين بالقاهرة عام ۱۳۶۱هـ ، ولما تم النجاح في هذا العمل ، تفرغ لتأسيس جمعية الهداية الإسلامية التي جمعت أهل الغيرة والنشاط من شباب الأزهر وشيوخه وبعض العاملين في حقل الدعوة الإسلامية ، وأصدر مجلة الهداية الإسلامية ، ثم تولى رئاسة مجلة نور الإسلام ، وكان ذا نشاط صحفى كبير ، وقدرة فلة على الكتابة والتحرير ، ثم تولى مشيخة الأزهر عام ۱۹۵۲م ، وتوفى في رجب صحفى كبير ، وقدرة فلة على الكتابة والتحرير ، ثم تولى مشيخة الأزهر عام ۱۹۵۲م ، وتوفى في رجب

انظر : على الخطيب وآخرون : البابية والبهائية في ميزان الإسلام ، القاهرة : ١٩٨٥م ، ص٥٠ ـ ١٠ .

ولم تعن بالصور أو الرسوم ، وكان المقال شكل المادة الرئيسية في تحرير المجلة . كُتَّاب المجلة :

تولى تحرير مجلة الهداية الإسلامية كوكبة من مشايخ الأزهر وعلمائه وبعض الأفاضل من العلماء والمفكرين من مصر والدول الإسلامية ، من أبرزهم : الشيخ محمد الخضر ، والشيخ محمد عرفة ، والشيخ صادق عرجون ، والشيخ محمد السيد الطويل، والشيخ حافظ البطة ، والشيخ عبد المجيد الفاسى ، والشيخ عبد الله المراغى ، والشيخ عبد الحكيم المحيصن ، والشيخ شاكر الصفاقسى ، والشيخ محمد النجار ، والشيخ السيد محمد الطاهر بن عاشور من تونس ، والشيخ رباح يحيى حسونة الجليلى من فلسطين ، ومحمود ياسين من دمشق والشيخ عبد الجواد رمضان .

وكانت مجلة الهداية تعتمد على بعض المعونات من ذوى الفضل والإحسان ، وقد ذكرت في فاتحة السنة الثالثة من صدورها أنه من أبرز الذين قدموا يد العون للمجلة الزعيم السورى الكبير الشيخ محمد القصاب وأحمد تيمور باشا ، ولم يكن لها هيئة تحريرية منتظمة ، ولا تعطى رواتب أو مكافآت على موارد التحرير ، بل إن معظم موضوعاتها هو ما يلقى في نادى الجمعية من خطب ومحاضرات ، وما يصل إليها من الدورس والمحاضرات التي يلقيها بعض المصلحين من علماء جامع الزيتونة (١).

## أسباب صدور الهداية الإسلامية وهدفها من الصدور:

فى العدد الأول للمجلة أبرزت الأسباب الرئيسية لصدورها ، ونستطيع إيجازها فيما يلى :

- ١ ـ الفساد الذى لحق بالأمة الإسلامية ، وظهور البدع والخرافات في الأوساط الإسلامية .
- ٢ ـ نكوص بعض العلماء عن المشاركة فى الإصلاح الاجتماعى والدينى والخلقى ،
   وتغير موقف الكثير من رجال العلم والأدب ، ونظرتهم إلى الحياة نظرة غير
   إسلامية .
- ٣ ـ ظهور فئة من الذين يعتنقون الإباحية ويخاصمون الدين الإسلامي ويحاربونه في
   الصحف والمؤلفات ، وفيما يلقى من الخطب والمحاضرات .

#### أهداف المجلة:

حددت الهداية الإسلامية أهدافها في أول عدد من أعدادها بأنها ستولى وجهها

<sup>(</sup>١) مجلة الهداية الإسلامية ، جـ١ ، م٣ ، جمادى الآخرة ١٣٤٩هـ .

نحو:

- ١ ــ البحث عما يهذب النفوس ويثقف العقول ، ويقوم اللسان فتبحث في الأخلاق والعادات والتاريخ والتراجم واللغة وآدابها ، والعلوم النظرية والاجتماعية .
- ٢ ـ ترشد إلى حقائق الإسلام وآدابه ، وتنتقد المقالات والآراء ، وتجيب بقدر الإمكان عن هذه المسائل ، وتورد من أنباء العالم الإسلامي ما له صلة بالغاية التي أنشئت من أجلها .
- ٣ ـ تنشر تحت عنوان «صحف قيمة» رسائل علمية أو أدبية من مؤلفات القدماء ،
   متى كان فى نشرها فائدة كبيرة للقراء، سالكة فى ذلك كل سبيل الحكمة والموعظة
   الحسنة ، موسعة صدرها لكل نقد ، وتصحيح ما قد تقع فيه من أخطاء .

#### اهتمامات مجلة الهداية الإسلامية في فترة صدورها:

كان الدفاع عن الأزهر ورسالته الإسلامية في مقدمة اهتمامات المجلة ، فقد لاقي الأزهر في تلك الفترة هجومًا قاسيًا من الجرائد والمجلات العلمانية وأنصار التجديد في مصر ، باعتباره الحصن الحصين للدين الإسلامي ، والعقبة الباقية أمام اكتساح أوربا للشرق ، فقد دأبت « السياسة ، اليومية والأسبوعية » على نعت الأزهريين بالجمود والتخلف ، وتصف المجلة الجديدة لسلامة موسى الأزهريين وأنصار الفكر الإسلامي بأنهم « أوكار الرجعية » .

ومن هنا كان تصدى الهداية الإسلامية لهؤلاء المتفرنجين الذين يفترون على الإسلام والمسلمين الكذب ، ويغيرون حقائق التاريخ ، ويلوون عنقها(١) ، ويدعون إلى القومية الضيقة التى تتعارض مع الإسلام ، ويروجون للأفكار العلمانية (٢) ، أو الدعوة إلى فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية ، مسقطين ما حدث في أوربا على الإسلام ، وفي مقال بعنوان : « لا دين بغير دنيا ولا دنيا بغير دين » ذهب الشيخ محمد عبد المطلب مقال بعنوان : « لا دين بغير دنيا ولا دنيا أن منشأ الفصل بين الدين والدنيا كان في أوربا لظروف الأستاذ في كلية دار العلوم - إلى أن منشأ الفصل بين الدين والدنيا كان في أوربا لظروف تتصل بالكنيسة والعداوة بين رجال الدين وزعماء الإصلاح الذين أشعلوا الحرب على الدين ، هذه الظروف لم يكن لها مثيل في التاريخ الإسلامي حتى العصر الحديث (٣).

وهاجمت المجلة أنصار التجديد في تركيا وبلاد الأفغان ومصر ، وأشار فكرى يس الى أن حركة التجديد في مصر يقتصر القائمون على أمرها في نشر الآراء الخليعة وإذاعة

<sup>(</sup>١) الهداية الإسلامية ، جـ٥ ، م٢ ، شوال ١٣٤٨هـ .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ٢، م؛ ، رجب ١٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ٩ ، م٤ ، صفر ١٣٥١هـ ، وجـ١ ، م١ جمادى الآخرة ١٣٤٧ هـ .

الأفكار السيئة ، وتحبيذ أعمال المجون ، وتأييد دعاة الانحراف والتحول (١) ودعا إلى تضافر جهود العلماء والأمراء للقضاء على كل ما يصدر عن أصحاب هذه الدعايات المغرضة من الأضاليل والأكاذيب التي يلبسونها ثوب التجديد والإصلاح وهي منه براء ، وعلى سبيل المثال : الدعوة إلى تمصير اللغة العربية والآداب العربية ، التي ترمى إلى هدم قواعد اللغة العربية والاستعاضة عنها باللغة العامية الدارجة ، الخالية من قيود النحو والصرف والعروض والقوافي ، والتي تدل إما عن جهل أصحاب هذه الدعوة بالفصحي أو أنهم معاول هدم وتخريب للآداب العربية ولغة القرآن الكريم (٢) ، أو أن المراد منها تمزيق الشعوب الإسلامية ؛ وذلك لأن اللغة العربية هي الرابطة الأولى التي تربط الشعوب الإسلامية بعضها ببعض ، وأن الدعوة إلى تركها أو استبدال غيرها بها قطع لهذه الرابطة (٣) .

ولهذه الأسباب كان دفاع مجلة الهداية الإسلامية عن الفصحى وعلومها ، وحينما ذهب الدكتور طه حسين مندوبا إلى مؤتمر المستشرقين السابع عشر بجامعة أكسفورد ، وألقى هناك محاضرة بعنوان : « ضمير الغائب واستعماله اسم إشارة فى القرآن الكريم » ونشرت مجلة الرابطة الشرقية هذه المحاضرة ، انبرى الشيخ محمد الخضر حسين للرد على ما جاء فيها من أغلاط نحوية ، وما وقع فيه الدكتور طه حسين من عثرات تخالف القواعد النحوية المشهورة ، وأبرز الشيخ الخضر آراء النحويين فى الرد على طه حسين ، واشتمل هذا الرد على طه حسين ،

كذلك فندت الهداية الإسلامية ما ذهب إليه الدكتور طه حسين في تعارض الدين مع العلم ، وأثبت الشيخ محمد عبد المطلب أنه ليس ثمة تعارض بين الدين والعلم ؛ لأن الدين الحق لا يتعارض مع العلم الصحيح ، فكلاهما يعملان على صلاح الدنيا وسعادتها (٥) .

وإزاء هجوم التيار العلمانى على تقاليد المسلمين وعاداتهم ومعتقداتهم وانتشار صيحات التغريب والمتغربين فى مصر والتى تنادى أن الحياة الشرقية يجب القضاء عليها والاستعاضة عنها بحياة الغرب جملة وتفصيلا ، دعت الهداية الإسلامية إلى رفض هذا

<sup>(</sup>١) الهداية الإسلامية ، جـ٣، م١ ، شعبان ١٣٤٧ هـ ، مقال بعنوان : « حركات التجديد في البلاد الإسلامية » لفكري يس .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ ١ ، م ١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٧ هـ .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ٢ ، م٤ ، رجب ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٤) الهداية الإسلامية ، جـ٢ ، م١ ، رجب ١٣٤٧هـ .

<sup>(</sup>٥) الهداية الإسلامية ، جـ ١ ، م ١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٧ هـ .

التقليد الأعمى لعادات الغربيين ، وكان رأى الشيخ عبد الوكيل جابر ـ أحد أساتذة الأزهر المشهورين ـ أنه لا ضرر أن نأخذ عن الغرب ما فيه صلاح الأمة الإسلامية ؛ لأن الأمم يعلم بعضها بعضا ، وهذه أمور تقتضيها سنة الحياة ويؤيدها التطور التاريخي للحضارات ، ولكن بشرط ألا تنسلخ الأمة من عقيدتها ومبادئها وعاداتها ومظاهر قوميتها ، فالأمم على حد قوله : « تفنى إذا تنازلت عن شخصيتها وبهرها التقليد الأعمى » (١) .

وفى مقال آخر بعنوان : « مدنية أوربا الحاضرة وكيف وصلت إليها » أكد فيها وجهة نظره السابقة فى أن الأمم تأخذ عن بعضها ، مشيرا إلى أن أوربا مدينة بمدنيتها الحاضرة وتقدمها الباهر للشرق وعلمائه وبخاصة علماء العرب والإسلام ، ومن ثم فالأجدر بالمسلمين إحياء مجد الآباء والأسلاف والعمل على نبذ الخمول والكسل ، لا أن يرتمى المسلمون فى أحضان الغرب والأخذ عنه بلا تفرقة بين الصالح والفاسد ، والحسن والقبيح .

وقد دعت الهداية الإسلامية إلى الرجوع إلى الشريعة الإسلامية فى كل الأمور وترك القوانين الغربية ، وناشدت العلماء والحكام أن يعملوا على أن تكون القوانين فى مصر مستمدة من التشريع الإسلامى واستنكرت كل مظاهر الخروج عن الشرع الإسلامى فى العادات والسلوك والحلق وجميع أنماط الحياة .

وانتقد الشيخ محمد الخضر حسين بعض البدع والخرافات التى أدخلها المتصوفة فى الإسلام كالرقص فى حال الذكر ، واستعمال الآلات المطربة فى المساجد ، وتأويل بعض الآيات والأحاديث على وجوه توافق أذواقهم ومواجيدهم  $\binom{(Y)}{}$  ، وكشف الشيخ السيد الطويل عن المفاسد التى تحدث أثناء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وموالد الأولياء ومظاهر البعد عن الدين فيها ، عما يتناقض مع ما تَحلَّى به أولياء الله من التقوى والعناية بصالح الأعمال  $\binom{(Y)}{}$ .

ومن الأدوار البارزة لمجلة الهداية الإسلامية محاربة تبرج المرأة المسلمة وخروجها سافرة في الأزقة والأسواق والمجتمعات ، ومهاجمة الحركة النسائية في مصر ، والتي كانت تعقد المهرجانات النسائية ، التي تظهر فيها المرأة عارية الوجه والساقين في مظهر غير إسلامي ، لأن الإسلام نهى عن التبرج والسفور ، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية واضحة في هذا الشأن ، فلا مبرر لتحبيذ السفور والدعوة إليه إلا الفرار من حدود هذا

<sup>(</sup>١) الهداية الإسلامية ، جـ٤ ، م١ ، رمضان ١٣٤٧ هـ .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ٢، م٢ ، رجب ١٣٤٨ هـ ، وجـ٥ ، م١ ، شوال ١٣٤٧ هـ .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ٣ ، م٣ ، شعبان ١٣٤٩ هـ .

الدين ، وإسلام العنان للنفس في تطبيق قواعده حسب الأغراض والأهواء (١) .

وأسهمت الهداية الإسلامية مع غيرها من المجلات الإسلامية في الدعوة إلى إصلاح التعليم في الأزهر ، وتوجيه عناية وزارة المعارف إلى الاهتمام بالتعليم الديني في مدارس الحكومة ، وقدمت بعض الفتاوى الدينية في المسائل الدينية المستحدثة ، كزكاة الأوراق النقدية ، وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بالدين .

ومن القضايا المهمة التي أدت مجلة الهداية الإسلامية فيها دورا كبيرا قضية ترجمة القرآن الكريم ، فقد أثيرت هذه القضية بين علماء الدين أنفسهم وانقسموا إزاءها إلى ثلاث فرق ، فريق يرى جواز الترجمة الحرفية لنص القرآن العربى ، وفريق يرى ترجمة تفسير القرآن مع بقاء النص العربى ، وفريق يرى عدم جواز الترجمة مطلقا ، ويلاحظ أن الهداية الإسلامية أيدت الفريق الأخير على أساس أن الرسول ﷺ لم يفعل ذلك ، فلو كانت الترجمة جائزة لأمر الرسول سلمان أن يترجم القرآن بالفارسية ، وبلالا بالحبشية ، وصهيبا بالرومية ، ولكن الرسول ﷺ كان يكتب رسائله بالعربية ، ومن ثم لا تجوز ترجمة القرآن الكريم (٢) ، وسوف يتناول البحث هذه القضية بالتفصيل في فصل خاص بها .

وفى إطار الدفاع عن الدين الإسلامى تصدت الهداية الإسلامية أيضا للرد على بعض الشبهات التى كانت تثار حول الدين الإسلامى ، والفرق الهدامة التى تنتسب إليه وهى تعمل على هدمه ، وقد تولى الشيخ صادق عرجون الحديث عن نشأة البابية والبهائية فى سلسلة مقالات نشرتها الهداية حول نشأة البابية والبهائية وكيفية انتشارها ، مشيرا إلى خروج هذه النحلة عن الإسلام ، فهى تنكر البعث والحشر والعقاب والقيامة واليوم الآخر، وكشف عن زيف دعوتهم إلى توحيد الأديان وقال : « إنهم يريدون هدم الأديان لا توحيدها » (٣) .

وهكذا نرى أن أبرز الموضوعات والقضايا التي عالجتها مجلة الهداية الإسلامية يمكن ذكرها فيما يلي :

١ ــ التصدى لدعاة العلمانية والإلحاد ، والدفاع عن الأزهر وعلمائه ، ومواجهة النزعة التي ترمى إلى فصل الدين عن الدولة ، وبيان جهل أصحاب هذه النزعة بحقيقة

<sup>(</sup>۱) الهداية الإسلامية جـ٤ ، م٣ ، رمضان ١٣٤٩ هـ ، و جـ ٤ ، م٢ ، رمضان ١٣٤٨ هـ ، و جـ٣ ، م١ ، شعبان ١٣٤٧ هـ .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ١١ ، م٣ ، ربيع الآخر ١٣٥٠ هـ ، و جـ٢ ، م١ ، رجب ١٣٤٧ هـ .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ٢ ، م٤ ، رجب ١٣٤٩ هـ ، و جـ٩ ، م٤ ، صفر ١٣٥١ هـ .

الإسلام وهدايته ، وكشف زيف الدعوات الخبيثة التى يدعو لها تيار التغريب فى مصر ، تحت ستار الإصلاحات الاجتماعية والنهضات الأدبية كالدعوة إلى تمصير اللغة العربية والأدب العربى ، والدعوة إلى السفور والاختلاط بين الجنسين وتقليد الحضارة الغربية بحسناتها وسيئاتها ، والفصل بين العلم والدين .

٢ ـ المشاركة في الحركة الإصلاحية التي تهدف إلى إصلاح التعليم في الأزهر والمدارس العمومية ، وإصلاح الطرق الصوفية ، والعمل على تنقية التصوف من البدع والخرافات كالرقص في الذكر ، واستعمال آلات الطرب ، وغير ذلك مما لم يتسم به أصحاب رسول الله عليه ، وبيان زيف المذاهب الهدامة التي تنتسب إلى الإسلام وهي في الحقيقة معاول هدم له كالبابية أو البهائية ، وغير ذلك من البحوث الإسلامية التي تتناول علاقة الإسلام بجميع شؤون الحياة وإسهامه فيها ، ودوره في الرقى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، والتصدي لأية شبهة تلقى حول الدين ، وما يوجه إليه من مطاعن .

#### ٤ \_ صحيفة الشبان المسلمين

أنشأت هذه الصحيفة جمعية الشبان المسلمين التى تأسست فى عام ١٩٢٧م ، كان على رأسها فى بداية إنشائها مجموعة من رجال الحزب الوطنى ، وهم الدكتور عبد الحميد سعيد ، والدكتور يحيى أحمد الدرديرى ، والشيخ عبد العزيز جاويش، وانضم إليها فيما بعد مجموعة من المفكرين وعلماء الدين والكتاب ، مثل : أحمد تيمور ومحب الدين الخطيب ، والدكتور على مظهر ، والدكتور محمد أحمد الغمراوى ، ومحمد الههياوى ، وعلى شوقى ، ومحمود محمد الخضرى ، ومحمود محمد شاكر ، وكمال اللبان ، ومصطفى محمود القياض ، وزكى القاضى، وعبد السلام هارون ، وعبد المنعم خلاف ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وتوفيق أحمد ، وعبد الهادى أبو زيد وغيرهم .

وقد برزت هذه الجمعية كرد فعل يحقق رغبة الشباب المسلم المتحمس لدينه ، ومعهم الغيورون على الدين من ذوى العلم والمنزلة الاجتماعية ليمارسوا من خلالها الوعظ والإرشاد والتوجيه ، ومقاومة موجة الإلحاد والفساد التي عمت البلاد ، إضافة إلى ذلك النشاط التبشيري الذى استفز مشاعر المسلمين في مصر في نهاية العشرينات ، وحوادث الحروج عن الدين ، وتهجم المبشرين على الإسلام من خلال ما يبثونه في كتبهم وما ينشرونه في مجلاتهم ورسائلهم ومحاضراتهم من نقد وتشويه وطعن لتعاليم الإسلام ورسوله على ، وخضوع المغرب العربي لهجمة استعمارية ودينية من قبل فرنسا ، ثم إعدام عمر المختار في ليبيا(۱) ، كل ذلك أدى إلى خلق المناخ لإنشاء جمعية الشبان المسلمين ، وبعض المنظمات الإسلامية الشعبية الأخرى التي تعمل لخدمة الإسلام كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها .

ذاع صيت جمعية الشبان المسلمين ولاقت إقبالا من الشباب المصرى المسلم المتمسك بدينه وانتشرت أيضا دعوتها بين شباب المسلمين خارج مصر ، ولم يمض وقت كبير حتى أصبح للجمعية فروع في مصر وسوريا والعراق ، وبلغ عدد جمعياتها إلى عشرين جمعية في أوائل الثلاثينات .

وحصرت الجمعية نشاطها من خلال بيان المساوئ الاجتماعية التي دعت إلى تجنبها ، والتي تمثلت في الجهل المنتشر والتقليد لسيئات المدنية الغربية وتقصير الطائفة المتعلمة في واجبها نحو محاربة البدع ، والتدهور الديني والخلقي الذي هدم الأسرة، وهدد المجتمع

<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٧٩ .

بالفناء ، ورأت أن العلاج يكمن في تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة ، وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، ولا يقف في سبيل التقدم والإصلاح والمدنية الحقة ، وقد عبر عن ذلك الدكتور يحيى الدرديري في مقالاته الافتتاحية بالمجلة قائلا : « القرآن الكريم هو مفتاح السعادة ، ويجب أن يحمله كل مسلم ويعمل بأوامره ، وينتهى عن نواهيه ، وقد ساد به المسلمون في صدر الإسلام حينما أحلوا حلاله وحرموا حرامه ، وهلك المسلمون اليوم حينما تركوا أحكامه . . والقرآن الكريم جمع بين دفتيه جميع الحلول التي تتطلبها الإنسانية لتبرأ من أمراضها المستعصية » (١) .

ويمكن تلخيص أهداف جمعية الشبان المسلمين فيما يلي :

- ١ ـــ إحياء المدنية الإسلامية ، وبعث الروح الإسلامية وعزة الإسلام بإعادة تشريعه
   وتطبيق أوامره ومراعاة آدابه ونواهيه .
  - ٢ \_ مقاومة الإلحاد والإباحية التي استشرت بين الشباب في مصر والعالم العربي .
- ٣ ـ السعى لتقوية الأمم الإسلامية بالمعارف والتواصل الذى يرفع مستواها العلمى
   والاقتصادى والاجتماعى .
- ٤ ـ بذل الجهد في توثيق رابطة الإخاء بين جميع المسلمين ، وإزالة الجفاء والاختلاف بين طوائفهم وفرقهم، والدعوة إلى الجامعة الإسلامية الشاملة (٢) .

وقد أصدرت جمعية الشبان المسلمين العدد الأول من مجلة الشبان المسلمين في جمادي الأولى ١٣٤٨هـ أكتوبر ١٩٢٩م ، مجلة إسلامية علمية تهذيبية ، تصدر مرة واحدة في أول كل شهر عربي ، ورئيس تحريرها المسؤول الدكتور يحيى أحمد الدرديري(٣) ، ويحررها نخبة من أعضائها ، وهي مجلة تتألف من ثمانين صفحة ،

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م٩ ، رجب ١٣٥٦ هـ ، أكتوبر ١٩٣٧ م .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص٦٦ ، ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الدكتور يحيى أحمد الدرديرى : حصل على الدكتوراه فى الحقوق والليسانس فى العلوم السياسية من سويسرا وألمانيا ، ولما عاد إلى مصر انضم إلى الحزب الوطنى ، وعنى بالدراسات الإسلامية ، وأصبح من دعاة الإسلام ، واشترك فى إنشاء جمعية الشبان المسلمين وعمل مراقبا عاما لها ، وكان يكتب المقالات الافتتاحية لمجلة الشبان المسلمين ، وشارك فيها بمقالاته أيضا ، وقد تميز أسلوبه بالاعتدال ، والعمق والكتابة فى أناة ومعالجة المسائل دون عنف ، مستشهدا فى حلولها بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال مشاهير المفكرين المسلمين والغربيين فيما يتعلق بالمسألة التى يعالجها ، وكان يؤمن بالحل الإسلامى لجميع ما تعانيه مصر من مشاكل .

انظر: محمد فتحي شعير: وسائل الإعلام المطبوعة لدى الإخوان المسلمين ،مرجع سابق، ص٢٠٠.

ضمت كل صفحة منها نهرا واحدا ، وكانت تطبع فى المطبعة السلفية لصاحبها محب الدين الخطيب .

#### إخراجها:

اتبعت المجلة فى طريقة إخراجها الطريقة المتبعة فى إخراج الكتب والتى تسمى الطريقة الأفقية ، ولم تستخدم الأعمدة ولا العناوين الفرعية ، وخلت من وسائل الإبراز والجذب الصحفى كالرسوم والصور والكاريكاتير وغيرها .

#### الغلاف:

كانت المجلة تحاط بغلاف من ورق مميز أحيانا باللون الأحمر وأحيانا بغيره من الألوان ، وتلجأ إلى وضع البيانات الخاصة بالمجلة وسط زخرفة إسلامية تدل على قبلة المسلمين ، وفي بداية كل جزء فهرست يضم الموضوعات المنشورة فيه .

يلى صفحة الغلاف الصفحة الأولى التى تقسم كما يلى: الربع الأعلى من الصفحة يكتب عليه شعار المجلة « مجلة الشبان المسلمين » مجلة إسلامية علمية تهذيبية وبيانات أخرى عن الإصدار والتحرير ، يلى ذلك « العنق » وهو الإطار الذى يوضع بداخله تاريخ العدد ورقمه ، أما القسم الباقى من الصفحة فخصص لمقالات المجلة الافتتاحية ، والتى كان يحررها فى الغالب الدكتور يحيى الدرديرى .

#### الإعلانات:

وقد خلا العدد الأول للمجلة من الإعلانات ، وبدأت منذ العدد الثانى لها تنشر بعض الإعلانات عن العيادات الطبية ، التى جعلت لأعضاء جمعية الشبان المسلمين امتيازا خاصا ، ثم توسعت بعد ذلك فى الإعلانات لتغطية نفقات المجلة التى كانت تربو على دخلها ، بالرغم من أن الذين يتولون تحرير المجلة لا يتقاضون أجرا أو مكافأة ، وكانت الخسارة تتحملها الجمعية من ميزانيتها الخاصة (١) .

## كُتَّاب المجلة:

تولى تحرير مجلة الشبان المسلمين طائفة من الكتاب الذين جمعوا بين الثقافة الدينية والثقافة العصرية ، وكانوا يرون أن الحل الصحيح لإصلاح حال المسلمين يتركز في الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، مع الأخذ من علوم العصر بما ينفع الأمة ويفيدها .

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، افتتاحية جـ٣ ، م٢ ، شعبان ١٣٥٣ هـ ، ديسمبر ١٩٣٤م .

ومن أبرز هؤلاء الكتاب: الدكتور يحيى الدرديرى ، والشيخ عبد الوهاب النجار ، والدكتور ابن أكثم ، وأحمد عبد الحميد المهندس ، وإبراهيم حسن خطاب، ومحمود حفنى ، وأحمد ركى ، وإبراهيم اللبان ، وأحمد عفت ، ومحمود فريد ، والشيخ حسن منصور ، ومحمد بك مظهر سعيد ، والسيد إسماعيل العطاس ، والشيخ عبد الرشيد إبراهيم ، والشيخ حسن البنا ، وعبد الكريم السكرى ، ومحمد جمال الدين ، والشيخ صالح الشهابى ، والشيخ محمد بخيت ، والشيخ محمد أحمد عثمان ، ومحمد الناغى، ومحمد أحمد قدرى ، والدكتور عبد الحميد سعيد ، وعلى محمد شاكر ، والدكتور إبراهيم طنطاوى ، والدكتور محمد محفوظ ، ومحمد على علوبة باشا ، ومحمود غيم .

ويلاحظ أن المجلة لم يكن لها هيئة تحرير ثابتة لتولى الكتابة فى المجلة ، وإنما كان هؤلاء الكتاب يرسلون بإنتاجهم ومقالاتهم دون مقابل من الأجر ، ومعظمهم كان من الأعضاء المتسبين إلى جمعية الشبان المسلمين .

### أسباب صدور المجلة وهدفها :

حدد الدكتور يحيى الدرديرى خطة المجلة وسبب صدورها فى أول عدد من صدورها تحت عنوان : ١ حاجتنا إلى الإصلاح ، مبدؤنا وخطتنا » وذكر أنه من الأسباب التى دعت إلى صدورها هى :

١ - الخلل والانحلال الذى أصاب الأمة الإسلامية في حياتها الاجتماعية والضعف والوهن الذى طرأ عليها نتيجة للجهل المنتشر بين أفراد الأمة ، وتقليدنا لسيئات المدنية الغربية .

٢ - إهمال الفئة المتعلمة القيام بواجباتها نحو محاربة البدع والضلالات التي سرت
 في جسم الأمة سريان الحمى في جسم المريض دون أن تجد أدنى مقاومة

" فضلا عن ذلك كانت حركة التجديد أو التغريب وهجومها على الدين سبب في صدور مجلة الشبان المسلمين ، فقد صرح الدكتور الدرديرى في معرض الحديث عن صدور المجلة أن ( التجديد أصبح سلاحا في يد الضعفاء والأغرار ، يأتون به ما يأتونه من منكرات ، وما يذيعونه من سموم الإلحاد ، متنكرين للفضيلة التي هي قوام الأمة ، وأساس تقدمها الاجتماعي والاقتصادى ، مما أسهم في تدهورنا الأخلاقي ، وتفكك أواصر الاسرة المسلمة ، (١) .

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ ١ ، م١ ، جمادى الأولى ١٣٤٨ هـ ، أكتوبر ١٩٢٩ م .

#### هدف المجلة:

وكان من أبرز أهداف « الشبان المسلمين » :

١ معالجة العلل والأمراض الاجتماعية التي تفشت في الأمة المصرية والدعوة إلى التخلق بأخلاق القرآن الكريم وآدابه ، فهو كتاب يدعو إلى جماع الفضائل في أعلى مراتبها وذلك لعدة أسباب :

أ ـ أدب القرآن مؤسس على الدعوة إلى الصلاح والعمل لخير الجميع .

ب ـ أدب القرآن قاثم على حرية العلم والفكر وهما أساس النهضة الصحيحة.

جـ ـ أدب القرآن يدعو إلى التسامح ، وارتباط الإنسانية بعضها ببعض (١) .

٢ - أعلنت « الشبان المسلمين » أنها لن تخوض فى السياسة والصراعات الحزبية ومشاكلها (٢) ، غير أنه من خلال الممارسة العملية تطرقت إلى بعض القضايا التي تمس الشؤون السياسية ولا سيما فيما يتصل بالعقيدة الإسلامية ، كطرح مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ، وفكرة الخلافة الإسلامية ، والتنديد بسياسة الإنجليز فى فلسطين والسياسة الفرنسية فى المغرب العربى .

وقد أحدث صدور مجلة « الشبان المسلمين » صدى واسعا لدى الصحف الإسلامية المعاصرة ، ولاقت ترحيبا وإقبالا من الأوساط الصحفية والإسلامية ، ومنذ صدور العدد الأول لها قرظتها « الفتح » وعرضت لما نشرته فى عددها الأول، مشيرة إلى أنها لم تقتصر على الأمور الأدبية وحدها بل جاءت شاملة لكل ما ليس للشباب المسلم غنى عنه، من دين وأدب وعلم وفن وتراجم وأنباء ، فمن مقال للأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار فى سيرة سيد المرسلين ، إلى محاضرة للعلامة أحمد زكى باشا عن هيكل سليمان ، ومن بيان منشأ التعاون وعمله فى الإصلاح ، إلى الكلام عن مصر الاقتصادية ومكانتها فى العالم ، إلى ذكر الحركة الفكرية فى المغرب الاقصى ، إلى علم النفس وأثره فى الشفاء من بعض الأمراض (٣) .

#### اهتمامات المجلة في فترة صدورها:

كان في مقدمة اهتمامات الشبان المسلمين في مرحلة ما بين الحربين : التصدي لدعاة

<sup>(</sup>١) العدد السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ٨ ، م٣ ، ذو الحجة ١٣٥١ هـ ، مايو ١٩٣٢ م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٦٧ ، جمادي الأولى ١٣٤٨ هـ ، ٣ أكتوبر ١٩٢٩م .

التغريب والعلمانية ، الذين ينادون إلى اقتباس كل ما أتى به الغرب من نظم وطرائق فى كل مرافق الحياة وأنماطها ، ومن أبرز من تصدى لتلك الوجهة على صفحات الشبان المسلمين الدكتور يحيى الدرديرى الذى انتقد هذا المسلك وتلك النظرة ؛ لأن فى النظم الغربية \_ برغم تقدمها العلمى والصناعى \_ ما لا يتفق مع الروح الإسلامية والشرقية ، ورأى أن أولى خطوات الإصلاح ونهضة المسلمين تكمن فى إيقاظ الروح الإسلامية التى قوامها الفضيلة وغايتها العمل الصالح ، فالإسلام يدعو إلى خير الأعمال وأرقى الأخلاق، ويعمل على نشر السلام وكل ما يتوقف عليه سعادة الأمم الإسلامية (١) .

وليس الأمر \_ كما يزعم المتفرنجون وأنصار العلمانية \_ أن سبب تأخر المسلمين يرجع إلى تمسكهم بدينهم ، وأن صلاحهم لا يأتى إلا بترك اعتناق هذا الدين ، وقد أثارت هذه المقولة أنصار الاتجاه الإسلامى ، والغيورين على الدين ، وانبرى الدكتور عبد الحميد السكرى \_ من جمعية الشبان المسلمين \_ يفند هذه الشائعة الزائفة ، مبينا أن تأخر المسلمين الحالى لا يرجع إلى نقص فى الشريعة الإسلامية ، أو إلى مبادئ الدين الإسلامى وأصوله ، بل يرجع إلى عدم تطبيق المسلمين مبادئ الإسلام ونظمه الرشيدة وأصوله الصحيحة التي جاءت فى القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة فى سلوكهم وأعمالهم (٢) .

ومضت المجلة توضح ضرورة الدين للفرد وأنه جاء لسعادة الإنسان وأن موجة الإلحاد لا تستقر ؛ لأنها بمثابة « غشاوة تحجز بصر الشخص الملحد عن النفاذ إلى التوحيد وحلاوته ، وأن دعوى حرية الرأى التى يتمسك بها الطاعنون فى الدين الإسلامى دعوى غير صحيحة ، ولا ينبغى للمسلمين أن يتركوا هؤلاء الملحدين تحت اسم هذه الدعوى يطعنون فى دينهم وسلوكهم وشريعتهم » (٣) وذكر الأستاذ محمد الغمراوى « أن هذا إثم كبير يتحمله المسلمون ، وهو كاف وحده لتعريضهم لغضب الله » (٤) .

وأقام الدكتور يحيى الدرديرى الأدلة على فساد دعوة القائلين بتقليد المرأة الشرقية المسلمة للمرأة الغربية في الخروج إلى العمل ، وذلك من خلال مشاهداته لحال المرأة الأوربية ، وما تعيش فيه من بؤس مادى ومعنوى ، وشن الدكتور الدرديرى حملة شعواء على الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وخاصة سلامة موسى الذي قاد

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ ٢ ، م١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٨ هـ ، نوفمبر ١٩٢٩ م .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جــ ، م ٢ جمادى الأولى ١٣٤٩ هـ ، أكتوبر ١٩٣٠ م ، مقال : ﴿ المقياس الخلقى فى الإسلام ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ٧ ، م٩ ، صفر ١٣٥٧ هـ ، أبريل ١٩٣٨م ﴿ إفلاس الملحدين ، لمرسى على نوفل .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ٨ ، م٩ ، ربيع الآخر ١٣٥٧ هـ ، يونيه ١٩٣٨ م .

الهجوم ضد الشريعة الإسلامية في السياسة الأسبوعية تحت عنوان: « النهضة النسائية في مصر تحتاج إلى المطالبة بالمساواة الاقتصادية » ، وتحت عنوان آخر: « النهضة والميراث»(١) انبرى كذلك للرد على سلامة موسى الشيخ أحمد إبراهيم ـ أستاذ الشريعة في كلية الحقوق بالجامعة المصرية ، وعضو مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين ـ مبينا أنه ليس من حق سلامة موسى كقبطى الحديث في مسألة تخص المسلمين ، فهذا تدخل لا مبررله ، وربما آثار فتنا لا تحمد عقباها بين المسلمين والأقباط (٢).

كذلك استنكرت مجلة الشبان المسلمين هجوم الكتاب الغربيين والأقباط على الدين الإسلامي لإباحته تعدد الزوجات ، وأجلت حكمة التعدد في الإسلام ، وأن الإسلام أباح التعدد بشرط العدل ، وأمر بالاقتصار على واحدة عند الخوف من عدم تحقيق العدالة بين الزوجين (٣) . وأتى الدكتور الدرديري بطائفة من الاستشهادات من أقوال الكتاب الغربيين أنفسهم الذين كتبوا عن فوائد التعدد في إصلاح الهيئة الاجتماعية والمجتمع الإنساني كله (٤) ، وربما كانت هذه الاستشهادات رغم كفاية الأدلة التي أبرزها من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء مبعثها الرد على المتفرنجين والمقلدين للغرب الذين ينادون بالاقتصار على زوجة واحدة .

وفى إطار الحملة على الإسلام وتعاليمه من جانب المتفرنجين والملحدين رمى النبى على الله الموانى وذلك لتعدد أزواجه على الله الله الله الله على هذه الفرية أيضا الدكتور الدرديرى ، مبينا الأسباب التى دعته على الله الجمع بين أكثر من واحدة ، وحكمة هذا الجمع ، مشيرا إلى أن الرسول على قد تزوج نساءه وهو في سن الشيخوخة لأسباب خاصة بدعوته لا طمعا في لذة أو استمراء لشهوة ؛ لأن هذا الزواج حدث بعد أن دخل الرسول على في الخمسين من عمره ، مما ينفى عنه تهمة التعدد من أجل الشهوة (٥).

فضلا عن ذلك ، أعلنت مجلة الشبان المسلمين الحرب على السفور ، وظهور النساء

<sup>(</sup>۱) الشبان المسلمون جـ٥ ، م١ ، رمضان ١٣٤٨ هـ ، فبراير ١٩٣٠م « أثر المرأة وما يجب أن يكون عليه » للدكتور يحيى الدرديرى ، و ج١ ، م١ ، مقال بعنوان : « المرأة والميراث في الإسلام مع مقارنته ببعض الشرائع » شوال ١٣٤٨ هـ ، مارس ١٩٣٠ م .

<sup>(</sup>٢) الشبانُ المسلمون ، جـ٧ ، م١ ، ذو القعدة ١٣٤٨ هـ ، أبريل ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ٧ ، م٢ ، ذو القعدة ١٣٤٩ هـ ، أبريل ١٩٣١ م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ ٢ ، م ٦ ، رجب ١٣٥٣هـ ، نوفمبر ١٩٣٤ م .

<sup>(</sup>٥) الشبان المسلمون ، جـ٣ ، م٢ ، شعبان ١٣٥٣ هـ ، ديسمبر ١٩٣٤ م .

عاريات في المصايف ، والاختلاط بين الجنسين في المصايف ، والنوادي وأماكن التعليم ولاسيما في الجامعة المصرية ، وناشدت وزير الداخلية نسيم باشا أن يصدر قرارا يمنع الاختلاط في المصايف وغيرها (١) .

ومضت المجلة تحارب كل المظاهر السلبية في المجتمع المصرى ، ومظاهر الخروج عن الدين الإسلامي ، بغية تحقيق الإصلاح الديني والخلقي والاجتماعي ، الذي تهدف إليه ، ومن هنا كان هجومها على الخمر والحشيش وغيره من السموم البيضاء ، وبيان آثارها المدمرة والخطيرة على صحة الفرد والمجتمع ، ووجهت الأنظار إلى أن الغرب أخذ ينتبه إلى مضار الخمور ، وكان ذلك نتيجة للأبحاث العلمية التي قدمت في هذا المجال (٢) .

وشاركت الشبان المسلمون أيضا في محاربة أنصار البغاء ، ومشايخ الطرق الصوفية الذين يقولون بالتوسل والوسيلة ويتمسحون بالقبور ويستغيثون بأهلها ، محتجين على ذلك ببعض الأحاديث الموضوعة التي لم يقرها أحد العلماء ولم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة (٣) . وشددت النكير على عادة « الزار » التي انتشرت في المجتمع المصرى حينذاك ولا سيما في الريف ، واعتقاد الناس أن الزار له القدرة على إخراج الشياطين من جسم الإنسان ، وبين الشيخ محمد أمين محرز خطأ هذا التصور ، وذهب إلى أن الزار عادة مصرية قديمة لها ارتباط بعقائد الفراعنة المصريين القدماء (٤) .

وقد عنيت المجلة بشرح قواعد الدين الإسلامى ، وتفقيه الناس فى أمور دينهم، فضلا عما كانت تنشره من موضوعات عن الثقافة العامة فى شتى نواحى الحياة ، يتضح ذلك من عناوين المقالات والمحاضرات التالية : رعاية الطفل ، الغزل والنسيج<sup>(٥)</sup> ، المنسوجات المعدنية ، عمر الأرض<sup>(٢)</sup>، الحصانة الخلقية <sup>(٧)</sup> وكانت المحاضرات

<sup>(</sup>۱) الشبان المسلمون ، جـ۱ ، م۷ ، جمادی الآخرة ۱۳۵۶ هـ ، أكتوبر ۱۹۳۰م ، مقال بعنوان : « الاختلاط فی المصایف ، و جـ۸ ، م۸ ، صفر ۱۳۵۱ هـ ، مایو ۱۹۳۷م ، مقال بعنوان : « أفلست المرأة ومعها الرجل أفلس ، للدكتور یحیی الدردیری ، و جـ۸ ، م۷ ، صفر ۱۳۵۰ هـ ، مایو ۱۹۳۲ م .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جــ ١١ ، م ١ ، ربيع الأول ١٣٤٩هـ ، أغسطس ١٩٣٠ م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جــ ، م ، م ، جمادى الأولى ١٣٥٠ هـ ، أكتوبر ١٩٣١ م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ.٢ ، م٣ ، جمادى الآخرة ١٣٥٠هـ ، نوفمبر ١٩٣١م مقال بعنوان : ﴿ تاريخ الزار ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الشبان المسلمون ، جـ٤ ، م١ ، شعبان ١٣٤٨ هـ يناير ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٦) الشبان المسلمون ، جـ٥ ، م١ ، رمضان ١٣٤٨ هـ ، فبراير ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٧) الشبان المسلمون ، جمه ، م١ ، محرم ١٣٤٩ هـ ، يونيه ١٩٣٠م .

المحاضرات التى تلقى فى نادى جمعية الشبان المسلمين وتنشرها المجلة ، ذات أثر طيب فى تفقيه الجماهير وإرشادهم ، وتكوين رأى عام تجاه القضايا الإسلامية المختلفة ، وكان يلقى هذه المحاضرات كبار المفكرين فى العالم الإسلامى ، وتتناول هذه المحاضرات كل ألوان الثقافة ، من دينية وتهذيبية وخلقية وغيرها . وهذه نماذج مما ألقى فى الجمعية من محاضرات :

- ١ ـ الإسلام دين حضارة ومدنية للأستاذ مختار المهندس .
- ٢ \_ قبائل البقارة السودانية للأستاذ عبد الحميد محمود السكندري .
- ٣ ـ الدعوة المحمدية والقتال في الإسلام للشيخ محمود شلتوت .
- ٤ \_ الشباب وأثره في حاضر الأمة ومستقبلها للأستاذ أحمد كامل عفيفي .
  - ٥ \_ حالة المسلمين في الهند لحمد يعقوب .
  - ٦ \_ الإسلام والمسيحية للمسلم الهولندى فان يتيم محمد على .

وكانت الشبان المسلمون تعقد بابا خاصا عن عظماء الرجال في العالم من مفكرين ومخترعين وباحثين وعلماء وغيرهم ، وأفردت المجلة بابا يعنى بالكشف عن الأحاديث الموضوعة والأسباب التي تؤدى إلى وضع الأحاديث والغرض من وضعها وبيان خطورتها، مع تقديم نماذج للأحاديث الموضوعة ، كذلك قدمت المجلة تفسير بعض آيات القرآن الكريم ، وتولى تفسير القرآن الشيخ حسن منصور من علماء دار العلوم ، فضلا عن أنه كان يتولى الرد على الفتاوى التي ترد إلى المجلة من القراء ، ودأبت الشبان المسلمون على الدعوة إلى التمسك بالدين ، والاعتصام بما جاء من مكارم الأخلاق والأخذ بسنته الخالدة، والمطالبة بإصلاح القضاء على أساس إسلامي ونبذ القوانين المستوردة ، والمحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية في الديار المصرية ، وتطوير الآراء الفقهية بما يتلاءم مع العصر ، وفي ضوء القواعد الأساسية للإسلام ، والتأكيد على عروبة مصر ، ومحاربة الدعوات الانفصائية التي تهدف إلى عزل مصر عن العالمين عروبة مصر ، ومحاربة الدعوات الانفصائية التي تهدف إلى عزل مصر عن العالمين الإسلامي والعربي (۱).

وفى مجال إصلاح التربية والتعليم أسهمت الشبان المسلمون بقدر كبير ونشرت سلسلة مقالات بعنوان : « أخطاء التعليم وكيف نربى شبابنا » للشيخ حسن محمود علم

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م٧ ، جمادى الآخرة ١٣٥٤ هـ ، أكتوبر ١٩٣٥م ، سلسلة مقالات بعنوان : مآسى العلماء فى ساحة القضاء ، و جـ١ ، م٥ ، ربيع أول ١٣٥٣ هـ ، يوليو ١٩٣٤م المحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية : كلمة الدكتور عبد الحميد سعيد فى مجلس النواب ، الشبان المسلمون ، و جـ٢ ، م٢، نوفمبر ١٩٣٠م .

الدين ، وجه فيها القائمين على أمور التعليم فى مصر إلى العناية بالواجبات الدينية ، وتزويد الطلاب بالأخلاق الفاضلة وقوة الشخصية ، وبعث النشاط العملى والقدرة على الابتكار ودقة الملاحظة وحب الاستطلاع ، وربط التعليم بأمور الحياة الدنيوية (١) .

وكتب الشيخ حسن البنا ينادى بالاهتمام بالتربية الدينية الإسلامية، موضحا أثرها في حياة الأفراد والأمم<sup>(٢)</sup>، وناشد وزارة المعارف أن تولى التعليم الديني والتربية الإسلامية من الاهتمام اللائق بأثره في تهذيب النفوس، وإعطاء التاريخ الإسلامي واللغة العربية قدرا من العناية في مناهج التعليم والاهتمام بالجانب الخلقي التهذيبي لدى الطلاب (٣).

ودعا الدكتور الدرديرى إلى تدريس العلوم باللغة العربية في المدارس المصرية ، بحيث تحل محل اللغة الأجنبية ، وتصدى للرد على اللدين يتهمون العربية بالقصور أو عدم الوفاء بمتطلبات العصر والعلوم العصرية والأفكار المستحدثة (٤) .

وفى العشرينات من هذا القرن ازدادت حدة حركة التبشير فى مصر وهجومها على الدين الإسلامى ، وظهرت بعض حوادث الخروج عن الدين الإسلامى ، وعقد المبشرون عدة مؤتمرات كانت أهدافها ترمى إلى تنصير المسلمين ، والعمل على هدم الدين الإسلامى فى البلاد بإيعاز وتأييد من حكومات الغرب الاستعمارية ، ويلاحظ أن مجلة الشبان المسلمين قد أبلت بلاء حسنا فى التصدى لهذه الهجمة التبشيرية ، وخصصت معظم صفحاتها لبيان مخططات المبشرين والكشف عن أساليبهم ، وكتب الدكتور يحيى الدرديرى مشيراً إلى أن الدول الاستعمارية اتخذت طرقا عديدة لمحو الإسلام وإضعاف المسلمين كان فى مقدمتها الوسائل التالية :

- ١ بناء مدارس للتبشير في البلاد الإسلامية .
- ٢ ـ تأسيس مستشفيات للاستحواذ على فقراء مرضى المسلمين بهدف العلاج .
- ٣ ـ إرسال بعثات تبشيرية تجوب آفاق البلاد الإسلامية مؤيدة بالحكومات الغربية ومحمية بالامتيازات الأجنبية .
  - ٤ ـ مناصرة فكرة الإلحاد ونشرها بين الطبقات المتعلمة من المسلمين والشرقيين .
    - م ترويج الجرائد والمجلات الخليعة بين الشبان والشابات المسلمات .

<sup>(</sup>۱) الشبان المسلمون ، جـ٩ ، م٥ ، صفر ١٣٥٣ هـ ، يونيه ١٩٣٤ م ، و جـ١٠ ، م٥ ، ربيع أول ١٣٥٣ هـ ، يوليو ١٩٣٤ م.

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ٢ ، م٢ ، جمادى الآخرة ١٣٤٩ هـ ، نوفمبر ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ ١ ، م٢ ، جمادى الآخرة ١٣٤٩ هـ ، أكتوبر ١٩٣٠ م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ٤ ، م١ ، شعبان ١٣٤٨ هـ ، يناير ١٩٣٠ م .

٦ ـ نشر المواد المخدرة لإضعاف القوة الحيوية في الشعوب الإسلامية .

V = 1رسال بعثات تعليمية إلى البلاد الغربية بدعوي تعليمهم والحقيقة أنها لتنصيرهم (1).

وأشارت الشبان المسلمون أيضا إلى أن المبشرين يستغلون في تنصير المسلمين طريقة التنويم المغناطيسي ، وأثيرت حادثة من هذا النوع في مجلس النواب واستغلتها المجلة للتشهير بالمبشرين ، والجامعة الأمريكية بالقاهرة التي اتهمتها بأنها المركز الرئيسي للتبشير في مصر<sup>(۲)</sup> ، ونشرت نص البرقية التي رفعتها جمعية الشبان المسلمين إلى رئيس مجلس الوزراء ، للاحتجاج على المبالغ المدفوعة لحكومة السودان ، تحت اسم نفقات قوة الدفاع وكشفت عن حقيقتها ، بأنها لمساعدة الإرساليات التبشيرية في السودان ، ودعت الأزهر الشريف أن يهتم بإرسال الدعاة إلى تلك المناطق لنشر الدعوة الإسلامية وذلك لمواجهة المبشرين (۳) .

وهكذا حفلت أعداد الشبان المسلمين بالدعوة إلى مناهضة المبشرين ومقاومتهم وتحذير المسلمين من الوقوع في براثن شباكهم ، والكشف عن خططهم وأساليبهم ، كذلك استنكرت السياسة التي اتبعتها فرنسا في تنصير بلاد المغرب العربي ومحاولاتها المستمرة لتغيير العادات والتقاليد الإسلامية بغية قطع الصلة بين المسلمين وأصول دينهم وجذورهم العربية ، وحذرت من هذا الخطر القادم من بلاد الإفرنج للسيطرة على مقدرات الأمة الإسلامية (3) .

ومن القضايا المهمة التى أولتها مجلة الشبان المسلمين قدرا كبيرا من العناية والرعاية والمتابعة المستمرة والمتصلة قضية فلسطين ، فقد أفردت لها صدر صفحاتها ، ولا نكون مبالغين فى القول إذا قلنا : إنه لا يكاد يخلو عدد من أعداد الشبان المسلمين من الحديث عن هذه القضية التى احتلت مكانا بارزا فى مواد المجلة التحريرية ، وأضحت الشغل الشاغل لجمعية الشبان المسلمين ومجلتها (٥) .

واعتادت الشبان المسلمون على أن تنشر فى كل عام نتائج اجتماعات جمعية الشبان المسلمين التى تعقد بمناسبة ذكرى وعد بلفور ، واحتجاجات الجمعية على هذا الوعد المشؤوم واقتراحات أعضائها لمساعدة الفلسطينيين ، ورفع العرائض إلى ملوك ورؤساء

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ٩ ، م٢ ، محرم ١٣٥٠ هـ ، يونيه ١٩٣١ م .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ٨ ، م٣ ، ذو الحجة ١٣٥١ هـ ، مايو ١٩٣٢ م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ٥ ، م٨ ، ذو القعدة ١٣٥٥ هـ ، فبراير ١٩٣٧ م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م٢ ، جمادى الأولى ١٣٤٩ هـ ، أكتوبر ١٩٣٠ م .

<sup>(</sup>٥) الشبان المسلمون ، جـ ۱ ، م٣ ، جمادی الأولی ١٣٥٠ هـ ، اكتوبر ١٩٣١م ، وجـ ٣ ، م٢ ، شعبان ١٣٥٧هـ، ديسمبر ١٩٣٣م .

البلاد الإسلامية وحكومات أوربا وعصبة الأمم لهذا الغرض (١) .

وقد دافعت الشبان المسلمون عن أحقية المسلمين والعرب في البراق الشريف ، واستنكرت الاعتداءات اليهودية على مكان البراق ، وحذرت من عاقبة هذه الفتنة التي أثارها اليهود ، ومن مجيء الصهاينة إلى فلسطين ، ومن الهجرات المتزايدة التي تشكل خطرا على قضية فلسطين ، ونوهت بخطورة بيع الفلسطينيين لأراضيهم إلى اليهود (٢) .

ومضت تؤيد الحركة الوطنية الفلسطينية في المؤتمرات والمحافل الدولية، وتنشر بياناتها واحتجاجاتها على الاعتداءات اليهودية، وسلبية الحكومة الفلسطينية (٢). ودعا الدكتور يحيى الدرديري على صفحات مجلة الشبان المسلمين إلى الجهاد الإسلامي المقدس لإغاثة الفلسطينين، ونعى على المسلمين تقاعسهم ونكوصهم عن نصرة إخوانهم الفلسطينيين (٤).

وهكذا نرى أن الشبان المسلمين لم تتوان عن خدمة القضية الفلسطينية في شتى جوانبها ، وتقديم العون والمساعدة لقضايا العالم الإسلامي في المغرب العربي .

وبعد هذا العرض لما قدمته مجلة الشبان المسلمين في فترة صدورها حتى قيام الحرب العالمية الثانية ، نستطيع أن نوجز أبرز ما اهتمت به خلال تلك الفترة فيما يلى :

۱ - الرد على دعاة التغريب والعلمانية ، وتسفيه أقوالهم والكشف عن زيفها ، ومقاومة ما تنشره الصحف العلمانية في مصر ، والاهتمام بالموضوعات المتصلة بالمرأة ورفض دعوى السفور والاختلاط بين الجنسين ودعوى مساواة الرجل بالمرأة في الميراث ، ومحاربة كل مظاهر الخروج عن الدين الإسلامي والمظاهر السلبية في المجتمع المصرى ، والمشاركة في الإصلاح الديني والاجتماعي والخلقي ، ومحاربة الهجمة التبشيرية على مصر والتصدى للمبشرين .

٢ ـ الاهتمام بالحركات السياسية والفكرية فى كل أقطار العالم الإسلامى ، والدعوة إلى تعاون الشرقيين عامة والمسلمين خاصة للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية حتى تلحق الأمة الإسلامية بركب الحضارة العالمية .

٣ ـ الاهتمام بقضية فلسطين على وجه الخصوص واستنكار الاعتداءات اليهودية على
 البراق الشريف ، وتأييد الحركة الوطنية الفلسطينية ، فضلا عن قضايا المسلمين بالخارج .

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ٥ ، م٥ ، شوال ١٣٥٢ هـ ، فبراير ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـا ، م ا ، جمادى الأولى ١٣٤٨ هـ ، أكتوبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م٣ ، جمادى الأولى ١٣٥٠هـ ، أكتربر ١٩٣١م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ ١ ، م٧ ، ربيع الآخر ١٣٥٥ هـ ، يوليو ١٩٣٦ م .

# صحيفة نور الإسلام « الأزهر »

صدرت صحيفة نور الإسلام عن الجامع الأزهر ، وهي أول صحيفة يصدرها الجامع الأزهر في مصر بعد صحيفة المؤتمر الإسلامي التي لم تستمر في الصدور ، فقد صدر العدد الأول منها في أكتوبر ١٩٢٤م ، ثم صدر منها خمسة أعداد أخرى خلال عامي ١٩٢٥ م .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأزهر قد أدى دورا كبيرا فى نهضة الصحافة الإسلامية فى مصر ، فقد حمل الأزهر لواء الصحافة الإسلامية فى مصر ، وحماية الفكر الإسلامي واللغة لعربية ، ومقاومة النفوذ الأجنبى ، برغم الكثير من العقبات التى أقامها النفوذ الاستعمارى فى وجه الأزهر ، حتى لا يكون عاملا مؤثرا فى الحياة الاجتماعية والفكرية فى مصر والأمة العربية والعالم الإسلامي ، وقد قدم الأزهر إلى الحياة الفكرية المصرية عديدا من الأعلام والقادة فى مختلف النواحى السياسية والصحفية والعلوم والآداب (١) . وكان معظم محررى الصحف من علماء الأزهر ، حتى يمكن القول إنه خلال الفترة السابقة لظهور الجمعيات والهيئات الإسلامية التى تشكلت فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن كان الأزهر وحده هو حامل لواء الثقافة الإسلامية والعربية ، والمدافع عن الفكر الإسلامي فى الصحافة ، ومنابر التوجيه الأخرى .

ولما رأي الأزهر أن الساحة الفكرية في مصر تموج بتيارات عديدة في مختلف الأغراض والاتجاهات ، منها ما كان يقدم آراء تتعارض مع الفكر الإسلامي ، ومنها ما حاول أن يدلى بدلوه في القضايا الإسلامية والفكرية من منظور إسلامي ، وتنوعت الصحف التي تمثل كل اتجاه من هذه الاتجاهات ، رأى الأزهر أن تكون له صحيفة تنطق باسمه ، وظهرت صحيفة الأزهر باسم « نور الإسلام » مجلة دينية علمية خلقية تاريخية باسمه ، تصدرها مشيخة الأزهر في كل شهر عربي ، وتطبع بمطابع المعاهد الدينية الإسلامية ، وصدر أول عدد منها في محرم ١٣٤٩ هـ ، يونيه ١٩٣٠م ، ورأس تحريرها الشيخ محمد الخضر حسين .

### أسباب صدور المجلة وهدفها:

صرح الشيخ محمد الخضر حسين ـ رئيس التحرير ـ أن أسباب صدور هذه المجلة هو:

١- تعرض الدين الإسلامي للهجوم من قبل طائفة الملحدين والعلمانيين الذين ناصبوا

<sup>(</sup>١) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص٧٤ ، ٧٥ .

الإسلام العداء في الصحف والمجلات ، وفيما يصدرون من مؤلفات .

٢ ـ الذود عن حمى الشريعة الإسلامية ، وتقرير حقائق الدين على وجهها الصحيح، ومواجهة نشاط البعثات التبشيرية في مصر ، والعمل على هداية الناس وإرشادهم إلى الحق ، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن .

وهذا ما جعل مشيخة الأزهر تعنى بإصدار صحيفة تنطق باسم الأزهر ، وقد عرض عبد العزيز بك مدير المجلة الاقتراح على المجلس الأعلى للمعاهد الدينية ، فعهد إليه بوضع تقرير في مشروع هذه المجلة ، وفي ٨ محرم ١٣٤٦ هـ ، ٢٧ يوليو ١٩٢٧ م عرض هذا التقرير على المجلس ، وتشكلت لجنة من أصحاب الفضيلة المدير العام للمعاهد الدينية الشيخ أحمد هارون ، وشيخ معهد الإسكندرية الشيخ محمد عبد اللطيف الفحام، ووكيل الجامع الأزهر ، وشيخ معهد طنطا الشيخ عبد الغنى محمود ، وقدمت هذه اللجنة نتيجة البحث للمجلس ، ثم أدرج مبلغ للإنفاق على هذه المجلة في ميزانية عام ١٩٢٧م ، ولم تظهر المجلة إلا في عام ١٩٣٠م ، حينما أسندت مشيخة الأزهر إلى الشيخ محمد أحمد الظواهرى (١) .

#### هدف الجلة:

- ١ \_ نشر آداب الإسلام وإظهار حقائقه نقية من كل لبس .
  - ٢ \_ الكشف عما ألصق بالدين من بدع ومحدثات .
  - ٣ ـ التنبيه على ما دس في السنة من أحاديث موضوعة .
- ٤ ـ دفع الشبه التي يحوم بها مرضى القلوب على أصول الشريعة الإسلامية .
  - ٥ \_ العناية بسير العظماء من رجال الإسلام .
  - ٦ \_ نشر المباحث القيمة في العلوم والآداب .
- ٧ ـ لا تتعرض المجلة للشؤون السياسية أو مهاجمة الأديان أو الطعن في رجال الدين
   والتعريض بهم .
  - ٨ \_ تبتعد عن إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد .

وقد قوبل صدور مجلة نور الإسلام من الجماهير القراء العريضة بفرحة غامرة ، عبروا عنها من خلال البرقيات التى وصلت إلى إدارة المجلة ، سائلين فيها الله أن يبدد بها ظلمات الشبهات التى أحاطت بالمسلمين . ونوه رشيد رضا بشأن هذه المجلة قائلا :

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جـا ، ما ، محرم ١٣٤٩ هـ .

«فوجود مجلة لمعهد الجامع الأزهر أمنية قديمة لنا ولكثير من مفكرى المسلمين ومحبى الإصلاح للعمل على نشر الإسلام والدفاع عنه ، ولا سيما في هذا العصر الذي فشا فيه الإلحاد ونشر شبهاته والدعوة إليه في جميع البلاد ، ونشط دعاة النصرانية في محاولة تنصير المسلمين في جميع الأقطار بمساعدة دولهم وأغنيائهم » ، وأعلن رشيد رضا أنها ستحل محل المنار بعد موته ، وعبر عن سروره بإنشاء المعهد الإسلامي الأكبر في مصر لمجلة إسلامية يرجى دوامها بدوامه (١) .

وتولى مدير ادارة نور الإسلام عبد العزيز محمد من أعضاء المجلس الأعلى للأزهر. الغلاف والحجم:

ظهرت المجلة في حجم الفلوسكاب ، وكان غلافها من الورق المقوى الأخضر الشكل توزع عليه البيانات الدالة على المجلة ، وفي وسطه الأعلى يكتب شعار المجلة بالخط الثلث « مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية » وأسفل الشعار : تصدرها مشيخة الأزهر الشريف غرة كل شهر عربي .

# طريقة الإخراج:

كانت المجلة تصدر في ٨٠ صفحة تأخذ شكل الكتاب في تسلسل صفحاته ، وتتابع موضوعاته ، ولم تعن « نور الإسلام » بالإخراج قدر عنايتها باختيار الموضوعات ، فكان الإخراج يأتى في درجة أخيرة ، واتبعت في طريقة إخراجها الطريقة الأفقية ، فضلا عن ذلك لم تهتم المجلة بوسائل الإبراز والصورة الصحفية التي استخدمتها الصحف المعاصرة والتنوع في الأبناط الصحفية ، واستخدام العناوين المختلفة الأشكال والأحجام ولانها صحيفة رأى فقد احتل المقال الصحفي حيزا كبيرا من صفحاتها .

وقد تغير اسم المجلة إلى « الأزهر » منذ العدد السادس من السنة السادسة لصدورها جمادى الآخرة ١٣٥٤ هـ ، ١٩٣٥ م ، وأصبح فريد وجدى مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها ، ومضت المجلة في سياستها التحريرية السابقة لم تتغير ، وأعلنت الحرب على المذهب المادى ومهاجمة الماديين والإلحاديين الذين يزعمون أن جميع الكائنات نشأت بغير قصد ، وأنه لا إله ، والكون مادة . ففندت المجلة كل ذلك ، وعملت على تأكيد إثبات أن الحالق لهذا الكون هو الله \_ عز وجل \_ وهو المتفرد بالصنع والإتقان (٢) .

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٢ ، م ٣١ ، ربيع الأول ١٣٤٩ هـ ، الخسطس ١٩٣٠ م .

<sup>(</sup>٢) الأزهر ، جـ١ ، م٢ ، محرم ١٣٥٤ هـ مقال بعنوان : « حكم العلم على الفلسفة المادية ، بقلم محمد فريد وجدى .

# أبرز كُتَّابِ المجلة :

لما كانت مجلة الأزهر هي لسان حال الأزهر ، والمعبرة عن رأيه فيما يطرح من قضايا، ويثار من مشكلات ، فقد تولى مشايخ الأزهر تحريرها مع مجموعة أخرى من المفكرين خارج الأزهر ، وكان من أبرز من كتبوا في المجلة هم : الشيخ محمد الخضر حسين ، ومحمد فريد وجدى ، والشيخ عبد الواحد إبراهيم ، والشيخ محمد عرفة ، والشيخ عبد الرحمن الوريدي ، والشيخ محمد البهي ، والشيخ عباس طه ، والشيخ طه حبيب ، والشيخ محمود دقيق ، والشيخ محمد مصطفى المراغى ، والشيخ محمد أحمد العدوى، ومحمد فهمي عبد اللطيف ، والشيخ سيد عفيفي ، والشيخ حسن خطاب الوكيل ، والشيخ عبد العزيز الجعدى ، والدكتور محمد غلاب ، والدَّكتور عبد العزيز إسماعيل ، والشَّيخ على سرور الزنكلوني ، والشيخ عبد الفتاح بدوى ، والشيخ عبد الجواد رمضان، والشيخ عبد الجليل عيسى ، والشيخ محمود شلتوت ، والشيخ يوسف الدجوى ، والشيخ محمد عرنوس ، والشيخ عبد المجيد اللبان ، والشيخ عبد الله صيام، والشيخ إبراهيم الجبالي ، والشيخ صادق عرجون ، والشيخ شحاته محمد الجويني ، والشيخ حسن منصور ، والشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية ، ومحمد سليمان ، وعلى إسماعيل ، ومحمد أحمد الغمراوي ، وأحمد المراغي ، وفكري يس ، ومحمد كيلاني سالم ، والسيد عبد العزيز الثعالبي ، وأمين الخولي ، وعبد القادر المغربي، وزكى مبارك ، ومحمد الحسيني رخا ، وعلى الجندي ، ومصطفى أبو على ، ومحمد الأسمر ، ومحمود شكرى ،

## اهتمامات مجلة الأزهر في فترة صدورها:

فى مقدمة الموضوعات التى عنيت بها مجلة الأزهر تفسير القرآن الكريم ، والسيرة النبوية ، وبيان ما فى القرآن والسنة النبوية المشرفة من أصول الأخلاق الفاضلة وقواعد الآداب الكريمة التى ينبغى لكل مسلم أن يسلكها ، وكان يقوم بتفسير القرآن الكريم عالمان جليلان هما : الشيخ حسن منصور ـ وكيل دار العلوم ـ والشيخ يوسف الدجوى من علماء الأزهر ، وخصصت المجلة بابا فى كل عدد من أعدادها لشرح بعض الأحاديث النبوية والتأكيد من صحتها من حيث السند والرواية ، وحفلت الأزهر بالمقالات والبحوث الدينية ، يتضح ذلك من عناوين المقالات الآتية :

أدلة وجود الله (۱)، الانحراف عن الدين : علله وآثاره ودواؤه ، البعث ، الزكاة، الشريعة الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جـ١ ، م١ ، محرم ١٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جــ٢ ، م١ ، صفر ١٣٤٩ هـ .

والقانون الوضعى ، مولده على الدين ضرورى للعمران (١) ، فضلا عن ذلك ، فقد أولت اهتماما بالمناسبات الدينية كالمولد النبوى ، والإسراء والمعراج ، والهجرة ، وشهر رمضان ، وكانت تنشر بعض المحاضرات التى تلقى عن هذه المناسبات فى الاحتفالات الدينية ، التى يقيمها الأزهر الشريف لهذا الغرض (٢).

واحتوت مجلة الأزهر على بعض الفصول المترجمة من الكتب الأجنبية التى تتحدث عن الإسلام ، على سبيل المثال : ترجمت الفصل العاشر من كتاب السيرة النبوية لرينيه وسليمان بن إبراهيم الجزائرى ، ونشرته فى حلقات متتابعة من العدد الأول محرم ١٣٤٩هـ ، وتناولت أيضا تاريخ الإسلام والفتوحات الإسلامية ، ونشرت سلسلة مقالات عن أثر الثقافة الإسلامية فى تطور النهضة الفكرية كتبها الشيخ صادق عرجون (٣).

ومنذ العدد الثانى من السنة الثانية لصدور المجلة ، بدأت تنشر بعض الموضوعات الدينية باللغة الإنجليزية والعربية ، وتخصصت هذه الموضوعات فى شرح الأحاديث والآيات القرآنية باللغة الإنجليزية ، وقد أنشئ فى المجلة قسم خاص للترجمة حتى تكون متصلة بالحركة الفكرية فى البلاد الأوربية ، ويقوم هذا القسم بترجمة ما يجيء فى الصحف الأجنبية من مباحث علمية أو مقالات صحفية تتحدث عن الإسلام ، وترجمة بعض المقالات النافعة من الكتب الأجنبية (٤).

وخصصت نور الإسلام بابا للفتاوى والأحكام ترد فيه على أسئلة القراء ، وكان أبرل من تولى الرد على الفتاوى الشيخ محمد عبد اللطيف الفحام ، والشيخ يوسف الدجوى، وبالإضافة إلى عناية المجلة واهتمامها بالثقافة الدينية ، فقد عنيت أيضا ببعض الموضوعات التى تتصل بالثقافة العامة كالكهرباء والجاذبية ، والطرق الحديثة في الحفظ والتعليب ، وصناعة الورق ، وتأثير أشعة رونتجن على الجراثيم ، وتأثير درجة الحرارة على النباتات ، وتأثير المضغ في الانتفاع بالأغذية ، واكتشاف أدوية لمكافحة الملاريا وغير

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جـ٣ ، م١ ، ربيع أول ١٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>۲) الأزهر ، جـ ، م ، ذو الحجة ١٣٥٦ هـ ، مارس ١٩٣٨ م ، مقال بعنوان : د حديث الهجرة ، للشيخ إسماعيل جاب الله ، و جـ ، م ، محرم ١٣٥٧ هـ . محاضرة بعنوان : د لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين ، ألقاها الشيخ أحمد محمد شاكر في الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية ، و جـ ، م ، م ، رمضان ١٣٥٧هـ حديث شيخ الجامع الأزهر عن رمضان للشيخ المراغي .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، عدد ٩ ، م١ ، رمضان ١٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٤) نور الإسلام ، عدد ٥ ، م١ ، جمادى الاولى ١٣٤٩ هـ ، مقال بعنوان : « القسر والحرية فى التربية » للدكتور جرادد بواه الألمانى ، ونشرت المجلة مقتطفات من كتاب « تاريخ الأدب العربى » للمستشرق الألمانى بروكلمان ، و جـ٤ ، م٢ ، ربيع الآخر ١٣٥٤ هـ .

ذلك مما كان يحرره قسم الترجمة بالمجلة ، أو يترجمه عن بعض الجرائد والمجلات الأجنبية ، وفي إطار العناية بالموضوعات الإسلامية ، اهتمت المجلة بأحوال المسلمين في الدول العربية والإسلامية ، والأقليات الإسلامية في الخارج ، وتناول قضاياهم كمسلمي روسيا، والمسلمون في يوغسلافيا ، وتركيا والهند وأسبانيا والبرتغال (١) .

وقد تولت نور الإسلام الرد على تيار الإلحاد ودعاته من العلمانيين والملحدين الذين يروجون لمفهوم مؤداه: أن يتحكم العقل والعلم في مسيرة الحياة دون مراعاة لنصوص الدين وأوامره، وبتعبير آخر فصل الدين عن شؤون الحياة، وبرع في الرد على هؤلاء الشيخ محمد الخضر حسين، والشيخ محمد البهى، والشيخ يوسف الدجوى الذى فند هذه الدعوى، وأكد أن العقل والعلم يلحقهما القصور عن بلوغ هذه الغاية، وأن بعض المسائل العلمية كثيرا ما تكون في محل الأخد والرد فتحسب من العلم، مع أنها في أول مراحل البحث العلمي (٢).

وهاجم الشيخ محمد الخضر حسين الذين يزعمون أن الجمع بين السلطتين الدينية والزمنية من جملة المسببات لتأخر المسلمين ، واتهمهم بالمروق عن الدين لأنهم يذهبون إلى أن أحكام الدين الإسلامي وأصوله في القضاء والسياسة غير كافية بمصالح الناس ، وغير صالحة للعصر الحاضر ، وينادون بالأخذ عن القوانين الغربية التي تناقض الشريعة الإسلامية بحجة الإصلاح والتجديد (٣) . وفسر الدكتور محمد البهي هذا المنحي من دعاة التجديد والعلمانية قائلا : إن الصورة في ذهن الشرقي عن أوربا صورة مبالغ فيها نحو الكمال والرقي الإنساني بفضل الدعاية الثقافية والأدبية التي تقوم بها الأفلام السينمائية ومدارس الإرساليات الأجنبية ، والنشرات والكتب التي تحمل طابع البحث العلمي (٤) . بالإضافة إلى أن الذين حملوا النهضة المدنية المصرية هم جماعة من المتخرجين من المسلام الأوربية والأجنبية دون دراية بآداب الدين ، فحادوا عن طرق الإصلاح الصحيحة، فكانت الإشكالية أن الذين يتزعمون الإصلاح لا يعرفون الدين الإسلامي وأحكامه بعيدون عن الخوض في شؤون الحياة المدنية ؛ ولهذا طالب الشيخ محمد الخضر حسين علماء الدين أن يكونوا على بصيرة مما لدين أنصار التيار العلماني أو يحاضروا به في النوادي مع بيان خطره ، ويعرضون حكم الدين أنصار التيار العلماني أو يحاضروا به في النوادي مع بيان خطره ، ويعرضون حكم الدين فيما يثيرون من قضايا وآراء (٥) .

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جـ٣ ، م١ ، ربيع الأول ١٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جـ٥ ، م١ ، جمادي الأولى ١٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ٥ ، م٢ ، جمادى الأولى ١٣٥٠ هـ مقال بعنوان : ﴿ ضَلَالَةَ فَصَلَ الَّذِينَ عَنِ السياسة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) نور الإسلام ، جـ٢ ، م٩ ، صفر ١٣٥٧ هـ .

<sup>(</sup>٥) نور الإسلام ، جـ٤ ، م٢١ ، ربيع الآخر ١٣٤٩ هـ مقال بعنوان : ﴿ الدين والعلم ﴾ .

ومن هذا المنطلق كانت حملة الشيخ محمد الخضر حسين على محمد فريد وجدى ـ وهو من أنصار التيار الإسلامي \_ حينما كتب في مجلة الحديث السورية في شهر ديسمبر ١٩٢٩م تحت عنوان : « روح العصر الحاضر نفحة إلهية » يمدح فيها المدنية الغربية المعاصرة ، واتهمه الشيخ الخضر بأنه انحرف عن الطريق الإسلامي ، وسار في طريق التجديد المزعوم ، ولكن الجدير بالذكر هنا ومن تتبع كتابات فريد وجدى ـ الذي اتهمه الشيخ الخضر بالسير في طريق التجديد ـ أنه لما تولي رئاسة تحرير المجلة وجدنا له أدبيات تنفي عنه هذا الزعم ، وكان من أبرز الذين أشعلوا الحرب على الفلسفة المادية العلمانية وعلى تلك الطائفة التي تلقت العلم في أوربا وتثير على الدين الشبهات وتشكك العامة في أمور دينهم ، وقال : « إنهم يفسدون العقائد ويعدون القلوب للإلحاد » <sup>(١)</sup> . وانتقد ما كتبه الفيلسوف الكبير جيو في كتابه : « اللادينية المستقبلة » والذي ذكر فيه أن الأديان ليست من أصل علوى بدليل أنها نشأت ساذجة مبهمة ، ثم ترقت وتركبت على مقتضى نواميس منتظمة عامة ، وصرح فريد وجدى في معرض رده على جيو : ١ أن هذا لا يصح أن يكون دليلا على أن الدين أصله أرضى ، فإن العقل الإنساني نفسه نشأ ساذجا مبهما ثم ترقى وتركب على مقتضى نواميس منتظمة ، والعقل ليس بأرضى الأصل لأنها مجردة منه . . فالحكم على الدين بأنه أرضى لا علوى حكم لا يسيغه عقل لا تقبله فلسلفة إلا الفلسفة المادية العلمانية » (٢)

كذلك تصدى فريد وجدى لبعض العلمانيين المصريين الذين يعترضون على تطبيق الشريعة الإسلامية والحدود الإسلامية في الزنا والقذف والسرقة والإفساد في الأرض وغيرها، وأشار إلى ذلك قائلا: « إنهم أباحوا الزنا وشرب الخمر ، وقرروا على القذف والسرقة والإفساد في الأرض عقوبة لا تتناسب وخطرها ، وكان من جراء ذلك أن انتشرت الجرائم في العالم المتمدن الذين يريدون لنا تقليده انتشارا مزعجا ، ولا يمر يوم دون أن يزداد المجرمون عددا » (٣) .

ومضت مجلة الأزهر تهاجم تقليد المصريين للإفرنج فى التبرج والعرى والسفور والاختلاط بين الجنسين ، وغشيان الملاهى والمراقص والمجاهرة بالفسوق ، والجرى وراء الموضة ، وبيوت الأزياء الأجنبية ، والدعوة إلى أن تأخذ المرأة المصرية طابع المرأة الأوربية الغربية مهما كلفها ذلك من عناء ومجافاة لعادات وطنها ، وإسراف فى التقليد الأعمى ،

<sup>(</sup>١) الازهر ، جـ٥ ، م٧ ، جماى الأولى ١٣٥٥ هـ ﴿ لماذا يصادف أكثر الشاكين في المتعلمين ﴾ فريد وجدى .

<sup>(</sup>٢) الأزهر ، ج ٨ ، م٩ ، شعبان ١٣٥٧ هـ .

 <sup>(</sup>٣) الأزهر ، جـ٥ ، م٩ ، جمادى الآخرة ١٣٥٧ هـ ، « الروح الإسلامية ومدى تأثيرها في النفس البشرية »
 لمحمد فريد وجدى .

واتباع مشورة الوصى الغربى (١) ، فى حين أن المرأة المصرية تتمتع فى ظل الإسلام بحقوق لم تنلها المرأة الأوربية حتى ذلك الحين ، فقد اعتبر الإسلام المرأة مستقلة فى نظر القانون ، وأعطاها حق الحيازة لأملاكها ، وجعلها مسؤولة عما تدخل فيه من الالتزامات المادية فى حين أن الحال ليست كذلك فى نظر أوربا النصرانية ، ففى أغلب الممالك الأوربية تنتقل ملكية أملاك المرأة إلى زوجها عند الزواج ، وفى إنجلترا تصبح المرأة فى نظر القانون العام هى وزوجها شخصا واحدا وليس لها الحق فى التمسك أو الدخول فى الالتزامات المالية وغيرها (٢) .

وقال الدكتور محمد البهى : « إن علاقة الرجل بالمرأة فى أوربا هى أقرب إلى علاقة مادية منها إلى علاقة نفسية روحية، فلا تتمتع المرأة فقط فى التصرف فى أمورها الاقتصادية، بل عليها بحكم العرف \_ والعرف قانون \_ أن تؤسس لخطيبها بيت الزوجية » . وأضاف : «إنه إذا كان التصرف المالى للمرأة هو الحرية الديمقراطية النسوية فى القرن العشرين ، فللمرأة المسلمة أن تعتز بتمتعها بهذه الديمقراطية منذ القرن السابع الميلادى » (٣) .

وكان موضوع البغاء الرسمى الذى أدخله الأجانب إلى مصر من المواضيع التى حظيت باهتمام مجلة الأزهر ، وقدمت فيه حكم الإسلام والشريعة ، وبيان ما فى البغاء من مفاسد دينية وصحية وأخلاقية واجتماعية (٤) . وتولت الدفاع عن الشريعة الإسلامية، وبيان مفاسد النظريات والمذاهب الموجودة فى العالم ، وأنه لا يصلح لإقامة العدل وتحقيق الإصلاح المنشود فى مصر إلا تطبيق شرع الله وحدوده التى جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة (٥) .

وعلى صفحات مجلة الأزهر أعلن الشيخ المراغى شيخ الأزهر \_ فى حديث له مع مندوب جريدة البورص اجبسيان \_ أنه « يجب أن تسيطر تعاليم الإسلام على الحياة الاجتماعية فى مصر ؟ لأن غالبية الشعب تدين بالإسلام ، كما أن الدين الرسمى هو الإسلام ، وأن القرآن الكريم يعنى بكل حاجات الفرد والجماعة ، وقد احتاط لكل شىء وتوفر على كل الأحكام » (٦) ، « ومن مبادئه محو الفروق الجنسية واللغوية والدينية

<sup>(</sup>۱) نور الإسلام ، جـ٥ ، م١ ، جمادى الأولى ١٣٤٩ هـ ، مقال بعنوان : ﴿ خلاعة النساء تقودنا إلى الهاوية ﴾ لعلى الجندى .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جـ١٠ ، م٦ ، شوال ١٣٥٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ٢ ، م٩ ، صفر ١٣٥٧ هـ • الحرية والديمقراطية للمرأة الأوربية ، لمحمد البهي .

<sup>(</sup>٤) نور الإسلام ، جـــــــ ، م٢ ، جمادى الآخرة ١٣٥١ هــ .

<sup>(</sup>٥) الارهر ، جـ٥ ، م٩ ، جمادى الاولى ١٣٥٧ هـ ، ﴿ المقومات الشرعية في الإسلام ؛ لمحمد فريد وجدى .

<sup>(</sup>٦) الأزهر ، جـا ، مه ، محرم ١٣٥٧ هـ ، لا الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة ، .

واللونية ، وأنه يبغض النعرات القومية ، ولا فرق في عرف الإسلام بين أبيض وأسود ، وأن جميع البشر ينتسبون إلى أب واحد وأم واحدة ، ولا يتميز بعضهم على بعض إلا بالمميزات الأدبية والروحية (١) .

وتابعت مجلة الأزهر حركة التبشير النصرانى فى العالم الإسلامى ، وأشارت إلى أن المبشرين يدبرون الخطط لمضاعفة الجهود لتنصير أرجاء الأقطار الإسلامية ، ونقلت عن مجلة العالم الإسلامى ـ التى يحررها القس زويمر ـ مؤامرات التبشير على العالم الإسلامى (7). وكتب الأستاذ على الجندى مشيرا إلى أن المبشرين يتذرعون لنفث سمومهم بإنشاء المستشفيات والمدارس ، ويستغلون حاجة الناس للعلاج والتعليم ، ويقومون بتلقينهم النصرانية ، وضرب على ذلك مثلا بمستشفى أمريكى تسمى «هنرى» أنشئت فى مدينة أسيوط لهذا الغرض (7).

ونددت بالمؤتمر الأفخارستى الذى أقامه الكاثوليك الفرنسيون من رهبان وقساوسة فى قرطاجنة ، إحدى المدن التونسية ، وقررت أنه مظهر من مظاهر العمل لتنصير المسلمين فى المبلاد التونسية وشمال إفريقيا (٤) .

وبالإضافة إلى مهاجمة أعمال المبشرين وفضح أساليبهم ، والكشف عن أهدافهم فى تنصير المسلمين ، دأبت مجلة الأزهر على الرد على شبه المستشرقين والمؤلفات الأجنبية ، وكان محمد فريد وجدى فى مقدمة الذين برزوا فى هذا المجال ، فقد فند فريد وجدى ادعاءات اسياه يومان ـ العالم الجغرافى الأمريكى ـ فى كتابه المسمى : « العالم الجديد » والذى تعرض فيه للدين الإسلامى ، واتهمه بأنه دين يهدف إلى الإغارة على العالم غير الإسلامى وإخضاع أممه وشعوبه لحكم المسلمين ، وقد وصف هذا المستشرق الدين الإسلامى بأنه خطر على المدنية الإنسانية ، وعلى النظم الاجتماعية ، وتزعم فريد وجدى الرد على هذه الشبهات مؤكدا على أن الأجانب من المستشرقين وغيرهم إنما يكتبون عن الإسلام بروح غير صافية ، وبعضهم يكتب عنه وهو غير فاهم لحقائقه وأصوله ، وأكد فريد وجدى أن الإسلام ليس دينا يقوم على سفك الدماء كما زعم المستشرق الأمريكى ، فريد وجدى أن الإسلام يقوم على دعوة الناس كافة إلى تعارف عام ، بعيدا عن الأوهام القومية ، والنزعات العرقية ، والفوارق الجنسية واللغوية . . ويدعو إلى وحدة الدين ويقرر أن الله والنزعات العرقية ، والفوارق الجنسية واللغوية . . ويدعو إلى وحدة الدين ويقرر أن الله والنزعات العرقية ، والفوارق الجنسية واللغوية . . ويدعو إلى وحدة الدين ويقرر أن الله والنزعات العرقية ، والفوارق الجنسية واللغوية . . ويدعو إلى وحدة الدين ويقرر أن الله

<sup>(</sup>١) الازهر ، جـ٢ ، م٩ ، صفر ١٣٥٧ هـ ، • مقومات التكامل الاجتماعي ، لفريد وجدى .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جــ ، م١ ، محرم ١٣٤٩ هـ ، مقال بعنوان : د ليست بمستشفيات ولا مدارس ولكنها معاهد تبشير ،

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ٣ ، م١ ، ربيع أول ١٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٤) نور الإسلام ، جـ٩ ، م١ ، رمضان ١٣٤٩ هـ .

أوحى إلى أنبيائه جميعا دينا واحدا ، وأن الإسلام هو ذلك الدين الفطرى الأول فى نقائه ومبادئه العالية ، وأن المسلمين هم الذين أنقذوا المدنية الإنسانية من التلاشى ، وحفظوا العلم من الزوال ، وكانوا سببا فى ازدهار المدنية الإنسانية وتطورها (١) .

كذلك دحض فريد وجدى ما كتبه اندريه هارفيه فى جريدة « كوكب الشرق » المصرية من شبهات كاذبة على الإسلام ، وصم فيها الدين الإسلامى بنقائص واتهامات كثيرة ، وكان لمجلة الأزهر أيضا الفضل والسبق فى مقاومة الحملات ، والشبهات التى تثيرها مجلة العالم الإسلامى التى تصدر فى الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد كتب فى هذه المجلة المستر فرنك فوستر عن تاريخ الرسول على سلسلة مقالات اشتملت على بعض المطاعن والمغامز فى حق الرسول على ، وفيها اتهام النبى بالكذب ، والتشكيك فى أميته ، ومصداقية القرآن الكريم ، وغير ذلك من الشبهات التى عرضها محمد فريد وجدى وقام بالرد عليها ، وتفنيدها ودحض أسانيدها وبيان كذبها وعدم موضوعيتها (٢).

ومن الموضوعات التى أولتها مجلة الأزهر قدرا من العناية والمتابعة المدعوة إلى إدخال التعليم الدينى فى المدارس الحكومية ومحاربة المدارس الأجنبية ، والدفاع عن اللغة العربية الفصحى ، وذهب الشيخ محمد الخضر حسين إلى أن العلاج الشافى لكل أمراض الأمة أن يكون التعليم الدينى شاملا (٣) . وفى مقال آخر بعنوان : « التعليم الدينى فى مدارس الحكومة » أشار إلى أنه لم يَتَفَشَّ الزيغ والإلحاد إلا بوجود المدارس التى يفتحها الأجانب فى أوطاننا باسم العلم ، وهى فى الحقيقة لتغيير الهوية الإسلامية والوطنية ، وتغيير عقائد الناس ، وناشد الشيخ الحضر ملك البلاد أن يكون للتعليم الدينى فى المدارس شأن لا يقل عن شأن غيره من العلوم النافعة فى الحياة ، ولا يكفى فى تعليم الدين أن تكون له جامعة كالأزهر ، وإنما الخير أن تكون روح الدين سارية فى نفوس الأمة كلها (٤) .

ودافعت الأزهر عن اللغة العربية التي تعرضت في تلك الفترة لثورة عامة من قبل دعاة الإصلاح الأدبى ، فنادى بعضهم بإحلال العامية محل الفصحى في المعاهد والمدارس تلقينا وتدريسا بدعوى أن بعض الشعوب تخلت عن لغاتها ، وانبرى للرد على

<sup>(</sup>١) الأزهر ، جـ٥ ، م٦ ، جمادى الأولى ١٣٥٤ هـ ، سلسلة مقالات بعنوان : ٩ دحض شبهات عن الإسلام، لفريد رجدى .

<sup>(</sup>۲) الأزهر ، جـ۱ ، م٦ ، شعبان ١٣٥٤ هـ ، و جـ٩ ، م٦ ، رمنسان ١٣٥٤ هـ ، وجـ١ ، م٧ ، محرم ١٣٥٥هـ ، وجـ١ ، م٧ ، ربيع الآخر ١٣٥٥ هـ ، و جـ ٥ ، م٧ ، جمادى الأولى ١٣٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ ٢ ، م١ ، صفر ١٣٤٩ هـ مقال بعنوان : ﴿ الانحراف عن الدين ﴾ لمحمد الخضر حسين .

<sup>(</sup>٤) نور الإسلام ، جـ٥،م٢ ،جمادى الآخرة ١٣٥٠هـ ، مقال بعنوان : ٩ التعليم الديني في مدارس الحكومة».

تلك الفرية الشيخ الخضر حسين ، والشيخ صادق عرجون ، وقال الشيخ الخضر : "إنه لو فرضنا أن شعوبا غير عربية تخلت عن لغاتها ، فإن الشعوب التى تنطق اللغة العربية أحرص الناس على حياة لغتهم ، وذلك لأن اللغة العربية لغة القرآن الكريم الذى هو معجزة الرسالة ومطلع الهداية " فضلا عن أن اللغة العربية استوعبت كل العلوم والحضارة لما تتميز به من غزارة مادتها وإحكام أساليبها ، وطالب في ختام مقاله بتأليف مجمع لغوى ينظر فيما يتجدد من المعانى ويضع لكل معنى لفظا يناسبه .

ورأى الشيخ صادق عرجون أن الهدف من دعوى الإصلاح التى يزعمها أعداء اللغة الفصحى هو القضاء على لغة القرآن الكريم ودفع الشعوب العربية إلى بلبلة بربرية لا أصول لها ولا قاعدة ، فمن هؤلاء من تدفعه إلى ذلك نزعة عنصرية لا تقدر للعلم حرمة، ومنهم من يدفعه إليه شعور بالعجز عن القيام بأعباء اللغة العربية وقواعدها الفنية من نحو وصرف وبلاغة وأدب وغير ذلك (١).

أما عن موقف مجلة الأزهر من الدعوة إلى ترجمة القرآن الكريم لغير العربية فقد اتسم بالتناقض ، فقد رفض الشيخ محمد الخضر حسين ترجمة القرآن الكريم لغير العربية لأنها \_ في رأيه \_ غير ميسورة ؛ لأن للقرآن معاني أصلية ومعاني ثانوية التي يسميها علماء البلاغة مستتبعات التراكيب وهي خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام ، وترجمة القرآن بالنظر إلى المعاني الثانوية غير ميسورة إلا أن توجد لغة توافق اللغة العربية في دلالة الفاظها على هذه المعاني المسماة عند علماء البيان خواص التراكيب ، وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاؤه (٢) .

ولكن عندما تولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر فريد وجدى ، تبنت المجلة الدعوة إلى ترجمة القرآن الكريم ، وكان من الذين أيدوا الترجمة ودعوا إليها الشيخ محمد مصطفى المراغى وفريد وجدى ، وقد نشرت مجلة الأزهر بحثا مستفيضا عن إمكانية ترجمة القرآن الكريم ، كتبه الشيخ المراغى نفسه وذلك بمناسبة شروع الأزهر بالاشتراك مع وزارة المعارف في ترجمة القرآن الكريم إلى أشهر اللغات الأوربية ، وفي هذا البحث اتهم الشيخ المراغى الذين يعارضون الترجمة بأنهم يقفلون باب الاجتهاد ، واستدل على جواز الترجمة بإجماع المسلمين على جوازها ، ورأى أنه من الخير أن نوفر لقراء الأجنبية ترجمة للقرآن يحصلون منها على طلاوة معانيه وتأثيرها على النفوس (٣) .

<sup>(</sup>١) الأزهر ، جـ١ ، م٩ ، محرم ١٣٥٧ هـ .

<sup>(</sup>٣) الأزهر ، جد٢ ، م٧ ، صفر ١٣٥٥ هـ .

وذهب فريد وجدى إلى أن ترجمة القرآن هي تبليغ للأمانة التي كلف الله بها المسلمين ، وتحقيق لمقاصد الدين الإسلامي العالية ، وهذه المقاصد لا تتم إلا بنشر القرآن بعدة لغات أجنبية (١) .

وكان من أبرر ما انفردت به مجلة الأرهر طوال مدة صدورها هو محاربة المذاهب الضالة والنحل المنحرفة والدخيلة على الإسلام ، والكشف عن أهدافها وتتبع ما تنشره من ضلالات وسموم لهدم الإسلام ، وكان على رأس هذه المذاهب البابية والقاديانية والصوفية (٢) .

وبعد هذا العرض لما قدمته مجلة الأزهر على صفحاتها من موضوعات وقضايا نستطيع إيجاز أبرز ما اهتمت به فيما يلى :

١ ـ تفسير آيات من القرآن الكريم وبيان ما في الذكر الحكيم والسنة النبوية المشرفة
 من أصول الأخلاق الفاضلة ، وقواعد الأدب الكريمة التي يجدر بالمسلم أن يتبعها .

٢ ـ متابعة الحركة الفكرية العالمية وترجمة بعض ما يجىء فى الصحف الأجنبية من مباحث علمية أو مقالات صحفية تتحدث عن الإسلام ، ومقاومة تيار الإلحاد ودعاته من العلمانيين والملحدين الذين يروجون لفصل الدين عن شؤون الحياة العامة .

٣ ـ مهاجمة التبرج والعرى والسفور والاختلاط بين الجنسين ، ومهاجمة الدعوة إلى تقليد المرأة المصرية للمرأة الأجنبية في كل أنماط الحياة ، والدفاع عن الشريعة الإسلامية وأصولها وبيان فساد النظريات والمذاهب الوضعية التي تتعارض معها .

٤ ـ التصدى لحركة التبشير النصراني في العالم الإسلامي ، وفضح خطط وتآمر
 المبشرين على المسلمين ، ودحض الشبهات التي يثيرها المستشرقون ضد الإسلام .

الدعوة إلى إدخال الدين في المدارس الحكومية ومحاربة المدارس الأجنبية والدفاع عن اللغة العربية ، وبحث مسألة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية ، والتصدى للمذاهب الضالة والحركات الهدامة المنتسبة إلى الإسلام كالصوفية والقاديانية والبهائية .

<sup>(</sup>١) ملحق العدد السابق ، م٧ ، صفر ١٣٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) سنعرض لموقف مجلة الازهر من هذه النحل في فصل قادم .

## ٦ - صحيفة الإخوان المسلمين

أسست هذه الصحيفة جماعة الإخوان المسلمين التي تكونت في مدينة الإسماعيلية بزعامة الشيخ حسن البنا (١) في عام ١٩٣٨م، ثم انتقلت إلى القاهرة في عام ١٩٣٢م، وقد نشأت جماعة الإخوان المسلمين كرد فعل لهجوم المؤثرات الغربية على مصر في الفكر والعادات والتقاليد، وتعثر النظام السياسي والاجتماعي القائم على أسس علمانية (٢) ولذلك أخذت جماعة الإخوان المسلمين على عاتقها مهمة صيانة وحماية وتنقية الإسلام والمجتمع الإسلامي من التأثير الأجنبي (٣).

وكانت جماعة الإخوان المسلمين امتدادا لجمعية الشبان المسلمين رغم بقائها ؟ لأنها حملت مبادئ وأهداف دعوة الشبان المسلمين ، وتقدمت بها خطوات إلى الأمام ، وكذلك كانت استمرارا لمواصلة جهود مدرسة المنار الفكرية ، التى كان لها أكبر الأثر على دعوة الشيخ حسن البنا وجماعة الإخوان فيما بعد ، ولعل ذلك يرجع إلى معاصرة حسن البنا للشيخ رشيد رضا وتأثره بالدور الذى أداه في الدعوة لفكرة الجامعة الإسلامية ، وتصديه للأفكار والممارسات العلمانية ، وتأكيده على أنه لا نجاة بغير العودة إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة (٤) ، واتضح ذلك التأثير بما ورد عن البنا من حضور بعض مجالس

<sup>(</sup>۱) حسن البنا ولد فى قرية المحمودية بمديرية البحيرة ، تلقى العلم فى مرحلته الأولى فى قريته ، ثم تلقى العلم لمدة ثلاث سنوات فى دمنهور فى معهد لإعداد مدرسين للمدارس الابتدائية ، وفى عام ١٩٢٣م التحق بكلية دار العلوم بالقاهرة وتخرج فيها عام ١٩٢٧م ، وفى سبتمبر من العام نفسه بدأ العمل مدرسا فى مدرسة ابتدائية حكومية فى الإسماعيلية ، وفى اكتوبر ١٩٣٢م انتقل من الإسماعيلية إلى القاهرة ليزاول عمله كمدرس بمدرسة عباس بالسبتية ، ثم استقال من التدريس فى عام ١٩٤٦م ، وتفرغ للنشاط السياسى ، وفى فترة تلقى العلم بالقاهرة كان البنا من أوائل من انضموا إلى جمعية الشبان المسلمين وإلى مجموعة العلماء الذين كانوا يصدرون صحيفة و الفتح » ، وعمل حسن البنا محررا فى صحيفة الفتح ، والشبان المسلمين ، ولمناز ، ومنذ تأسيس جمعية الإخوان المسلمين وحتى اغتياله - رحمه الله - كان هو قائدها الأوحد والمرشد العام لها . وكان من أسباب قوة الجمعية وانتشارها ما يكمن فى قدرات المرشد العام الفائقة ، فقد كان - رحمه الله - يتمتع بهمة لا تنفد وذاكرة قوية ، وقدرة بالغة على العمل ، وكان يعرف جيدا تاريخ الإسلام وعلوم الشريعة واللغة والفقه الإسلامى ، وكان خطيبا بارعا ، وكان يمتلك قدرة كبيرة على الكتابة والتحرير الصحفى ، وكان يتمتم بقدرات تنظيمية فائقة .

انظر: الوفد والإخوان المسلمون: تأليف ياجرات سيرانيان، ترجمة بشير السياعي، مرجع سابق، ص٤٦، و د. زكريا سليمان بيومي: الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٨٠ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) على شلبي : مصر الفتاة ، مرجع سابق ، ص٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ماجرات سبرانيان : الوفد والإخوان المسلمون ، ترجمة بشير السباعي ، مرجع سابق ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٤) طارق البشرى : المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٤٩٦ ، ود . زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٩٠ .

رشید رضا وقراءته لکثیر من أعداد صحیفة المنار ، وإصداره لها بعد مـوت رشیـد رضا ـ كما ذكرنا من قبل ـ وأیضا فیما كتبه فی صحفه ، وفیما صدر عنه من آراء وفتاوی .

ولذلك قامت جماعة الإخوان المسلمين على النهج نفسه الذى رسمه رشيد رضا فى المنار ، ، فقد كان من الأغراض التى تهدف إليها المنار نشر الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية وإقامة الحجة على أن الإسلام باعتباره نظاما دينيا لا يتنافى مع المظروف الحديثة ، وأن الشريعة الإسلامية أداة صالحة للحكم ، وكما هو الحال بالنسبة لمدرسة المنار قامت أيدلوجية الإخوان المسلمين على النهج ذاته ، كما يلى :

أولا: شمولية الإسلام بمعنى اشتماله على الدين والدولة .

ثانيا: العودة إلى تعاليم الإسلام وأحكامه باعتباره سبيل النجاة من التأخر والاضمحلال في مواجهة الرأى الآخر الذي يدعو إلى الأخذ بالمدنية الغربية واقتباس الحضارة الغربية ومناهجها.

ثالثًا: الدعوة إلى الجامعة الإسلامية .

رابعا: التمسك بالخلافة، فالإخوان المسلمون يجعلون فكرة الخلافة، والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم .

خامسا: الحكومة الإسلامية ، فالإخوان يؤمنون بأن الإسلام يجعل الحكومة ركنا من أركانه ، فالإسلام حكم وتنفيذ ، كما هو تشريع وتعليم ، كما هو قانون وقضاء ، ولا ينفصل واحد منهما عن الآخر .

سادسا: الإصلاح والتجديد ، فالإخوان يؤمنون بأن الطريق الوحيد للإصلاح هو: أن تعود مصر إلى تعاليم الإسلام ، تطبقها تطبيقا سليما ، وأن تقتبس من كل فكرة قديمة أو حديثة شرقية أو غربية ما لا يتنافى مع هذه التعاليم ، ويكون فيه خير الأمة الإسلامية وسعادتها (١).

وقد أعلن حسن البنا أن فكرة الإخوان تتناول إصلاح جميع شؤون الحياة العامة ، وتمتد إلى كل ميدان من ميادينها ، ومنهاجهم منهاج إصلاح حيوى ليس في ناحية الاجتماع فحسب ، بل في كل نواحي الأمة (٢) . ومن هنا يطلق على الاتجاه الإسلامي لدى الإخوان المسلمين بالاتجاه الإسلامي الإصلاحي الشامل ، وقد عبر عن ذلك الاتجاه

 <sup>(</sup>۱) عبد العظیم رمضان : الفكر الثوری فی مصر قبل ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲م ، القاهرة : مكتبة مدبولی ،
 ۱۹۸۱م ، ص ۶۹ ، ۵۰ .

 <sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ١ ، السنة الرابعة ، ٢٢ محرم ١٣٥٥ هـ ، ٤ أبريل ١٩٣٦م ، الفكرة التي قامت على أساسها جمعية الإخوان المسلمين لحسن البنا .

واحد من أكبر دعاة الإخوان ، وهو الدكتور مصطفى السباعى المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا ولبنان في تعريفه لجماعة الإخوان المسلمين : « نحن الإخوان المسلمين، لسنا جمعية حزبية تنحصر مهمتها في جمع الأموال لإغاثة الفقراء والمنكوبين من المحسنين والأغنياء ، ولسنا جمعية وعظية تنحصر مهمتها في وعظ الناس بالخطب والمقالات والنشرات ، ولسنا حزبا سياسيا تنحصر مهمته في جمع الناس حوله ليصل أعضاؤه إلى الحكم فيحققوا منهجهم السياسي المحدود ، ولسنا جمعية مادية تنحصر مهمتها في نطاق المشاريع الاقتصادية لفائدة أعضائها ، ولسنا هيئة إقليمية تنحصر مهمتها في نطاق محلى أو إقليمي أو قومي ضيق، إنما نحن دعاة انقلاب إصلاحي وفكرى عملي شامل ، دعاة رسالة شاملة تشمل الناس جميعا ، وتنظم نواحي الحياة جميعا . . . »(١).

وبهذا المنهج الشامل نجحت جماعة الإخوان في اجتذاب الطبقات الشعبية وغير الشعبة ويخاصة بعد انتقالها إلى القاهرة في عام ١٩٣٢ م ، وانتقل مركز الثقل في الدعوة إلى العاصمة ، وتعددت نواحى النشاط بإلقاء المحاضرات والدروس وإصدار النشرات والرسائل ، وعقد المؤتمرات ، وإحياء الاحتفالات الدينية ، وإنشاء شعب الجماعة في القاهرة والأقاليم ، وبعض عواصم الدول العربية والإسلامية ، ثم انتقل نشاط جماعة الإخوان إلى إصدار الصحف الإسلامية ، التي تعبر عن رسالتهم ودعوتهم. وكانت أول صحيفة بصدرها الإخوان المسلمون هي جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية ، والتي ظهر العدد الأول منها في ٢٢ صفر ١٣٥٢ هـ ، ٣٠ مايو ١٩٣٣ م في ٢٤ صفحة، ثم زاد عدد صفحاتها إلى ٢٨ صفحة ، وصدرت " الإخوان المسلمون " جريدة إسلامية جامعة تصدرها جمعية الإخوان المسلمين بالقاهرة ، ويحررها نخبة من أعضائها ، وهي لسان حال جمعيات الإخوان المسلمين ، وتخدم كل هيئة تعمل لرفعة الإسلام وإعادة مجده وقد استمرت « الإخوان المسلمون » خمس سنوات ، وكان يرأس تحريرها الشيخ طنطاوی جوهری ، ومديرها محب الدين الخطيب ، يعاونه بعض رجال الدعوة مثل محمد أسعد الحكيم سكرتير الإخوان حينذاك ، وحلمي نور الدين وغيرهم ، ثم تولى إدارتها في السنة الرابعة لصدورها ( ١٣٥٥ هـ ـ ١٩٣٣ م ) أحمد عبد الرحمن شقيق الشيخ حسن البنا (٢).

وظل الشيخ حسن البنا صاحب امتياز الصحيفة إلى أن نقل هذا الامتياز إلى محمد الشافعي منذ العدد الثاني والعشرين من السنة الخامسة ، ثم تغيرت لافتة الجريدة إلى

<sup>(</sup>١) محمد على ضناوى : كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث ، ص١٣٦ ، ١٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية ، ص١٤٤ محمد فتحى شعير ، وسائل الإعلام المطبوعة لدى الإخوان المسلمين ، ص٢٠٧ .

صحيفة الإخوان المسلمين ، صحيفة أسبوعية جامعة ، وتولى رئاسة تحريرها محمد الشافعى ، وواصلت صدورها حتى نهاية عام ١٩٣٨ م (١) ، ولم تتعطل عن الصدور سوى ثلاثة أسابيع منذ العدد الخامس عشر جمادى الآخرة ١٣٥٢ السنة الأولى بمناسبة انتقال المطبعة السلفية التى كانت تطبع بها من مركزها بشارع الاستئناف إلى مركزها الجديد في شارع اللبودية بالسيدة زينب .

## أسباب صدور « الإخوان المسلمين » وهدفها :

أبرز الشيخ طنطاوى جوهرى رئيس التحرير سبب صدور الإخوان المسلمين في فاتحة العدد الأول منها ، ويمكن تلخيصه فيما يلي :

أولا: انشغال الأمة الإسلامية عن دراسة الفضائل الدينية والأخلاق الكريمة والشمائل النبوية .

ثانيا : نسيان كثير من العقلاء سير السلف الصالح وسجاياهم الكريمة وطباعهم القويمة وآدابهم الشريفة.

ولذلك كانت خطة الصحيفة هي التحدث عن فضائل النبوة المحمدية ، ونشر مقاصدها والآداب المنقولة عنها ، والأحاديث الدالة على الأخلاق الفاضلة من الصدق والعفاف وحسن المعاشرة والإحسان إلى الجار والقريب ، وذكر الآيات الدالة على ذلك ، فضلا عن بيان عجائب الحكم الإلهية في تلك المقاصد ، والتذكير بالعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج لتعليم الجاهل وتذكير المتعلم ، وازدياد المؤمن إيمانا (٢) .

وقد أعلن الشيخ حسن البنا أن الغاية من صحيفة الإخوان تتركز في شيئين :

أولهما: تلقين الإخوان أنفسهم الفكرة الأساسية لجمعيتهم وتذكيرهم بمبادئهم وتثقيفهم ثقافة خاصة يتطلبها العمل لهذه العقيدة، والإعداد للوصول إلى الغاية المنشودة.

ثانيهما: نشر الثقافة العامة وتعريف غير الإخوان بالإخوان وبمناهج الإخوان وإيصال فكرة الإخوان إلى رجال الإصلاح الرسميين وغير الرسميين ليعملوا معهم على تحقيقها وإنفاذها (٣) ، ومنذ العدد السادس ٢٨ صفر ١٣٥٥ هـ ، يونيه ١٩٣٦م ، صرح البنا أن

<sup>(</sup>۱) أصدر الإخوان المسلمون بعدها صحيفة النذير في ٢٩ من ربيع الأول ١٣٥٧ هـ ، سياسية إسلامية ، تصدر على مبادئ الإخوان المسلمين ، ويرأس تحريرها صالح عشماوى ، وكان إصدار النذير بعد دخول الإخوان المسلمين ميدان السياسة جعلها تتميز عن ١ جريدة الإخوان المسلمين ، واتسم أسلوبها بالنقد اللاذع لكل الاحداث التى جرت في مصر أو في أي بلد عربي أو إسلامي ، وبيان وجهة النظر الإسلامية في كل هذه الاحداث التي جرت الحداث المحدود عبد الحليم : الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ١/١١٤ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٢ صفر ١٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، علد ١ ، السنة الرابعة ، ٢٢ محرم ١٣٥٥ هـ ، ١٤ أبريل ١٩٣٦ م .

الصحيفة ستخصص للدعوة إلى مبادئ الإخوان ، وتلخيص أخبار دوائرهم ، وأخبار العالم الإسلامي ، ورأى الإخوان في الحوادث الأسبوعية ، وسيكون ذلك بأقلام إخوانية بحتة (١) ، ولكن المتبع لأعداد الصحيفة يجدها شاملة لكل المواضيع الاجتماعية والفكرية والعلمية والدينية .

كانت صحيفة الإخوان المسلمين تطبع بالمطبعة السلفية لصاحبها محب الدين الخطيب، منذ أول صدورها حتى العدد الثامن من السنة الثانية ، ثم تولت طباعتها بعد ذلك مطبعة الشركة التعاونية للإخوان المسلمين .

### الإخراج:

واتبعت الإخوان المسلمون فى إخراجها الطريقة الرأسية ، فكانت تحتوى كل صفحة على نهرين أو عمودين توزع الصحيفة عليها المادة المتحريرية ، وفى بعض الأحيان كانت تتبع الطريقة الأفقية فى الصفحات الداخلية .

### الاشتراكات والتمويل والتوزيع:

كان الاشتراك في صحيفة الإخوان ٣٠ قرشا عن سنة كاملة ، وثمن العدد منها خمس مليمات ، وكان يقوم بتمويلها جماعة الإخوان المسلمين ، إذ لم يكن لها رأس مال للإنفاق عليها ، ولم يكن محرروها يتقاضون أجرا على التحرير والكتابة ، فكانت تكاليفها قاصرة على أجرة طباعتها وثمن ورقها ؛ ولهذا كان يطبع من هذه الصحيفة بقدر عدد الإخوان الذين كانوا يقتنونها في بداية صدورها ، وكانت ترسل إليهم عن طريق مندوبين ، وكانت الكمية التي تستبقى في القاهرة يوزعها أعضاء الإخوان بالقاهرة (٢).

### الإعلانات:

خلت صحيفة الإخوان المسلمين من الإعلانات فى سنتها الأولى ، ومن السنة الثانية احتوت على بعض الإعلانات عن العيادات الطبية والكتب الجديدة والإعلانات القضائية ، ولم يتعد حجم الإعلانات الصفحة أو الصفحتين الأخيرتين .

### الصور والرسوم:

عنيت الصحيفة بالصور في نطاق ضيق ، ومن السنة الرابعة لها بدأت تنشر في كل عدد من أعدادها مجموعة صور لأعضاء الإخوان المسلمين ، فضلا عن بعض الرسوم الكاريكاتيرية للتنديد ببعض الأمور الخارجة عن الدين ، وغير ذلك من المسائل التي تهتم بها الجريدة .

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٦ ، ٢٨ صفر ١٣٥٥ هـ ، ١٩ مايو ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٢) محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون ـ أحداث صنعت التاريخ ، مرجع سابق ، ١٥٠١ .

### الفهارس:

كانت الإخوان المسلمون تقدم فهرسا في ظهر الغلاف ، ثم انتقل إلى الصفحة الأخيرة ، واحتل مكانه شعار الإخوان المسلمين تحت عنوان : « عقيدتنا » .

### الغلاف:

عنيت الصحيفة بالغلاف وزخرفته بالرسوم الإسلامية وبيانات الصحيفة ، وفي أعلى صورة الغلاف لافتة الصحيفة : « جريدة الإخوان المسلمين ، جريدة أسبوعية إسلامية جامعة » ، وأسفل اللافتة صورة للمسجد الحرام ، والمسجد النبوى ، وفي أعلى صورة المسجد الحرام الآية القرآنية : ﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكُعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَام ﴾ [ المائدة : ١٩٧] ، وكلمة التوحيد « لا إله إلا الله » ، وأعلى صورة المسجد النبوى الآية : ﴿ مُحمّدٌ رّسُولُ اللّه وَالّذينَ مَعَهُ أَشداً عُلَى الْكُفّار رحَماء بَينَهُم ﴾ [ الفتح : ٢٩] ، وكلمة « محمد رسول الله» وبينهما الآية الكريمة : ﴿ فَاصْبَحْتُم بنعْمته إِخْوانا ﴾ [ آل عمران : ١٠٣] ، وعلى اليمين من لافتة الصحيفة صورة القرآن الكريم يحوطه الهلال ، وفي الجانب الأيسر ثلاثة نجوم يحيطها هلال آخر ، ومن السنة الثانية ظهر الغلاف وعليه لافتة الصحيفة وصورة مئذنة وكلمة الإخوان المسلمين مكتوبة بخط ثلث كبير .

### كُتَّاب صحيفة الإخوان المسلمين:

تولى تحرير صحيفة الإخوان المسلمين مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من ذوى الاتجاه الإسلامي ، ومن أبرز هؤلاء : الشيخ حسن البنا ، وأحمد عبد الرحمن البنا ، والشيخ طنطاوي جوهري ، والشيخ أحمد السكري ، ومحب الدين الخطيب ، والشيخ محمد مصطفى الحديدى الطير ، والدكتور عبد الوهاب خلاف ، وسلامة خاطر ، والشيخ محمد زكى إبراهيم ، وأمين الخولي ، وأحمد محمد المدنى ، وعفيفي الشافعي عطوة ، ومحمد الهادي عطية المحامي ، والشافعي أحمد عبد الله ، والشيخ محمد حسن المدنى ، وعبد الله سليم بدوى ، وأمين محمد السكرى ، ومبارك غنيم عبده ، ومحمد عبد السلام القباني ، ومحمد أحمد جاد المولى ، ومحمد حلمي نور الدين ، ومحمد إبراهيم زين ، ومحمود أفندي عبد العاطى ، وإبراهيم عبد الباقي ، وعبد المتعال حسن كامل ، ومحمد زهران ، ومحمد السيد حفني ، ومحمد على إمام ، وأحمد محرم ، والشيخ مصطفى الرفاعي اللبان ، والشيخ عبد الحليم أحمد ، ومحمد جمال الدين الفندي ، والشيخ عبد الغني المنشاوي ، والسيد على السخاوي ، وحامد أحمد شريت ، ومحمد سعيد النجار ، ومحمد عبد العزيز خاطر ، وعبد الرحمن رضا كحيلة ، ومحمد الشرقاوي ، وعمر التلمساني ، وأسعد أفندي راجح ، وعلى يوسف علام ، وطاهر العربي ، وعبد العزيز العروسي ، ومحمد حسن العويش ، ولبيبة هانم أحمد ، وفائقة عبد العزيز ، ومديحة عثمان .

### اهتمامات صحيفة الإخوان في فترة صدورها:

كان في مقدمة اهتمامات الإخوان المسلمين : مقاومة زحف المؤثرات الغربية على مصر في الفكر والعادات والتقاليد ، وصون وحماية المجتمع الإسلامي من التأثير الأجنبي الذي بدأ يغزو هذه المجتمعات ويسيطر عليها ، ولا سيما في النواحي الاجتماعية ، وليس في الابتكار والتقدم العلمي ، ويشير إلى ذلك الشيخ حسن البنا في مقال له بعنوان : «المدنية الغربية وركون الشرق إليها » : «إننا ركنا إلى المدنية الغربية واطمأننا بها، والقينا بأنفسنا في أحضان المدنية الغربية ، واغتررنا بمظاهر الحياة الأوربية ، وجعلناها مقياسا للتقدم والرقي ، وغلونا في ذلك حتى احتلت العادات الأوربية والأفكار الأوربية والزخارف الأوربية عقولنا وبيوتنا ، وامتدت إلى نفوسنا وأخلاقنا وعواطفنا » . ومضى الشيخ البنا ينتقد هذا المسلك من المسلمين ، ويعيب عليهم هذا الانطواء تحت لواء التقاليد والعوائد الغربية ، وعدم التفكير فيما ينطوى تحتها من الخطر على كرامة المسلمين ومقدساتهم (١) .

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تباينت مواقف قادة الإصلاح والتجديد في مصر تجاه الأخذ عن الغرب ، ونستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام :

ـ قسم يرى الخير كله فى تقليد الغربيين والمدنية الغربية بدون تفكير ، محتجا بأنهم لم يتقدموا إلا باتباعهم لهذه التقاليد ، وتلك المدنية .

ـ وقسم يرى أن للشرق تقاليده الخاصة به قامت عليها الدول الشرقية منذ فجر التاريخ ، وعليهم أن يحسنوا استخدام هذه التقاليد .

\_ وقسم ثالث يرى أنه من العيب تقليد الغربيين تقليدا أعمى بدون بحث ولا تمحيص، وبيان ما هو صالح وما هو غير ذلك (٢).

ويلاحظ أن جماعة الإخوان قد سلكت الطريق الأخير ، ورأى قائدهم الشيخ حسن البنا أن الطريق الوحيد للإصلاح هو العودة إلى تعاليم الإسلام وتطبيقها تطبيقا سليما ، مع الأخذ بما ينفع الأمة الإسلامية ، من وسائل التقدم الحديثة ، وعلى هذا الأساس اتخذ الإخوان المسلمون الدين وسيلة لتطهير النفوس وتجديد الأرواح وإصلاح أخلاق الأمة (٣) ؛ لأنه « يكفل نظام العمران وسعادة الأفراد والجماعات وتحقيق التقدم في شتى

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٣٢ ، السنة الأولى ، ٢٩ من ذي القعدة ١٣٥٢ هـ .

 <sup>(</sup>۲) الإخوان المسلمون ، عدد ۲۳ ، السنة الثانية ، ۱۳ أكتوبر ۱۹۳٤ م ، مقال بعنوان : و أنى تقليدنا للغربيين
 منفعة ، لعلى حسن الملط .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١٨ ، السنة الثانية ، ٩ سبتمبر ١٩٣٤ م ، مقال بعنوان : « هل نحن قوم عمليون » لحسن البنا .

المجالات الروحية والمادية ، (١) .

وبينما كانت جهود المصلحين في مصر منصرفة إلى ناحية واحدة هي الناحية السياسية، رأى الشيخ حسن البنا أن الإصلاح لا بد أن يكون شاملا لكل النواحي الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والخلقية والأدبية والفكرية والعلمية ، وأن المنهاج الذي يصلح لإصلاح الاخلاق والاجتماع والفكر والاقتصاد وتحقيق آمال الوطن، والسير بالأمة إلى الكمال هو المنهاج القرآني (٢) .

ومن هنا كان تصدى صحيفة الإخوان المسلمين لدعاة الإصلاح من العلمانيين الذين يزعمون أن هناك حدا فاصلا بين الدين والسياسة ، ويرون أن مهمة الدين قاصرة على إقامة العبادات ، والتمييز بين الخير والشر ، والتفقه في أمور الدين ، وقد فندت الإخوان المسلمون هذا المنظور لمهمة الدين ، وذهبت إلى أن الدين شامل لكل شيء ، وأنموذج سام لأرقى النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (٣) ، وفند الشيخ حسن البنا حجة القائلين بأن الدين عقبة في سبيل التطور والتقدم ، وأن الأخذ بالنظم الأوربية التي تركت الدين جانبا كفيل بتحقيق النهضة والتطور ، وكان رد الشيخ البنا على هذه النقطة : « أن هذا جهل منهم بتعاليم الإسلام ، وبعدهم عنها ورغبتهم في تقليد الأمم الغربية ومسايرتها ولضعفهم عن الوقوف أمامها ، فليس تأخر المسلمين راجعا إلى تعاليم دينهم ؛ لأنهم عندما تمسكوا بالدين سادوا على كل الأمم ، وعندما تنكروا لدينهم ذلوا واستكانوا » (٤).

وفى مقال آخر بعنوان : « ومع هذا يقولون أوربا لا دينية » ذكر البنا أن قادة النهضات الحديثة فى أوربا لا يحاربون الأديان والعقائد كما هو الحاصل فى مصر ، بل هم على النقيض من ذلك يؤيدونها ، وتعنى حكوماتهم بالتعليم الديني فى مدارسهم، وعلى الذين يطالبون باللادينية فى مصر اقتداء بأوربا أن يفيقوا من سكرتهم ، ويفتحوا أعينهم على أوربا الحديثة الفاتيكانية (٥) .

وقد حملت صحيفة الإخوان المسلمين لواء الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، والغاء القوانين الوضعية ، والتشريعات الأجنبية المستوردة من الفرنسيين والرومان ؛ لأن هذا تعطيل لأحكام الله التي أنزلها في كتابه الكريم، والذي جاء به الرسول ﷺ (٢٦) ونشرت

<sup>(</sup>١) الإخران المسلمون ، العدد السابق ، مقال بعنوان : ﴿ الْإسلام دين الرقى ؛ لمحمود الشربيني .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٣٠ ، السنة الثانية ، ٢١ شعبان ١٣٥٥ هـ ، ٢٩ نوفمبر ١٩٣٤ م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١٥ ، السنة الثالثة ، ٢٢ ربيع الآخر ١٣٥٤ هـ ، ٢٣ يوليو ١٩٣٥ م .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٣ ، السنة الثالثة ، جمادى الآخرة ١٣٥٤ هـ ، ١٧ سبتمبر ١٩٣٥ م .

<sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، عدد ١٠ ، جمادى الأولى ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٦) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٦ ، السنة الثانية ، ٢٣ رجب ١٣٥٣ هـ ، أول نوفمبر ١٩٣٤م .

الصحيفة النداء الذى وجهه طلاب كلية الشريعة إلى الحكومة والشعب المصرى بمناسبة تشكيل لجنة تعديل القوانين في عام ١٩٣٦م طالبوا فيه بتحكيم الشريعة الإسلامية ، وإلغاء القوانين الوضعية (١) . وأفسحت الإخوان المسلمون صدر صفحاتها لكثير من البحوث والدراسات التى تؤيد الحاجة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، وتؤكد على صلاحيتها لكل زمان ومكان ، وأن التشريعات الإسلامية بعيدة كل البعد عن كل جمود أو تأخر ، وتتفق مع كل المدنيات الحقة في كل البلدان ، وتتسم بالنزاهة التامة والعدالة المطلقة (٢) . وقدمت آراء ثلاثة من جهابذة القانون في مصر للرد على دعاة القانون الوضعى ، وهم : الدكتور عبد الرازق السنهورى ، والشيخ محمد أمين هلال ، ومصطفى حنفى بك \_ وكيل الحقانية \_ وأجمعت هذه الآراء على أن الرجوع إلى الشريعة ومصطفى عناء على العناصر الكافية التى تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن (٣) .

وكان لصحيفة الإخوان موقفها من الدعوة إلى تحرير المرأة والشعارات التي رفعها دعاة أنصار المرأة ، ودعوى مساواتها بالرجل ، والسفور ، وحقوق المرأة وغيرها<sup>(3)</sup> وقال على إبراهيم الأقطشى : إن هذه الشعارات كانت سببا فى هدم نظام الأسرة المصرية ، وذهاب قدسيتها ، وتداعى نظام المجتمع ، وانتهاك قوانين الدين والفضيلة ، واتهم هؤلاء بالمجون والفسق ، وغير ذلك من الألفاظ الشديدة اللهجة<sup>(۵)</sup> .

ودعت الإخوان المسلمون إلى احتجاب المرأة لدرء الفساد وصيانة الأعراض ، ومنع المرأة من السقوط في الرذيلة ، وفندت حجج أنصار التبرج التي تزعم « أن احتجاب المرأة مجلبة للتشوف ومدعاة للاستطلاع » (٦) ، ورد الشيخ البنا على ذلك قائلا: "إنهم يسوقون الأمة إلى خطر عظيم ، ويهددون الأسرة المصرية ، ويفتحون عليها بابا مغلقا من أبواب التهلكة والدمار ، وكان الرأى الثابت لدى الإخوان المسلمين هو لزوم المرأة البيت

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٨ ، السنة الرابعة ، ١٢ ربيع الأول ١٣٥٥ هـ ، ٢ يونيه ١٩٣٦ م .

 <sup>(</sup>۲) الإخوان المسلمون ، عدد ۱٤ ، السنة الرابعة ، ۲۰ ربيع الآخر ١٣٥٥ هـ ، سلسلة مقالات بعنوان : «المقارنة
بين النظام القضائى فى مصر بالشرع الإسلامى » كتبها سيد أفندى خضير .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٥ ، ٢٣ رمضان ١٣٥٦ هـ ، ٢٦ نوفمبر ١٩٣٧م .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ١٧ ، السنة الأولى ، ٢٠ رجب ١٣٥٣ هـ ، مقال بعنوان : • التجديد في الشرق والتجديد في الغرب » لمحمد عبد السلام القباني .

<sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، عدد ٢ ، السنة الثانية ، ٢٦ محرم ١٣٥٣ هـ .

<sup>(</sup>٦) الإخوان المسلمون ، عدد ١٨ ، السنة الثالثة ، ١٤ جمادى الأولى ١٣٥٤ هـ ، حول الإصلاح بين المنع والدفع .

بعد أن تأخذ حقها من التعليم والتربية » (١) .

وقد حدد الإخوان المسلمون موقفهم من فكرة الوطنية التى افتتن بها الناس فى تلك الفترة ، وراجت بين المفكرين ، وأصبح لها أنصار يدعون إليها ، وسالت بها أنهار الصحف ، وأكد حسن البنا على وطنية الإخوان المسلمين ، ووضح الخلاف بين فهم الإخوان للوطنية وفهم غيرهم لها قائلا : « إننا مع دعاة الوطنية بل مع غلاتهم فى كل معانيها الصالحة التى تعود بالخير على العباد والبلاد . . . وأن تلك الدعوة الطويلة العريضة لم تخرج عن كونها جزءا من الإسلام ، أما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة ، وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية ، فكل بقعة فيها مسلم وطن عندنا له حرمته وقداسته والجهاد فى سبيله ، ودعاة الوطنية ليسوا كذلك فلا يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من رقعة الأرض (٢) .

ودافع حسن البنا عن عروبة مصر ، مشيرا إلى أن فكرة الفرعونية التى يحمل علمها بعض الكتاب فى مصر من أمثال سلامة موسى ، وطه حسين ، وكل من يحمل ضغنا على العربية والإسلام ، هذه الفكرة هى خطأ محض ، خطأ تاريخى واجتماعى ، وخطأ فى جانب القومية المصرية (٣) ، وشارك حسن البنا الرأى محب الدين الخطيب وعبد القادر حمزة فى أن الدعوة إلى الفرعونية أو القومية المصرية لها صلة أكيدة بالاستعمار ، الذى يعمل على إضعاف شوكة الأمة العربية ، وإلى تفريق الصف العربى المتحد فى قوميته ولغته ودينه (٤) .

وقد والت صحيفة الإخوان المسلمين اهتمامها بالقضايا العربية والإسلامية ، وكان من أبرز تلك القضايا : قضية فلسطين ، وقضايا المغرب العربي ، وقد ذكر حسن البنا أن قضية فلسطين هي قضية العرب أجمعين ، وهاجم دولة الانتداب البريطاني التي عملت على تمكين اليهود من فلسطين ، واغتصاب أرضهم وإخراجهم من ديارهم ، وناشد العرب أن يعملوا على وقف الهجرات اليهودية المستمرة إلى فلسطين ، وأن يمدوا يد المعونة لمجاهدي فلسطين (٥) . وأشار البنا إلى أن مطامع الصهيونيين لا تقف عند حد بيت المقدس فحسب ، بل تتطلع إلى دولة صهيونية مترامية الأطراف (٦) .

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٩ ، السنة الأولى ، ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٤ ، السنة الثالثة ، ٤ صفر سنة ١٣٥٤ هـ ، ٧ مايو ١٩٣٥ م .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) الإخوان المسلمون ، عدد ١٥ ، غرة جمادي الأولى ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، السنة الأولى ، عدد ١٧ ، ٢٠ رجب ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٦) الإخوان المسلمون ، عدد ٧ ، السنة الرابعة ، ٥ ربيع الأول ١٣٥٥ هـ .

وبدأت صحيفة الإخوان المسلمين على التنديد بفظائع الاستعمار في فلسطين ونسف المدن والقرى بالدناميت ، وانتهاك حرمات المساجد ، والعدوان على المصلين وعلى النساء والأطفال ، وفرض الغرامات الباهظة على الأهالي ، ومنع المؤن عنهم (١) ، في الوقت ذاته كانت تشيد بالثوار الفلسطينيين ، وتعمل على تأييدهم ماديا ومعنويا ، وتنشر الاحتجاجات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الإسلامية والعربية إلى كل من وزير الخارجية البريطانية ، والمندوب السامي في القدس والقاهرة وسكرتير لجنة الانتداب بعصبة الأمم .

وبالنسبة لقضايا المغرب العربى ، فقد ساندت صحيفة الإخوان المسلمين قبائل البربر فى المغرب العربي ضد السياسة الفرنسية ، التى حاولت تنصير قبائل المغرب العربى وتغيير دينهم ، وتحويل المحاكم الشرعية الإسلامية هناك إلى محاكم فرنسية ، وطرد القضاة من قبائل البربر ، والقضاء على وحدة القبائل الإسلامية ، ومحو الشريعة الإسلامية واللغة العربية من بينهم، وجعل الأوقاف الإسلامية تحت تصرف المراقبة الفرنسية (٢) .

وكانت قضية إصلاح التعليم في الأرهر ، وإدخال التعليم الديني في المدارس العمومية من القضايا الأساسية التي برزت معالجتها على صفحات صحيفة الإخوان المسلمين ، وقدمت آراء جماعة الإخوان وجهودهم في هذه القضية ، ونشرت نص البرقية التي أرسلتها جماعة الإخوان المسلمين إلى وزير المعارف العمومية ترجوه فيها أن يكون درس الدين الإسلامي في التعليم درسا أساسيا ، والامتحان فيه إجباريا مثل بقية العلوم الأخرى التي يتوقف عليها نجاح الطالب في آخر العام الدراسي (٣).

وبمناسبة انعقاد لجنة تعديل مناهج التعليم في مايو ١٩٣٥ م وجهت صحيفة الإخوان نداء إلى أعضاء لجنة تعديل المناهج ووزير المعارف العمومية ، تلفت فيه نظر أعضاء اللجنة إلى قيمة مناهج التعليم في حياة الأمة ، وعرضت لسياسة التعليم منذ عصر محمد على حتى عام ١٩٣٥م مشيرة إلى أن هناك بعض الجوانب التي تركت دون أن يفكر فيها أحد من الذين تولوا إصلاح مناهج التعليم في مصر ، وأبرز تلك الجوانب : التعليم الديني ، والتاريخ الإسلامي ، والقرآن الكريم (٤) ، كذلك اهتمت بالدعوة إلى إصلاح التعليم في الأزهر ، ونشرت نص المذكرة التي رفعها الشيخ حسن البنا إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، بشأن الإصلاحات التي اقترحتها جمعية الإخوان المسلمين للتعليم الجامع الأزهر ، بشأن الإصلاحات التي اقترحتها جمعية الإخوان المسلمين للتعليم

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٠ ، السنة الخامسة ، ٧ جمادى الآخرة ١٣٥٥ هـ ، ٢٥ أغسطس ١٩٣٦ م.

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٥ ، السنة الثالثة ١١ صفر سنة ١٣٥٤ هـ ، ١٤ مايو ١٩٣٥ م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٧ ، السنة الثالثة ، ٢٥ صفر ١٣٥٤ هـ ، ٢٨ مايو ١٩٣٥م .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ٦ ، السنة الثالثة ، ١٨ صفر سنة ١٣٥٤ هـ ، ٢١ مايو ١٩٣٥ م .

الأزهري، وذلك للعمل على نهضة الأزهر ، ورفع شأنه (١).

وعنيت الإخوان المسلمون بتفسير بعض الآيات القرآنية والدفاع عن لغة القرآن الكريم ، وقد تولى تفسير القرآن الشيخ حسن البنا ، والشيخ محمد مصطفى الحديدى الطير ، وكانت تنشر أحيانا بعض الاقتباسات من تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى، وعارض حسن البنا فكرة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى ، وقرر البنا أن جماعة الإخوان : ( ليست من أنصار مشروع الترجمة . . . وأن الجهود التي يستنفذها لو أنفقت في غيره من وسائل النهوض بالمسلمين أو الدعوة إلى الإسلام لكان خيرا » (٢) . وكتب أيضا محمد الشرنوبي ينفي جواز ترجمة القرآن الكريم ، ويطالب العلماء للفصل في هذه القضية بعد أن اختلفت حولها الآراء ، واشتد الجدل بين المؤيدين والمعارضين لفكرة الترجمة ") .

كذلك دافعت صحيفة الإخوان عن السنة النبوية ومكانتها في الإسلام ، وأكدت على وجوب العناية بها ، وانبرى الشيخ حامد عسكرية \_ أحد أعضاء الإخوان البارزين \_ للرد على ما أذاعه فريق من المتفرنجين بوجوب تلك السنة والاكتفاء بالقرآن الكريم ، بحجة أنها لم تكتب في زمنه وسلامي ، ولم يأمر بكتابتها ، وذكر الشيخ عسكرية أن السنة هي بيان للقرآن وشارحة لأحكامه ، وهي بمثابة المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم ، وهي جزء لا يتجزأ من القرآن (٤) .

كما كتب الشيخ محمد زهران يفند حجة هؤلاء المتفرنجين إلى ترك السنة ، مشيرا إلى أن الرسول ﷺ لم يأمر بكتابة السنة إما لخشية اشتباه الأحاديث بالمقرآن على بعض الضعفاء ، حيث لم يكن قد كثر في الناس من يحفظونه كثرة تجعله شائعا بينهم شيوعا يحصل به تمييزه عند السماع عن غيره ، وأضاف الشيخ زهران في نهاية مقاله : إن تلك الكتابة قد صارت بعد العصر الأول متحتمة وضرورية لتوقف حفظ الشريعة الواجب علها(٥).

وقد أدت الصحيفة \_ الإخوان المسلمون \_ دورا بارزا في مقاومة الهجمات التبشيرية على مصر ، واعتداءاتهم المتكررة على الدين الإسلامي ، وحذرت من مغبة هذا العمل المستفز لمشاعر المسلمين ووجداناتهم ، وناشدت حكومة مصر الإسلامية ومشيخة الأزهر

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ١٣ ، السنة الثالثة ، ٨ ربيع الآخر ١٣٥٤ هـ ، ٩ يوليو ١٩٣٥ م .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٢ ، السنة الرابعة ، ٢٩ محرم ١٣٥٥ هـ ، ٢١ أبريل ١٩٣٦م .'

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١٧ ، السنة الرابعة ، ١٦ جمادي الأولى ١٣٥٥ هـ ، ٤ أغسطس ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ٧ ، السنة الأولى ، ٤ ربيع الآخر ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، العدد ٢٠ ، السنة الأولى ، ١٢ شعبان ١٣٥٢ هـ .

ومحبى الإصلاح فى مصر أن يوقفوا هذا العدوان من قبل الهيئات التبشيرية قبل أن يستفحل الخطر وتعم البلوى ، وأهابت بالمسلمين أن ينشطوا للعمل ضد هذا العدوان المتكرر من قبل المبشرين على عقائدهم وأبنائهم (١) ، وكتب حسن البنا يرد على القمص سرجيوس الذى كتب فى مجلة قبطية يطعن فى الإسلام ويشوه حقائقه (٢) ، وأشار البنا إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقوم بدور تبشيرى خطير ، فهى ملجأ المبشرين وملاذهم لإقامة الحفلات التى يدعى إليها بعض المسلمين ، وفى هذه الحفلات يتعرض المبشرون للإسلام ، ويسيئون القول فى كتابه ونبيه ، وضرب على ذلك مثلا بما فعله مبشر يدعى جفرى ، خطب فى الجامعة الأمريكية وأساء إساءة بالغة إلى الإسلام (٣) .

وبالإضافة إلى جهود الإخوان المسلمين في مقاومة التبشير بالمقالات والاحتجاجات والاستنكارات ، تشكلت لجنة في الإسماعيلية من أعضاء الإخوان لمحاربة المبشرين بالطرق العملية ، وتتبع المبشرين في أماكن تواجدهم ، وتحذير المسلمين من الوقوع في براثنهم أو الاستماع لهم ، وتأسيس المدارس والملاجئ والمستشفيات لحماية ضعفاء المسلمين وفقرائهم، من أخطار المبشرين واللجوء إليهم (٤) .

وفى مجال التفقيه والإرشاد عنيت صحيفة الإخوان المسلمين بنشر الثقافة الإسلامية والدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي والخلقي والديني ، وكانت الصحيفة تنشر ما يلقي في جمعية الإخوان المسلمين وفروعها من محاضرات ودروس وعظية وخلقية وخطب منبرية، وتقدم على صفحاتها أيضا في القسم الذي أطلقت عليه القسم التاريخي بعض الأعلام المشهورة في التاريخ الإسلامي من الصحابة رضوان الله عليهم ، واهتمت بشرح قواعد الدين الإسلامي ، وحث المسلمين على الالتزام بها كالحج والصلاة والصيام والزكاة وغيرها من فراتض الإسلام ، وسننه كالاعتكاف والأضحية ، وصلاة العيدين وكانت تخرج أعدادا خاصة في المناسبات الدينية كذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى الهجرة ، وغيرهما من المناسبات (٥) ، وكذلك كانت تقدم بعض الفتاوي التي كان يجيب عليها الشيخ حسن البنا .

وفيما يخص الجانب الإصلاحي والخلقي ، شنت صحيفة الإخوان حربا ضد

<sup>(</sup>١ ، ٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٢ ، السنة الثانية ، ٢٦ محرم ١٣٥٣ هـ .

 <sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٣٠ ، السنة الأولى ، ذو القعدة ١٣٥٢ هـ . وكان الشيخ محمد زهران يحرر فى
 الصحيفة بابا بعنوان : « الأحاديث الموضوعة » .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ٥ ، السنة الأولى ، ٢٠ ربيع الأول ١٣٥٢ هـ .

 <sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، عدد ٤ ، السنة الأولى ، ١٣ ربيع الأول ١٣٥٢ هـ ، وعدد ١ ، السنة الرابعة ، ٢٢ محرم ١٣٥٥ هـ ، ١٤ أبريل ١٩٣٦ م .

المخدرات من الخمر والحشيش والكوكايين والدعوة إلى البغاء الرسمى والسرى ولعب الميسر ، والقمار والرشوة والربا ، وقدمت العديد من البحوث والمقالات والمحاضرات التي تسهم في الإصلاح الاجتماعي والخلقي ، وبرز في ذلك المجال الشيخ حسن البنا والشيخ مصطفى الحديدي الطير ، والشيخ محمود أبو العيون ، والشيخ طه محمد الساكت ، وحسين عاشور .

وانفردت صحيفة الإخوان من بين الصحف الإسلامية بالاهتمام بأحوال الفلاحين ، وصور حسن البنا ما يقع عليهم من ظلم ، وما هم فيه من بؤس وشقاء معيشتهم وصحتهم (١).

وعنيت صحيفة الإخوان المسلمين بتنقية الإسلام من الأفكار الشاردة ، ومحاربة المذاهب المنحرفة عنه ، وكشف حسن البنا عن زيف التصوف الذي يستمد أصوله وقواعده من أصول غير إسلامية ، كالمذاهب الفلسفية ، والآراء النظرية ، وأعلن الشيخ حسن البنا أن التصوف بهذا المعني « أمر فلسفي عقلي لا صلة له بالإسلام » (٢) ، وفي مقال آخر بعنوان : « التصوف والكتاب والسنة » ذكر الشيخ حسن البنا أن الصوفي لا يكون صوفيا إلا إذا تمسك بالكتاب والسنة ، وليس كل ما ظهرت عليه علامات التقشف ورثاثة الثياب وتكاسل عن أداء الفروض الدينية (٣) . وشنت الصحيفة أيضا الحرب على عارسات الصوفية المخالفة للدين الإسلامي وما تعارف عليه الصحابة كالرقص والتمايل في الذكر واستخدام الدفوف والطبول ، والاختلاط بين الرجال والنساء (٤) ، مشيرة إلى بعض المفاسد التي ترتكب في الموالد باسم الدين ، ونشرت سلسلة المقالات عن مفاسد الطريقة التبجانية ، وأورادها (٥) .

وبالإضافة إلى ذلك عرضت الإخوان المسلمون لضلالات البابية أو البهائية وفساد معتقدات هذه النحلة الضالة ، وأكدت على خروجها عن قواعد الدين الإسلامي الصحيح

<sup>(</sup>۱) الإخوان المسلمون ، عدد ۲۱ ، السنة الثالثة ، ٤ جمادى الآخرة ١٣٥٤ هـ ، ٣ سبتمبر ١٩٣٥ م ، و عدد ٢٠ ، ٢١ جمادى الأولى ١٣٥٤ هـ ، ٢٧ أغسطس ١٩٣٥ م ، سلسلة مقالات بعنوان : « صوت من الريف ،، وعدد ٥ ، السنة الرابعة ، ٢١ صفر ١٣٥٥ هـ ، مايو ١٩٣٦ م ، وعدد ٣٣ خاص عن البغاء بتاريخ ٢٢ ديسمبر ١٩٣٤ م ، وعدد ١١ ، السنة الثانية ، ٧ ربيع الآخر ١٣٥٣ هـ ، ومقال بعنوان : « الحمر والبغاء ٤ لحسن البنا .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ١١ ، السنة الأولى ، محرم ١٣٥٢ هـ ، وعدد ٢ ، ٢٨ صفر ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٥ ، السنة الأولى ، ٢٠ ربيع الأول ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ١٠ ، السنة الأولى ، ٢٥ ربيع الآخر ١٣٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٦ ، السة الثانية ، ٢٣ رجب ١٣٥٣ هـ ، أول نوفمبر ١٩٣٤ م .

كما أفتى بذلك شيخ الجامع الأزهر (١) ، وكشفت أيضا عن خطورة القاديانية وانتشارها في الأوساط المصرية ، واستغلالها مظاهر الانحلال الخلقى والأدبى والدينى للترويج لدعايتها وبث سمومها (٢) .

وبعد هذا العرض لما قدمته صحيفة الإخوان المسلمين من موضوعات وأفكار وآراء ، يمكن إيجار أبرز ما عنيت به الصحيفة خلال فترة صدورها فيما يلي :

١ \_ مقاومة زحف المدنية الغربية على الأسرة الإسلامية في مصر ، وحماية المجتمع الإسلامي من الانطواء تحت لواء المؤثرات الغربية في الفكر والعادات والتقاليد دون تبصر وفهم وإدراك لها ، والدعوة إلى العودة إلى تعاليم الإسلام الصحيحة في إصلاح الجوانب الاجتماعية والسياسية والفكرية والعملية والأدبية والقانونية مع الأخذ من معطيات العصر الحاضر ما يفيد الأمة الإسلامية ، ويعمل على تقدمها العلمي والمادي ، والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، وإلغاء القوانين الوضعية والتشريعات المستوردة ، ومحاربة دعاة المدنية الغربية وأنصار شعارات حقوق المرأة ، تحرير المرأة ، مساواة المرأة بالرجل .

٢ ـ الاهتمام بالقضايا العربية الإسلامية ، وفي مقدمتها قضية فلسطين ، والمغرب العربية ، ومحاربة الدعوة الانفصالية التي تنادى بفصل مصر عن الأمة العربية .

٣ ـ العمل على إصلاح مناهج التعليم فى الأزهر ، وإدخال التعليم الدينى فى المدارس الحكومية وتغيير سياسة التعليم التى وضعها الاستعمار للتعليم فى مصر ، والعناية بتفسير القرآن الكريم ، والتصدى للهجوم على اللغة العربية ، ودعوى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوربية ، والدفاع عن مكانة السنة المطهرة فى الإسلام ووجوب العناية بها كمصدر من مصادر التشريع الإسلامى .

٤ \_ مقاومة المنظمات التبشيرية في مصر ، والتحدير من عاقبة اعتداء المبشرين على معتقدات المسلمين وأبنائهم ، وجرح مشاعرهم واستفزارهم ، والعناية بالثقافة الإسلامية، وتفقيه وإرشاد المسلمين في كل ما يتصل بأمور الدين ، ومحاربة مظاهر الخروج عن الدين الإسلامي ، كشرب الخمر والسموم البيضاء ولعب الميسر والقمار والربا والرشوة ، والبغاء الرسمي والعلني ، وتنقية الإسلام من الأفكار الشاردة والضالة ، ومحاربة المذاهب المنحرفة كالصوفية والبابية والقاديانية .

<sup>(</sup>۱) الإخوان المسلمون ، عدد ۱۳ ، السنة الثانية ، ۲۱ ربيع الثاني ۱۳۵۳ هـ ، سلسلة مقالات عن البابية ، كتبها الشيخ عبد الوهاب العيسوى .

<sup>(</sup>٢) الإخُوان المسلمون ، عدد ١٩ ، السنة الأولى ، ٥ شعبان ١٣٥٢ هـ .

### ٧ ـ صحيفة الصرخة

فى تلك الفترة الخاصة بالدراسة رأينا نمو الجمعيات والهيئات الإسلامية العاملة فى إطار العمل الإسلامي وتنوع أغراضها واتجاهاتها ، وكانت جمعية مصر الفتاة (١) التى أسسها أحمد حسين فى أكتوبر ١٩٣٣م مضمن هذه الجمعيات ذات الطبيعة العربية الإسلامية (٢) ، التى مزجت بين الدين والسياسة ، والدين والوطنية فى إطار واحد ، ورغم أن البرنامج الذى طرحته مصر الفتاة على صفحات جريدة الصرخة ٢١ أكتوبر ١٩٣٣م يتضمن أهداقًا سياسية واقتصادية وثقافية إلا أنه \_ كما قلنا \_ اتسم بالاتجاه الإسلامي ، وظهر هذا الاتجاه فيما بعد فى ممارسات الحزب السياسية . يقول طارق البشرى : ١ إن ما يميز مصر الفتاة فى دعاويه التى طلع بها على الرأى العام أنه عمل على البشرى : ١ إن ما يميز مصر الفتاة فى دعاويه التى طلع بها على الرأى العام أنه عمل على الجمع بين الدين والوطنية فى إطار سياسى واحد » (٣) .

كذلك أكد على فكرة الدين كميدان من ميادين العمل السياسى ، وأفرد فى برنامجه بندا خاصًا بالجهاد الاجتماعى فى الدين والأخلاق ، دعا فيه إلى احترام الأديان وقداستها، والارتقاء بالأخلاق ومحاربة الدعارة والخمور والتخنث ، وصدر شعاره بلفظ الجلالة مقرونا بالوطن ثم بالملك (٤) ، وقد تصاعد الاتجاه الإسلامى السياسى لدى مصر الفتاة فى أواخر عام ١٩٣٧م ، وبلغ ذروته فى عام ١٩٤٠م بتغيير اسم الحزب إلى الحزب الوطنى الإسلامى ، وبالدعوة إلى الخلافة الإسلامية والمناداة بتغيير كافة التشريعات الإسلامية (٥) .

وقد صدرت الصرخة (7) معبرة عن مصر الفتاة ثلاث مرات منفصلات : الأولى من 7 مارس 7 مارس 7 من الشهر نفسه ، وكانت تصدر أسبوعية ، مستأجرة من صاحبيها عبد الرحمن العيسوى ، وأمين إبراهيم الأزهرى . والفترة الثانية من 7 أكتوبر عام 7 أبريل 7 م وتولى إدارتها أحمد حسين وفتحى رضوان مع المشاركة فى التحرير ، وكان رئيس تحريرها حافظ محمود . أما الفترة الثالثة فهى من 7

<sup>(</sup>١) تحولت إلى حزب مصر الفتاة في عام ١٩٣٧م .

<sup>(</sup>۲) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص۱۲۸ ، ۱۲۹ ، وأنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص۷۰ ، ۷۱ .

<sup>(</sup>٣) طارق البشرى : المسلمون والاقباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٥١٧ ، ٥١٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص١٩٥ . (٥) المرجع نفسه ، ص٢٩٥ .

<sup>(</sup>٦) كانت الصرخة قبل أن تستأجرها جمعية مصر الفتاة مجلة فنية سياسية تهتم بأخبار الفن والمسرح ، وتنشر صور الفنانات والصور الخليعة على أغلفتها ، وكان رئيس تحريرها حسن حسنى ، وبالإضافة إلى الصرخة أصدرت مصر الفتاة : الثغر والضياء ، ومصر الفتاة والاشتراكية ، وقد تعرض أكثرها للمصادرة .

نوفمبر ١٩٣٥م إلى أول أغسطس ١٩٣٦م ، وتولى إدارتها أحمد الشيمى ، ورئاسة تحريرها عبد السلام شهاب ، ثم حل محله محمد صبيح فى  $\Lambda$  يناير ١٩٣٦م ، وكانت تطبع بمطبعة وادى الملوك (١) . واتبعت فى إخراجها الطريقة الرأسية ، وكانت «الصرخة» جريدة تصدر فى حجم \*\* ٤٢ ، وتتكون من ست عشرة صفحة .

### الصور والرسوم:

عنيت الجريدة بالصور والرسوم الكاريكاتيرية والزخارف ووسائل الإبراز الصحفية المختلفة ، وفنون التحرير بأشكالها المتعددة .

# أبرز كُتَّابِ الصرخة:

تولى تحرير الصرخة مجموعة من أعضاء جمعية مصر الفتاة وبعض المفكرين الآخرين، ومن أبرز هؤلاء الكتاب: أحمد حسين ، وحافظ محمود ، وفتحى رضوان ، وأحمد الشيمى ، وحنفى محمود جمعة ، ونعيمة على الأيوبى ، وأمين الخولى ، ومحمد حلمى ، وعبد الرحمن الرافعى ، ومسعود فراج مسعود ، وحمادة الناحل ، ومحمد صبيح ، وصالح حنفى ، ومحمد خلدون التونسى ، وإبراهيم رمزى ، وعبد الرحمن الشرقاوى ، وأحمد أنس ، وعبد الوارث الحجاجى وغيرهم .

### اهتمامات جريدة الصرخة في فترة صدورها:

رغم أن الصرخة كانت لسان جمعية مصر الفتاة ، والمعبرة عن فلسفتها ومبادئها ، إلا أنه قد غلب على كتابتها الطابع الإسلامي في كثير من الأحيان ، وكان هذا الاتجاه الإسلامي له جذور عميقة في فكر أحمد حسين زعيم مصر الفتاة ، ونابعًا من إيمانه بصلاحية الإسلام لقيادة الحياة . وقد عبر عن ذلك في الصرخة قائلاً : « لا حد لإيماني برسالة الإسلام وصلاحيتها لهداية الإنسانية ، وهذا ما كرست حياتي من أجل تحقيقه أو الموت في سبيله » (٢) .

وقد دعت الصرخة إلى التمسك بالدين الإسلامي ، وذلك لأنه مظهر من مظاهر القوة ، والأمم لا تحيا إلا بدينها ، وأن سر انحطاط المصريين وتخلفهم يرجع إلى التدهور الدينى ، وانتشار الفساد من خمر وبغاء وقمار بين أوساط المصريين ، وأن المسلمين لم يضعفوا ولم يهزموا إلا لتهاونهم في شأن دينهم (٣) ، ومن هنا واصلت الصرخة حملاتها

<sup>(</sup>۱) رشدى البدرى : أحمد حسين فى الصحافة المصرية ، رسالة ماجستير ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، ١٩٨٧م ، ص٥٣ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الصرخة ، ٢٧ من مارس ١٩٣٠م .

 <sup>(</sup>٣) أحمد حسين : إيماني ، ط٢ ، القاهرة : ١٩٤٦م ، ص٧٨ ، ٧٩ ، والصرخة ، ١٢ ديسمبر ١٩٣٣م ،
 و٣٢ ديسمبر ١٩٣٣م .

على كل صنوف الموبقات ، ومظاهر الخروج على الدين الإسلامى والانحلال والضعف اللذين حلا بالأمة المصرية من جراء الاحتلال البريطانى ، والفساد الحزبى والامتيازات الأجنبية ، ودعت الصرخة إلى مقاطعة الأجانب والإنجليز فى تجارتهم ومنتجاتهم وملاهيهم ، على اعتبار أن هذا ليس عملاً وطنيًا فحسب ، بل هو عمل دينى أيضًا (١) .

وهاجمت الصرخة المحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية ، وأشار أحمد حسين \_ زعيم مصر الفتاة \_ إلى أنهما أساس التدهور الخلقى والدينى ، وما تعانيه مصر من بؤس ولا سيما قطاع العمال والفلاحين (٢) ، وكان من أبرز ما اهتمت به الصرخة أيضًا هو محاربة البغاء الرسمى والحانات ودور اللهو المنتشرة في عرض البلاد وطولها حتى عمت القرى والنجوع ، ونددت باندفاع الشباب المصرى نحو التخنث وطراوة الأخلاق ، والاهتمام بالأغانى الرخيصة المبتذلة ، والانصراف عن الدين والوطنية إلى المقاهى ودور السينما وأماكن اللهو الحرام ، والجرى وراء الأهداف الساقطة (٣) .

وكان لجريدة الصرخة موقفها المؤيد للقضية الفلسطينية ومشاركتها الثوار الفلسطينيين في دفاعهم عن بلادهم ضد اليهود ، وقد نددت بمواقف إنجلترا المساندة لليهود على طول الحظ ، والمتنكرة لحقوق الفلسطينيين أصحاب البلاد الشرعيين ، وشنت هجوما شديدًا على سياسة الحكومة المصرية بسبب موقفها المتخاذل من القضية الفلسطينية ولعدم مؤازرتها ونصرتها الحركة الوطنية الفلسطينية ودعمها بالمال والعتاد والسلاح  $(^2)$ . وقد دعا أحمد حسين على صفحات الصرخة إلى وحدة الدول العربية وترابطها حتى تكون قوة يعتد بها في حل قضايا الأقطار العربية وفي مقدمتها فلسطين  $(^0)$ . وعلى أثر صدور صحيفة الجامعة الإسلامية في يافا ، ومصادرة السلطات الإنجليزية لها دعت الصرخة إلى الجامعة الإسلامية حتى تتكون للبلاد الإسلامية عصبة أمم تخيف الدول الاستعمارية الطامعة فيها، وتكون بمثابة وحدة قومية تجمع بين الأقطار الشرقية كلها في دائرة روحية واحدة  $(^7)$ .

وهكذا نرى أن معالجة صحيفة الصرخة للقضايا الوطنية والسياسية ينبع من اتجاه إسلامي ، وإن كان لا يرقى إلى حدود الاتجاهات الإسلامية الأخرى .

ويمكن إجمال القضايا التي اهتمت بها صحيفة الصرخة فيما يلي :

ا ـ الدعوة إلى التمسك بالدين الإسلامي ، وصلاحية الإسلام لقيادة الحياة ومحاربة كل مظاهر الخروج عن الدين الإسلامي ، والانحلال والضعف اللذين حلا بالأمة المصرية.

٢ ـ محاربة الاحتلال البريطاني والامتيازات الأجنبية ، ومناصرة القضية الفلسطينية،
 والدعوة إلى الجامعة العربية والإسلامية .

<sup>(</sup>١) الصرخة ، ٤ فبراير ١٩٣٤م ، ٩ يونيه ١٩٣٤م . (٢) الصرخة ، ٧ أبريل ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٣) الصرخة ، ١٧ مارس ١٩٣٦م ، و٢٨ مارس ١٩٣٦م ، و٩ ديسمبر ١٩٣٣م .

<sup>(</sup>٤) الصرخة ، ١١ يونيه ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٥) الصرخة ، ٢٣ يونيه ١٩٣٤م . (٦) الصرخة ، ١٣ يناير ١٩٣٤م .

# الباب الثانى موقف صحافة الاتجاه الإسلامي من القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية

ويتناول :

الفصل الثالث: صحافة الاتجاه الإسلامي والقضايا الفكرية والاجتماعية .

الفصل الرابع: صحافة الاتجاه الإسلامي والقضايا السياسية.



# الفصل الثالث صحافة الاتجاه الإسلامي والقضايا الفكرية والاجتماعية الفكرية والاجتماعية المبحث الأول صحافة الاتجاه الإسلامي والتغريب ودعاته

فى بداية الحديث عن موقف الصحافة الإسلامية من التغريب ودعاته ، نوضح أدبيات مفكرى الإسلام عن معنى التغريب ، ونتحدث عن نشأته وتطوره فى الفكر المصرى الحديث ووسائله وأهدافه وقضاياه ، ثم موقف الصحف الإسلامية فى التصدى لدعاته وأنصاره ، هذا ما يدور حوله هذا البحث .

التغريب \_ أو التغرب \_ كما يقول المفكر الإسلامى شكيب أرسلان : « هو التخلق بأخلاق الفرنجة والتشبه بهم ، وأخذ أخذهم فى طراز العيش وأساليب الحياة، ويشمل ذلك المحسوس كاستعمال صنوف الأدوات والمستحدثات ، والمعنى كاقتباس الأفكار والآراء الاجتماعية والسياسية وغيرها »(١) .

وذكر الدكتور محمد حسين تعريفا للتغريب مماثلا لهذا التعريف إذ قال: «التغريب هو أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا وشركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها، وما يحب وما يكره وما يحمد منها وما يعاب »(٢).

ويرى الدكتور على عبد الحليم محمود أن التغريب هو: « مجموعة من الدراسات والأعمال والثقافات والنظم التى تجرى حول المسلمين وتطبق على مجتمعاتهم ، فتؤدى بهم فى النهاية إلى أن يتشبعوا بالفكر الغربى والحضارة الغربية المعادية للإسلام »(٣) .

وذهب الدكتور على جريشة إلى أن التغريب هو : « التغيير الذى يجرى أول ما يجرى داخل العقول والقلوب ، ثم ينتقل إلى الأخلاق والتقاليد والعادات ، ويخطط لهذا

<sup>(</sup>۱) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي ، نقله إلى العربية عجاج نويهض ، تعليق شكيب أرسلان ، ط٤، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٧٣م ، جـ٤، ص ١ .

<sup>(</sup>٢) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر جـ٢ ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) على عبد الحليم محمود : الغزو الفكرى وأثره في المجتمع الإسلامي المعاصر ، الكويت : دار البحوث العلمية ، ١٩٧٩م ، ص ١٢٣ .

التغيير علماء النفس والاجتماع فوق أجهزة التخابر والإحصاء العامة المختلفة »(١).

ويرادف كلمة التغريب كلمة الأمركة أو الماركسة أو الغزو الفكرى أو الغزو الثقافى في العصر الحاضر ، وكلها تعنى حرب الإنسان بالكلمات والأفكار والمبادئ والقيم ، وما إلى ذلك من مختلف الوسائل غير العسكرية ، كما أعرب عن ذلك الدكتور محمد سيد محمد في بحثه المقدم إلى ملتقى الفكر الإسلامي التاسع عشر بالجزائر بعنوان : « الغزو الثقافي والاتصال الحضاري مفهومان متناقضان » .

ويرجع تأثر الفكر المصرى بالأفكار والمؤثرات الغربية إلى أواخر القرن الثامن عشر مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر ، ورغم قصر الفترة الزمنية لها ، غير أنها استطاعت أن تحدث أثرا في أوساط المجتمع المصرى ، ولا سيما في الميادين الفكرية والعلمية والاجتماعية أيضا ، وقد واصل محمد على المسار نفسه ، إذ سمح للكثير من علماء الحملة في البقاء بمصر ، ومواصلة أعمالهم وأبحاثهم ، وعمل على تشجيع الأنشطة العلمية والفكرية ، وترجمة عشرات الكتب من اللغات الأجنبية وإرسال البعثات إلى أوربا وخاصة إلى فرنسا(٢) .

ولكن المحاكاة الحقيقية للغرب في مصر بدأت في عهد الخديو سعيد وخلفه إسماعيل في الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر ، حيث بدأ النفوذ الأوربي يتسرب إلى مصر ، وسمح له الحكام بالتوغل في معظم الحقول الرسمية وغير الرسمية ، وأتى الوافد الأوربي بطرق شتى ، من رجال مغامرين ومؤسسات اقتصادية ـ من بنوك وبيوت إقراض ورهونات وقروض للدولة ـ وبعثات تبشيرية ومدارس أجنبية ، وكلها تتلمس الطريق لتكوين فئات وكوادر مصرية تدين بالولاء للغرب وكنائسه ، في الوقت الذي كانت الفئة السياسية الحاكمة في مصر منفصلة عن الجماهير العريضة وآمالها وأحلامها ، وبذلك فقدت المناعة في مقاومة هذا الوافد الأجنبي ، ومن ثم بدأ التقليد والمحاكاة والاقتباس من الغرب يأخذ طريقه إلى الحياة المصرية ، في وسائل العيش وأنماط الحياة من ملبس ومسكن ومأكل ومشرب ، بل أخذت مصر تقتبس النظم القانونية الفرنسية فيما سمى بالإصلاح القضائي في عهد الخديو إسماعيل ، هذا الإصلاح الذي فتح الطريق للامتيازات الأجنبية ثم المحاكم المختلطة ١٨٨٥ شم المحاكم الأهلية ١٨٨٨ (٣) .

<sup>(</sup>۱) على جريشة ، وزميله ريبق : أساليب الغزو الفكرى للمجتمع الإسلامى ، القاهرة : دار الاعتصام ، ١٩٧٣م ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر (١٩٤٥ ـ ١٩٥٢م ) ، القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٠م ، ص٣٢، ٣٣ .

ثم أدى الاحتلال البريطاني ١٨٨٢م إلى زيادة النفوذ الأجنبى وانتشار الأفكار الغربية، وشيوع عادات وتقاليد غريبة لم يعرفها المجتمع الإسلامي المصرى قبل ذلك، كشرب الخمر ولعب الميسر والقمار، ووجود حانات وأندية يمارس فيها، وأصبح في مصر مراقص وبيوت دعارة مرخصة لتسهيل هذا العبث والفجور تحت سمع الاحتلال وبصره(١).

واندفع المصريون يقلدون الأجانب في كل مظهر من مظاهر الحياة العامة والخاصة ، وانتشر اختلاط الرجال بالنساء على الطريقة الأوربية ، وبدأت العادات والتقاليد الغربية تحظى باهتمام المصريين ، وتجرأ الناس على ارتكاب الموبقات والجهر بها باسم الحرية الشخصية أو التمدين ومسايرة روح العصر تارة ، أو باسم الثقافة والفن والعلوم تارة أخرى ، ومع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، بدأ رواج الفكر الغربي متمثلا في نظرياته السياسية والاجتماعية والفلسفية ، ولم يعد الأمر تنظيما أو نمطا يؤخذ أو مطلبا يستعار ، ولكن صار مذاهب ونظريات وأدبا وشعرا ، وأساسا نظريا وعقليا ووجدانيا متكاملا للحياة كلها(٢) .

وفى مجال الصحافة تكونت مدرسة التغريب ونقل معطيات الفكر الغربى ، ممثلة من بعض خريجى المدارس الأجنبية والإرساليات التبشيرية ، وعدد من الشوام المارونيين الذين أصدروا الصحف فى مصر ، وأعدتهم مؤسسات الإرساليات التبشيرية لقيادة الحركة الفكرية فى مصر خاصة الصحافة ، وكان فى مقدمة هؤلاء فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس أصحاب « المقطم » ، وفرح أنطون صاحب مجلة «الجامعة » الذى هاجم حرية الفكر فى الإسلام ، والدكتور صروف صاحب « المقتطف » الذى روج لنظريات دارون وسبنسر والأخذ عن الثقافة الإنجليزية ، وجورجى زيدان الذى كتب تاريخ التمدن الإسلامى فملأه بالأساطير والخرافات وكتب قصص تاريخ الإسلام ، فضمنها الشبهات والاتهامات التى رددها المبشرون والمستشرقون ، وشيلى شميل حامل لواء الفلسفة المادية ، والمدافع عن الاستعمار البريطانى ضد حرية واستقلال الشعوب .

ومن المصريين : لطفى السيد محرر صحيفة « الجريدة » ونصير الدعوة إلى القومية ومروج الأفكار العلمانية في مصر .

ومن خلال نشاط هؤلاء عرفت الثقافة المصرية دارون ونيتشه وأوجست كونت

<sup>(</sup>۱) يوسَفُ القرضاوى : الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ، ط ٣ ، القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٧م ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية ، ط ١ ، القاهرة : دار الفكر العربي ، جـ ٣ ، ص ١٨ ، ومحمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، ط ٣ ، جـ ١ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٧٢ ، وطارق البشري: الحركة السياسية في مصر ، مرجع سابق ، ص ٣٤ .

والروائيين الروس والبريطانيين ، هذا بالإضافة إلى الكتاب الفرنسيين أمثال : فولتير وروسو ولوندباك ومونتسكيو ، وسيجموند فرويد ، وجوستاف لوبون وغيرهم من المفكرين الأوربين المعاصرين(١) .

وهكذا نرى إحكام طوق التبعية والتغريب على عنق الشعب المصرى من خلال الحكام المنفصلين عن القاعدة الجماهيرية العريضة ، والذين يعيشون في أبراج عاجية عيشة أوربية خالصة ، ومن الاحتلال البريطاني الذي كان من أهدافه السيطرة على عقول المصريين ، والاستحواذ على قلوبهم ضمانا لتبعيتهم وتقبلهم للوافد الغربي وإحكام السيطرة والتوجيه ، وتقريب المصريين من المحتلين ، ومن العملاء من الصحفيين والمفكرين الشوام النصاري الذين أتيحت لهم السيطرة على أجهزة الحكم والتوجيه والفكر والاجتماع في تلك الفترة .

وكان الهدف من هذه الغزوة الفكرية التغريبية على حد قول الدكتور محمد عمارة: «سحق الشخصية القومية المتميزة للأمة وإفناء طابعها الحضارى الخاص أو تشويهه ، سعيا إلى تحويلها إلى هامش حضارى للمركز الأوربى ، ضمانا لتأييد وتأبيد أهداف الغزوة الاستعمارية الحديثة التى أرادت وتريد نهب الثروات ، وجعل بلادنا سوقا لسلعهم ، وشعوبنا أيدى عاملة رخيصة ، وتحويل الأرض إلى قواعد عسكرية تحمى هذا الاستنزاف. . أى جعلنا هامشا لأوربا في الاقتصاد والأمن والفكر والاجتماع ٣٠٨) .

وفى الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى ازدادت موجة التغريب ؛ لأن أشجاره قد كبرت ونمت وبدأت تؤتى ثمارها ، فضلا عن التغييرات التى طرأت على الأوضاع السياسية العالمية بعد الحرب العالمية الأولى ، وكان لها فعاليتها على مصر ، فقد انهزمت دولة الخلافة الإسلامية ، وخفت صوت التنظيمات الإسلامية في مصر وتركيا(٣) ، ثم كان انقلاب مصطفى كمال أتاتورك على الخلافة الإسلامية وإلغائها في عام ١٩٢٤م وإعلانه علمنة الدولة وسنه القوانين اللادينية ، أضخم تجربة علمانية لأبناء الشرق المسلم يمكن أن تقلد أو تحاكي (٤) .

وقد أثر هذا بالطبع على الحياة الفكرية المصرية ، وبرز دعاة الحضارة الغربية من المتفرنجين يروجون لدعوتهم ، التي لاقت استجابة لدى معظم الناس في المدن الكبرى

<sup>(</sup>۱) أنور الجندى : يقظة الفكر العربى ، مرجع سابق ، ص ٩٩ ، ١٠٠ ، وأحمد عبد الرحيم مصطفى : تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة ، ص ٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) محمد عمارة : الصحوة الإسلامية والتحدى الحضارى ، القاهرة : دار المستقبل العربى ، ۱۹۸٥م ، ص۱۷۰.
 (۳) طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر ، مرجع سابق ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد على ضناوى : كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث ، مرجع سابق ، ص ٧٦ .

وبخاصة الشباب الذى تستهويه مظاهر الحضارة الغربية بفتنها وبهرجها ، ومن ثم أخذ يتقبل المؤثرات الغربية ويحتذى حذور الأوربيين والأجانب ، ويشاركهم فى احتفالاتهم مثل أعياد الميلاد وغيرها (١) ، وظهرت أنماط جديدة فى الحديث والسلوك الاجتماعى بل امتد التأثير الأوربي إلى العلاقات الاجتماعية ، فتحررت العلاقة بين الجنسين ، وخلعت المرأة الحجاب ، وزاد الاختلاط بين الرجل والمرأة فى الشوارع والمدارس والأندية ، وظهرت المرأة على الشواطئ ، وغير ذلك من مظاهر التأثير الأوربي(٢) .

وفى مجال التوجه السياسى بدأ حزب الوفد ـ الذى تكون بعد ثورة 1919 م \_ 2يل بالمصرية بعيدا عن طابع الحزب الوطنى ، حزب مصطفى كامل ذى التوجهات الإسلامية ، وقريبا من حزب الأمة المعروف باتجاهه الليبرالى ، وابتعد عن التوجه الإسلامى فى صوره التطبيقية ، وسلك مسلكا علمانيا( $^{(7)}$ ) . ومن جهة أخرى تأسس حزب الأحرار الدستوريين صاحب الولاء للإنجليز فى أكتوبر  $^{(7)}$ 1 على أساس قومى مصرى ، استمرارا لحزب الأمة ، وقد ضم عددا من الإقطاعيين أو كبار أصحاب الأراضى الذين كان أكثرهم من أعضاء حزب الأمة أو أبنائهم وذويهم ، وانضم إليهم فريق من المثقفين ذوى الاتجاه العلمانى الذين درسوا فى أوربا أو المدارس الأوربية فى الشرق وتأثروا بمعطيات الفكر الغربى وأدبياته ، وساعدتهم الظروف السياسية فى مصر على نقل دعوتهم وتطبيقها فى المجتمع المصرى ، وساعد على نجاحهم أيضا ضعف التيار الدينى ، وجمود بعض المشايخ فى تفسير الدين ( $^{(3)}$ ) ، ووقوفهم موقفا سلبيا أمام حقائق العلوم الحديثة ، يليهم أهل الطرق الصوفية وخرافاتهم ، كما أشار إلى ذلك رشيد رضا فى «المنار »( $^{(8)}$ ) ، ومن ثم بدأت دعاوى التغريب تنشط فى مصر .

وفى هذا التطور الزمنى يلاحظ أن دعاة العلمانية والمذاهب الغربية لم يعودوا أمثال شبلى شميل وفارس نمر ، ويعقوب صروف وجورجى زيدان ، وشاهين مكاريوس وغيرهم من نصارى الشام ، بل صاروا مصريين من أمثال سلامة موسى ومحمود عزمى، وطه حسين ، ومحمد حسين هيكل ، وإسماعيل مظهر وعبد الله عنان ومنصور فهمى ، وبرز هذا التيار التغريبي قويا في الصحافة المصرية وبلغ ذروة تألقه في فترة ما بين الحربين،

<sup>(</sup>١) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ١٨٥ ، ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) حمدي حسن : تطور الفكر الديني في مصر ، بحث غير منشور ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) أحمد عبد الرحيم مصطفى : تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة ، القاهرة : ١٩٧٣م ، ص ٣٦، ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ٢٤ ، ود. محمد عمارة : الصحوة الإسلامية والتحدى الخضارى ، مرجع سابق ، ص ٥٢ ، ٥٣ ، ود. عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٩ ، شوال ١٣٤٦هـ ، أبريل ١٩٢٥ م .

وأصبح له صحفه ومؤلفاته التى توزع على الناس ، وكان من أبرز الصحف التى حملت لواء التغريب وروجت للأفكار العلمانية ، صحيفة السياسة اليومية والأسبوعية لسان حال الأحرار الدستوريين ، وصحيفة الاستقلال لمحمود عزمى والمجلة الجديدة لسلامة موسى ، والرابطة الشرقية لعلى عبد الرازق ، والعصور الأسبوعية والشهرية لإسماعيل مظهر ، ومجلة الأسبوع التى أصدرها إدوارد عبده ١٩٣٣م (١) ، فضلا عن صحف الهلال ، والمقطم والمقتطف .

وقد اشتد الصراع بين أنصار التغريب وبين ذوى الاتجاه الإسلامى فى الصحافة المصرية وظلت المعركة مستمرة بين الطرفين ، ولا زالت ، وإن كانت تظهر فى أشكال أخرى كالتقدمية والسلفية ، أو التراث والمعاصرة ، أو القديم والجديد ، وهذا التحول جعل شيخا كالشيخ عبد العزيز البشرى يكتب فى السياسة الأسبوعية فى مقالها الافتتاحى محتفلا بأول السنة الميلادية ، فى الوقت الذى لم تكن تحتفل فيه السياسة الأسبوعية بذكرى الهجرة أو المولد النبوى ، أو غير ذلك من المناسبات الإسلامية (٢) .

وتتزعم "الهلال الدعوة إلى التوسع في التشريع المدنى حتى يشمل المسائل الشخصية، ويزعم سلامة موسى "أن شرط النهضة أن تكون اجتماعية واقتصادية وأدبية، فلا يجب تغيير نظامنا الحكومي فحسب ، بل تغيير نظام العائلة واعتبارات الطبقة الاجتماعية . . . وسبيل ذلك إيجاد نظام لزواج مدنى يعاقب فيه من يتزوج أكثر من امرأة واحدة ، ويمنع الطلاق إلا بحكم محكمة ، ويجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا في الدين (٣). ومغزى هذه الدعوة \_ كما هو واضح منها \_ هو هدم أحكام القرآن الكريم وتعاليم الإسلام في مسائل الأحوال الشخصية والقضاء عليها ، بغية توسيع المجال للدعوة إلى تطبيق القوانين المدنية الغربية على المصريين ، وتقليد الغرب في عدم الزواج بأكثر من واحدة .

ويكتب سامى الجرديني في « الهلال » أيضا مناديا باقتباس أساليب الحضارة الغربية قائلا : « إن السبيل إلى الوصول إلى ما وصلت إليه الحضارة الغربية لا يكون إلا بالأخذ بأسباب الحضارة الغربية في روحها ومادتها وتكوين رابطة قومية مصرية حليفة للقومية الإنجليزية »(٤).

وتدعو صحيفة « الرابطة الشرقية » إلى المدنية الغربية أيضا ، فيكتب أحمد أمين

<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص ٤٢ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) السياسة الأسبوعية أول يناير ١٩٢٧م .

 <sup>(</sup>٣) الهلال ، عدد نوفمبر ١٩٢٢م ، نقلا عن :د. محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ، مرجع سابق ، ص٩٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الهلال ، عدد مايو ١٩٢٥م .

مدعيا أن العالم لا يحتمل إلا مدنية واحدة هي المدنية الغربية ؛ لأن المدنيات الشرقية في زعمه قد أخذت في الاضمحلال، وأن العالم الشرقي سائر لا محالة إلى المدنية الغربية (١)، وكانت صحف التيار التغريبي تؤازر بعضها البعض في مساندة الدعوات التغريبية والترويج لها بين طبقات المجتمع المصرى ، ففي الوقت الذي تدعو فيه الهلال إلى فوائد مذهب العرى وتكتب نشأته وتدعو إلى اختلاط الجنسين في التعليم ، تكتب السياسة الأسبوعية عن الخمر والرقص وحفلات أعياد الميلاد ، وتواصل السياسة الأسبوعية حملتها في الدفاع عن دور البغاء ، تشاركها جريدة البلاغ ، واشتهر في ذلك الميدان محمد حسين هيكل ، والعقاد ، وفكرى أباظة ، وسلامة موسى وغيرهم(٢) .

وحفلت هذه الصحف بالحديث عن الممثلين والمغنين والراقصين وأخبار المسارح والسينما ، وخصصت بعض هذه الصحف أيضا بعض أبوابها للأزياء والسهرات و"الموضة" وغير ذلك من الأخبار التافهة التي تغرى الشباب وتستحوذ على النفوس(٣) . وقد تعرض الدين الإسلامي في تلك الفترة لهجمة شرسة من دعاة التغريب وصحفهم ، وكانت تتم المقارنة بينه وبين ما تتوارثه مختلف الشعوب من الأساطير ؛ لأن الأديان - في زعمهم ليست إلا مجموعة من الأساطير التي لا تصلح إلا للتلهية ولإمتاع الخيال ، فمن ذلك مقال للدكتور محمد حسين هيكل عن " إيزيس " ذهب فيه مذهب الحوار على ألسنة أشخاص ، وناقش من خلاله أسس العقائد الفرعونية الدينية ، مقارنا بينها وبين الأديان السماوية مشيرا إلى ما تركت فيه من آثار فيما يزعم ، وفي مقاله هذا عبارات فيها جرأة على الدين وتهكم به(٤) ، ومن هذا القبيل ما كتبه الدكتور طه حسين في مقدمة كتابه : «على هامش السيرة " حين قرر أنه لا يروى ما يكتبه فيه إلا على أنه أساطير جميلة فيها غذاء للعواطف ومتعة للخيال(٥) .

وكانت بعض الصحف تذهب مذهبا خبيثا فى شأن الدين ، فتقدم آراء غريبة شاذة لا تعرض لها بتكذيب ولا تصديق ، ولكنها تقدمها فى أسلوب يجذب الكثير من القراء، من ذلك مقال نشرته مجلة الهلال عنوانه : « العلم والإيمان وديانة الإنسانية الجديدة » ، تزعم فيه أن هذه الديانة الجديدة قد انتشرت فى أمريكا ، وأن أصحابها يقولون : « إن مسألة وجود الله أو عدم وجوده ليست من المسائل الجوهرية ؛ لأنه إذا عمل الإنسان ما

<sup>(</sup>١) الرابطة الشرقية ، عدد ٢ ، السنة الأولى ، ٣ رجب ١٣٤٧هـ ، ٢٥ ديسمبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٢) زكريا سليمان بيومي : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ٥١ ، ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص ٣٣٤ ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٨ ، والسياسة الأسبوعية ، ١٤ مايو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .

هو صالح في هذا العالم فقد فعل ما هو مطلوب منه ، سواء أكان له روح خالدة أو لم تكن ١(١).

ولا ربب أن هذه الدعوة تستهدف القضاء على شأفة الدين من الوجود ، وهى دعوى صريحة إلى الإلحاد وإنكار وجود الله وما يتبع ذلك من ثواب أو عقاب فى الحياة الآخرة ، هذا وقد جرت الدعوة فى تلك الفترة إلى القول بأن الطبقة المثقفة يجب أن تعرض عن الأمور المتصلة بالدين والإسلام ، وأن البحث فى مسائل الفكر الإسلامى هو شأن الشيوخ المتأخرين ، واتهم الدين الإسلامى بأنه ثمة عقبة فى طريق التقدم والرقى ، وأن المسلمين لن يتقدموا ما داموا متمسكين بالإسلام ويتكلمون عن الدين (٢) ، وهذه أيضا دعوى باطلة ، وسيأتى الحديث عنها .

وقد تصدت صحافة الاتجاه الإسلامي لهذا التيار التغريبي وصحفه ، وأخذت على عاتقها نشر الفكرة الإسلامية ، ومعارضة مؤسسات التغريب والتوجه العلماني في الفكر المصرى الحديث ، وكان من أبرز الصحف الإسلامية في تلك الفترة « المنار » لرشيد رضا و « الفتح » لمحب الدين الخطيب ، وصحيفة « الشبان المسلمين » و « الهداية الإسلامية » و « و « الأزهر » وصحف الإخوان المسلمين ومصر الفتاة.

كان رشيد رضا من أوائل المفكرين المسلمين الذين لهم إسهام كبير ودور بارز في التصدى لأعداء الإسلام وحركة التغريب ودعاتها في مصر ، وكان يرى أن تحقيق رسالة الإسلام على أحسن وجه يتطلب عدم التمسك بالعقلية الغربية أو تقليد الغرب تقليدا أعمى ، وكان يسمى المتأثرين بالغرب « المتفرنجين » أى الذين يقلدون الإفرنج في عاداتهم وتقاليدهم ، ولما اشتد هجوم المتفرنجين على الإسلام ودعوا إلى ترك الدين أطلق عليهم دعاة الإلحاد .

وقد حاول رشيد رضا أن يرد على جريدة « السياسة » لسان حال حزب الأحرار الدستوريين التى كانت تدعو إلى وطنية لا دخل فيها للدين ولا للغة ، فأشار إلى أنه من الخطورة بمكان إحلال العاطفة القومية القائمة على الجنس محل التضامن الإسلامي ؛ لأن الشريعة هذه في رأيه محاولة للتفريق بين المسلمين ، ودعوة إلى المروق عن الدين ، لأن الشريعة الإسلامية قادرة على أن تتمشى مع ظروف الحياة المتغيرة (٣) . وفي مقال آخر بعنوان : «دعاية الإلحاد في مصر » مضى رشيد رضا يوضح جهود هؤلاء في نشر الإلحاد ودعوتهم إليه ، وتأليف الجمعيات لبثه وهدم الإسلام وتأليف الكتب في الطعن على أعلام الإسلام

<sup>(</sup>١) الهلال ، عدد يونيه ١٩٣١م ، ١٥ محرم ١٣٥٠هـ .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص ١٠١ . ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣٣ .

المتقدمين كالغزالى وابن خلدون ، والتنويه بمن اتهموا بالكفر والإلحاد كالمعرى ، والإشادة بأدب من اشتهر بالفسق والخلاعة كأبى نواس(١) .

واشتد الصراع بين « المنار » وكتاب السياسة لدرجة أن الدكتور محمد حسين هيكل أعلن في « السياسة » أنه لابد من قتل صاحب المنار ـ يريد بذلك قتله المعنوى والصحفى ـ وحاول كتاب السياسة أن يتهموا رشيد رضا بأنه يعمل لحساب جمعية سرية دينية سياسية لصالح الأمير عباس حلمى ، ذلك لأن المنار كانت تتصدى لجميع أنواع الدعاية الإلحادية التي تبثها جريدة السياسة تحت مسميات التجديد والثقافة العصرية (٢) ، على أن هناك أمرا حريا بالاعتبار والذكر وهو أن التجديد في مفهوم التيار التغريبي يختلف عن مفهوم قادة الفكر الإسلامي في التجديد ، فكلاهما كان يدعو إلى التجديد ، ولكن التجديد لدى أنصار الفكر الغربي يعنى اقتباس النظم الغربية حلوها ومرها ، ما يحمد منها وما يعاب ، واحتقار ثقافة الأمة الإسلامية وماضيها ، والمروق من العقائد والعادات والتقاليد واحتقار ثقافة الأمة الإسلامية وماضيها ، والمروق من العقائد والعادات والتقاليد

ويشير الشيخ مصطفى الرفاعى اللبان إلى أن التجديد فى وجهة نظر المستغربين أو المقلدين يعنى هذه الأمور التالية :

- ١ \_ الشك في الأديان والعبث بأحكامها .
  - ٢ \_ السخرية بالشرق والشرقيين .
- ٣ ـ عبادة المادة الماثلة في الآلات الغربية والمخترعات الحديثة .
- ٤ ـ إطلاق حبل المرأة على غاربها والدعوة إلى التبرج والخلاعة والمجون .
  - ٥ ــ قطع الصلة بين الخلف والسلف .
  - ٦ ـ تربية النشء تربية خالية من الدين .

أما التجديد في وجهة النظر الإسلامية يعنى إزالة الخرافات التي رانت على عقول المسلمين ، وتقويم الأخلاق التي درست ، والاهتمام بما يقوى الأمة ويساعد على نيل

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ١ ، م ٢٧ ، شوال ١٣٤٤هـ.، مايو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ ۳ ، م ۲۸ ، ذو القعدة ۱۳٤٥هـ ، مايو ۱۹۲۷م .

 <sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٣ ، م ١٨ ، مارس ١٩١٧م ، مقال بعنوان : « حزب الإصلاح بين الجامدين والمقلدين ؛ ،
 والفتح، عدد ١٤، ٩ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ١٦ سبتمبر ١٩٢٦م ، مقال بعنوان : « التجديد وشيء من آثاره
 وواجب الأمة نحوه ؛ ، بقلم الشيخ مصطفى سيف الحمامى خطيب مسجد السيدة زينب في ذلك الحين .

الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي(١) .

ويفرق رشيد رضا بين نظرة المستغربين للتجديد ونظرة الإسلاميين فيقول: « إن التجديد الذي يدعو إليه هؤلاء المستغربين هو هدم كل ما يربط الأمة ، ويشد أزرها ، ويجمع كلمتها ، ويهذب أخلاقها من روابط الدين والمحافظة على العرض ، وتسمية الكفر والإلحاد والفجور وإباحة الأعراض تجديدا ومدنية وتقدما ورقيا !! وتسمية ما يقابل ذلك من العفة والتقوى والصيانة قديما باليا !! أما التجديد في مفهوم الإسلاميين فالمراد منه تجديد هداية الدين وبيان حقيقته ، ونفي ما يعرض لأهله من البدع والغلو فيه ، أو الفتور في إقامته والأخذ بما انتهت إليه علوم البشر وفنونها ، مع المحافظة على مقومات الأمة ، ومراعاة مصالح الخلق وسنن الاجتماع والعمران في شريعته ، فبالنسبة لأمور العبادات والعقائد يجب الوقوف فيها عند النص القرآني وبيان السنة النبوية ، وسيرة السلف الصالح فيه قبل حدوث البدع والآراء ومراعاة مصالح الأمة العامة في الأحكام الدنيوية من مدنية وسياسية ، وأما ما فوضه الشارع إلى الناس من أمور دنياهم ووكله إلى علمهم وتجاربهم فيجب التجديد فيه بلا قيد ولا شرط »(٢) .

وذهب الشيخ عبد الوكيل جابر \_ المدرس بالأزهر \_ إلى وجهة نظر في التجديد جديرة بالذكر ، وهي : أنه لا ضرر أن تأخذ أي أمة من الأمم عن غيرها ما فيه صلاحها ، فالأمم تعلم بعضها بعضها ، وهذه سنة تقتضيها الحياة ويؤيدها المسار التاريخي للتطور ، وقد أخذت أوربا عن العرب ، وأخذ العرب في العصر العباسي عن الفرس واليونان بعض العلوم . غير أنه يرفض أن تنسلخ أمة عن عقيدتها ومبادئها وعاداتها ومظاهر قوميتها ، فالأمم \_ على حد قوله : « تفني إذا تنازلت عن شخصيتها وبهرها التقليد الأعمى ، ومن هنا ندد بصيحات التجديد في مصر وتركيا التي تزعم أن الحياة الشرقية يجب القضاء عليها جملة واحدة ، والاستعاضة عنها بحياة الغرب في تفصيلها وجملتها ، وأشار إلى خطأ هذا المفهوم وفحواه ، مستدلا على رأيه هذا بالبلاد الغربية نفسها ، فإنه «على الرغم من تقاربها في الرقي واشتباكها بأواصر القربي من الدم والدين ، فما ذال لكل شعب فيها ميزاته الخاصة وتقاليده الصالحة وهو ينافح عن دينه ويذب عن زال لكل شعب فيها ميزاته الخاصة وتقاليده الصالحة وهو ينافح عن دينه ويذب عن تقاليده ، ويزود عن لغته ، ويعمل على بث شخصيته في بقية العناصر الأخرى »(٣) .

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢٠٤ ، ٢٢ محرم ١٣٤٩هـ ، مقال بعنوان : « التجديد بين الإسلاميين ودعاة التجديد » بقلم الشيخ مصطفى الرفاعي اللبان .

<sup>(</sup>۲) المتار ، جـ ۲ ، م ۳۰ ، صفر ۱۳٤۸هـ ، يوليو ۱۹۲۹م .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ ٤ ، م ١ ، رمضان ١٣٤٧هـ ، ١٩٢٩م ، مقال بعنوان : ﴿ التجديد في الشرق ﴾ للشيخ عبد الوكيل جابر .

وما تعمله في سبيل غزو البلاد الأخرى بثقافتها وفكرها ولغتها ، وما تدين به من مذاهب وعقائد وغير ذلك .

وكتب الشيخ الخضر حسين في مجلة « نور الإسلام » \_ لسان الأزهر \_ يوضح أن الجديد لا يكون بتقليد الأجانب ومحاكاتهم في شيء من شعائر دينهم ، وإنما يكون فيما يشتمل على مصلحة دنيوية ولا يخالف حكما شرعيا أو أدبا دينيا(١) .

وهكذا نرى أن نظرة أنصار الفكر الإسلامي في الصحافة المصرية إلى التجديد والأخذ بالنظم الحديثة لم تكن رجعية ولا جامدة ، كما حلا للبعض من أنصار الفكر العلماني أن يصفها بالجمود والتخلف من أمثال الدكتور لويس عوض في كتابه: "الفكر المصرى الحديث " وتشارلز آدمز في كتابه: " الإسلام والتجديد في مصر " وسلامة موسى في مؤلفاته وطه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهم ، بل على العكس من ذلك اتسمت نظرة الإسلاميين بالمرونة تجاه التطور والتقدم العلمي ، والأخذ بالتقنيات الحديثة وما انتهت إليه علوم البشر من فنون ونظريات ، لكن بشرط المحافظة على مقومات الأمة الإسلامية وعاداتها وتقاليدها ، ودينها وتاريخها ، وألا يكون الاقتباس عن الغرب مخالفا للأحكام الشرعية والدينية ، وما رفضه أنصار الفكر الإسلامي إنما هو التجديد القائم على المحاكاة والتقليد للغربيين في شعائر دينهم ومظاهر حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة ، والشك في الأديان والعبث بأحكامها ، وعبادة المادة ، والتحرر من قيود الدين ، والدعوة الي التبرج والحلاعة والمجون ، وكل مظاهر الخروج عن الدين الإسلامي الحنيف ، ولم يحدث أن رفض أحد من كتاب الصحافة الإسلامية الجوانب العقلية والعلمية واقتباس يحدث أن رفض أحد من كتاب الصحافة الإسلامية الجوانب العقلية والعلمية واقتباس الغربية .

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن وجهة النظر الإسلامية تجاه التجديد لها احترامها إلى اليوم حتى من أنصار الفكر العلمانى ، وقد عبر عنها الدكتور زكى نجيب محمود الذى عرف عنه انحياره للفكر العلمانى ـ فى سلسلة مقالاته التى كتبها فى الأهرام بعنوان: «هذا هو عصرنا ، عربى بين ثقافتين»، حيث ذكر أن الجوانب المتصلة بالذات الإنسانية وذوقها وهو جانب الفنون والآداب ـ لا يؤخذ عن الغرب ، وأما الجانب العقلى العلمى فهو مشترك بين الناس جميعا ، فلا ضير أن يأخذه عربى عن يونانى أو عن هندى أو إنجليزى أو أى شعب آخر يكون له السبق فى علم ما ؛ لأن ذلك كله وليد العقل ، والعقل إنسانى مشترك ، وقد نقل العرب من الحضارة القديمة المجاورة لهم ، وفتحوا أبوابهم عليها ، ونقلوا كل ما استطاعوا الحصول عليه من نتاج العقل البشرى كالعلوم والفلسفة ، لكنهم

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جـ ٦ ، م ٣ ، جمادى الآخرة ١٣٥١هـ .

أحجموا عن نقل الجوانب الاجتماعية والأدبية لتلك الشعوب »(١) .

كان التجديد الذى هاجمته صحافة الاتجاه الإسلامي هو ذلك التجديد القائم «على الطعن في الأديان والشك فيها ، والمبنى على تناسى شخصيات الأمم وإهمال عميزاتها ونشر الآراء الخليعة والأفكار السيئة وأعمال المجون وتأييد دعاة الانحراف والمذهبية ، وقد انصب هجوم الصحافة الإسلامية على حركات التجديد في العالم الإسلامي كله ولاسيما في تركيا وبلاد الأفغان ومصر التي كانت فيها حركات التجديد على أشدها ودعت إلى تضافر الجهود وتآزر الأفراد والجماعات للقضاء على كل ما يصدر عن أصحاب هذه الدعايات من أضاليل وأكاذيب ، وأن يهتم الغيورون من أهل العلم والفضل في البلاد الإسلامية التي لم ينتشر فيها التجديد المزعوم بحماية بلادهم منه والتصدى لأفكاره وتهيئة الأذهان لفهم الفرق بين الاستنارة العلمية الصحيحة ، والاستنارة المزورة المزعومة» (٢) .

وحينما كتب فريد وجدى في مجلة الحديث السورية في شهر كانون « ديسمبر » ١٩٢٩م مقالا تحت عنوان: « روح العصر الحاضر نفحة إلهية » مدح فيها التجديد والمجددين في تركيا ، وأشاد بالمدنية الغربية المعاصرة ، انبرى للرد عليه الشيخ محمد الخضر حسين في مجلتي نور الإسلام ، والهداية الإسلامية ، واتهم الشيخ الخضر فريد وجدى بالمحاباة لزعماء التجديد في تركيا ومصر ، وأنه يسلك مسلكهم ، فقد قال فريد وجدى في مجددي تركيا : « إنهم تآمروا على الدين ليقيموا الإصلاح في جوهر » ثم انتقل إلى الحديث عن حركة التجديد في مصر فذكر أنها : « لم تصطدم بمقاومة رجال الدين» ، وذكر الشيخ الخضر في رده على هذه النقطة أن فريد وجدى يريد القدح في علماء الدين في مصر ، الذين لم يتوانوا في مقاومة حركة التجديد المزعومة ، ولم يقصروا في محاربة التجديد الخارج عن المصلحة العامة ، والذي هو على حد رأيه «شقيق الإباحية » ، فما قعد هؤلاء العلماء عن مقاومته ، وما زالوا يكتبون ويخطبون في تفنيد الماء الذي تقليد أوربا فيما لا خير فيه (٣) .

يقول رشيد رضا: « وقد بلغ من احتقار أدعياء التجديد لنا أن يجهر الملاحدة والأقباط بدعوتهم على المنابر في دور المدارس والجامعات إلى ترك ديننا ، وقد تجرأ أحدهم وهو سلامة موسى إلى الطعن في الإسلام من طريق الإلحاد والإباحية والعصبية الوطنية ، الفرعونية « القبطية » على صفحات الصحف ، وصار يشتم كل من يدافع عن الإسلام في مصر وفي غيرها ، وسار على منهاجه محمود عزمي والدكتور فخرى

<sup>(</sup>۱) زكى نجيب محمود ، الأهرام بتاريخ ١٥/ ١١ / ١٩٨٨م ، المقالة الثانية : « عربي بين ثقافتين » .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ ٣ ، م ١ ، شعبان ١٣٤٧هـ .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ ١ ، م ٣ ، محرم ١٣٥١هـ ، والهداية الإسلامية ، جـ ٩ ، م ٤ ، صفر ١٣٥١هـ .

عبد النور في نبذ أحكام القرآن في الميراث والمساواة بين الرجال والنساء ١٦٥٠).

كان من أبرز ما تصدت له صحافة الاتجاه الإسلامى دعوى أنصار الفكر الغربى إلى نبذ الدين الإسلامى تقليدا لأوربا . يشير رشيد رضا إلى أنه من العجب أن يقوم هؤلاء ببث هذه الدعوة فى الوقت الذى لا تزال فيه أوربا باقية على نصرانيتها والدين المسيحى لا يزال يعلم فى أرقى المدارس والكليات فى دول أوربا الراقية مثل إنجلترا والدانمرك والسويد وهولندا وألمانيا ، وأنهم يعلمون أن المسيح هو ابن الله إلى هذه الساعة ، وأنهم لا يريدون أن يعرفوا أنفسهم إلا مسيحين (٢) .

وقادة النهضات الحديثة في أوربا يشجعون على نشر الدين المسيحي ، ويساعدون الهيئات التي تقوم بالتبشير في كل أنحاء الأرض ، كما صرح بذلك حسن البنا في صحيفة الإخوان المسلمين(٣) .

ولم تهمل أوربا الروابط الدينية ولا استخفت بها كما يدعى دعاة التغريب والعلمانية ولا وجدتها بدعا في السياسة ، والدليل على ذلك أن ملك إنجلترا هو في الوقت نفسه ملك الإنجليز ورئيس الكنيسة الإنجيلية ، وامبراطور ألمانيا هو رئيس الكنيسة اللوثرية ، وأن المستر غلادستون رئيس نظارة إنجلترا ، ورئيس حزب الأحرار كان قسيسا ومن أشد الإنجليز تعصبا لدينه ، ودولة فرنسا التي يقال : إنها لا دينية ، تصف نفسها بحامية النصاري في الشرق ، وأبرز مثل على ذلك هو تلك الرابطة بين فرنسا والموارنة رغم أنهم ليسوا بأوربيين (٤) .

وهكذا تظهر عدم مصداقية أنصار التيار التغريبي وسقوط حجتهم في دعوتهم إلى التخلى عن الدين تقليدا لأوربا ، كما يلاحظ أن هذا الاتجاه قد هاجم الدين الإسلامي ، في حين لم يهاجم النصرانية ولا رجالها مما يشير إلى فقده للموضوعية والحيدة وعمالته للغربيين ، والعمل على تحطيم القيم الإسلامية وإبعاد الإسلام ومعطياته ومناهجه عن الحكم والتوجيه ، ومساعدة المبشرين على ملء الفراغ الإسلامي بالنصرانية .

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى تفاوت موقف هؤلاء تجاه الدين ، فمنهم المعتدلون والغلاة المارقون عن الدين الذين يحاربون أصوله وفروعه وينفثون سموم الكفر والفسق في أهله ، ومنهم الذين لا يحبون أن يعرف حالهم ، ولا يحبون أن يتكلموا في الدين، ومنهم الثابت على عقيدته التي نشأ عليها ، وكان تفرنجه في بدنه لا في عقله ووجدانه ،

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ١ ، م ٣٢ ، جمادى الآخرة ١٣٥٠هـ ، أكتوبر ١٩٣١م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ١ ، م ٢٦ ، رمضان ١٣٤٣هـ، أبريل ١٩٢٥م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، ١٠ جمادي الأولى ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ ١ ، م ٢٦ ، رمضان ١٣٤٣ هـ ، ١٩٢٥م .

وذلك أثر التعليم العصرى والتربية الغربية التى حببت إليه ما تلقنه وتربى عليه من تقاليد الغرب وعاداته ، قبل أن يلقن ما لأمته من ذلك ويتربى عليه ، ومنهم من تفرنج لمجرد تقليد الغربيين (١) ، زاعما أن ذلك هو التقدم ، وهذا الصنف لا يزال موجودا حتى الوقت الحاضر .

ويمكن تقسيم المهاجمين للإسلام من المتفرنجين إلى ثلاث طبقات :

الطبقة الأولى: المجاهرون بالكفر والصد عن الدين والطعن في عقائده ، وإلقاء الشكوك والشبهات فيها ، وذلك فيما يكتبون في الجرائد والمجلات المختلفة ، ومنهم صاحب مجلة العصور ومطبعتها إسماعيل مظهر ، وبعض محررى الجرائد اليومية والأسبوعية كصحيفة السياسة ، الذين يحاربون جعل الدين الرسمي للحكومة المصرية هو الإسلام ، ويطالبون بإيجاد قانون مدنى للأحوال الشخصية لا يتقيد فيه بشيء من الأحكام الشرعية الإسلامية ، وأن تكون الحكومة لادينية (٢) .

ومثل صحيفة السياسة \_ بل أشد \_ مجلة الهلال وصحف دار الهلال المشاركة للسياسة في أشهر محرريها ، والتي تدعى أنها لسان حال الشبان العصريين ، ففي كل جزء من أجزائها عدة مقالات لدعاة تجديد الإلحاد والإباحة المطلقة ، وقلما تنشر لغيرهم شيئا يخالفه ، وكان سلامة موسى \_ نصير الفلسفة المادية \_ هو الركن الثابت في تحريرها ، وكانت لا تكتفى بما تنشر له من المقالات في ذلك ، بل تطبع له في كل عام كتابا جديدا في تأييد هذه الدعاية الهدامة للأمة المصرية ، والأمة الشرقية وترسله هدية إلى قرائها ترغيبا لهم في قراءته ، وكانت صحف الهلال ، والصحف العلمانية الأخرى ، التي تهاجم الإسلام وتتجرأ عليه تعتمد على النظريات الفلسفية الغربية ، وتترجم من بعض الكتب والصحف الأجنبية ، وتنقل بعض آراء أهلها ونظرياتهم ، وتنشرها على أنها قضايا مسلم بها لا تقبل الرد ولا المناقشة (٣) .

الطبقة الثانية: الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر ، وهم مع ذلك يطعنون فى أصول الإسلام ، ويشككون فى بعض آيات القرآن الكريم ، ورأى هؤلاء فى الدين أنه رابطة اجتماعية سياسية ، يكفى فى الاعتراف لأهلها موافقتهم للجمهور فى بعض الشعائر العامة ، ويبيحون لأنفسهم السكر وترك بعض الفرائض والقمار ، وغيرها من المنكرات بحجة الحرية الشخصية .

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ ۸ ، م ۲۰ ، شعبان ۱۳۳۱هـ ، مايو ۱۹۱۸م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ١ ، م ٣٠ ، محرم ١٣٤٨هـ ، أبريل ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٩ ، شوال ١٣٤٦هـ ، أبريل ١٩٢٨م .

الطبقة الثالثة: المقلدون الذين ليس لهم موقف ثابت ، فهم يجمعون بين الكفر والإسلام ، ومنهم من يصلى مع المسلمين لأنه تربى على ذلك ، ثم يقرر ما هو كفر صراح بإجماع المسلمين ، ويوافق الملاحدة القائلين به ، فإسلامهم ـ على حد تعبير رشيد رضا \_ تقليدى ، وإلحادهم تقليدى أيضا(١) .

ولا يغرب عن البال أن كل هؤلاء يعملون على هدم الدين الإسلامى من جميع جهاته فى الاعتقاد والتشريع والآداب والفضائل ، وكذلك هدم سائر مقومات الأمة الإسلامية والعربية فى اللغة والزى وغيرها ، حتى لا يكون للأمة شيء من ماضيها تحافظ عليه ، بل منهم من يدعو جهرا إلى ترك الجنسية العربية والالتحاق بدولة أجنبية كالإنجليز، ومنهم من يدعو إلى ترك القديم كله ولو كان منه ما يفيد ، وأن يستبدل به غيره من الجديد المقتبس من النظريات والآداب والتقاليد والأزياء الأوربية ، ويعتمدون فى رواج دعايتهم على الجيل الناشئ من الشبان والشابات الذين يتعلقون بكل جديد لطرافته، وعدم رسوخ عقائدهم ، واستكمال عقولهم ، وأيضا على العوام قصار العقول الذين يندفعون وراء شهواتهم (٢) .

وقد ساعد أنصار الفكر الغربى فى الهجوم على الدين الإسلامى ، جمود بعض فقهاء المسلمين فى تفسير الدين حقبا طويلة ، يليهم أهل الطرق الصوفية وخرافاتهم ، كان لكل ذلك تأثيره فى تشجيع هؤلاء المفسدين للمسلمين ، ذلك أن الجامدين من المسلمين كانوا يفتون بعدم الانتفاع بالعلوم الحديثة بدعوى أنها معارضة للدين الإسلامى ، ومخالفة للقرآن الكريم ، حتى أنهم كانوا يحرمون علم الجغرافيا على سبيل المثال ، مع أنه ليس من موضوعه ولا لمسائله علاقة بالمباحث الدينية ، إلا أن يكون فى إثبات كروية الأرض ودورانها ، وكان فيهم من يقول بتحريمه ويعارض فى تعليمه إلى عهد قريب (٣) .

وهكذا ساعد جمود بعض المسلمين في تفسير الدين ورؤيته للمسائل العلمية وضلالات الصوفية على دخول النظريات الغربية إلى ديار المسلمين ، وذيوع التيار التغريبي ورواج فكره ، فضلا عن البعثات التعليمية من طلاب المسلمين إلى الدول الغربية وانتشار المدارس الأجنبية ، نشرت « المنار » خطبة الحكيم محمد أجمل خان ، أحد علماء المسلمين في الهند ، نقلا عن جريدة الخلافة الهندية ، تحدث فيها عما شاهده في أوربا ، العلمين في اليضا أحوال الطلاب المبعوثين من الدول الإسلامية إلى أوربا . هذه الطبقة المتعلمة التي سيعقد عليها في المستقبل آمال البلاد والدفاع عنها وقيادة شعبها، قد أخذت

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ١ ، م ٣٠ ، محرم ١٣٤٨هـ، يونيه ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ ۲ ، م ۲۹ ، شوال ۱۳٤٦هـ ، أبريل ۱۹۲۸م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٩ ، شوال ١٣٤٦هـ ، أبريل ١٩٢٥م .

تنبذ الدين ظهريا وأخذت تنحو نحو العلمانيين اللادينيين ، وتميل إلى التفرنج أكثر مما تميل إلى عوائد قومهم(١) .

وحينما سئل رشيد رضا في فتاوى المنار عن سبب ذيوع الإلحاد في مصر ، ركز إجابته في سببين رئيسيين :

أولهما : عدم التعليم الإسلامي الصحيح الذي يقتضيه حال هذا العصر ، وعدم التربية الملية الواجدانية على هدايته .

ثانيهما: انتشار الأفكار الإلحادية المادية والشبهات العلمية على الدين في المدارس العصرية من أجنبية وأميرية ، وتولى المتخرجين فيها أمور الحكومات وسائر المصالح العامة (٢) ، فضلا عن أن المستعمرين كانوا يعنون بإفساد دين الأمة وأخلاقها وتقاليدها وعاداتها لقطع جميع الروابط التي تكون بها أمة . ويمكن إجمال الأسباب التي ساعدت على ذيوع التيار التغريبي ، وولوج الأفكار الغربية إلى الحياة الإسلامية فيما يلى .

- ١ \_ جمود بعض المسلمين في تفسير الدين ورؤيته للمسائل العلمية .
- ٢ ــ الضلالات والبدع التي أدخلتها الطرق الصوفية في الفكر الإسلامي والحياة الإسلامية.
- ٣ ـ البعثات التعليمية من طلاب المسلمين إلى الدول الغربية ، وتقلد هؤلاء الطلاب المناصب الرئيسية فى دولهم ، واحتلالهم لمنابر الفكر والتوجيه مع تشبعهم بالفكر الغربى وتقليده .
- ٤ ـ عدم العناية بالتربية الإسلامية والتعليم الإسلامي الصحيح الذي يقتضيه العصر الحاضر.
- نشاط المستعمرين في العمل على إفساد دين الأمة الإسلامية وأخلاقها وعاداتها ،
   وقطع الروابط بين أقطارها .
  - ٦ ـ المدارس الأجنبية المنتشرة في البلاد الإسلامية ومدارس التبشير .

وكان شر الهجوم على الإسلام في تلك الفترة أن يهاجمه بعض الأعضاء في مجلس النواب ، ويطعن في الشرع وفي القرآن ذاته ، حتى قال أحدهم : إنه لا يحترم كتابا \_ يقصد القرآن الكريم \_ يبيح تعدد الزوجات ، بل الأخطر من ذلك أن تؤلف الأحزاب وتتعاون الجماعات على بث الدعوة إلى الإباحة والإلحاد ، ونشر الجرائد والمجلات لبث آرائهم المسمومة ، وإلقاء المحاضرات في ذلك ، ونشر الكتب التغريبية باسم التجديد

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٧ ، م ٢٦ ، جمادى الآخرة ١٣٤٤هـ ، يناير ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ ۷ ، م ۳۰ ، شعبان ۱۳٤۸هـ ، يناير ۱۹۳۰م .

والعلمانية(١) .

ومن أبرز المعارك التى دارت بين أنصار التغريب وأنصار الفكر الإسلامى تلك المعركة التى جرت بين رشيد رضا ، وبين الدكتور محمد حسين هيكل وأنصاره من دعاة التغريب، فقد شن الدكتور هيكل حملة ضارية على رشيد رضا واتهمه بالنفاق والكذب والاتجار بالدين ، وقال مخاطبا أنصاره : « كونوا أحرارا في أفكاركم ، أحرارا في عقائدكم ، أحرارا في سعيكم إلى الإصلاح . . . كونوا مخلصين في حريتكم وإن رموكم بالإلحاد ، وليعلم أى منكم مسه هذا القول أن المخلص في إلحاده خير من المنافق في إيمانه ، إنما الإلحاد والإيمان والإسلام والنصرانية ، كلها ضروب من اليقين في العقيدة ، يأخذ بها الرجل مخلصا لها إن وقر في نفسه أنها الحق أما النفاق والإفك ، وما يروجونه من الأباطيل فهي من مبتدعات النفس المخربة النفس الفاسدة »(٢) .

ويتضح من هذا القول أن الدكتور هيكل قد بالغ فى عدائه ، وغالى فى قوله ، وخرج عن المعقول فى دعوته ، فساوى بين الإسلام والإيمان والنصرانية ، وإلا فأى حق هذا الذى أراده ، وأى إصلاح ينادى به ؟ فأى إصلاح يتعارض مع العقيدة الإسلامية هو وهم وفساد وينبغى التصدى له .

وقد أثارت هذه التصريحات وهجوم الملاحدة على الفكر الإسلامي وتعالى صيحاتهم، موجة من السخط والاستياء من جانب الرأى العام الإسلامي في داخل مصر وخارجها، وشعر المسلمون في كل مكان باضطهاد في دينهم، وانهالت البرقيات المؤيدة للجانب الإسلامي، والمشاركة للصحافة الإسلامية في ندائها للتصدى لهذا الهجوم على العقيدة الإسلامية، وعلى سبيل المثال: نشرت المنار عريضة كتبها أهالي بلدة برنبال، مركز فوه، مديرية الغربية - كفر الشيخ حاليا - يعلنون فيها استياءهم وغضبهم لما وصل إليه حال الدين في مصر، بلد الأزهر ودينها الرسمي هو الإسلام، ويقترحون فيها عدة اقتراحات لعلاج هذا الأمر، كان من أبرزها:

- ١ ـ أن يدخل التعليم الديني في المدارس الحكومية وغيرها ، ويكون مادة أساسية حتى يخرج النشء عارفا بدينه نافعا لأمته .
  - ٢ ـ أن يقرر بجميع المدارس الإلزامية قسم لحفظ القرآن الكريم .
    - ٣ \_ منع البغاء الرسمى في الدولة المصرية المسلمة .
      - ٤ \_ تحريم الخمر الرسمى في الدولة المسلمة .

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ ۱ ، م ۳۰ ، محرم ۱۳٤۸هـ ، ۱۹۲۹م .

<sup>(</sup>٢) محمد سيد كيلاني : السلطان حسين ، فترة مظلمة في تاريخ مصر ، مرجع سابق ، ص ١٩٧ .

- ٥ \_ عقاب تاركي الصلاة عمدا .
- ٦ ـ. أن تكون الحكومة المصرية حكومة إسلامية تطبق التشريعات الإسلامية ، وتتصدى للملحدين<sup>(١)</sup> .
- ومن المغرب كتب أحد المسلمين بتوقيع « مسلم غيور » موجها نداء عاما إلى الأزهر الشريف وعلمائه يقترح فيه ما يلى :
- ١ ـ إنشاء جمعيات من علماء الأزهر في القطر المصرى كله ، تكون وظائفها الأمر
   بالمعروف والنهى عن المنكر ، عن طريق تأسيس الجرائد والمجلات الدورية وتوزيعها
   بأرخص الأثمان ، وإلقاء المحاضرات في المساجد والمنتديات .
- ٢ ـ تأسيس جمعيات تشتغل بالسياسة العامة لتظهر للعالم أجمع أن الإسلام دين ودولة،
   وتخوض معترك الحياة السياسية ، مستعينين في ذلك بإصدار الجرائد والمجلات أبضا .
- ٣ ـ دخول الحياة النيابية ؛ لأن أعظم وظائف مجلس النواب هو التشريع ومراقبة الحكومة، وذلك هو معنى : الإسلام دين ودولة . وإذا لم تكن قوانين المجلس مرتكزة على علماء الدين ، فتكون قوانين مبتورة ومجحفة (٢) .

وقد دعا رشيد رضا أيضا قادة الإصلاح الإسلامي أن يكونوا على أهبة الاستعداد لجهاد هؤلاء الملاحدة، الذين يحاولون هدم الإسلام من كل طريق، ومن أقرب طريق، فمنهم من يحاول هدم الإسلام بالدعوة إلى استبدال اللغة العامية بلغة القرآن الكريم، ومنهم من يهدف إلى التشكيك في القرآن بنشر آراء الماديين والملحدين من القدماء والأوربيين، ومنهم من يصد عن الإسلام وشريعته بنقل القوانين الغربية وتفضيلها على قوانين الإسلام، وذكر رشيد رضا أنه قد « ابتليت الأمة الإسلامية بتكوين حزب الملاحدة المارقين، ولو سكت أهل الحق على ما ينشرونه من سموم أباطيلهم لعظمت جرأتهم، وانتشرت دعوتهم، وليس الانتصار عليهم بالأمر العسير، فإن حجتهم داحضة وأقوالهم متناقضة ويخافون الردة الصريحة وأن ما يتوخاه هؤلاء من نباهة الذكر عند الأوروبيين، والتشبه بمن ناهضوا الكنيسة ورجال الدين ليس بالغرض الصحيح، فهم لا يجدون في والتشبه بمن ناهضوا الكنيسة ورجال الدين ليس بالغرض الصحيح، فهم لا يجدون في ورجالها، والطعن في نص النصرانية، فالإسلام نفسه أرشد البشر إلى العلوم الكونية، وأدجب الفنون والصناعات المدنية، وأخرج البشر من رق رؤساء الدين والدنيا إلى فضاء

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ١ ، م ٣١ ، محرم ١٣٤٩هـ ، مايو ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٤ ، م ٢٨ ، ذو القعدة ١٣٤٥هـ ، مايو ١٩٢٧م .

الحرية الرحب » (١) .

وعلى شاكلة المنار ودعوة رشيد رضا وفلسفته وتأثيره واتجاهاته ، نشأت صحيفة الفتح لمحب الدين الخطيب ، الذى يعتبر الحلقة الثالثة فى سلسلة الصحافة الإسلامية فى مصر بعد جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده فى العروة الوثقى ورشيد رضا فى المنار ، ثم تشكلت عدة جمعيات إسلامية فى نهاية العشرينات وأوائل الثلاثينات من هذا القرن، نشطت فى إصدار الصحف الإسلامية ، كان من أبرز هذه الجمعيات جمعية الشبان المسلمين التى أصدرت صحيفة الشبان المسلمين ، وجمعية الهداية الإسلامية التى أصدرت صحيفة الهداية الإسلامية ، ونشط الأزهر أيضا وأصدر صحيفة نور الإسلام والأزهر فيما بعد ، وجمعية الإخوان المسلمين ثم مجلة النذير وغيرها ، وجمعية مصر الفتاة التى أصدرت صحف منها : الصرخة ومصر الفتاة والثغر والشياء .

ومن تلاميذ جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ورشيد رضا ومحب الدين الخطيب ورجال الحزب الوطنى ، والصحف الإسلامية تَشكّل تيار إسلامى قوى حمل لواء مقاومة التيار التغريبى فى الصحافة المصرية ، وفوق منابر الجمعيات والبرلمان المصرى ، وحاول فى بعضها بعض اتجاهاته أن يوائم بين تعاليم الإسلام وبين معطيات الحضارة الحديثة ، وفى بعضها الآخر حاول إعادة النظر فى وضع المؤسسات الدينية ودور الدين فى المجتمع، وبعث المدنية الإسلامية فى مقابل المدنية الغربية ، ومحاربة رحف المؤثرات الغربية على مصر وتنقية الفكر الإسلامى وتقرير حقائق الدين على وجهها الصحيح ، والأخذ بمنهج القرآن والسنة ، ومواجهة نشاط البعثات التبشيرية فى المجتمع المصرى ، ومقاومة الإلحاد والدعايات غير الإسلامية بوجه عام .

وقد ظل عديد من أنصار الفكر الإسلامى ـ من أمثال رشيد رضا ، ومحب الدين الخطيب ، وحسن البنا ، والشيخ محمد الخضر حسين ، والشيخ عبد الباقى سرور ، والشيخ يوسف الدجوى ، والدكتور يحيى الدرديرى ، وأحمد حسين ، ومحمد أحمد الغمراوى ، والشيخ محمد شاكر ، وأحمد شاكر وغيرهم ـ يناقشون الفكر التغريبى وصحفه ، ويهاجمون أتباعه وأنصاره ويطالبون بإقصائهم عن مراكز الفكر والتوجيه فى الجامعة ووزارة المعارف طوال فترة العشرينات وحتى نشوب الحرب العالمية الثانية (٢) .

وكانت الصحف الإسلامية هي الساحة التي تألف فيها أنصار الفكر الإسلامي وعلماء

<sup>(</sup>۱) المنار ، م ۱۹ ، ۱۲ سبتمبر ۱۹۱۷م ، أنور الجندى : تاريخ الصحافة الإسلامية جـ١، القاهرة : دار الانصار، ۱۹۸۳م ، ص ۲۱۰ ، ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص ٣٩ .

الإسلام ، وعلى صفحاتها هوجمت الصحف التغريبية الوجهة ، العلمانية المبدأ ، التى تكيد للإسلام والمسلمين ، وتشوه الحضارة الإسلامية ، وتغير حقائق التاريخ الإسلامي ومعطياته في شؤون الحياة ، وتدعو دعوة صريحة إلى التخلى عن المدنية الإسلامية واقتباس أنماط المدنية الغربية في كل مظاهر الحياة وأنماطها والاحتذاء بها وتطبيقها في مصر .

ويلاحظ أن الصحف التغريبية كانت تلجأ إلى حيل وألاعيب تهدف من ورائها إلى أوناع المصريين بالتغريب أو التجديد في زعمهم ، وتغمز أيضا أنصار الفكر الإسلامي ، فتذهب السياسة : « أن هناك في بلاد الأفغان المسلمة حركة تجديد ناجحة ، وأن الرجعيين هناك يقاومونها كما يقاوم أمثالهم في مصر حركة التجديد فيها ، هذه الحركة التي باتت ... في زعمهم .. تشمل أكثر العالم الإسلامي »(١) .

وقد انبرى الشيخ عبد الباقى سرور لمواجهة هذا الزعم ، واتهم جريدة السياسة بتشويه الحقائق ومخالفة الأمانة الصحفية ؛ لأن حركة التجديد فى بلاد الأفغان قائمة على تجديد فى التسليح وإعداد العدة . . . وغير ذلك من مستلزمات القوة الحربية آنذاك ثم يسخر من السياسة قائلا : « تخيلت جريدة السياسة أن الحركة فى بلاد الأفغان قائمة على إنكار الشعر الجاهلى ، ونشر الشك فى وجود الله ، وبعث الرسل ، وتهتك النساء ، والرجوع إلى اللغة العامية ، وجعل الأدب المكشوف قاعدة التحرير والكتابة »(٢). وهكذا يكشف الشيخ سرور عن سوءات التجديد التى تدعو إليه « السياسة » وأنصار التجديد فى يكشف الشيخ سرور عن السياسة الأسبوعية فى عددها الصادر فى ٣ يوليو ١٩٢٧م أنه قد تألفت فى الولايات المتحدة الأمريكية جمعية للإلحاد لها فروع لنشر الإلحاد ولهذه الجمعية فروع متعددة فى جميع أنحاء العالم ، كتب الشيخ سرور فى « الفتح » مشيرا إلى أن غرض « السياسة الأسبوعية » محاربة الأديان والاعتقاد فى وجود الله ، فالقارئ للسياسة الأسبوعية يرى أن شغلها الشاغل هو الدعاية إلى الإلحاد ، والتبشير وتحريض الشباب المصرى على أن يقلد شرذمة الملاحدة فى أمريكا ، وأيضا فى تأليف الجمعيات الإلحادية ، والوضع البرامج لها ورسم الخطط التى تقوم عليها (٣) .

وانتقد الشيخ سيد على الطوبجي ما كتبه عزيز طلحة في السياسة الأسبوعية يهاجم ابن جرير الطبرى ، المفسر الشهير ، وعلماء الدين الإسلامي ، ويصفهم بالجمود ،

<sup>(</sup>١) السياسة ، عدد ٢٦ ديسمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۷۷۷ ، رجب ۱۳٤٦هـ ، ۲۹ ديسمبر ، ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٥٧ ، ١٤ صفر ١٣٤٦هـ ، ١١ أغسطس ١٩٢٧م .

وأنه قد فاتهم البحث والتنقيب في الأمور التاريخية ، قال الشيخ الطوبجى في الرد على ذلك : « إن الكلام على التاريخ وفوائده ومغالطه لم يفت المتقدمين ، فإن الحقائق العلمية والمسائل التاريخية وإن ترك التحقيق فيها بعض المؤلفين فهي لم تفت بقيتهم » ، ثم يمضى في ذلك الرد شارحا أن الإسلام لا يحظر على المرء أن يناقش ويباحث ويعمل عقله ، بل هو الدين الوحيد الذي فتح باب المناقشة والنظر والبحث والمطالبة بالأدلة والبراهين (١) .

وهكذا ظلت المعركة مستمرة ومستعرة بين أنصار التيار الإسلامي في الصحافة المصرية وبين أنصار التغريب ودعاة الفكر الغربي حتى وصلت إلى درجة السباب ، فأنصار التغريب الإسلامي يتهمهم أنصار التغريب بالإلحاد والإباحية في حين يتهمهم أنصار التغريب بالجمود والرجعية ، واستمرت هذه المعركة بين الفريقين على صفحات الجرائد المصرية والمجلات يتراشقون فيها بالأقلام ، ويتبادلون الردود بالمقالات والحجج والبراهين ، وقد دخل مشايخ الأزهر إلى هذه المعركة وأسهموا فيها إسهاما كبيرا في الرد على الصحف التغريبية ومحرريها ، ولا سيما بعد أن هاجمت صحف الهلال ـ الفكاهة كل شيء ـ الجامع الأزهر والمحاكم الشرعية ، وكتب الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر يقول : وان صحف الهلال ترى الأزهر والمحاكم الشرعية قذى في أعين لا تدرى كيف تبصر ، وشجى في حلوق جمعيات التبشير وصحف الدعاية التي تعمل على إفساد أخلاق الشعب المصرى وأذواقه ، حين تستهوى قلوب الناس بما تظهر من صور مكتوبة وأخرى مصورة منها ، وخشوا أن يثوب الناس إلى رشدهم فاتهموا العلماء بالجمود والرجعية وأنهم هم منها ، وخشوا أن يثوب الناس إلى رشدهم فاتهموا العلماء بالجمود والرجعية وأنهم هم المجددون والمصلحون »(٢) .

وأشارت مجلة الهداية الإسلامية إلى أن أصحاب الهلال والمقطم يفترون على الإسلام الكذب ، ويغيرون حقائقه التاريخية ، من ذلك ما كتبه أحدهم في « المقطم » أن ما تفعله بعض الدول الغربية الآن من اضطهاد رعايا المسلمين ، وضغطها عليهم وإساءتها معاملتهم هو نفس ما كان يفعله المسلمون برعاياهم يوم كان لهم الغلبة . وهنا يلاحظ قلب الحقائق التاريخية ، ذلك أن المسلمين كانوا يعاملون مواطنيهم الذميين بما يعاملون به إخوانهم المسلمين ويساوونهم بأنفسهم في حرية النفس والمال والعرض والدين ، عملا بالقاعدة النبوية الشريفة : « لهم ما لنا وعليهم ما علينا »(٣) ، ووصايا الرسول عليه

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢٠ ، ٢١ ربيع الآخر ١٣٤٥هـ ، ٢٥ أكتوبر ١٩٤٦م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۷۶ ، ۱۹ جمادی الآخرة ۱۳٤٦هـ ، ۱۸ دیسمبر ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ ٢ ، م ٤ ، رجب ١٣٤٩هـ .

بالإحسان إلى الذميين كثيرة لا تحتاج إلى بيان ، فضلا عن ذلك كانت صحف الهلال تسخر من بعض الآداب الإسلامية العالية التى أحكم الشارع وضعها ، وكفل لها وللمجتمع كل طهر وفضيلة ورقى كالحجاب والطلاق وتعدد الزوجات ، وقد أشار إلى ذلك رئيس جماعة « شباب محمد » ، وطالب بالتصدى لما تنشره صحف الهلال قائلا : «ومهما يكن من التسامح الذى يطالبنا به الإسلام ، فليس فى استطاعتنا أن نتغاضى عما نعتبره تحديا لدين البلاد وشعائرها ومقدساتها »(١) .

وقد هاجمت « المنار » مجلة الرابطة الشرقية ، وأعلن رشيد رضا أن هذه المجلة لا دينية ، تؤيد ما يسميه ملاحدة هذا العصر بالتجديد اللاديني أو العلماني وتحرير المرأة المسلمة ، وأنها تدافع عن الترك والفرس والأفغان فيما يحاولون من تجديد يهدم أصول الإسلام ، وتبرأ رشيد رضا من عضوية الرابطة الشرقية ومجلتها عندما أفصحت عن هويتها غير الإسلامية وأصبحت لسان حال زعماء التغريب من أمثال القبطى : سلامة موسى ، وطه حسين ، ومصطفى عبد الرازق ، وعلى عبد الرازق ، ومنصور فهمى ، والدكتور محمد حسين هيكل(٢) .

وكتب محب الدين الخطيب يقول: « إن هدف على عبد الرازق من إصدار مجلة الرابطة الشرقية هو نشر أفكاره الإلحادية التي أعلنها في كتابه « الإسلام وأصول الحكم »، والأفكار التي تلقاها من الغرب في طعن الإسلام والنبي ﷺ »(٣) . ونقلت الفتح عن جريدة الصراط المستقيم التي تصدر في القدس انتقادها لجمعية الرابطة الشرقية ، والتي أشارت فيه إلى أنها رابطة غربية وليست شرقية بدليل علاقتها بالكماليين في تركيا ، وانتدابها صاحب جريدة مخادنت التركية التي تصدر في مصر سكرتيرا تركيا ، ودفاعها أيضا عن أنصار الفكر الغربي ، والدفاع عن الحكومة الكمالية ، والإشادة بما فعلته من فصل الدين عن الدولة ، واقتباس القوانين الغربية من أوربا وغير ذلك مما يخالف الإسلام(٤) .

كذلك هاجمت صحيفة الفتح مجلة العصور الإسماعيل مظهر والتي نشرت كتابا لقابيل آدم بعنوان: « مصطفى كمال » يدعو فيه إلى التخلى عن المبادئ الإسلامية وإلى الاخذ بالعقلية الأوربية ، وهاجم فيه العقلية الإسلامية والمدنية الإسلامية الأنها ـ في زعمه ـ لا تتلاءم مع مقتضيات الحياة العصرية (٥) .

<sup>(</sup>١) أنور الجندى : الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ ۸ ، م ۲۹ ، جمادی الآخرة ۱۳٤۱هـ ، دیسمبر ۱۹۲۸م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٩٥ ، ٢٠ ذي القعدة ١٣٤٦هـ ، ١٠ مايو ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٤) آلفتح ، عدد ۱۰۴ ، ۱۷ محرم ۱۳٤٧هـ ، ٥ يوليو ۱۹۲۸م .

<sup>. ﴿</sup> أَنَّ الفَتْحَ ، عدد ٧٣ ، ٧ جمادى الآخرة ١٣٤٦هـ ، أول ديسمبر ١٩٢٧م .

وفى مقابل هذا الهجوم على المدنية الإسلامية والترويج للفكر الغربى كان تركيز صحافة الاتجاه الإسلامي على محاربة مظاهر الحياة الغربية والدعوة لها في مصر والتأكيد على الهوية الإسلامية للمصريين ، وبعث المدنية الإسلامية في مقابل المدنية الغربية ، وبيان فضل المدنية الإسلامية أيضا على المدنية الغربية وتفوقها عليها ، وإبراز العلاقة بين التجديد والاستعمار ، وتفنيد أقاويل المجددين في كل مسألة من المسائل التي يزعمونها تجديدا ، مثل : فصل الدين عن الدولة ، والدعوة إلى لبس القبعة والبغاء الرسمى ، وغير ذلك مما طرحته الصحافة المصرية التغربية ودعت إليه .

وقد صورت الصحف الإسلامية الحالة المؤسفة والمريرة التى وصلت إليها أحوال الناس فى مصر من جراء مظاهر التغريب ، ومن سيطرة سيئات المدنية الغربية التى انغمس فيها الناس وتغلغلت فى نفوسهم وتمكنت فى قلوبهم : « ويكفى أن يأتى المرء الدنية ، ويرتكب الكبيرة ، ويجرم ويزنى ، ويلعب القمار ، ويهتك الأعراض ، ويتخنث . . يفعل كل ذلك ويسمع كل أصوات الاستحسان والإعجاب ، ويرى نظرات السرور والمرح، ويشاهد تصفيق الجمهور وهتافه ؛ لأن هذه المظاهر الوضعية ترتكب باسم المدنية وباسم المرقى والحضارة »(۱) .

ويرى حسن البنا أنه قد اغتر المصريون بمظاهر الحياة الأوربية ، وجعلوها مقياسا للتقدم والرقى ، حتى احتلت العادات والأفكار والزخارف الأوربية بيوتهم ، وامتدت إلى نفوسهم وأخلاقهم وعواطفهم ، وأصبحت بمثابة الاحتلال الفكرى والاجتماعى ، فضلا عما تشكله من خطر على دينهم وكرامتهم ومقدساتهم الإسلامية (٢) .

وقد شن محب الدين الخطيب هجوما على وزارة المعارف التي أعلنت عن إنشاء معهد للتمثيل، ومدرسة للتصوير والنحت، أسوة بأوربا، ورصدت لذلك ألوفا كثيرة من الجنيهات من ميزانية الدولة ، وأن الأولى تنفق هذه الأموال في إنشاء الصناعات المحلية المنتجة مثل صناعة المعادن والصناعات الزراعية حتى تستغنى الدولة عن استيراد البضائع الأجنبية من جميع دول العالم بأثمان مضاعفة (٣) ، ودعا الخطيب إلى مقاطعة دور السينما، ومقاطعة البضائع الأجنبية، ومحاربة ظاهرة التحلل التي انتشرت بين الشباب المسلم في تلك الفترة، وانصرافه عن تعاليم الإسلام ، بزعم أن اتباع الدين لا يليق في هذا العصر ، مقلدا في ذلك الغرب في الانسلاخ عن الدين (٤) ، كذلك انتقد أحمد حسين زعيم مصر الفتاة ذلك الغرب في الانسلاخ عن الدين (٤) ، كذلك انتقد أحمد حسين زعيم مصر الفتاة

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، ١٤ جمادى الأولى ١٣٥٤هـ ، ١٣ أغسطس ١٩٣٥م ، مقال بعنوان : د حول الإصلاح الاجتماعى بين المنع والدفع ؛ لعلى إبراهيم الأقطش .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٣٢ ، ٢٩ ذو القعدة ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٢٢٥ ، ٢٢ جمادي الآخرة ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ۲۳۱ ، ٥ شعبان ۱۳٤٩هـ .

اندفاع الشباب المصرى نحو التخنث وطراوة الأخلاق ، والابتعاد عن الخشونة والقوة ، وانصرافهم عن الدين والوطنية إلى المقاهى ودور السينما ودور اللهو الحرام(١) .

ومضت الصحف الإسلامية على هذا النحو تحارب المظاهر السيئة للمدنية الغربية وتدافع عن المدنية الإسلامية التى تحارب من قبل أعداء الإسلام فى الداخل والخارج ، وبين شكيب أرسلان أن هدف أعداء الإسلام فى الخارج هو صبغ المسلمين بالصبغة الأوربية ، وهدف أعداء الإسلام فى الداخل هو زرع بذور الإلحاد فى العالم الإسلامى ، وفند شكيب أرسلان دعوة أنصار التغريب التى تتبنى المدنية الغربية بحجة أن الإسلام لم يتمكن من تأسيس مدنية خاصة به ، مستدلين بحالة المسلمين الحاضرة ، وتأخرهم فى مضمار الحضارة الحديثة ، وذهب شكيب أرسلان إلى أن « تأخر المسلمين فى القرون الأخيرة لم يكن من الشريعة الإسلامية ، بل من الجهل بها أو من عدم تطبيق أحكامها تطبيقا سليما ، فمدنية الإسلام لا تقبل الجدل ، إذ ليس من أمة من أمم أوربا سواء الإلمان أو الفرنسيين أو الإنجليز أو الطليان إلا وعندهم مؤلفات لا تحصى فى مدنية الإسلام، ولو لم تكن للإسلام مدنية حقيقية وسامية وراقية مطبوعة بطابعه ، مبنية على كتابه وسنة رسوله ، ما كان علماء أوربا يكثرون من ذكر المدنية الإسلامية أو من سرد كتابه وسنة رسوله ، ما كان علماء أوربا يكثرون من ذكر المدنية الإسلامية أو من سرد كتابه وسنة رسوله ، ما كان علماء أوربا يكثرون من ذكر المدنية الإسلامية أو من سرد

وهكذا يتضح أن تأخر المسلمين الحالى لا يرجع إلى أصول دينهم أو إلى مبادئه أو إلى نقص فى شريعته فيما يتعلق بمقتضيات الأحوال الحاضرة ، بل على النقيض من ذلك يرجع هذا التأخر إلى إغفال المسلمين تطبيق هذه المبادئ السامية والأصول الصحيحة والنظم الرشيدة التي جاءت فى القرآن الكريم على سلوكهم وأعمالهم وسائر حياتهم  $(^{(7)})$ ، فضلا عن أن المدنية الغربية الحاضرة مدينة لما سبقتها من مدنيات أخرى ، وأبرزها المدنية الإسلامية التي اقتبست منها الفنون والعلوم والصناعات ووسائل العمران ، وذلك من مراكزها في دمشق ، وحلب ، والقاهرة ، وسمرقند ، وأصفهان ، والقيروان ، والبصرة، وفارس ، وتلمسان ، ومراكش ، وقرطبة  $(^{(3)})$ .

<sup>(</sup>١) الصرخة ، عدد ٢٣ ، ٢٣ ذر الحجة ١٣٥٤هـ ، ١٧ مارس ١٩٣٦م .

 <sup>(</sup>۲) المنار ، ج ۷ ، م ۳۱ ، رمضان ۱۳٤۹هـ ، فبراير ۱۹۳۱م ، مقال بعنوان : « الدعوة إلى المدنية الإسلامية في مقابل المدنيات الأخرى من فرعونية وغربية » بقلم أمير البيان : شكيب أرسلان .

 <sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م ٢ ، جمادى الأولى ١٣٤٩هـ ، أكتوبر ١٩٢٠م ، محاضرة بعنوان : د المقياس
 الخلقى في الإسلام ، ألقاها الدكتور عبد الحميد السكرى بدار جمعية الشبان المسلمين .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١٠ ، ١١ صفر ١٣٤٥هـ، سلسلة مقالات بعنوان : • المقارنة بين المدنية الإسلامية والمدنية الغربية ، الغربية ، للشيخ عبد الباقى سرور ، وعدد ٧٠ ، ١٦ جمادى الأولى ١٣٤٦هـ ، ١٩ أغسطس ١٩٢٦م ، مقال بعنوان : • الإسلام والمدنية بين الشرق والغرب ، للشيخ حسنى على الحسينى .

ويلاحظ أن دعوة الصحافة الإسلامية إلى محاربة المدنية الغربية كانت تتركز في نظمها الاجتماعية والتي إن لاءمت حياة الغربيين ؛ لأنها وليدة حاجاتهم ومجتمعهم إلى حد ما ، فهي لا تلائم حياة المسلمين ولا الشرقيين بوجه عام ، أما العلوم الطبيعية القائمة على التجربة والمشاهدة أو الملاحظة العلمية فلم تعارض الصحف الإسلامية في اقتباسها والانتفاع بها في حياة الناس ومجتمعاتهم ، وهذا ما أكده رشيد رضا ومحب الدين الخطيب ، وحسن البنا وغيرهم من قادة الفكر الإسلامي في الصحافة المصرية ، وقد أكدت معطيات الصحف الإسلامية ، وفعاليتها في هذا المجال ـ كما سلفت الإشارة إلى ذلك ـ أنه ليس هناك ما يمنع أن يأخذ المسلمون بكل مدنية نافعة ؛ لأن المعارف البشرية تتطور بتطور العصور والأجيال ، ولكن الذي رفضته تلك المعطيات هو اعتناق المدنية الغربية بما فيها من نافع وضار ، فالنظم الاجتماعية الغربية لا تتفق مع الروح الإسلامية والشرقية رغم تقدم الغرب العلمي والصناعي (۱) .

وبالإضافة إلى ذلك ، كشفت صحافة الاتجاه الإسلامي عن علاقة التغريب بالاستعمار ، وموقف الحكومة المصرية تجاه ما تتعرض له البلاد من غزو فكرى وعقائدى وكل مقومات حياتها من عادات وتقاليد وأوجه النشاط الأخرى . ولقد كتب محب الدين الخطيب في مقال بعنوان : « استعمار النفوس الإسلامية واستقلالها » مشيرا إلى الصلة الوثيقة بين الاستعمار ودعاة التغريب ، ذلك أن الاستعمار كما يعمل على احتلال الأرض يعمل على احتلال النفوس واستعمارها . وقد بين الغرض الذي يرمى إليه الاستعمار من العمل على تغريب المسلمين ، ومساعدة دعاة التغريب والذي يكمن فيما يلى :

أنه يجب أن تنشأ ناشئة من المسلمين والمسلمات تصلح لإنفاق المال لا لتحصيله ، وتكون متمدنة في ظاهرها لا في حقيقتها ، أي تكون علاقتها بموضوعات الحضارة علاقة المشترى لا البائع ، والمصنوعة له لا الصانع ، وتكون متخلقة بخُلق الاستثناس لكل شيء غربي وبكل خلق غربي ، بحيث يرى الشاب والشابة أن التمدن يتم برقص المرأة مع الأجنبي ، وبأكل لحم الخنزير في المطاعم الإفرنجية ، وتناول المسكرات ، وحضور موائد القمار .

ويضيف محب الدين الخطيب : « إن أوربا التي تعمل على استعمار نفوس المسلمين قسمت الحضارة إلى قسمين : قسم جعلته خاصا بالغربيين يبنى المصانع والأساطيل ،

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۳۹ ، ٦ رمضان ۱۳٤٥هـ ، ١٠ مارس ۱۹۲۷م ، مقال بعنوان : د المدنية الغربية وانقسام الشرق إزاءها » ، والإخوان المسلمون ، عدد ۲۳ ، السنة الثانية ، ١٣ أكتوبر ١٩٣٤م ، والشبان المسلمون ، جـ ۲ ، م١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٨هـ ، نوفمبر ١٩٢٩م .

وينشئ المصارف ، وقسم آخر خاص بالمسلمين يراقب سير الموضة فى الملابس والمظاهر ، ويفهم أن الحضارة هى فى تناول المسكر ولعب القمار وقضاء أشهر الصيف فى ملاهى أوربا للتمتع بموبقاتها » (١) .

وفى مقال آخر بعنوان: « الاستعمار الفكرى فى الشرق » قرر محب الدين الخطيب أن الاستعمار الفكرى فى الشرق أعظم خطرا من الاستعمار الأرضى ، وبعبارة أخرى: « إن استعمار النفوس والعقول أخطر من استعمار الأراضى ؛ لأن الأراضى إذا استعمرتها قومية غريبة عنها ، فقد يأتى يوم يتمكن فيه أصحاب الأرض من استرداد ما سلبوه ، أما إذا تمكنت القومية الغربية من استعمار قلوب الرجال والنساء فذلك هو الخسران الأكبر » (٢) .

ويتضح صدق هذه المقولة فيما نراه ونشاهده في الوقت الحاضر ، فما زالت معظم أرجاء العالم الإسلامي واقعة تحت سيطرة الحضارة الغربية ، برغم زوال الاستعمار وهمنته الفعلية على البلاد .

أما عن موقف الحكومة المصرية إزاء ما تتعرض له البلاد من هجوم الأفكار والمؤثرات الغربية عليها في تلك الفترة ، فقد أشارت الفتح إلى أن القيادة المصرية ضعيفة وليس لها صوت مسموع في تحديد الطريقة التي يجب أن نسلكها ، وليس لها رأى فيما ينبغي مقاطعته من بضائع الغرب الفكرية التي تخلط السم بالدسم ، وقرر أن مصر تسير في طريق التفرنج التدريجي ، وأبرز دليل على ذلك ما ذكره رئيس الوزارة المصرية عدلى باشا يكن لمحرر جريدة ديلي ميل في لندن : « لم تعد مصر جزءا من بلاد الشرق ، فكل ما فيها يصطبغ بصبغة الغرب ، وقد أخذ أهلها يشعرون بقيمة الآداب الإنجليزية خصوصا في التعليم . . ويتلقى النشء الحديث عندنا العلوم طبقا للقواعد الإنجليزية ، وربحا كان خير مثال يوضح مرحلة الانتقال والتغيير العظيم !! التي تجتازها مصر حالة النساء الحاضرة ، فإن عددا كبيرا من بناتها يتم دراسته الآن في إنجلترا ، وتجد المرأة عندنا كل تسهيل لتتمتع بكل ما تتمتع به المرأة طبقا للقوانين المرعية لدى الدول الأوربية »(٣) .

ويدل تصريح رئيس الوزراء المصرى دلالة واضحة على أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى طريق التفرنج والتقليد والمحاكاة لأوربا ولا سيما فى الجوانب الاجتماعية ، وليس فى العلوم التطبيقية والجوانب الفنية والتكنولوجية ، ويبين هذا التصريح ـ من مسؤول رسمى بهذه الدرجة ـ موقف الحكومة المصرية السلبى تجاه التغريب ، ومدى عناية المسؤولين

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٥٩ ، ٢٨ صفر ١٣٤٦هـ ، ٢٥ أغسطس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۱۸۱ ، ۹ شعبان ۱۳۶۸هـ ، ۹ يناير ۱۹۳۰م .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه .

ورعايتهم للتيار التغريبي الذي سرى في الحياة المصرية الفكرية والاجتماعية ، وأصبحت له مدارس ، كان من أبرزها مدرسة سلامة موسى الذي انضم إليها إسماعيل مظهر وحسين فوزى وفخرى عبد النور ومحمود عزمى ، ومدرسة السياسة الأسبوعية والرابطة الشرقية وأنصارهما .

كما نادى سلامة موسى أنه يجب أن يتخلص المصريون بما كان يدعوه كابوس الشرق ، ويعنى الإسلام ، وأن يستبدلوه كلية بالخضارة الغربية ، ومن رأى سلامة موسى أن الاحتلال الفرنسى لمصر في عام ١٧٩٨م كان نعمه لأنه اعتقد خطأ أن بونابرت قد غرس في مصر بذور الحضارة الغربية ، وأكثر من هذا ادعى سلامة موسى ـ وهو ادعاء خاطئ ـ بالمثل أن كل العرب في مصر وسوريا والعراق والعرب في شمال إفريقيا ينبغى عليهم أن يدركوا أنهم أوربيون بموجب الجنس والثقافة والحضارة ، ويعلق تقدم المجتمعات الشرقية على السير على نهج أوربا وبأخذها الأساليب الغربية في كل ميدان من ميادين المعرفة وبكل مظاهر الحياة فيها ، ومن واجب الشرق أيضا في زعمه أن يأخذ الثقافة الغربية برمتها ، وأن تشكل عقلية الشرق والمصريين تبعا للتطورات الفكرية الغربية(۱) .

فضلا عن ذلك ، بدأ التيار التغريبي بفصائله أو مدارسه يهاجم الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية وعلماء الإسلام والأزهر باعتباره حصن الإسلام في مصر ، فالسياسة الأسبوعية واليومية تداوم على نعت الأزهريين بالجمود والرجعية ، وتلقب معهدهم بمباءة الانحطاط والرجعية ، والمجلة الجديدة لسلامة موسى تكتب مقالا بعنوان : « أوكار الرجعية » وتصف قادة الفكر الإسلامي ورواد الصحافة الإسلامية ـ من أمثال : رشيد رضا وشكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب ، ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم ـ بالرجعية والتخلف ، ومجلة العصور تبحث عن الخرافات والأكاذيب وتلصقها بالأزهريين، وذلك لزعزعة الثقة بالأزهر ، وتحويل الأنظار عنه باعتباره يمثل الإسلام في مصر والعالم الإسلامي(٢) .

<sup>(</sup>١) عفاف لطفى السيد : تجربة مصر الليبرالية (١٩٢٢ ــ ١٩٣٦م) ، القاهرة : ١٩٨١م ، ص ٣٥٨ .

ورغم هذه الآراء التى أعلنها سلامة موسى يلاحظ الكثير مما وقع فيه من تناقض فى أفكاره وآرائه ، لتضح عمالته للغرب ، فقد كان يريد أن تقتلع جذور التقاليد الشرقية ، ويحل محلها حضارة أوربية ، هذا فى الوقت الذى كان مفتونا بمصر الفرعونية والتقاليد الشعبية فى صعيد مصر ، وكان يشن حملة ضد كثرة النسل فى الوقت الذى ألجبت له زوجته ثمانية أبناء ، وكان يحط من أهمية الدين فى الوقت الذى أنشأ فيه صحيفة للطائفة القبطية ، وكان يلقى محاضرات فى جمعية الشبان المسيحية فى كل أسبوع . انظر : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ ٥ ، م ٢ ، شوال ١٣٤٨هـ مقال بعنوان : « الأزهر هو البقية الباقية أمام اكتساح أوربا للشرق ، للشيخ محمد الخضر حسين .

وقد أحدث هذا الهجوم الصارخ على الأزهر وعلمائه ومفكرى الإسلام ضجة شديدة فى الصحافة الإسلامية ، وانبرى للرد عليه كثير من كتابها من أمثال : محب الدين الخطيب، ورشيد رضا ، وصادق الرافعى ، وعبد الفتاح حمودة ، والشيخ محمد شاكر ، والطاهر أحمد الزواوى ، والشيخ سيد على الطوبجى ، ومصطفى أحمد الرفاعى ، والطاهر أحمد الزواوى ، والشيخ عبد الباقى سرور وغيرهم . وشرعت الصحافة الإسلامية تندد بصمت الأمة ، تجاه هذا الهجوم ، ودعت صحيفة الفتح أنصار الصحافة الإسلامية بجميع اتجاهاتها إلى التحالف والتآزر والتعاون لمواجهة الأخطار التى تستهدف الدين الإسلامي وكتابه وعلمائه ، ونشرت الفتح مقالا بعنوان : « هل نحن على أبواب عهد جديد ؟ وهل شرعت الصحف الإسلامية تؤدى واجبها » ، وذهب كاتب المقال إلى أنه ليس من سبيل إلى علاج هذا الأمر الخطير إلا أن يبادر حماة العلم الصحيح والعقيدة الدينية الخالصة إلى الانتظام في صف واحد والتجند في القيام بواجب يتوقف عليه مستقبل الدين في مصر(۱) .

وكتب محب الدين الخطيب في مقال بعنوان: « ماذا يريد سلامة موسى وما هو مذهبه ؟ » ذكر فيه أن سلامة موسى يريد أن يطوى بساط الدين الإسلامى في مصر ، وأن يقوض عقائد التوحيد والإيمان ، ويبطل الشريعة الإسلامية ، وتسقط تكاليفها وتنهار أحكامها ، ويقصد من ذلك أن تأخذ مصر من أقصى الحرية الاجتماعية المفرطة سننًا لها بدلا من سنن الإسلام وحدوده ، وأن يحل الاستهتار محل الآداب والفضائل ، وهو يسمى هذا بالأدب المكشوف ، وأن يسير المصريون نحو الحضارة الأوربية يغترفون منها بلا قيد ولا شرط ، مدعيا أن الالتحاق بأوربا على هذا الوجه هو سبيل الخلاص لمصر من ربقة العهد الحالى ، ويعنى بذلك الإسلام (٢) .

ورأى عمر إبراهيم الدسوقى أن تعرض سلامة موسى لقادة الفكر الإسلامى مثل: شكيب أرسلان ، مسلك يسلكه فى الطعن على الإسلام ، وأن سلامة موسى عميل للغرب ، وإن تظاهر بحبه لمصر ، وهجومه على رشيد رضا بحجة أنه سورى الأصل وأنه قضى على مجلة فرح أنطون « الجامعة » ، هذا الهجوم ليس له ما يبرره ، بدليل أن فرح

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۱۸۸ ، ۲۸ رمضان ۱۳٤۸هـ ، ۲۷ فبرایر ۱۹۳۰م .

 <sup>(</sup>۲) الفتح ، المجلد الرابع ، ۱۹۳۳م ، نقلا عن : أنور الجندى : تاريخ الصحافة المصرية ، مرجع سابق ، جـ ۲ ،
 ص ۱۷۱ .

أنطون سورى أيضا ، إذًا المسألة ليست مسألة سورى ومصرى ، وإنما الذى يشغل سلامة موسى هو الغض من شأن الإسلام وتحقيره وذم المدافعين عنه(١) .

كذلك انتقد الشيخ مصطفى أحمد الرفاعى سلامة موسى لاتهامه قادة المسلمين بالرجعية والتخلف والجمود ، وبين أن الجمود عند سلامة موسى ينحصر فى « اتباع دين الله والتمسك بالفضائل وصيانة الأخلاق والحض على المكارم ، وحفظ المرأة من الابتذال والإهانة ، والجهاد فى سبيل تقوية الأمة ووقايتها من جراثيم الفساد الغربى التى تتغلغل فى صميمها » ، أما التجديد لدى سلامة موسى والتقدم فهو نبذ الدين ، وترك الإيمان بالله ورسله ، وكره الفضائل ، وحب الرذائل ، والدعوة إلى الشيوعية المتطرفة، وترك الحرية للمرأة بلا قيد ولا شرط(٢) .

وكان فكرى أباظة أيضا من أصحاب الأقلام المغرضة التى هاجمت الأزهر وعلماءه ، وانبرى للرد عليه الشيخ حامد محيسن المدرس بمعهد الاسكندرية الدينى ، مشيرا إلى انضمامه للتيار التغريبي الذى يكن الحقد على الإسلام المتمثل في الجامع الأزهر وعلمائه الكرام ، الذين يقفون لهم بالمرصاد يردون عليهم أقوالهم ، ويفضحونهم أمام الرأى العام المصرى (٣).

وقد سافر محمود عزمى إلى القدس في عام ١٩٢٦م وألقى محاضرة في نادى جمعية الشبان المسيحيين ، محاولا نشر دعوته التغريبية هناك ، ودعا في محاضرته إلى أن يبتعد الفلسطينيون عن جزيرة العرب ، والتنكر لأهلها المتعصبين لدينهم ، وتأليف كتلة من الشعوب الناطقة بالضاد التي سرت فيهم نزعات الإفرنج واستأنسوا بها ، وتأسيس رابطة بينها وبين الأمم الإفرنجية ، ولا سيما اللاتينية منها النازلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط ، ودعا أيضا إلى السفور ونبذ الحجاب والرقص ، وهاجم أحكام الدين الإسلامي ، وحبذ لبس البرنيطة « القبعة » وترك العمائم لأن هذا \_ في زعمهم \_ التقدم والرقى والمدنية .

وحينما ذاع خبر هذا المحاضرة فى الجرائد الفلسطينية انبرى للرد عليه الشيخ عبد الباقى سرور نعيم ، وأشار الشيخ سرور إلى هجوم صحيفة الصراط المستقيم ـ التى تصدر فى القدس ـ لآراء محمود عزمى ، فقد نشرت هذه الصحيفة نص المحاضرة التى ألقاها الشيخ عبد القادر المظفر فى روضة المعارف فى القدس للرد على محمود عزمى وتفنيد أقواله ، حيث أشار الشيخ عبد القادر المظفر إلى أن اختلاط النساء بالرجال لا يتأتى بمدنية

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۱۸۶ ، ۳۰ شعبان ۱۳۶۸هـ ، ۳۰ يناير ۱۹۳۰م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۱۸۲ ، ۱۶ رمضان ۱۳۶۸هـ ، ۱۳ فبرایر ۱۹۳۰م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٣٢ ، ١٦ رجب ١٣٤٥هـ ، ٢٠ يناير ١٩٢٧م .

ولا ينهض بشعب كما زعم محمود عزمى ، وإنما الذى يرفع شأن الأمم فى الحقيقة وينهض بها هو العلم ، ثم استنكر دعوته للرقص حيث قال : « إن أخلاقنا وآدابنا وشريعتنا لا تسمح بهذا التهتك الممقوت » وانتقل إلى مسألة لبس القبعة أو البرنيطة ، وأكد أن العمامة لم تكن فى عصر من العصور عنوان التأخر كما ذكر محمود عزمى ، فقد لبسها النبى و رجال العلم والأدب ، وليس فى العمامة ولا فى غيرها مما يوضع على الرأس سر معقول يكون سببا للعلم أو الجهل أو التقدم أو التأخر (١) ، ولكن الهدف فى زعم الباحث هو صرف المسلمين عن قضاياهم الحقيقية أو إهدار لجهودهم وشغل أفكارهم فيما لا يفيد دينهم ، ولا يسهم فى تقدمهم الفكرى والاجتماعى .

ويلاحظ أن دعاة التغريب كانوا يدعون إلى اقتفاء آثار الكماليين من الأتراك في استبدال القبعة بالطربوش ، ويعدون ذلك مظهرا من مظاهر التقدم لأنه فقط تقليد للأوربيين ، وقد أيدت الصحف التغريبية هذه الدعوة وانتصرت لها ، وكان في مقدمة تلك الصحف صحيفة المقتطف التي كتبت مقالا بعنوان : « الطربوش أو القبعة بحث تاريخي » دعت فيه إلى لبس البرنيطة والاقتداء بالحكومة التركية التي فرضت على شعبها لبس البرنيطة وترك الطربوش (٢) ، كذلك تحدثت صحيفة الهلال عن نهضة مصطفى كمال أتاتورك وعن إجباره التركيين على استبدال القبعة بالطربوش ، مؤيدة الحركة التي قامت في القاهرة للدعوة إلى لبس البرنيطة (٣) .

وقد لقيت هذه الدعوة معارضة من جانب صحافة الاتجاه الإسلامي وعلماء الدين في مصر ؛ لأنها تشبه بالكفار في لباسهم ، وقد أصدر المعهد الديني في الاسكندرية ، ورئاسة المعاهد الدينية العليا في الأزهر فتوى بتحريم لبس القبعة ، ونشرت المنار نص هذه الفتوى التي اعتمدت على بعض الأحاديث والآيات القرآنية التي تنهى عن التشبه بالكفار في ملابسهم ، والحكمة في ذلك أن الشارع يريد أن يجعل في المسلمين أمة متجانسة متحدة ذات أخلاق وعادات ونزعات وعقائد ومشارب متحدة ؛ ليتمايزوا ويتعارفوا (٤) .

ولكن الحقيقة التي يراها الدارس أن الله ـ عز وجل ـ لم يفرض زيا معينا على المسلمين

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۱ ، ٤ جمادى الآخرة ١٣٤٥هـ ، ٩ ديسمبر ١٩٢٦م ، مقال بعنوان : « يبشرون في فلسطين ولكن تبشيرهم قوبل بما يستحقه » .

<sup>(</sup>٢) المقتطف ، عدد أغسطس ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) الهلال ، عدد أكتوبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ ١ ، م ٢٧ ، رمضان ١٣٤٤هـ ، أبريل ١٩٢٦م .

أو غطاء للرأس محددا ، وليس كل المسلمين متحدين في ذلك ، ولكني أعتقد أنه جاءت محاربة الصحف الإسلامية للبس البرنيطة على أنها مظهر من مظاهر التفرنج والتشبه بغير المسلمين وتقليدهم في شيء غير ضرورى ؛ ولهذا هاجم رشيد رضا استبدال الزي الأوربي بالنزى الشرقي وعده من أكبر جنايات الأفراد على أمتهم ؛ لأن التقليد ـ كما ذكر ـ يبث في الأمة الشعور بالمهانة بتفضيل غيرها عليها ، ولأن الذي يحتقر زى أمته وعاداتها وآدابها فهو في الحقيقة يحتقر نفسه ، وذهب رشيد رضا إلى أن ما نحتاج اقتباسه من أوربا هو علومها وفنونها وصناعاتها ، ولا يقتضى هذا التقليد في الأزياء والعادات ، ويستشهد باليابان التي لم تترك عاداتها وتقاليدها ، ومع ذلك اقتبست علوم أوربا وتقدمت وأحدثت الآن نهضة تضارع النهضة الأوربية بل تتفوق عليها(١) .

ودعا محب الدين الخطيب إلى تقليد الهند في خلع الملابس الإفرنجية ، ولبس الملابس الوطنية ، وأشاد بموقف الزعيمة الهندية « نايدو » عندما شاهدت شابا هنديا يرتدى الملابس الغربية ، فعنفته ووصمته بخيانة الوطن ، ثم طالب الحكومة بتطبيق هذا في مصر في المدارس ودواوين الحكومة ، ورفض منتجات الغرب وبضاعتهم كلها حتى يتسنى للمصريين التحرر من كل ما هو أجنبي (٢) .

كذلك انتقد شكيب أرسلان الدعوة إلى لبس البرنيطة والملابس الإفرنجية ، مشيرا إلى أن زعماء المسلمين ـ كالأمير محمد عبد الكريم الخطابى ـ لم يعبه زيه الإسلامى البرنس والعمامة ، وأن الزى لا يحول دون تحصيل العلوم المدنية وكمال المروءة كما يدعى أنصار التفرنج ، وقدم أحمد تيمور باشا المحقق اللغوى بحثا في لفظ الطربوش وتاريخه ، نشر في سلسلة مقالات في صحيفة الفتح هاجم فيه الدعوة إلى لبس البرانيط تلك الدعوة التي روجها الدكتور على إبراهيم وأعضاء الرابطة الشرقية ، ودعا إلى تمسك المسلمين بأزيائهم ، لأن البرنيطة هي لبس المستعمرين (٣) . وربما كان هذا السبب الرئيسي في محاربة لبس القبعة .

وقد جدد الدعوة إلى لبس البرنيطة فى الثلاثينات توفيق الحكيم فى مقال بعنوان: «آن الأوان بأن نلبس القبعة » نشرته صحيفة الأهرام (٤) ، دعا فيه إلى لبس القبعة تقليدا للأتراك ، غير أن صحيفة الإخوان المسلمين قد انبرت للتصدى لتلك الدعوة ، مشيرة إلى أن هناك فرقا شاسعا بين مصر العربية وبين تركيا الأعجمية ، وهاجمت التفرنج

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٢ ، م١٩ شوال ١٣٤٤هـ ، يوليو ١٩١٦م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٢٠٢ ، محرم ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٥ ، ١٥ يوليو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٤) الأهرام ، عدد ٧ فبراير ١٩٣٧م .

والمتفرنجين، مؤكدة على خطرهم على الأمة الإسلامية ، وعلى الدين الإسلامى فى مصر، وناشدت علماء الأزهر الشريف والشريعة الإسلامية أن يهبوا للذود عن دين الله وشريعته (١).

فضلا عن ذلك حفلت الصحف الإسلامية بمقالات عديدة هاجمت فيها أنصار التغريب وكتابه وزعمائه وصحافته ، واتهمتهم بالملاحدة والكفار ، وذلك لمهاجمتهم المستمرة للدين الإسلامي وتعاليمه ونشاطهم في العمل على محوه من الوجود ، وإطلاقهم على تعاليم الإسلام أنها أحد بقية القرون الوسطى واستنهضت الحكومة لمقاومة هؤلاء الملحدين .

وكان من أشهر المعارك بين دعاة التغريب وأنصار الفكر الإسلامي في الصحافة المصرية معركة الخصومة بين العلم والدين ، بدأ هذه المعركة الدكتور طه حسين بمقال نشرته السياسة الأسبوعية (٢) عن العلم والدين ، أشار فيه أن بين الدين والعلم خصومة، وليس بينهما ما يمكن أن يسمى اتفاقا بحال من الأحوال ؛ لأن الدين \_ في زعمه \_ يثبت شيئا لا يعترف به العلم ، وهو وجود الله ، ونبوة الأنبياء .

وقد أحدث هذا المقال دويا في الصحافة المصرية كلها ، وانبرى للرد عليه بعض علماء الأزهر الشريف وكتاب الصحافة الإسلامية ، وكان من أبرزهم الشيخ عبد الباقى سرور نعيم ، والشيخ محمد عرفة ، والشيخ يوسف الدجوى ، والشيخ محمد عبد المطلب ـ أستاذ الأداب في كلية دار العلوم ـ والشيخ محمد الخضر حسين ، والمهندس محمد خليل ، ومحمد محمود الغمراوى ، وغيرهم . وكان أول هذه الردود رد الشيخ عبد الباقى سرور الذى قال فيه : « التبس على الدكتور طه حسين ما يراد بلفظ العلم واختلط عليه مفهومه » ، متهما إياه بالجهل ؛ لأن لفظ العلم يطلق تارة على ما يثبت بالاختبار والتجربة ، ويطلق تارة أخرى ويراد منه مجموع المباحث التى تناولها الفكر الحديث من نظريات تثبت أو لم تثبت والعلم بالمعنى الأول ليس من مباحثه إثبات وجود الله ولا نبوة الأنبياء ؛ لأنهما ليسا عا ينال بالتجربة ، ومن هنا فليس بين العلم الطبيعى الثابت بالتجربة وبين الدين خصومة (٣) .

وفند الشيخ محمد عرفة ما يدعيه طه حسين في مقاله السالف الذكر بأن للإنسان شخصيتين متميزتين : إحداهما عاقلة ، والأخرى شاعرة ، وذكر « أنه جني على العقل

<sup>(</sup>۱) الإخوان المسلمون ، عدد ٤٧ ، ٢٦ ذو الحجة ١٣٥٥هـ ، ٩ مارس ١٩٣٧م ، مقال بعنوان : د خطر التفرنج والمتفرنجين » .

<sup>(</sup>٢) السياسة الأسبوعية ، عدد ١٧ يوليو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٥ ، ٥ محرم ١٣٤٥هـ ، ١٥ يوليو ١٩٢٦م .

جناية خطيرة ؛ لأن العلم والدين متوقفان على العقل وقضاياه الأولية كل التوقف ، فهما أصل والدين فرع ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع ، فمن اعتدى على العقل وقضاياه الأولية اللذين بهما ثبت العلم والدين ، فقد اعتدى على العلم والدين معا » .

ثم يتهكم الشيخ عرفة من طه حسين موضحا أنه جمع بين المتناقضين في كلامه ، قائلا : « إنا نخاف أن يتولى القضاء طه حسين فيدعى زيد ملكية شيء وينفى عمرو هذه الملكية ويدعى أنه هو مالكها ، فتأتى شخصيته المفكرة فتصدق الأول وتأتى شخصيته الشاعرة فتصدق الثانى ، ويصدر الحكم بأن زيدا مالك وليس مالكا ، وأن عمرا كذلك، ولا أدرى كيف ينفذ الحكم ؟ » (١) .

ويعنى ذلك عدم الإيمان بما قاله طه حسين بأن للإنسان شخصيتين متميزتين إحداهما مفكرة وأخرى شاعرة ، فهذا أقرب للخيال والتصور ، وليس إلى الحقيقة والواقع ، وعلى هذا المنوال تناول الكتاب والمفكرون مقال طه حسين بالنقد والتفنيد في كل جزئية من جزئياته ، فعندما ذكر طه حسين أن الخلاف قوى بين التوراة والقرآن من ناحية وبين نظريات علم الجيولوجيا من ناحية أخرى وليس الخلاف بين الدين والعلم في نشأة الإنسان بأقل منه في خلق السموات والأرض ، فمذهب النشوء والارتقاء لا يمكن أن يتفق مع ما في التوراة والقرآن بوجه من الوجوه ولن يتفق علم الأمبريولوجيا مع ما جاء في القرآن من تكوين الجنين ، وقل مثل ذلك عما بين نصوص التوراة والقرآن وعلم الفلك من خلاف ، وقد تصدى للرد على هذه المزاعم المهندس سيد خليل فهمى ، ذاكرا أن الدكتور طه حسين لم يأت بأدلة مقنعة ولم يأت بنظرية واحدة من نظريات العلم مقارنة بمثيلاتها في القرآن الكريم ، وشرح أوجه الاختلاف الواقع بينهما ، ويشير المهندس خليل إلى أن بعض النظريات العلمية تتفق مع ما جاء في القرآن الكريم مثل كروية الأرض ، قال ـ تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلَكَ دَحَاهَا ۞ ﴾ [ النارعات ] ، وعن دوران الأرض قال ـ تعالى : ﴿وَتَرَى الْجَبَالُ تَحْسُبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ [ النمل : ٨٨ ]، وبالنسبة لمذهب النشوء والارتقاء صرح المهندس خليل أنه لو كان دارون المنسوب إليه هذا المذهب يعرف اللغة العربية معرفة طه حسين وقرأ هذه الآية القرآنية : ﴿ وَلَقُدْ خُلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سَلالَةِ مِّن طينِ 📆 ثُمُّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةَ فِي قُرَارٍ مَّكِينٍ (٣) ﴾ إلخ الآيات [ المؤمنون ] ، لما تحمل مشاق الأسفار والتجارب في سبيل تكوين مذهبه(٢) .

وقد أثنى الشيخ يوسف الدجوى على ما قاله المهندس خليل فهمي ، ولفت نظر

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٨ ، ٢٦ محرم ١٣٤٥هـ ، ٥ أغسطس ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٣ ، ٢ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ٩ سبتمبر ١٩٢٦م .

المفكرين إلى حقيقة مهمة مؤداها: أن بعض النظريات العلمية كنظرية دارون ـ مثلا ـ هى نظريات تخمينية أو ظنية ؛ لذلك لا ينبغى لمن يقارن هذه النظريات بالدين أن يعلق ما يريد من التأويل والاستدلال على ثبوت تلك النظريات ثبوتا قطعيا(١) .

والحقيقة التى يراها الباحث أنه لا ينبغى التكلف فى إثبات كل نظرية علمية جديدة فى القرآن الكريم سواء ثبت أو لم تثبت ؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد ، ولم ينزل لإثبات النظريات العلمية أو تأكيدها ، فضلا عن أن ذلك يجعل القرآن عرضة للخطأ ـ معاذ الله ـ لأن هذه النظريات الحديثة قابلة لأن تظهر مخالفتها للواقع ، وهناك نظريات جديدة تبين وتوضح فساد وخطأ نظريات قديمة كانت فى يوم ما جديدة أو حديثة فى عهدها ، ثم إن بعض النظريات العلمية ـ كما أشار الشيخ الدجوى ـ تكون تخمينية أو ظنية لم تثبت صحتها بعد .

ويلاحظ أن المعركة بين د . طه حسين وأنصار الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية طلت مستمرة طوال فترة ما بين الحربين ، وظلت الصحف الإسلامية تتتبع كل ما يكتبه وما ينشره في الجرائد المصرية أو يقوله في المحافل العامة ، وحينما ألقى د . طه حسين محاضرة في الأسكندرية بعنوان : « أولية الشعر العربي » والتي نشرت بجريدة السياسة (٢) قال فيها : « إن سائر العرب أسلموا إما رغبة أو رهبة خوف السيف أو محبة المال ، حتى كان الرسول عليه يتألف القلوب بالمال » ، وقد تصدت له الصحافة الإسلامية مفندة أقواله ، متهمة إياه بأنه يردد كلام المبشرين والمستشرقين ، ويتبجح على الإسلام وعلى رسوله ويغير الحقائق التاريخية الثابتة (٣) .

ولاقى د . طه حسين هجوما مرا من رجال الفكر الإسلامى وعلماء الأزهر ، ولاسيما بعد أن هاجم الأزهر وعلماءه على صفحات جريدة السياسة حيث قال : « وأنا أريد أن أصارح البرلمانيين الذين إليهم أمور مصر فى هذه الأيام بأن فى مصر شرا عظيما هو جمود المشايخ . . . وأريد أن أصارحهم بأن واجبهم الوطنى يقضى عليهم بأمرين :

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٤ ، ١٠ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ١٧ سبتمبر ١٩٢٦م .

كذلك هاجم الشيخ سيد عفيفى والشيخ الخضر حسين الدكتور طه حسين ونفيا أن يكون بين العلم والدين أى تنافر أو خصومة ، ولا يقول بذلك إلا ملحد أو مجنون . انظر : مجلة الهداية الإسلامية ، جـ ٤ ، م ١، ربيع الآخر ١٣٤٩هـ ، والفتح عدد ١١ ، ١٨ صفر ١٣٥٤هـ ، ٢٦ أغسطس ١٩٢٦م .

وذهب الشيخ محمد عبد المطلب إلى أن العلم الصحيح لا يتعارض مع الدين بأى شكل من الأشكال . انظر : الهداية الإسلامية ، جـ١ ، م ١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٧هـ ، وأشارت صحيفة الإخوان المسلمين إلى أن العلم الطبيعى لا يناقض الدين الصحيح ، عدد ٣٢ ، ٢٩ ذو القعدة ١٣٥٧هـ .

<sup>(</sup>۲) السياسة ، عدد ۲۶ ديسمبر ۱۹۲۸م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٢٩ ، ٢٢ رجب ١٣٤٧ هـ ، ٣ يناير ١٩٢٩م .

الأول مؤقت لابد منه ، وهو أن يتخذوا من الوسائل التشريعية والسياسية ما يحول بين الشيوخ وبين التسلط على الحياة العقلية والعلمية والسياسية ، والأمر الثانى هو استئصال هذا الجمود ووقاية الأجيال الحاضرة والمقبلة منه ، وأؤكد للبرلمان أن الشر مستمر متضاعف ما دام الأزهر قائما ، وما دامت ملحقاته قائمة كما هى لا يمسها الإصلاح ولا يتغلغل فى أعماقها نور الحياة الراقية والعلم الصحيح "(۱) .

وقد أثار هذا المقال ثائرة علماء الدين في مصر ومشايخ الأزهر ، وهاجمت الصحافة الإسلامية طه حسين ، واستعرضت حياته في الأزهر ، وسفره إلى أوربا ، وتزوجه واحدة من الأوربيات ، وذكرت صحيفة الفتح أن طه حسين « رجع من أوربا بلا عقل ولا دين ، فإذا ما سألته عن العلم حقا ، قال لك : علم أوربا ، وإذا ما استوضحته في شأن العلماء ، قال لك في غير خفاء : إن العلماء علماء أوربا ، وإذا ما استهديته إلى الأخلاق العالية والآداب القويمة ، أحالك إلى أدباء أوربا » وأضافت أنه يقصد بالجمود في كلام طه حسين ، هو التمسك بالدين ويقصد بالحياة الراقية والعلم الصحيح نبذ الإسلام وعدم الاعتراف بتعاليمه ، وبمن جاء به (٢) .

وكان من أبرر المقالات الحادة والمحتدمة التى انتقدت طه حسين مقال محب الدين الخطيب الذى نشر فى مجلة الزهراء والفتح بعنوان: « ما أعرفه عن طه حسين » أجلى فيه الخطيب أن طه حسين لم يشتهر إلا أثر نقده لكتاب: « النظرات » الذى كتبه مصطفى لطفى المنفلوطى فى صحيفة المؤيد ، وأكد أن هذه المقالات كلها كان يكتبها محمد صادق عنبر ، ثم تدفع إلى طه حسين ، وذلك لسبب سياسى هو أن « النظرات » كانت تنتقد رجال الحزب الوطنى الذاك ، فرأوا أن ينتقدوا تلك المقالات فى صحيفتى الحزب الوطنى ، « الشعب » و « العلم » .

ومضى محب الدين الخطيب في مقاله يتهم طه حسين بأنه لم يتحر الدقة في بحوثه، فهو يقتحم مجال الأبحاث العلمية مخدوعا بلكائه ، ومكتفيا بما يقع تحت يده من كتب قريبة المأخذ ، ظانا أن فيها العلم كله ، وأن في الذكاء وطول اللسان غنى عن مواصلة البحث والدرس والاستقصاء العلمي ، وأشار إلى أن في كتابه « ذكرى أبي العلاء » فضائح وأغلاط نبه على بعضها العلامة عبد العزيز الميمني المدرس بمدرسة عليكرة الإسلامية في الهند في هوامش كتابه : « أبو العلاء وما عليه » ، وأن طه حسين لم يحصل على أجازته العلمية من أوربا إلا لاعتبارات سياسية وإنسانية ، ذلك أن الاساتذة

<sup>(</sup>۱) السياسة ، عدد ١٦ يوليو ١٩٢٦م ، ٦ محرم ١٣٤٥هـ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٧ ، ١٩ محرم ١٣٤٥هـ ، ٢٩ يوليو ١٩٢٦م ، مقال بعنوان : « طه حسين والإسلام ، وأهل الإسلام » .

الذين تقدم إليهم ليشهدهم على نجاحه ، كانوا يتمثلون في أذهانهم رجلا شرقيا مكفوف البصر منسوبا بالباطل إلى معهد إسلامي هو الأزهر ، فلا يترددون في التسامح معه ، حيث إن العادة المتبعة في الجامعة الأوربية ألا يتقيد أساتذتها كثيرا في منح الشرقيين الشهادات العلمية ، وأكد الشيخ محمد الخضر حسين أن أطروحة طه حسين عن ابن خلدون ، والتي نوقشت في جامعة السربون الفرنسية مملوءة بالفضائح والأغلاط ، وأن طه حسين كذب على ابن خلدون فيما أتى عليه من بيان الكتب التي درسها في حداثته وصباه(۱) .

ونقلت صحيفة الفتح ما كتبه أيضا أحد علماء جامع الزيتونة في تونس في جريدة النهضة التونسية بعنوان : « طه حسين وفلسفة ابن خلدون الاجتماعية » ذكر فيها بعض الاخطاء التي وقع فيها طه حسين في رسالته عن ابن خلدون (٢) .

وهكذا واصلت الصحافة الإسلامية نقدها لكتابات طه حسين فى مؤلفاته ، وفيما كتبه من مقالات فى الصحف المصرية ، ولاسيما جريدة السياسية التى كانت تتولى نشر آراء طه حسين ومؤلفاته قبل نشرها .

وحينما نشر طه حسين كتابه المسمى « حديث الأربعاء » الذى كان قد نشره فى السياسة فى شكل مقالات قبل جمعه فى كتاب ، انبرت لنقد هذا الكتاب صحيفة نور الإسلام، وكتب الشيخ محمد سليمان ـ العضو بالمحكمة الشرعية العليا ـ سلسلة مقالات فى نقد وتفنيد ما جاء فى كتاب طه حسين « حديث الأربعاء » فقد أنكر الشيخ محمد سليمان على طه حسين حكمه على القرن الثانى من الهجرة بأنه « عصر الشك والمجون » وأوضح ما وقع فيه طه حسين من تناقض فى كلامه بعد ذلك ، إذ قال : « نعترف بأن الشك والمجون لم يكونا كل شىء فى ذلك العصر ، وإنما كان إلى جانب الشك يقين وإلى جانب الشك يقين وإلى جانب الشك يقين عكان الشعراء والكتاب والأدباء بوجه عام يشكون ويعبثون، فى حين كان المتكلمون والرواة مستيقنين يؤثرون الجد ويفلحون فيه » كذلك أخذ الشيخ سليمان على طه حسين أن يحكم على العصر كله بخمسة من الشعراء الفساق، ويصف العصر كله بالفسق والمجون دون أن يأخذ فى اعتباره ما كان فى ذلك العصر من فقهاء ومتكلمين ورواة وغيرهم ، إذ قال طه حسين : « حينما تريد أن تحكم على ذلك العصر حكما صادقا أن ترجع إلى الشعراء والكتاب أكثر من رجوعك إلى الفقهاء والمتكلمين والرواة » ، ثم واصل الشيخ سليمان نقده لما كتبه طه حسين متهما إياه بأنه يأخذ الآراء والرواة » ، ثم واصل الشيخ سليمان نقده لما كتبه طه حسين متهما إياه بأنه يأخذ الآراء الضعيفة والمشكوك فيها على أنها حقائق لا تقبل الشك والجدل (٣) .

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۳ ، جمادی الأولی ۱۳٤٥هـ ، ۱۸ نوفمبر ۱۹۲٦م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١١ ، ١٨ صفر ١٣٤٥هـ ، ٢٦ أغسطس ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ( الأزهر ؛ جـ ١ ، م ٣ ، محرم ١٣٥١هـ ، والأعداد التالية .

ونخلص من هذا المبحث إلى أنه في أوائل هذا القرن أخذت النظريات والأفكار الغربية ، في السياسة والاجتماع والفلسفة والآداب ، تأخذ طريقها إلى الفكر المصرى ، وكان يقوم بالترويج لهذه النظريات وتلك الأفكار بعض خريجي المدارس الأجنبية والإرساليات التبشيرية من نصارى الشام ، الذين أصدروا الكثير من الصحف بمساعدة الاحتلال البريطاني ، من أمثال : شبلي شميل ، وفرح أنطون ، وفارس نمر ، وشاهين مكاريوس ، وجورجي زيدان وغيرهم ، أما في فترة ما بين الحربين العالميتين فقد برز التيار التغريبي في الصحافة المصرية على أيدى المصريين الذين تلقوا تعليمهم في الغرب أو في المدارس الأجنبية في مصر ، وأصبح لهذا التيار صحفه ومؤلفاته التي توزع على الناس ، ومحيفة الإستقلال لمحمود عزمي ، والمجلة الجديدة لسلامة موسى ، والعصور وصحيفة الاستقلال لمحمود عزمي ، والمجلة الجديدة لسلامة موسى ، والعصور وصحف الهلال والمقتطف والمقطم .

وقد تزعمت هذه الصحف الدعوة إلى التوسع في التشريع المدنى ، والهجوم على الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي وتاريخه والأزهر ، واتهام علماء الإسلام بالجمود والرجعية والمطالبة بتطبيق القوانين الغربية المدنية على المصريين في مسائل الزواج والطلاق وغيرها ، والأخذ بالأساليب والنظم الغربية في كل ميدان من ميادين الحياة ، دون التفرقة بين ما يصلح لأمتنا ، وما لا يصلح ، وهدم سائر مقومات الأمة الإسلامية في اللغة والزي وغيرها ، والدعوة إلى القومية المصرية المنفصلة عن الدين واللغة ، والقائمة على أساس الجنس فقط دون سائر الروابط الأخرى ، غير أن صحافة الاتجاه الإسلامي قد تصدت لهذا التيار التغريبي وصحفه ودعواته ، وأخذت على عاتقها نشر الفكرة الإسلامية في مصر ، ومعارضة مؤسسات التغريب والتوجه العلماني الغربي في الفكر المصرى الحديث في تلك الفترة ، وتشكل تيار إسلامي قوى في الصحافة المصرية، حمل لواء المقاومة في الصحافة ، وفوق منابر الجمعيات ، وتحت قبة البرلمان .

وقد حاول أنصار التيار الإسلامى بعث المدنية الإسلامية في مقابل المدنية الغربية ، ومحاربة رحف المؤثرات الغربية على مصر وتنقية الفكر الإسلامى ، وتقرير حقائق الدين على وجهها الصحيح ، والأخذ بالمنهج القرآنى ومواجهة نشاط البعثات التبشيرية في مصر، والدعوة إلى معالجة العلل والأمراض الاجتماعية التي تفشت في المجتمع المصرى، ومجابهة الإلحاد والدعايات غير الإسلامية .

واتسمت نظرة الإسلاميين بالمرونة تجاه التطور والتقدم العلمى ، والأخذ بالنظم الحديثة ، وما انتهت إليه علوم العصر ، وما رفضه أنصار التيار الإسلامي من حيث الأخذ

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عن الغرب إنما هو المحاكاة والتقليد للغربيين فى شعائر دينهم ومظاهر حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة ، والشك فى الأديان والعبث بأفكارها ، وتقديس المادة والتحرر من قيود الدين والدعوة إلى التبرج والخلاعة والمجون ، وكل مظاهر الخروج على الدين الإسلامى ، ومقومات الأمة الخاصة بها .

وكان في مقدمة أنصار الفكر الإسلامي في تلك الفترة رشيد رضا ، ومحب الدين الخطيب ، وحسن البنا ، والشيخ محمد الخضر حسين ، ومحمد فريد وجدى ، والشيخ يوسف الدجوى ، والشيخ عبد الباقي سرور نعيم ، والدكتور يحيى الدرديرى ، والدكتور عبد الحميد سعيد ، وأحمد حسين ، والشيخ أحمد شاكر ، ومحمد شاكر ، ومحمد أحمد الغمراوى .

## المبحث الثاني

## صحافة الاتجاه الإسلامي وتغريب قوانين الشريعة الإسلامية

يتناول هذا المبحث موقف الصحافة الإسلامية من محاولات تغيير القوانين الإسلامية وإفساح المجال للقوانين الغربية لتحل محلها ، ونتابع أيضًا حجج القائلين بهذا التغيير من أنصار الفكر العلماني وإسهامات صحافة الاتجاه الإسلامي في الرد عليها .

ويلاحظ أن المعركة بين أنصار التغريب وأنصار الفكر الإسلامي قد شملت كل مجالات الحياة المصرية ، وكان النظام التشريعي جزءًا من هذه المعركة التي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر ، ولم تحسم حتى اليوم، فما زالت تدور حوله الكثير من المعارك والمناقشات الحادة ، سواء في المجالس النيابية والشعبية وفي وسائل الإعلام بكافة أنواعها (١).

وقد عمد أنصار التيار العلمانى فى مصر إلى مهاجمة التشريعات الإسلامية والعمل على تأكيد القانون الوضعى ، وتثبيت أقدامه ، ولا سيما بعد إعلان الحماية على مصر من قبل سلطات الاحتلال البريطانى ، وإلغاء منصب القاضى الشرعى الأكبر الذى كان يعين من قبل الدولة العثمانية عليها (٢) .

وكان دعاة الفكرة الغربى يهاجمون الشريعة الإسلامية بحجة أن القانون الغربى الوضعى والأنظمة السياسية الغربية تناسب حاجة المجتمع المصرى وأوفى بحاجات الأمة ، وذلك في ولاء للفكر الغربي وأنظمته وقوانينه ، فضلاً عن ذلك كان للامتيازات الأجنبية دورها الواضح في فرض القانون الغربي على أنظمة الحكم والسياسة والاجتماع وذلك لحماية المؤسسات التبشيرية ومعاهد الإرساليات والأجانب المقيمين في مصر (٣) .

والحقيقة أن الأوربيين كانوا يسعون للقضاء على التشريعات الإسلامية في مصر منذ عهد السير سكوت المستشار القضائي الإنجليزي الذي اقترح إلغاء المحاكم الشرعية من مصر، وإنشاء محاكم مدنية (٤). وترجع فكرة تنظيم الأحكام للعمل بها في محاكم مدنية إلى عهد إسماعيل باشا، وكان رئيس الوزراء نوبار باشا رجل المصالح الأوربية في مصر يرى ضرورة نقل القوانين الفرنسية إلى اللغة العربية، والعمل بأحكامها في المحاكم المدنية

<sup>(</sup>١) طارق البشرى : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٥٠٥ .

<sup>(</sup>۲) المنار ، شعبان ۱۳۳٦هـ ، مايو ۱۹۱۸م .

<sup>(</sup>٣) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـــــــــــ ، م٣٣ ، شوال ١٣٤٠هـــ ، يونية ١٩٢٢م .

التى يراد تأسيسها ، وكان البعض من القائمين على الأمر يرى أن يكون القضاء الأهلى مستمدا من الفقه الإسلامى ، على غرار الدولة العثمانية التى قامت بتجربة موفقة، وذلك بإنشاء قانون مدنى مستمد من الأقوال الراجحة فى مذهب الإمام أبى حنيفة ونشأت فى مصر فكرة سن قانون أوسع وأشمل مما تم فى الدولة العثمانية ، وأن تؤخذ أحكام القانون المصرى من أوفق الآراء والأحوال فى جميع المذاهب الفقهية الإسلامية .

وقد عرض الخديوى إسماعيل هذه الفكرة على العلماء فاستنكروها ؟ لأنها قائمة في زعمهم على أساس التلفيق بين المذاهب ، باعتبار أن الأخذ بالرخص في مختلف المذاهب غير جائز ، وبناء على ذلك عهد نوبار باشا إلى مسيو مونورى المحامى بالأسكندرية بأن يترجم للمحاكم المدنية قوانين فرنسا المدنية والجنائية والتجارية بعد أن أنقطع الأمل من جعل قوانين المحاكم الأهلية مستمدة أحكامها من الفقه الإسلامي ، وجرى وضع القوانين الفرنسية من خلال لجنة مؤلفة من حسن فخرى وبطرس غالى ومسيو لو، ومسيو موريوندو، ووضعت هذه اللجنة القانون المدنى الأهلى باللغة الفرنسية مأخوذًا عن القانون الفرنسي ، مع قليل من التعديل ، ثم قام بطرس غالى بنقله من الفرنسية إلى العربية (١) .

ومن هنا دخلت القوانين الغربية إلى مصر وبدأ تطبيقها في المحاكم المدنية ، دون مراعاة لظروف المجتمع وبيئته وعاداته وتقاليده ودينه وشريعته ، ولم تغرب شمس القرن التاسع عشر إلا وكانت التقنيات الوضعية قد شملت معظم العلاقات المدنية والتجارية والقوانين الجنائية ونظم الحكم ، وإجراءاتها ، وبقى للشريعة الإسلامية مجال الأحوال الشخصية ، تقضى فيها المحاكم الشرعية (٢) .

وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأعلنت إنجلترا الحماية على مصر ، وألغت منصب القاضى الشرعى الأكبر الذى كان يعين من قبل الدولة العثمانية عليها تألفت لجنة من علماء الأزهر وبعض المدرسين في مدرسة القضاء الشرعى ومدرسة الحقوق يرأسها وزير الحقانية وذلك لوضع قانون للأحوال الشخصية المتعلقة بأحكام الزواج وما يتبعه كالطلاق والفسخ والعدة والنفقة وغيرها ، يستمد هذا القانون مواده من فقه المذاهب الأربعة المشهورة ولا تتقيد بمذهب الحنفية وحده ، بل يؤخذ من فقه المذاهب الأخرى ما تراه اللجنة أيسر وأكثر انطباقًا على مصلحة الناس في هذا العصر .

اغتنم بعض المحامين الأهليين من دعاة الفكر الغربي هذه الفرصة واقترحوا على وزير الحقانية إبطال تعدد الزوجات وتقييد أحكام الطلاق ، على نحو ما كان قاسم أمين قد اقترحه في كتابه : « تحرير المرأة » ، وتزعم هذه الدعوة أحمد أفندى صفوت وكيل

<sup>(</sup>١) الفتح ، م ٦ ، شوال ١٣٥١هـ ، يونيه ١٩٣٢م .

<sup>(</sup>٢) طارق البشرى : المسلمون والاقباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٠٤ . ٥٠٥ .

نيابة الدلنجات ، فألف رسالة وطبعها ووزعها على الجمهور خرج فيها عن الموضوع إلى ما هو أعم وأخطر وهو نسف أصول الشريعة الإسلامية كلها وإبطال قواعدها وأصولها ، ووضع أصول أخرى يراها مرقية لهذه الأمة من الهمجية القديمة التى كان عليها سلف المسلمين وخلفهم - في زعمه ووهمه - إلى قمة الترقى المدنى الجديد الذي صعدت إليه الأمة المصرية بتقليدها للأوربيين واقتباسها لقوانينهم (١) .

وقد انبرى للرد على هذه الدعوة الآثمة رشيد رضا في سلسلة مقالات كتبها في هلئار» بعنوان: « المتفرنجون والإصلاح الإسلامي » فند فيها أقوال أحمد أفندى صفوت وكتاباته وبين تأثره بقوانين أوربا في قاعدة الحرية الشخصية المقررة في قانون العقوبات ، ومن أحكامها أن الأنثى متى تجاوزت السنة الرابعة عشرة يجوز لها أن تعاشر من تشاء بلا قيود ولا شرط ولا رباط شرعى ، وليس لوالدها حق إرجاعها إليه ، كما صرح بذلك أحمد أفندى صفوت في رسالته ، وكما أنه لا يجوز لوالد بنت الخامسة عشرة فما فوقها أن يردها عن غيها إذا اختارت أن تكون خدنا لأحد الفساق أو بغيًا تعرض نفسها للزنا في بيوت الدعارة ، كذلك لا يجوز لقاضى الشرع ولا للسلطان أو نائبه أن يردها عن هذا الحق الذي أعطى القانون إياها ، وأما ما أباحه الله في كتابه فلكل حاكم أن يحرمه عند مؤلف الرسالة السابقة ، كذلك عد هذا المؤلف جعل العقد رسيما مغنيًا عن الإشهاد على ما في الرحم مؤلف الرسالة السابقة ، كذلك عد هذا المؤلف علم عدم الحمل بالإطلاع على ما في الرحم بالأشعة التي تشف الجسم ، وبذلك يمكن إلغاء العدة وعدم التقيد بالمعاني الحرفية للألفاظ القرآنية الواردة في القرآن الكريم ، وأما عن حكم تعدد الزوجات فقال : « إن الإنسان مخير فيه ولكن لكل حكومة أن تحده بالقوانين الوضعية كما تشاء » (٢) .

ومن هذا يتضح أن أحمد أفندى صفوت يريد هدم أصول الشريعة الإسلامية كلها ومخالفة أحكام القرآن الكريم الواردة فيه ، والاستعاضة عنها بقوانين يضعها حاكم كل قطر مستقل برأيه ، وإن استمد هذه القوانين من قوانين أمم أخرى تخالف المسلمين في عقائدهم وآدابهم وعاداتهم ومصالحهم ، ويؤكد رشيد رضا في مقال آخر أن هؤلاء المتفرنجين يدعون إلى إفساد دين المسلمين وهدم شرعهم الذى هو أعظم مقومات أمتهم الرابطة بين شعوبهم بما يلبس دعوته ثوب الإصلاح ، وبعض هؤلاء يتكلم باسم الإسلام، ويدعى إمكان الجمع بينه وبين نبذ بعض أصوله ، بزعم أنها وضعت لقوم لم يرتقوا إلى الكمال الإنساني الذي ارتقى إليه هؤلاء المتفرنجون في زعمهم والذي يبيح البغاء ، واتخاذ

<sup>(</sup>١) المنار ، شعبان ١٣٣٦هـ .

<sup>(</sup>۲) المنار ، رمضان ۱۳۳۱هـ ، اکتوبر ۱۹۱۸ .

الأخدان لكل عذراء متى تجاوزت الرابعة عشر ا ا (١١) .

ومضى رشيد رضا فى سلسلة مقالاته: « المتفرنجون والإصلاح الإسلامى » يفند آراء المتفرنجين فى رفضهم الإجماع وهو اتفاق علماء الشرع المستقلين من المسلمين لأنه إجماع المسلمين ، وما ذلك إلا لأنهم خرجوا عن دينهم ولا يحبون أن يبقى لهم به صلة ما ، بل يحاولون إفساد عقيدة كل من استطاعوا فتنته من أهل هذا الدين ، ثم إنهم يرفضون القياس الإسلامى أيضًا لأنه يستند على نصوص الكتاب والسنة التى لا يدينون بها ، ولكنهم يجيزون القياس على ما يستحسنونه من نصوص القوانين الوضعية ، كما أنهم يستحسنون العمل بما يتفق عليه علماء هذه القوانين (٢) .

ولما ألغيت الحماية البريطانية على مصر ، واعترفت إنجلترا لمصر بأنها دولة دستورية ذات سيادة وشكلت الحكومة المصرية لجنة لوضع قانون أساس الدولة المصرية ، وكان عما وضعته هذه اللجنة من مواد الدستور الأساسية أن دين الدولة المصرية الرسمى هو الدين الإسلامى ، وأنه يشترط في مليكها أن يكون مسلمًا ، رأينا من يعترض على هذا النص ، وهو محمود أفندى عزمى أحد دعاة العلمانية والمهاجمين للشريعة الإسلامية في مصر .

دعا محمود أفندى عزمى إلى توحيد التشريع فى مصر ، بحيث توحد قوانين مصر كلها ، وتكون كلها مدنية ، فيوضع قانون مدنى للأحوال الشخصية من رواج وطلاق وغير ذلك تطبق على المصريين كلهم مهما تكن دياناتهم ، ويعنى بالمدنى ما يقابل الدينى ، واتهم الشريعة الإسلامية بأنها غير عادلة ؛ لأنها تبيح للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، ولا يبيح أن يتزوج غير المسلم امرأة مسلمة (٣) .

وقد ووجهت آراء محمود عزمى باعتراض شديد من جانب الصحف الإسلامية ، ومن علماء الأزهر وغيرهم من علماء الدين ، وانبرى للرد عليه كثيرون ، وكتب رشيد رضا يقول : « إن مدنية القوانين التى يسعى إليها العلمانيون هى نبذ الشريعة الإسلامية من مواد الدستور الأساسية ، والاعتراض على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام » ، وأضاف رشيد رضا يقول : « ساءت هذه المادة محمود عزمى وبعض الملاحدة ، وقام من يقترح من الإصلاح لمصر في عهد الاستقلال والدستور أن توحد قوانينها ، فيجعلها كلها مدنية بوضع قانون مدنى للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغير ذلك » ، ومضى

<sup>(</sup>۱ ، ۲) المنار ، شوال ۱۳۳۱هـ ، نوفمبر ۱۹۱۸م .

 <sup>(</sup>٣) المنار ، جــ ، م ٢٣ ، شوال ١٣٤٠هـ ، يونيه ١٩٢٢م ، مقال بعنوان : « غرض المتفرنجين من إبطال الشريعة الإسلامية ، لرشيد رضا .

رشيد رضا يهاجم محمود عزمى وأنصاره مشيراً إلى أن محمود عزمى هو أحد المتفرنجين وتلميذ المستشرقين وبعض ساسة الإفرنج أعداء الدين الذين سعوا لتحويل أحكام الشريعة الإسلامية في مصر واستبدال قوانينهم بها ، وأن هؤلاء الملحدين من المسلمين يخدمون الأجانب من حيث لا يشعرون ؛ لأنهم لا يتهمون كما يتهم الأجانب ، ولأن المسلمين يعدونهم منهم ، وقلما يدعو أجنبي دعوة صريحة في بلاد إسلامية إلى ترك أحكام الشريعة ، بل هم يسيرون في حل الرابطة الإسلامية في شعوب المسلمين من عدة طرق أردها :

١ ـ تعليم المواد الخاصة بهم في مدارس دعاة النصرانية في بلاد الإسلام ومدارس
 بلادهم التي يرحل إليها طلاب المسلمين ، ومدارس الحكومة التي يسيطرون عليها .

٢ ـ إقناع المتفرنجين من الأفراد والحكام والكتاب بوجوب الفصل بين الدين
 والحكومة ، وبأن الشرع المبنى على أصول الدين لا يصلح لترقى البشر الدنيوى .

٣ \_ أن الشرع الإسلامي قد وضع لأمة بدوية ، فلا ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر .

٤ \_ وجوب توحيد قوانين الأمة ، وجعلها موافقة لجميع أهل الأديان في الوطن الداحد (١) .

وبالإضافة إلى ما كتبه محمود عزمى فى الهجوم على الشريعة الإسلامية كتب كامل البهنساوى فى جريدة السياسة يتهم الشريعة الإسلامية بأنها لا تصلح لهذا العصر ، ويقرر أن نظرية الانتقام التى أقرتها الديانة الإسلامية ، والتى أساسها السن بالسن والعين بالعين، هى صورة واضحة من نظرية الانتقام التى كان يعامل بها المجرم فى الماضى ، والتى أصبحت لا تصلح مطلقًا لهذا الزمن (٢) .

وقد قوبل هذا التصريح أيضًا بموجة من الردود العنيفة في صحافة الاتجاه الإسلامي، وخاصة من مشايخ الأزهر الذين رأوا في هذا القول تعديًا صارخًا على كتاب الله وطعنًا صريحًا في آيات القرآن الكريم، والشريعة الإسلامية، وكان الشيخ طه الساكت والشيخ حامد محمود محيسن \_ المدرس بمعهد الإسكندرية الديني \_ من أبرز من تصدوا للرد على جريدة السياسة في صحيفتي الفتح والمنار، فقد أشار الشيخ حامد محيسن إلى أن الناظر في هذا التصريح يخيل إليه أن هذا الكاتب جاهل لما يقول، وأقل من أن يطعن في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

 <sup>(</sup>۲) السياسة ، عدد ١٤ جمادى الأولى ١٣٤٦هـ ، ٢٩ يناير ١٩٢٨م ، مقال بعنوان : ١ العقوبة في الإسلام ونظرية الانتقام ٢ .

الديانة الإسلامية ، إذ لم يذكر فى قوله سوى الديانة الإسلامية مع أنها كغيرها من الديانات فى تقرير العقوبات ، فقد نص القرآن الكريم على أن عقوبة السن بالسن والعين بالعين كانت من تعاليم التوراة .

فضلاً عن ذلك ، أنه بدون تطبيق العقوبة التى قررها التشريع الإسلامى لا يرتدع المجرم ، أو يصلح المجتمع ، وإذا لم يشعر الجانى حين يتعدى على غيره ، بأنه نازل به من العقوبة مثل ما فعل فإن ذلك يدفعه إلى التعدى على حقوق الآخرين (١) .

ويتضح من ذلك أن الشريعة الإسلامية لم تقرر نظرية الانتقام \_ كما يقول كاتب السياسة \_ وإنما قررت حفظ الحقوق والقصاص العادل الذي يمنع النفس الأمارة بالسوء من التعدى على حقوق الآخرين وظلمهم ، وكان في مقابل هذا الهجوم على الشريعة الإسلامية الإسلامية الإسلامية ، والتعريف الإسلامية المسلامية ، والتعريف بعظمتها ومكانتها بين الشرائع الأخرى ، وبيان صلاحيتها لكل زمان ومكان ؛ حيث إنها بنيت على أصول عامة وقواعد كلية لم تراع فيها أمزجة شعب من الشعوب ولا عادات أمة معينة ، ولا تقاليد طائفة ، بل جاءت بما ينطبق على الفطرة السليمة والعقل والمصلحة العامة (٢).

وعمنت الصحف الإسلامية على بيان المقارنة بين النظام الإسلامي في الحكم وبين انظمة الحكومات الحديثة ، فالمسيحية بالمعنى الذى دعا إليها المسيح لا يوجد في أوربا وأمريكا من يستطيع أن يتقيد بها ، أما الإسلام فهو دين السعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، والإسلام يفترق عن النصرانية بهذه المزية ؛ لأن النصرانية تهتم بالآخرة فقط (٣) ، ومن هنا كان التشريع الإسلامي متصلاً بشؤون المسلمين الدنيوية والأخروية ؛ لأن الإسلام دين عقيدة وعبادة وحكم ، كما ذهبت إلى ذلك صحف الإخوان المسلمين وآراء كتابها ، وأوضح الشيخ حسن البنا أفضلية التشريع الإسلامي على كل التشريعات الأخرى ، وقارن بين رسالة المسلمين وهي نشر الإسلام بين العالمين وحراسة الدين ونشره، وبين رسالة الأوربيين التي أفسدت المبادئ السياسية ؛ إذ طلعت أوربا على الناس بقوتها وبطشها وفضتها وذهبها وفتنتها ونسائها ومخترعاتها ، ومكتشفاتها ومظاهر حياتها المادية الماخبة المزخرفة بحواشي الترف والنعيم . . . . ففسدت مبادئ القوم السياسية ، فهم بين ملكية مهددة وجمهورية زائفة ، ودكتاتورية مقنعة أو استبدادية سافرة ، وفسدت فهم بين ملكية مهددة وجمهورية زائفة ، ودكتاتورية مقنعة أو استبدادية سافرة ، وفسدت

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـه ، م ۲۹ ، ربيع الأول ۱۳٤۷هـ ، سبتمبر ۱۹۲۸م ، والفتح ، عدد ۷۱ ، ۲۸ جمادی الآخرة ۱۳۶7هـ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٨١ ، ٣ شعبان ١٣٤٦هـ ، ٢٦ يناير ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٨ ، جمادى الآخرة ١٣٤٧هـ ، ٢٠ نوفمبر ١٩٢٨م .

قواهم الاقتصادية » (١) .

وواصل محب الدين الخطيب الدفاع عن النظام الإسلامي قائلاً: « إن الذين يقولون: إن الإسلام دين غير ديمقراطي أو الإسلام دين غير اشتراكي يلوكون بالسنتهم هذه الكلمة أو تلك، ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه؛ لأنهم متأثرون بالثقافة الغربية»، وبين أن الإسلام دين منفرد يأخذ بالأنظمة التي تتفق مع تعاليمه ، وتحقق السعادة للبشرية كلها (٢).

ويرد شكيب أرسلان على دعاة العلمانية الذين يتهمون الإسلام بعدائه للروح الديمقراطية والحكم النيابي ، مؤكداً أن الإسلام هو الذي أقر الديمقراطية ، ولكن لما غلب المسلمون على أمرهم ، سلب الأوربيون محاسن الإسلام الحقيقية منه وأثبتوها لغيره . وكتب الشيخ محمد السيد الطويل في جريدة الأخبار مقالة بعنوان : « ملاحظات وتعقيبات » توخى فيها إثبات روح الديمقراطية والحكم النيابي والنظام الشوري للشريعة الإسلامية ، والرد على من زعم أن الحكم النيابي إنما جاء من الغرب . وذهب الشيخ الطويل إلى أن الإسلام عرف الديمقراطية قبل أن تعرفها فرنسا ، ذلك أن الأمة الفرنسية كانت تنقسم في طبقاتها الاجتماعية إلى ثلاثة أقسام : الأشراف والكهنة وسواد الأمة ، ولم تكن حقوق هذه الطبقات واحدة ، وكان الشعب آلة يستخدمها الملك والأمراء والإقطاع إلى زمن الثورة الفرنسية في عهد لويس السادس عشر في حين أن الإسلام كان يساوي بين الملك وعامة الناس، ويساوي أيضاً بين الناس كلهم في الحقوق والواجبات (٣).

وهكذا نجد أن التيار الإسلامي في فترة ما بين الحربين قد حاول أن يثبت أصالة النظام الإسلامي وصلاحيته للتطبيق في محاولة للرد على من ينادون بتطبيق النموذج الحضارى الغربي في ديار المسلمين ، واستيراد التشريعات الغربية ، وحاول أيضًا أن يوائم بين معطيات هذه الحضارة الحديثة في نظم الحكم والتشريع وبين تعاليم الإسلام ، وبيان أن الأنظمة التي وضعها للحكم كفيلة بتحقيق أمن المجتمع وسلامته وتقدمه ، وأن الشريعة الإسلامية متطابقة إلى حد كبير مع الديمقراطية والحكم النيابي والنظم الحديثة ، بل هي سابقة عليها ومتفوقة عنها في جوانبها الروحية والأخلاقية ، أما سبب تخلف المسلمين وتقدم الغربيين فيرجع إلى أن المسلمين أعملوا الأخذ بالقيم والمبادئ التشريعية العظيمة التي تضمنها دينهم ، في حين أخذ بها الغربيون ونسبوها إليهم ، وإذا ما عاد المسلمون إلى التمسك بمبادئ دينهم علا شأنهم وواكبوا الحضارة الغربية المتقدمة ؛ لما تتميز

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، العددان ١٩ ، ٢٦ ، شعبان ١٣٥٢هـ ، وعدد جمادي الأولى ١٣٥٤هـ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، ربيع الأول ١٣٦٥هـ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٣ ، م ٢٩ ، شوال ١٣٤٦هـ ، مايو ١٩٢٨م .

به هذه المبادئ من مقومات للتقدم أفضل ما تملك النظم الغربية المادية بروحها العدوانية ، ومفاسدها الكثيرة .

وفى نهاية عام ١٩٢٦م شكلت لجنة لإصلاح المحاكم الشرعية فى مصر ، التى فكر فى إنشائها وزير الحقانية ، فانبرت صحيفة السياسة وطالبت اللجنة أن تفرق بين ما هو دين وما هو شريعة ، معتبرة أن الصلاة والصوم والزكاة والحج وسار العبادات قسم قائم بذاته يسمى دينا ، وأن مسائله لا تتغير ولا تتبدل ، أما سائر أبواب الفقه من معاملات مدنية وقوانين جنائية وأخرى دولية فهى مسائل قابلة للتغيير والتعديل والتمحيص ، وأن ما وافق حال الأمم الاجتماعية يجب اتباعه وما لا يوافق يجب رفضه والنظر فى تشريع غيره، وذهبت السياسة إلى أن ما تحاكم به المحاكم الشرعية من الفقة الإسلامي هو آراء للمجتهدين قابلة للتغيير والتهذيب ، وأن قانون الأحوال الشخصية ليس له علاقة بالحلال ولا بالحرام ، وهو ليس من الدين فى شىء ، ويجب تغييره بما يوافق روح العصر الحاضر (۱) .

وقد تولى الرد على صحيفة السياسة الشيخ عبد الباقى سرور ، مفندا أقوالها ومؤكداً على أن ما شرع فى حدود كتاب الله وسنة رسوله يسمى دينا ، وأن قسم الأحوال الشخصية وسائر أبواب الفقه هى من دين الله ؛ لأن ما كان مأموراً به فى حدود الكتاب والسنة يجب اتباعه ويحرم تركه (٢) ، كذلك انتقد محب الدين الخطيب الكاتب التركى عمر رضا الذى كتب فى السياسة الأسبوعية ينادى بتطبيق ما فعله الكماليون فى تركيا من إبطال حكم الله فى الميراث والزواج وإلغاء التشريعات الإسلامية المأخوذة من الفقه الإسلامي ، وتطبيق قانون حكومة سويسرا النصرانية (٣) .

وظلت المعركة محتدمة ومتصلة على هذا النحو بين المهاجمين للشريعة الإسلامية وبين أنصار الفكر الإسلامي وكتاب الصحافة الإسلامية الذين كان من أبرزهم في هذا المجال محب الدين الخطيب ، وحسن البنا ، ورشيد رضا ، وشكيب أرسلان ، والدكتور يحيى الدرديرى، وفريد وجدى . وتجدر الإشارة هنا إلى أن القائمين على الأمر في البلاد المصرية ، كانوا يدعمون ويساندون دعاة الحضارة الغربية والفكر الغربي في هجومهم على الشريعة الإسلامية والمحاكم الشرعية وتغيير القوانين الإسلامية وتغريبها وعلمنتها ، ففي عام ١٩٣١م دعا إسماعيل صدقى رئيس الحكومة المصرية إلى توحيد القضاء في مصر بإدماج القضاء الشرعى في القضاء الأهلى ، وانبرى للرد على هذه الدعوة محب الدين الخطيب ، موضحًا أنه لا يمكن توحيد القضاء الشرعى بالقضاء الأهلى أو إدماجه إلا إذا

<sup>(</sup>۱، ۲) الفتح ، عدد ۲۲ ، ٦ جمادی الأولی ۱۳۶۵هـ ، ۱۱ نوفمبر ۱۹۲۲م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١١ ، ١٨ صفر ١٣٤٥هـ ، ٢٦ أغسطس ١٩٢٨م .

أراد المشرع المصرى أن يجعل التوحيد قائمًا على توحيد المصدر الذى يستمد منه التشريع وهو الفقه الإسلامي الينبوع القومي ، والمصدر التاريخي للتشريع في مصر مدة بضعة عشر قرنًا من الزمان ، وأن مصر لم تعدل عنه إلى التشريع الأجنبي إلا بتأثير أجنبي منذ نصف قرن فقط .

وإذا كانت الأمم النصرانية في أوربا لم تأخذ تشريعًا من الفقه المسيحي ، فما ذلك إلا لأن المسيحية ليست دين حكم ، ولم يكن للنصارى فقه يصلح للقضاء ، أما الأمم الإسلامية ، فكانت ولا تزال تستمد تشريعها من الفقه الإسلامي ؛ لأن الإسلام دين حكم ، ومن ثم كان للإسلام فقه ، لم يترك أى معنى من معانى العدل إلا وقد نص عليه ولاحظه وأعطاه حقه من البيان والتوضيح ، وأشار محب الدين الخطيب في موضع آخر أن تيار الإلحاد والتغريب شر على الأمة الإسلامية ، وعلى الدولة المصرية من الاحتلال الأجنبي النصراني . ودعا علماء المسلمين إلى مقاومة هذا التيار بسلاح العلم والمعرفة وبيان جمال النظم الإسلامية في تكوين المجتمع الصالح ، وإقامة الدولة المسلمة (۱) .

وكتب أحد المحامين الشرعيين في المنار - لم يصرح بذكر اسمه - يبين اعتداء الحكومة على القضاء الشرعي ، وانتزاع المجالس الحسبية من سلطته بالتدريج ؛ لأنها من المؤسسات الشرعية الإسلامية في هذا القطر المصرى ، وهي في أصلها من اختصاص القاضى الشرعي وحده ، ثم سار في مقاله هذا يهاجم وزير الحقانية الذي طرد وكلاء الإدارات الشرعية ، وجعل الإدارة تتسلط على القضاء الشرعي ، وأسند المجالس الحسبية للقضاء الأهلى على اعتبار أن الأحكام الشرعية أمور دينية ، لا يضر الدين في شيء أن تتولاها المحاكم الأهلية بقوانينها استنادًا على ما هو مطبق في الغرب ، وقياس الإسلام على المسيحية رغم الاختلاف الواضح بينهما كما ذكرت (٢) ، فالمسيحية لم تجئ بحكم واحد بينما الديانة الإسلامية نظام كامل للدولة الإسلامية في كل شؤونها (٣) .

وبمناسبة الاحتفال الذى أقيم فى عام ١٩٣٣ بالعيد الخمسينى على نشأة المحاكم الأهلية ، أشار الشيخ حسن البنا فى صحيفة الإخوان المسلمين إلى أن تلك المحاكم بنظامها وتشريعها الحالى تصطدم مع تعاليم الإسلام من جهة تجاهلها للحدود الواردة فى القرآن والسنة عن السارق والزانى وإجارتها إعفاء الزناة من العقوبة وإباحتها للربا ، وطالب الشيخ البنا بالحكومة بأن تعدل هذا التشريع بما يتمشى مع نص الدستور الذى

<sup>(</sup>١) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٢ ، م ٣١ ، ذو الحجة ١٣٤٩هـ ، مايو ١٩٣١م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٨ ، م ٣١ ، ذو الحجة ١٣٤٩هـ ، مايو ١٩٣١م .

يؤكد أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام (١) .

وذكر أن القرآن الكريم فيه أصول العقائد وأسس المصالح الاجتماعية ، وكليات الشرائع الدنيوية ، وقد حدد غايات الحياة ومقاصدها للناس، وأن العالمية والقومية والاشتراكية والرأسمالية والحرب والسلام ، وتوزيع الثروة والصلة بين المنتج والمستهلك وما يمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى هذه البحوث التي تشغل بال الأمم وفلاسفة الاجتماع، كل هذا قد خاض فيه الإسلام ، ووضح للعالم النظم التي تكفل له الانتفاع بما فيها من محاسن وآن أن يكون لكل أمة قانون يتحاكم إليه أبناؤها، وهذا القانون ينبغي أن يكون مستمدا من الشريعة الإسلامية ، مأخوذا من القرآن الكريم متفقا مع أصول الفقه الإسلامي (٢) .

فالإسلام لا يقف محايدا أمام أى شأن من شؤون الناس ، سواء فى المعاملات والجنايات أو العبادات ، ووسيلة العلاج لكل ما تعانيه الأمة من أمراض وعلل هو استخلاص المنهج الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله ، فضلا عن وجود العاملين المؤمنين بهذا المنهج والقيادة الحازمة الموثوق بها فى تطبيقه على أفراد الأمة (٣) .

ونادى الشيخ حسن البنا بتطبيق أحكام القرآن الدنيوية وتشريعاته فى هذا الشأن، وأشار إلى أن استبدالها بغيرها من التشريعات الأجنبية وما وضعه الفرنسيون والرومان تعطيل لأحكام الله ، ونعى على المسلمين جهلهم بهذه الأحكام وعدولهم عن تطبيقها واكتفاءهم من القرآن الكريم بأن جعلوه تماثم لأمراضهم ، وزينة لمجتمعهم ، وسلوة في حقلهم وأحزانهم وأمراضهم (3) .

وحذر الدكتور يحيى الدرديرى من القوانين المستوردة ، والتشريعات الأجنبية ؛ لأن ما يصلح للغرب قد لا يصلح للشرق، وما يكون حقا في آسيا قد يكون باطلا في أوربا<sup>(٥)</sup>، وتصدى فريد وجدى للذين يعترضون على تطبيق الحدود الإسلامية في الزنا والقذف والسكر والسرقة والإفساد في الأرض وغيرها ، وذكر أن العقوبات التي حددتها المقوانين الوضعية لهذه الحدود لا تتناسب وخطرها ، وكان من جراء ذلك أن انتشرت

 <sup>(</sup>۱ ، ۲) طارق البشرى : المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص ٥١٠، والإخوان المسلمون، ١٨ رمضان ١٣٥٢هـ.

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، ٤، ١٧ ربيع الأول ١٣٥٤هـ .

 <sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٦ ، السنة الثانية ، ٢٣ رجب ١٣٥٣هـ ، ١٩٣٤م، مقال بعنوان : "هل نحن قوم عمليون ؟ ٤.

<sup>(</sup>٥) الشبان المسلمون ، جــ ، م٧ ، جمادى الآخرة ١٣٥٤هـ ، أكتوبر ١٩٣٥م ، مقال بعنوان : «مآسى العلماء في ساحة القضاء ».

الجرائم في العالم المتمدن الذي يريدون تقليده انتشارا مزعجا ، ولا يمر يوم دون أن يزداد المجرمون عددا ، ومضى محمد فريد وجدى في مقاله يوضح فساد النظريات والمذاهب الموجودة في العالم ، وخلص بنتيجة مؤداها : أنه لا يصلح لإقامة العدل وتحقيق الإصلاح المنشود إلا بتطبيق شرع الله وحدوده ، ولاسيما الحدود التي جاءت منصوصا عليها في القرآن الكريم ؟ كحد الزنا والقذف والسكر والسرقة والإفساد في الأرض(١).

وبعد توقيع معاهدة ١٩٣٦م التى حققت لمصر إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة ، وأعطت لها حق التشريع المالى وغيره من التشريعات (٢) ، نشطت الصحافة الإسلامية فى المطالبة بوجوب إحلال التشريعات الإسلامية محل التشريعات الوضعية ليصبح الإسلام هو النظام السياسى الاجتماعى العام ، ومصدر التشريعات فى مصر وحفلت الصحف الإسلامية بالعديد من المقالات والمحاضرات والآراء التى تنادى بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند مراجعة التشريع المصرى، وكان من أبرز الآراء التى نشرتها صحيفة الإخوان المسلمين للرد على دعاة القانون الوضعى آراء ثلاثة من جهابذة القانون فى مصر، وهم الدكتور عبد الرازق السنهورى، ومصطفى حنفى بك وكيل الحقانية ـ والشيخ محمد أمين هلال ، حيث صرح الدكتور السنهورى أن الشريعة الإسلامية مصدر خصب لتشريع يوضع لبلاد شرقية عربية إسلامية ، وأن هناك من مبادئ الشريعة الإسلامية الو أدخل فى القانون المصرى لعد متقدما على الشرائع الغربية نفسها وشدد فى دعوته إلى وجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية ، وأشار إلى أن الخطأ الذى وقعنا فيه فى القرن الماضى هو إبعاد الشريعة الإسلامية عن المصادر التى نرجع إليها.

وقال مصطفى حنفى بك وكيل الحقانية : « إنه من خلال جولتنا الموفقة فى كتب الفقه ، تبينا عظمة الشريعة الغراء ، فما من فكر ثاقب عرض على بساط البحث إلا وجد ما يؤيده من كتب الأثمة العلماء» ، وأشار الشيخ هلال إلى أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية فيه علاج شاف لكل الأمراض الاجتماعية ، واستئصال عوامل الشر من محيط المجتمع ، وغرس عناصر الخير ، وذكر ما قرره المؤتمر الأول للقوانين المنعقد فى لاهاى: «إن الشريعة الإسلامية تحمل العناصر الكافية التى تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن»(٣).

وقارن الأستاذ سيد أفندى خضير \_ من رجال القانون \_ بين النظام القضائى المطبق فى مصر آنذاك وبين الشرع الإسلامى ، وخرج بنتيجة مؤداها : أن الشرع الإسلامى بعيد كل المبدع عن كل جمود ، ويتفق كل الاتفاق مع كل المدنيات الحقة في جميع الأزمان ، وفى

<sup>(</sup>١) الازهر ، جـ٥ ، م٩ ، جمادي الأولى ١٣٥٧هـ، مقال بعنوان: المقومات الشرعية في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) عبد العظيم رمضان ، تطور الحركة الوطنية في مصر ، القاهرة : دار الكاتب العربي ، ١٩٦٨م، ص٧٩٦.

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٥ ، ٢٣ رمضان ١٣٥٦هـ ، ٢٦ نوفمبر ١٩٣٧م.

كل البلدان ، ويكفل النزاهة التامة والعدالة المطلقة ، وأثبت أن الشرع الإسلامي هو روح القوانين ، والضالة التي ينشدها علماء القانون في العصر الحاضر ، وضرب على ذلك العديد من الأمثلة المدعمة بالبراهين والأدلة التي تؤكد سمو التشريع الإسلامي، وعلو مبادئه القانونية ، ودحض بعض الانتقادات التي وجهها بعض كتاب التغريب إلى هذا التشريع (۱) ، ونوه بالمؤلف الذي وضعه الدكتور محمد صادق فهمي بالفرنسية عن «الإثبات في القانون المدنى المقارن » حيث جعل فيه للشريعة الإسلامية المكان الذي يجب أن تتبوأه بين شرائع العالم المتمدن ، وأظهر مقدار ما يمكن لهذا العالم أن يأخذ من منهلها العذب ، وقوانينها العادلة (۲) .

وفى الحلقة الأخيرة من سلسلة هذه المقالات التى كتبها سيد أفندى خضير فى صحيفة الإخوان المسلمين ، ذكر أنه لابد لإصلاح النظام القضائى فى مصر من العودة إلى الشريعة الإسلامية (٣) ، وعلى صفحات مجلة الأزهر قال الشيخ المراغى - شيخ الجامع الأزهر - فى تصريح له مع مندوب جريدة البورص إجبسيان أنه « يجب أن تسيطر تعاليم الإسلام على الحياة الاجتماعية فى مصر ؛ لأن غالبية الشعب تدين بالإسلام، كما أن الدين الرسمى هو الإسلام ، وأن القرآن الكريم يفى بكل حاجات الفرد والجماعة، وقد احتاط لكل شيء وتوفر على كل الأحكام » (٤) .

وهكذا نرى إجماع أنصار الفكر الإسلامى فى الصحافة المصرية على أنه لابد من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية لتكون أساس التشريع فى مصر ومصدره الأول، فقد كتب أحمد حسين فى صحيفة «مصر الفتاة» يقول: « لقد حانت الساعة التى نراجع فيها مجموعة قوانينا ونجعل أساسها الشريعة الإسلامية ؛ لأنها الأساس الوحيد الذى يتفق مع مزاجنا»، وبين أن اقتباس القوانين من مصادر أخرى عن الشريعة الإسلامية يؤدى إلى الفوضى الاجتماعية ، وأنه قد أجمع علماء الغرب قبل علماء الشرق على أن الشريعة الإسلامية بلغت فى تصورها حد الكمال ، حتى اتخذتها المجامع الدولية مصدرا للتشريع الدولى ، وهذه الشريعة التى تطورت ونمت فى بلاد المسلمين ـ ومنها مصر ـ تساير أخلاقنا وعاداتنا ، فضلا عن أنها ركن من أركان ديننا ؛ لذلك فقد تعين علينا ألا نتردد بعد اليوم فى اتخاذ الشريعة الإسلامية الأساس الأول والأخير لمجموعة قوانينا المدنى والجنائى والمنائى .

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ١٤ ، السنة الرابعة ، ٢٥ ربيع الآخر ١٤٥٥هـ ، ١٤ يوليو ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٣ ، السنة الرابعة ، ٢٨ جمادى الآخرة ١٣٥٥هـ ، ١٥ سبتمبر ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٤ ، ٥ رجب ١٣٥٥هـ ، ٢٢ سبتمبر ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٤) الازهر ، جـ١، م٩ ، محرم ١٣٥٧هـ ، مقال بعنوان : ﴿ الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة﴾.

<sup>(</sup>٥) مصر الفتاة ، أول يناير ١٩٣٩م ، وأنور الجندى : يقظة الفكر العربى ، مرجع سابق ، ص٢٢٧ ، ٢٢٨.

ويلاحظ أن جماعة الإخوان المسلمين قد أسهموا إسهاما كبيرا في الدعوة إلى إصلاح القانون في مصر ، حتى يتفق من التشريع الإسلامي ، وخصوصا في الجنايات والحدود(۱) ، وأعلن الإخوان على صفحات صحفهم أنهم مستمرون في المطالبة بهذا الإصلاح حتى يتحقق أو يموتوا دونه ، ووصف الشيخ حسن البنا الدستور في صحيفة الذير بأنه ثوب أجنبي لا يناسب عادات وتقاليد المصريين ، ولا ينسجم مع ميولهم، وطالب بإيجاد دستور ونظام ينبع من الإسلام وتعاليمه ، واستند في ذلك إلى المادة ١٤٩ التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام ، وذكر أن مطبقي القانون في مصر ليسوا جادين في الالتزام بما نصت عليه تلك المادة ، وأنهم بذلك يعبثون ويلهون ، ويخدعون الشعب بمثل هذا النص (٢) .

وحينما وعد رئيس الوزراء محمد محمود باشا نقابة المحامين بالنظر في إعلان الشريعة الإسلامية ، هاجمته صحيفة النذير وقالت : « إن الشريعة الإسلامية تحتل المقام الأول عنده » وهاجمت أيضا الوزراء واتهمتهم بالفساد ، واتهمت دعوته بأنها كلام لا عمل (٣) .

كذلك وجه الشيخ حسن البنا خطابا مفتوحا إلى رئيس الحكومة مصطفى النحاس، ونشرته صحيفتا الإخوان المسلمين والفتح ، وذلك بمناسبة تصريحاته عن الإعجاب والإشادة بحكومة كمال أتاتورك في تركيا بلا تحفظ ، قال حسن البنا : «إن موقف الحكومة التركية الحديثة من الإسلام وأحكامه وتعاليمه وشرائعه معروف في العالم كله لا لبس فيه ، فالحكومة التركية قلبت نظام الخلافة إلى الجمهورية ، ونبذت القانون الإسلامي، وحكمت بالقانون السويسري مع قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولُكِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾ [المائدة : ٤٤] ، وصرحت في دستورها أنها حكومة لا دينية «علمانية» ، وأجازت بمقتضى هذه التعاليم أن تتزوج المسلمة غير المسلم ، وأن ترث المرأة مثل الرجل » (٤) . وغير ذلك مما يخالف تعاليم الإسلام وشريعته الغراء .

ومن الأدوار البارزة في الدعوة إلى الاهتمام بالشريعة الإسلامية والدفاع عنها

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، ٢٢ شوال ١٣٥٥هـ، ٥ يناير ١٩٣٧م.

 <sup>(</sup>۲) النذير ، عدد ٦ جمادى الأولى ١٣٥٧ ، يوليو ١٩٣٨ ، مقال بعنوان : ﴿أَفْحَكُم الجَاهِلَيْة يَبِغُونُ وَمِن أَحْسَنُ
 من الله حكما لقوم يوقنون ﴾ لحسن البنا ، وعدد ١٩ ، جمادى الآخرة ١٣٥٧هـ ، أغسطس ١٩٣٩م.

 <sup>(</sup>٣) النذير ، ١٨ ذو القعدة ١٣٥٧ هـ ، يناير ١٩٣٩م، مقال بعنوان : ٩ الشريعة الإسلامية في مصر الإسلامية مهداة إلى رفعة رئيس الوزراء ٤ لحسن البنا .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١٤ يونيه ١٩٣٦م ، ربيع الأول ١٣٥٥هـ ، والإخوان المسلمون ، ٤ ربيع الأخر ١٣٥٥هـ، ١٣ يونية ١٩٣٦م.

ومواجهة الحملات التغريبية التى تريد النيل منها، دور محب الدين الخطيب وصحيفته «الفتح» التى دعت إلى الاهتمام بالفقه الإسلامي، وإلى سن تشريع مدنى إسلامي لمصر والشقطار والشرق العربي، وقدمت دعوة إلى عقد مؤتمر حكومي أو جامعي عمل مصر والأقطار العربية والإسلامية للبحث عن إيجاد تشريع إسلامي يحل مكان التشريعات الأجنبية الدخيلة على بلاد المسلمين (۱) ، فضلا عن ذلك حفلت «الفتح» بالعديد من المقالات والمحاضرات عن صلاحية الشريعة الإسلامية لمن القوانين المدنية والجنائية وغيرها ، والمحاضرات عن صلاحية الشريعة الإسلامية لين التشريع الإسلامي ، منها على سبيل المثال: وتوهت بالعديد من الكتب القيمة المؤلفة في التشريع الإسلامي ، منها على سبيل المثال: كتاب أحمد بك إبراهيم : « أحكام الوقف والمواريث » وكتاب الدكتور شفيق شحاته: «النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية » وكتاب حسن أحمد الخطيب بعنوان: «التشريع الإسلامي مصادره وقواعده العامة » وغير ذلك .

ومن خلال هذه المعطيات والمواقف التى قدمتها الصحافة الإسلامية للتصدى لتغريب ومحو التشريع الإسلامى فى مصر، نستطيع القول: إن القوانين الغربية دخلت إلى مصر، وبدأ تطبيقها فى المحاكم المصرية فى عهد الخديوى إسماعيل ورثيس حكومته نوبار باشا، الذى شجع على نقل القوانين الفرنسية المدنية والجنائية والتجارية إلى المحاكم المصرية، ولم يبق للشريعة الإسلامية بعد ذلك سوى مجال الأحوال الشخصية تقضى فيها المحاكم الشرعية ، ورغم ذلك عمد أنصار الفكر الغربى فى مصر إلى مهاجمة التشريعات الإسلامية، والعمل على تأكيد القوانين الغربية الوضعية وخاصة بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر فى بداية الحرب العالمية الأولى ، وإلغاء منصب القاضى الشرعى الأكبر الذى كان يعين من قبل الدولة العثمانية على مصر .

وكان من أبرز المهاجمين للشريعة الإسلامية أحمد أفندي صفوت وكيل نيابة الدلنجات ومحمود أفندى عزمى ، فقد نادى الأول بإبطال أحكام الإسلام فى مسائل الزواج وما يتبعه كالطلاق والفسخ والعدة والنفقة وغيرها ، وتطبيق القوانين الغربية المدنية فى هذه المسائل ، ونادى بتوحيد التشريع، وتكون القوانين كلها مدنية ، تطبق على المصريين كلهم على اختلاف دياناتهم.

وقد ووجهت هذه الآراء باعتراض شديد من جانب الصحف الإسلامية ومن علماء الأزهر وغيرهم الذين كشفوا عن زيف هذه الآراء ، وأن الغرض منها هو نبذ الشريعة الإسلامية من مواد الدستور الأساسية ، والاعتراض على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام، واتهام الشريعة الإسلامية بأنها لا تصلح للتطبيق في العصر الحاضر ، وكان في مقابل هذا الهجوم أن اهتمت الصحافة الإسلامية بالدفاع عن الشريعة الإسلامية، وبيان

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٣ ديسمبر ١٩٣٦م.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صلاحيتها لكل زمان ومكان ، وتفوقها على أنظمة الحكومات الحديثة ، وإبراز المميزات التي انفرد بها الإسلام عن الشرائع الأخرى الوضعية .

وأكدت الصحف الإسلامية على أن التيار التغريبي المهاجم للشريعة الإسلامية يتلقى دعما ومساندة من القائمين على الأمر في البلاد المصرية ، أي من رؤساء الحكومة وبعض الأحزاب السياسية ، وطالب الكتاب المسلمون الحكومة بأن تعدل عن أي تشريع لا يتمشى مع الدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام ، وطالبوا بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية حتى تكون أساس التشريع في مصر ، وحذروا من القوانين المستوردة والتشريعات الأجنبية التي لا تتفق مع شريعتنا ، ولا تتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا، ومن أبرز هؤلاء الكتاب: رشيد رضا ، وشكيب أرسلان ، ومحب الدين الخطيب ، والدكتور يحيى الدريري، ومحمد فريد وجدى ، والشيخ حسن البنا ، والدكتور عبد الرازق السنهوري، ومصطفى حنفى ، والشيخ أمين هلال ، وسيد أفندي خضير.

## المبحث الثالث صحافة الاتجاه الإسلامي والعلمانية

يعالج هذا المبحث موقف الصحافة الإسلامية من الممارسات والأفكار اللادينية والرد على الجرائد والمجلات والمؤلفات التى تنحو منحى علمانيا فى فترة ما بين الحربين العالميتين.

والعلمانية ترجمة للكلمة الإنجليزية «Secularity» وتعنى اللادينية (١). وفي تعريف مجمع اللغة العربية : « أن مصطلح العلمانية نسبة إلى العلم بفتح العين وسكون اللام بعنى العالم بفتح اللام ، وهو خلاف الديني أو الكهنوتي، والعلماني هو الذي يتبناها فردا أو جماعة (٢).

ومصطلح العلمانية لا يوجد في تراث مصر الثقافي بل ولا التراث العربي بعامة حتى أواخر القرن التاسع عشر ، والعلمانيون يحكمون العقل في كل شيء دون التقيد بالنصوص الدينية ، ومن هنا كانوا على خلاف دائم مع علماء الدين.

وكلمة العلمانية أوربية النشأة واللفظ ، وفي التراث الأوربي هناك نوعان لفهم كلمة علمانية :

الأول: نوع فكرى عقدى يفرض فكرة اللادين علي المجتمع ، ومن ثم يتخذ موقفا عدائيا من الدين ، ويعتبر العلمانية دعوة اجتماعية فلسفية ذات مضمون قابل لأن يحل محل المضمون الديني ، ويرى حصر الدين في المساجد والكنائس.

أما النوع الثانى: فهو العلمانية بالمعنى المحايد أو القانونى الشكلى الذى يفصل بين الدين والحكومة لا بين الدين والمجتمع ولا بين الدين والفرد، وهذا النوع أخف حدة، حيث إنه يترك للدين الحرية الكاملة في مجالاته الروحية والاخلاقية والاجتماعية، ولكن يصدر قوانين وأنظمة من شأنها أن تحقق المساواة بين المواطنين بغض النظر عن دياناتهم (٣).

أما ماذا يعنى مفهوم العلمانية في أدبيات الفكر المصرى الحديث، ومن وجهة نظر مفكرى الإسلام ، فيقول الدكتور محمد البهى ، في مفهوم العلمانية : « إنه الفصل بين

<sup>(</sup>١) على جريشة ومحمد زيبق : أساليب الغزو الفكرى ، ط ٣ ، القاهرة : دار الاعتصام ، ١٩٧٩، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، جـ٢، القاهرة : ١٩٨٠م ، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد زكريا الشُّلَق : العلمانية والفكر المصرى الحديث ، المجلة التاريخية المصرية ، عدد ٣١١٣٠، ١٩٨٣،

سلطتين غير متجانستين بين دين أو كنيسة ، أو سلطة زمنية أو دولة ، والعلمانية فصل فى كتاب الحياة الأوربية عنيت به الخصومة بين الكنيسة والسلطة الزمنية فى المجتمعات الأوربية فى محاولة لاستقلال كل منهما» (١) .

ويرى الدكتور محمد محمد حسين : « أن العلمانية دعوة مناهضة للدين نشأت وانتشرت في أوربا ، وسرت عدواها إلى العرب والمسلمين والشرق بوجه عام في القرن الماضي، وهي تدعو إلى الاعتماد على الواقع الذي تدركه الحواس ونبذ كل مالا تؤيده التجربة » (٢) .

أما المفكر الإسلامى أبو الأعلى المودودى فيشير إلى أن معنى العلمانية هو عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد ، بمعنى أن العلمانية ترى العقيدة الدينية والهدى السماوى وما يتبع ذلك من اتباع الدين وطاعة الله والوقوف عند حدود شرعه لا يجب الالتزام به فى الحياة الشخصية للأفراد ، أما ما عدا ذلك من شؤون الحياة ، فإنه يجب أن يعالج على أساس المادية البحتة وفق رغبات البشر وأهوائهم (٣) .

ونخرج من هذه التعريفات بملاحظتين أساسيتين : الأولى: أن العلمانية تعنى إبعاد الدين عن تصريف أمور الحياة ، والثانية : أن العلمانية أوربية النشأة واللفظ ، وأنه قد سرت عدواها إلى المسلمين في القرن الماضي.

ويلاحظ أيضا أن العلمانية قد نشأت في أوربا نتيجة لظروف دينية خاصة لم يكن لها مثيل لدى المسلمين ، حيث تسلطت الكنيسة علي جميع شؤون الحياة ، ووقفت حجر عثرة في سبيل أى تقدم فكرى أو اختراع علمى ، ولم يقتصر في الحجر على العقول، بل تجاوز ذلك الحجر على القلوب حين فرضت صكوك الغفران ، وقرارات الحرمان، وراحت تتاجر بها وتتخذها وسيلة للكسب الحرام ، فضلا عن محاكم التفتيش التي قتلت الألوف من العلماء ، غير من رج بهم في غيابة السجون (٤) .

وقد أفرزت هذه الظروف السيئة فكرة فصل الدين عن الحكومة ، وساعد على ذلك أيضا ظروف الديانة المسيحية ذاتها ، وذلك بعد ما دخل عليها من تحريف كان اليهود وراءه(٥) ، إضافة إلى أن هذه الديانة لم يكن لها من القوة في ذاتها ما تدافع به ؛ ولذا

<sup>(</sup>١) محمد البهي : العلمانية وتطبيقها في الإسلام ، القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٠م، ص٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) مصطفى الدميرى : العلمانية وأثرها فى وسائل الإعلام، رسالة ماجستير ، كلية أصول الدين بالقاهرة ، ١٩٨٢م، ص٢٠، وأبو الأعلى المودودى: الإسلام والمدنية الحديثة، ص٢، القاهرة : دار الأنصار، ١٩٨٨م، ص١٠.

<sup>(</sup>٤ ، ٥) على جريشة ومحمد زيبق : أساليب الغزو الفكرى ، مرجع سابق ، ص ٦٠ .

اشتعلت العداوة والبغضاء بين رجال الدين وزعماء الإصلاح في أوربا، وكان ذلك سببا في اشتعال الحرب على الدين ذاته (١) .

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : كيف دخلت العلمانية إلى الفكر المصرى والإسلامي إذا لم تكن لها جذور في التراث المصرى والعربي والإسلامي؟

لقد لوحظ أن الأفكار العلمانية بدأت تدخل المجتمع المصرى على استحياء في النصف الأول من القرن التاسع عشر مع بدء محاولات محمد على تحديث المجتمع المصرى على أساس أوربى ، ولم يتم قبل ذلك رغم ظهور هذه الأفكار في أوربا قبل ذلك التاريخ لارتباط ذلك بخصوصية المجتمع المصرى المسلم الذي كان يدين بالولاء الديني السياسي للخليفة العثماني المسلم ، فضلا عن ذلك \_ وهو الأهم \_ أنه لا يوجد في الإسلام سلطة دينية وسياسية يمكن الفصل بينهما (٢) ، ولم يكن هناك أيضا اضطهاد من علماء الدين الإسلامي للعلم أو العلماء في عصر من العصور كما حدث في أوربا، بل على العكس شجع الإسلام العلم ، وجعل طلبه فريضة على كل مسلم (٣) .

ونستطيع أن نميز القنوات التي دخلت خلالها الأفكار العلمانية إلى مصر على النحو التالى :

۱ \_ الاحتكاك بأوربا من خلال عملية تحديث المجتمع المصرى في عصر محمد على
 والخديوي إسماعيل .

- ٢ ـ البعثات العلمية التي ذهبت إلى أوربا .
- ٣ ـ حركة الترجمة الواسعة التي صاحبت تلك البعثات .
  - ٤ ـ استقدام الخبراء والمعلمين الأوربيين إلى مصر .
    - ٥ \_ انتشار المدارس الأجنبية في مصر .
- ٦ \_ النشاط الاستشراقي والتبشيري تحت رعاية الاحتلال البريطاني على مصر (٤).
  - ٧ \_ الصحف التي أصدرها النصاري الشوام في مصر .

<sup>(</sup>١) الهداية الإسلامية ، جـ.١ ، م١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٧هـ ، ١٩٢٩م، مقال بعنوان : 3 الدين والدنيا والصلة بينهما ، للشيخ محمد عبد المطلب المدرس بكلية دار العلوم .

<sup>(</sup>٢) أحمد زكريا الشلق : العلمانية والفكر المصرى الحديث ، مرجع سابق ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) على جريشة ومحمد الزيبق : أساليب الغزو الفكري ، مرجع سابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص٦٥ ـ ٧٠ ، ود. أحمد زكريا الشلق : العلمانية والفكر المصرى الحديث ، مرجع سابق، ص٢٣٦ ، ومحمد يحيى : في الرد على العلمانيين ، القاهرة : مطبوعات الزهراء للإعلام العربي ، ١٩٨٥م ، ص١٦، ١٤ .

هذا وقد ظلت الأفكار العلمانية تتسلل إلى الفكر المصرى رويدا رويدا ، حتى كانت مرحلة ما بين الحربين العالميتين ، تلك الفترة الخطيرة التى أصبح للعلمانية أنصار يدعون إليها من المصريين أنفسهم ، وصحف تروج لها صراحة ، وتأخذ على عاتقها نشر الأفكار العلمانية وتطالب بتطبيقها في مصر ، وقد ساعد على ذلك انقلاب مصطفى كمال أتاتورك في تركيا على الخلافة ، ثم إعلانه الجمهورية وتعديله الدستور وإعلانه علمنة الدولة التركية وسنه القوانين المنافية للإسلام ، وكانت هذه أضخم تجربة علمانية يمكن أن تقلد أو تحاكى في مصر والشرق بوجه عام .

وقد طفقت الدعوة إلى العلمانية ومحاربة الدين في مصر تنتشر من خلال الخطب والمحاضرات والكتب والمجلات والجرائد التي تدعو إلى ذلك علانية ، ودون مواربة وقد أنشئ ما يسمى بالمجمع الفكرى العلمى لتلقى فيه خطب ومحاضرات تهاجم الأديان صراحة ، وكان خطباؤه خليطًا من المسلمين واليهود والنصارى ، ومن أبرز الكتب التي ظهرت في تلك الفترة ، وانتهجت نهجا علمانيا خالصا ، ودعت إلى وجوب فصل الدين عن الدولة « كتاب الإسلام وأصول الحكم » (۱) الذي ظهر في عام ١٩٢٥م ، لمؤلفه الشيخ على عبد الرازق ، الذي حاول أن يثبت فيه أن الإسلام رسالة لا حكم ، ودين لا دولة (٢) .

ومن هذه الكتب: « كتاب اليوم والغد » لسلامة موسى الذى ذكر فيه أن مصر جزء من أوربا ، وليست جزءًا من آسيا ، ودعا فيه إلى الخروج من الدين الذى جاء من آسيا ، ويقصد الدين الإسلامى وهاجم الدين في أكثر من موضع في هذا الكتاب ، أيضًا كتاب: « مستقبل الثقافة في مصر » للدكتور طه حسين ، الذى دعا فيه إلى اقتباس الحياة الأوربية بخيرها وشرها (٣) .

وكان كتاب « فى الشعر الجاهلى » للدكتور طه حسين من أخطر هذه الكتب التى دعت إلى هدم التدين جملة وتفصيلاً وبخاصة الدين الإسلامى ، فقد أثار الدكتور طه حسين فى هذا الكتاب الشك حول تاريخ العرب قبل الإسلام ، ولم يقف عند هذا الحد بل تطرق لحقائق وردت فى القرآن الكريم ، حيث اعتبر صلة إبراهيم الخليل بالعرب ورفعه وابنه إسماعيل لقواعد الكعبة أسطورة ، وليست حقيقة ، وكان طه حسين فى مؤلفه هذا متأثرا بأفكار المستشرقين إلى حد كبير ، وقد أسهم بهذا الكتاب فى تجسيد مفهوم الثورة على الدين من أجل العلم ، أو بمعنى آخر تنافر العلم مع الدين (٤) .

<sup>(</sup>١) لنا وقفة مع هذا الكتاب في الفصل القادم .

<sup>(</sup>٢) محمد فتحي شعير : وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين ، ص٣٦ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٦٤، ومحمد حُسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر جـ٢، ص ٢١٢ ـ ٢١٨،

<sup>(</sup>٤) زكريا سليمان بيومي : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٨٥ .

وقد حاول طه حسين أن يطبق فى كتابه مناهج النقد الأدبى الأوربى على دراسة الأدب العربى ، وأقام بحثه فى هذا الكتاب على نظرية ديكارت ، أى بنى بحثه على الشك فى معظم الشعر الجاهلى ، أو فى نسبته إلى العصر الجاهلى ، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الكثرة المطلقة بما نسميه الأدب الجاهلي ليس من الجاهلية فى شىء ، وإنما هو أدب قد انتحل على العصر الجاهلي بعد ظهور الإسلام ، وبناء على ذلك فهو أدب إسلامي يمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما يمثل حياة الجاهليين وميولهم وأهواءهم (١) .

كان هذا البحث وما ورد فيه من آراء سببًا في اصطدام الدكتور طه حسين بالدين وعلمائه ، وأثار هذا البحث عاصفة من الغضب ، شغلت الصحافة المصرية من جهة والرأى العام من جهة أخرى ، وقامت الصحف الإسلامية بالتعقيب على هذا الكتاب ونقده وتفنيده ، وكان في مقدمة تلك الصحف صحيفة المنار التي نشرت نقدًا لكتاب الشعر الجاهلي ، ذهب فيه رشيد رضا إلى أن طه حسين بني بحثه على منهج للبحث في الآداب وغيرها غريب ، وهو أن يبني على الشك في كل ما روى عن المتقدمين أو تكذيبه وإن أجمعوا عليه ، وعلى التحرر من الدين والجنسية والوطنية ، ، وجميع الروابط القومية الملية ، وهو بناء على هذه القاعدة يطعن فيما ثبت بنص القرآن الكريم كبناء إبراهيم وولده إسماعيل لبيت الله الحرام بمكة المكرمة ، وشكك طه حسين أيضًا في آيات أخرى وفي أحاديث وروايات كثيرة من صدقه فيها نبذ الدين وراءه ظهريا وأكد رشيد رضا على أن طه حسين تأثر في كتابه بملاحدة الإفرنج ودعاة النصرانية الذين دأبوا على الطعن في الإسلام ، وتشكيك المسلمين في دينهم (٢) .

فضلاً عن ذلك ، أثار هذا الكتاب ضجة في مجلس النواب المصرى بل وفي الرأى العام العالمي ، وكتبت صحيفة الديلي تلغراف مؤيدة آراء طه حسين في هجومه على الدين، الأمر الذي جعل رشيد رضا يهاجم هذه الصحيفة ويتهمها بالطعن في الإسلام (٣) ، ودخل الأزهر إلى حلبة الهجوم على كتاب طه حسين ، وكلف شيخ الأزهر ورئيس المعاهد الدينية لجنة من علماء الأهر للنظر في كتاب طه حسين ووضع تقرير عنه ، وجاء في هذا التقرير : « إن مؤلف الكتاب أنكر الشعر الجاهلي ، وزعم أنه منتحل بعد الإسلام، وأنه بني بحثه على التجرد من كل شيء ، حتى من دينه وقوميته عملا بمذهب ديكارت الفرنسي ، والكتاب مملوء بروح الزندقة والإلحاد ، وفيه مغامز عديدة ضد الدين مئوتة فيه ، لا يجوز أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات الدينية ما يتقون

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية ، مرجع سابق ، جـ٨ ، ص٧٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جمًا ، م ٢٧ ، ربيع الآخر ١٣٤٥هـ ، نوفمبر ١٩٢٢م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٩ ، م ٢٧ ، ربيع الآخر ١٣٤٥هـ ، ديسمبر ١٩٢٦م .

به هذا التضليل المفسد لعقائدهم ، والموجب للخلاف والشقاق في الأمة وإثارة فتنة دينية ضد دين الدولة ودين الأمة . . . تحت ستار حرية الرأى ، والكتاب وضع في ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي ، ولكن المتأمل قليلاً يجده دعامة من دعائم الكفر ومعولا لهدم الأديان ، وكأنه ما وضع إلا ليأتي عليها من أصولها ، وبخاصة الدين الإسلامي ، فإنه تذرع بهذا البحث إلى إنكار أصل كبير من أصول اللغة العربية من الشعر والنثر ، قبل الإسلام مما يرجع إليه في فهم القرآن والحديث » ، هذا ما يرمي إليه الكتاب في جملته وهذه بعض الشواهد التي تؤكد أن ما جاء في الكتاب بعضه كفر صريح ، وبعضه يرمي إلى الإلحاد والشك فيما جاء في القرآن الكريم . قال طه حسين في صفحة ٢٦ من كتابه: « للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً ، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي ، فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا عن هجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة » .

وقد أنكر المؤلف بهذا هجرة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل \_ عليهما السلام \_ وقال: إن ورود هذين الإسمين في التورة والقرآن لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخي ، وهو تكذيب صريح لقول الله \_ تعالى \_ في سورة إبراهيم \_ حكاية عنه \_ عليه إنه و أف قال إلراهيم رب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعُبُدَ الأَصْنَامَ (٣) رَب إِنّهُن أَصْلَلْن كَثيرًا هَن إلنّاسِ فَمَن تَبِعني فَإِنّهُ مني وَمَن عَصَانِي فَإِنّك عَفُور رَّحِيم (٣) رَبّنا إني أَسكنت مِن ذُريّتِي بواد عَيْر ذِي زَرْع عند بَيْت المُحرَم ﴾ [ إبراهيم : ٣٥ - ٣٧] ، وقال في الصفحة نفسها : « ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة \_ يريد قصة الهجرة \_ نوعًا من الحيلة لإثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهودية والقرآن من جهة أخرى » وهو في النص يصرح بأن القرآن اختلق هذه الصلة بين إسماعيل والعرب ، وطعن على القرآن الكريم في إثبات أبوة إبراهيم عُل شَم المُسلمين مِن قَبْلُ ﴾ [ الحج : ١٧٨] .

وقال طه حسين في صفحة ٢٧: « وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة ، هجرة إسماعيل إلى مكة في القرن السابع للمسيح " إلى أن قال في صفحة ٢٨: « إذًا فليس ما يمنع قريش من أن تقبل الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم كما قبلت روما قبل ذلك ولأسباب مشابهة أسطورة أخرى وضعتها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بامنياس بن بريام صاحب طرواده ، أمر هذه القصة إذا واضح فهي حديثة العهد قبل الإسلام لسبب ديني ، وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضًا ، وإذًا يستطيع التاريخ الأدبي واللغوى ألا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف

أصل اللغة العربية الفصحى» ، وهو تكذيب صريح لقول الله .. تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] وغير ذلك من الآيات التي وردت في هذا الموضوع .

وهو فوق تكذيبه للقرآن يقول: ﴿ إِن فيه تدليسًا واحتيالًا لأسباب دينية وسياسية من أجلها اختلق هذه الأخبار ﴾ ، وبهذا وأمثاله يقرر الدكتور طه حسين أن القرآن لا يوثق به ولا بأخباره ولا بما فيه من التاريخ .

فضلاً عن ذلك صرح صاحب « الشعر الجاهلى » فى صفحة ٣٣ من كتابه أن القراءات لم تكن كلها منقولة عن النبى على ، بل هى من اختلاف لهجات العرب ، فالقراءات السبع المتواترة عند طه حسين ليست واردة عن النبى على ، فى حين أنه معلوم فى أصل الدين أن القراءات السبع متواترة وأن طريقها الوحى ومنكرها كافر ، كذلك توجد صفحات أخرى عديدة فيها هجوم سافر على القرآن الكريم ، وتكذيب لبعض الحقائق الواردة فيه (١) .

وقد فند محب الدين الخطيب ما قاله طه حسين في كتابه: « الشعر الجاهلي » من حادثة إبراهيم وإسماعيل أسطورة ولو تحدثت عنها التوراة أو جاء بذكرها القرآن . وعما جاء في كتابه أيضًا أن اليهود الذين استوطنوا بلاد العرب اخترعوا هذه الأسطورة لإثبات الصلة بين اليهود والعرب وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة، قال الخطيب: « ونحن إذا رجعنا إلى التوراة وجدناها تتحدث عن إبراهيم وإسماعيل وبني إسماعيل في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين ، وفي الإصحاح الأول من أخبار اليوم الأول ، وهذان الموضوعان من التوراة ولا سيما أولهما من أقدم أسفارها لأنه معاصر الموسي الميكلية « ثم يتساءل قائلاً : « فهل يخبرنا طه حسين كيف تسنى لهؤلاء الدساسين من اليهود ، والذين استوطنوا بلاد العرب أن يدسوا هذه الأسطوره قبيل الإسلام أو بعيد الإسلام في أسفار منسوبة إلى زمان أقدم من الإسلام بأزمان كثيرة ؟ كيف دسوا هذه الدسيسة في التوراة وهم في يثرب أو خيبر أو غيرهما من بلاد العرب ، ولم يشعر بهم سائر يهود الدنيا » (٢) ، ثم إن الاكتشافات الأثرية أكدت كذب طه حسين إذا اكتشف البحاثة الآثري أرنست سلين الألماني بالقرب من مدينة نابلس المذبح الذي بناه إبراهيم البدينة التي أنشأها ذووه بعد انفصال إبراهيم عن لوط عيسي (٣) .

<sup>(</sup>١) طه حسين : في الشعر الجاهلي ، نقلا عن : المنار ، جـ٢ ، م ٢٧ ، مايو ١٩٢٦م ، شوال ١٣٤٤هـ .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۲۳ ، ۱۳ جمادی الأولی ۱۳۶۵هـ ، ۱۸ نوفمبر ۱۹۲۲م.

<sup>(</sup>٣) صحيفة ديلي إكسبريس ، عدد ٢٤ سبتمبر ١٩٢٦، نقلا عن الفتح » ، عدد ٢٣ ، ١٣ جمادي الأولى ١٣٤٥هـ. ١١توفمبر ١٩٢٦م.

وواصل محب الدين الخطيب انتقاداته لطه حسين مشيرًا إلى أن طه حسين يتولى منصب الإفتاء في علوم لا يعرفها قط ، فهو مع عدم معرفته علوم الطبيعة والكيمياء والفلك وطبقات الأرض والنبات والحيوان وغيرها ، فإنه يكتب المقالات الضافية في أنها تناقض الدين وتنافيه (١) .

هذا وقد حفلت الصحف الإسلامية بمقالات عديدة تفند أقوال طه حسين الواردة في كتابه: « الشعر الجاهلي » ومنهجه في البحث ، وتكشف عن زيف ما ادعاه من حقائق، وتبرهن على عدم مصداقيتها بالأدلة والبراهين والشواهد العلمية والتاريخية المؤكدة، وتتهم طه حسين بالكفر والإلحاد والسرقة، وتوضح أن طه حسين يحاول أن يطعن الإسلام في صميم حقائقه وفي قلب نواميسه وقواعده ، وأن هذه خطته في كل مصنفاته من «ذكري أبي العلاء » إلى كتابه: « في الشعر الجاهلي » (٢) ، وفي مقالاته التي نشرها في جريدة السياسة تحت عنوان: « حديث الأربعاء » ، وأشارت «المنار» إلى أن هذه الخطة التي يتبعها طه حسين ابتدعها اليهود في أوربا لإفساد دين النصرانية على أهله ، وأنه ليس ببعيد أن يكون طه حسين له صلة بهذه الجمعيات اليهودية (٣) ، وكتب مصطفى صادق الرافعي في جريدة عكاظ السعودية يتهم طه حسين بالفسق والفجور والنقل عن الكتب الأوربية في جريدة عناظ السعودية يتهم طه حسين بالفسق والفجور والنقل عن الكتب الأوربية وذهب الشيخ محمد عرفة ـ المدرس بمعهد الإسكندرية الديني ـ إلى أن دعوى طه حسين ومزورة، وأنه بذلك يحشر نفسه في زمرة العلماء ، وحذر من اتباع هذه الطريقة في مناهج البحث .

أما الشيخ الغاياتي فقد طلب بفصل طه حسين من الجامعة المصرية ، وحذر من تدريس كتابه : « الشعر الجاهلي » على الطلبة ، واتهمها بالتواطؤ مع طه حسين ، وأنها قد دفعت ثمن الكتاب من ميزانيتها الخاصة (٦) .

وبعد هذه الجهود والانتقادات التي قدمتها صحافة الاتجاه الإسلامي في التشهير

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) وإن كان كتاب طه حسين (مرآة الإسلام " لا ينطبق عليه هذا الكلام .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٩ ، م ٢٧ ، جمادى الأولى ١٣٤٥هـ ، ديسمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ٣ ، م ٢٧ ، ذر القعدة ١٣٤٤هـ ، يونيه ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٥) المنهج من حيث هو منهج صحيح ، ولكن أيصلح هذا المنهج لدراسة تاريخ الأدب الذي هو موضوع و في الشعر الجاهلي ٢ ؟ إن طه حسين في كتابه : و من بعيد ٢ يرفض ذلك .

<sup>(</sup>٦) الفتح ، ١٢ محرم ١٣٤٥هـ ، ٢٢ يوليو ١٩٢٦م .

بكتاب: « الشعر الجاهلي » أحيل الكتاب إلى النيابة العامة بناء على بلاغ قدمه الشيخ خليل حسن بالقسم العالى بالأزهر ، وفضيلة شيخ الأزهر وعبد الحميد أفندى البنان عضو مجلس النواب ، وكانت التهمة التي وجهها المبلغون إلى طه حسين : أنه طعن في الدين الإسلامي في مواطن أربعة :

- ١ المؤلف أهان الدين الإسلامي بتكذيب القرآن في أخباره عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل.
  - ٢ \_ ما تعرض له المؤلف في شأن القراءات السبع المجمع عليها .
  - ٣ \_ أنه طعن في كتابه على النبي ﷺ طعنا فاحشًا من حيث نسبه .
  - ٤ \_ أنكر المؤلف أن للإسلام أولية في بلاد العرب ، وأنه دين إبراهيم (١) .

وقد استجوبت النيابة الدكتور طه حسين فيما نسب إليه من التهم ، ولكن طه حسين رد عليها بقوله : إنه كمسلم لا يرتاب في وجود إبراهيم وإسماعيل وما يتصل بهما مما جاء في القرآن الكريم ، لكنه كعالم مضطر إلى أن يذعن لمناهج البحث العلمي ، فلا يسلم بالوجود التاريخي لإبراهيم وإسماعيل إلا إذا ثبت له وجودهما بالدليل الذي قبله العلم ، وبناء على ذلك حفظت القضية حيث صرح رئيس النيابة : « إن غرض الدكتور طه حسين لم يكن مجرد الطعن والتعدى على الدين ، بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما أوردها في سبيل البحث العلمي ، مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها ، حيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر فلذلك تحفظ الأوراق إداريا» (٢).

واعترض رشيد رضا على قرار النيابة وذكر أن هذا « يجرئ كل كافر على الطعن في الإسلام » ، وتعجب من قرار رئيس النيابة بحفظ أوراق القضية إداريا في حين أنه قد أثبت أن الدكتور طه حسين طعن في الدين الإسلامي ، وكذب القرآن بما سبق إليه دعاة النصرانية ، وأثبت أن مظاعنه التي شكا منها المسلمون ، وطلب بعض رجال الدين والبرلمان محاكمته عليها ، لم يستند فيها إلى دليل علمي صحيح ، وإنما هي تخيلات وافتراضات باطلة ، وهو قد أثبت بما ذكره ارتداده عن الإسلام ، ومع هذا يرى رئيس النيابة أن الدكتور طه حسين يعتقد أن ما كتبه حق وأنه يقتضيه البحث العلمي ولم يقصد به مجرد الطعن في الإسلام ، وأنه لهذا لم يجد وجها قانونيا لمحاكمته ، فأمر بحفظ الأوراق الخاصة بالقضية إداريا ، وأكد رشيد رضا أن غرض طه حسين مما كتبه هو تشكيك طلبة الجامعة المصرية وسائر من يقرأ كتابه في الدين الإسلامي ، بل إفساد اعتقادهم

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٥ ، م ٢٨ ، ذو الحجة ١٣٤٥هـ ، يونيه ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) د. عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية ، مرجع سابق ، ص ٢٥٠ .

وتجرثتهم على الكفر (١) .

وقد أثير موضوع « كتاب الشعر الجاهلى » ـ أيضًا ـ فى مجلس النواب فى وزارة عدلى باشا الذى دافع عن طه حسين فى الاتهام الموجه إليه بطعنه فى القرآن الكريم ، غير أن كتاب الصحافة الإسلامية قد انبروا للرد على رئيس الوزراء وانتقاد ما ذهب إليه ، وأشار رشيد رضا قائلاً : « إن نزعات الإلحاد تدخل مجلس النواب » (٢) ، وكتب الشيخ يوسف الدجوى ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ يستصرخ العلماء أن يهبوا لإسقاط الوزارة القائمة ، التى لم تحترم الدين الرسمى للدولة ، بل وتدافع عن الذين يطعنون فى الدين الإسلامى من أمثال طه حسين الذى أفسد العلم والدين والأدب والأخلاق ، واتهم الشيخ الدجوى رئيس الوزراء بالمحاباة للدكتور طه حسين ، وشارك الشيخ الدجوى فى هذه الحملة الكاتبان محمد حامد وخيرى سعيد فى صحيفة الفتح (٣) .

وظل موضوع الشعر الجاهلي مثارا في الرأى العام المصرى ومطروحا في الصحافة المصرية ، بين مؤيد ومعارض ، حتى طلب عبد العزيز بك الصوفاني مناقشته في مجلس النواب مرة أخرى ، وقد تناولت المناقشة هذه المرة أمرين : أولهما : الإبطاء في إعدام كتاب الشعر الجاهلي ، وثانيهما : وجوب إخراج الدكتور طه حسين من الجامعة وإبعاده عن التدريس ، غير أن هناك بعض الأعضاء دافعوا عن طه حسين وانتصروا له ، من أبرزهم العضو عباس العقاد وزكريا مهنا ، ولكن انبرى للرد عليهما الشيخ حسن البنا ، وكتب في صحيفة الفتح مقالا بعنوان : « إلى حضرات النواب المحترمين ، وبخاصة الاستاذين عباس العقاد وزكريا مهنا ، و في هذا المقال طالب الشيخ البنا بإقصاء طه حسين من الجامعة وإعدام كتابه المذكور ، وأشار إلى أن الإبطاء في إعدام هذا الكتاب يمس كرامة المجلس وينال من حرمة قراراته ، ويعطل حكم القضاء ، مؤكداً أن إقصاء طه حسين عن التدريس في الجامعة أمر محتم يقتضيه واجب الوزارة للمحافظة على عقائد الطلبة وأخلاقهم ، كذلك حفل هذا المقال بنقد وهجوم شديدين على طه حسين ، واتهامه بأنه لا يحسن الشعر ولا النقد ولا التدريس ، وليست له مواهب أستاذ الجامعة ولا طريقة ولا يحسن الشعر في التدريس ، وليست له مواهب أستاذ الجامعة ولا طريقة ولا منهج في التدريس (٤) .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه مع ذلك كله أفلت طه حسين من عقوبة النيابة ، ومن

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٥ ، م ٢٨ ، ذو الحجة ١٣٤٥هـ ، يونيه ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ۲ ، م ۲۸ ، رمضان ۱۳۶۵هـ ، مارس ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٩ ، ٣ صفر ١٣٤٥هـ ، ١٢ أغسطس ١٩٢٦م ، مقال بعنوان : ٩ إلى حضوات العلماء نظرة في الموقف الحاضر » ، ومقال آخر بعنوان : ٩ الإسلام وأنصار طه حسين لابن العميد » ، ومقال آخر بعنوان: ٩ لمحمد حامد .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ۲۰۲ ، ٨ محرم ١٣٤٩ هـ .

فصله من وظيفته ، وثارت ثائرة علماء الدين والأزهر ، وكتب الشيخ يوسف الدجوى مقالا ملتهبا بعنوان : « إذا لم تحترموا الدين فاحترموا القانون والدستور » ، وجهه إلى أعضاء البرلمان ، ووزير المعارف ، ورئيس الوزراء ، ومدير الجامعة ، ورئيس نيابة مصر ، واحتج فيه على إفلات طه حسين من العقوبة (١) ، كذلك أعلن علماء معهد الزقاريق استنكارهم وأسفهم على إفلات طه حسين من العقاب (٢) .

ولكن هذه الجهود لم تذهب سدى فقد أسفرت معركة الشعر الجاهلى عن شراء الجامعة المصرية لكتاب طه حسين كيلا تتداوله الأيدى (٣) ، وغير طه حسين عنوان كتابه من «الشعر الجاهلى» إلى « فى الأدب الجاهلى» ، واضطر طه حسين إلى إسقاط فصلين منه، وعدل من بعض آرائه ، ولا سيما ما أثار الخلاف بينه وبين علماء الدين ، كذلك خلفت هذه المعركة من الناحية العلمية سبعة كتب فى الرد على الكتاب ونقد ما جاء فيه وهى : « المعركة بين القديم والجديد » أو « تحت راية القرآن » لمصطفى صادق الرافعى ، و « نقد كتاب الشعر الجاهلى » لمحمد فريد وجدى ، « ونقض كتاب فى الشعر الجاهلى » لمحمد للشيخ محمد الخضر حسين ، و « النقد التحليلي لكتاب فى الأدب الجاهلى » لمحمد أحمد الغمراوى ، و « الشهاب الراصد » لمحمد لطفى جمعة ، و « محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التاريخية التى اشتمل عليها كتاب فى الشعر الجاهلى » للشيخ محمد الخضرى المدرس بالجامعة المصرية ، و « نقض مطاعن فى القرآن الكريم » للشيخ محمد أحمد ع و فه (٤) .

ورغم ذلك لا يمكن في رأى الباحث إغفال دور الدكتور طه حسين في أنه فتح الأعين على أسلوب جديد للبحث كان غير معروف بهذه الصورة في الأوساط العلمية وقتذاك ، وأنه قد حرك عقول العلماء نحو النظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة علمية متجردة من العواطف الدينية ، وإن كان أساء لبعض الأمور الدينية المسلم بها ، وشكك في قصص القرآن الكريم ، وكان هناك العديد من مجالات المعرفة لتطبق مثل هذا المنهج، وفي الكتاب مبحث بعنوان : « الحياة الجاهلية ينبغي أن تلتمس في القرآن لا في الشعر الجاهلي » ، وهو من أنفع فصول الكتاب .

وبالإضافة إلى تصدى الصحافة الإسلامية للمؤلفات التي تحارب الدين الإسلامي وتنهج في أساليبها نهجًا علمانيا خالصًا ، تصدت أيضًا للنزعات والممارسات والمعطيات

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٤٥ ، غرة ذي القعدة ١٣٤٥هـ ، ١٣ مايو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٤٦ ، ٧ ذو القعدة ١٣٤٥هـ ، ١٩ مايو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٣) السياسة ، ٧ يوليو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٤) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، ص٢٨٧ ، ٢٨٨ .

العلمانية التى تثيرها بين آن وآخر بعض الصحف المصرية التى يسيطر عليها ويوجهها دعاة التغريب ، وذلك كالدعوة إلى أن تكون الحكومة المصرية حكومة لادينية « علمانية كالحكومة التركية ، والدعوة إلى فصل الدين عن أمور المجتمع ، واستبدال القوانين الغربية بالقوانين الإسلامية المستمدة من الشريعة الإسلامية في كل نواحي الحياة .

وقد لقيت هذه الدعوات معارضة شديدة من قادة الرأى الإسلامي في الصحافة المصرية القائلين بأن الدين الإسلامي لا يقتصر على العبادات وحدها كما هو الشأن بالقياس إلى الديانات الأخرى ، بل إنه يتعدى ذلك إلى الاهتمام بتنظيم شؤون الجماعة الإسلامية سياسيا واحتماعيا واقتصاديا ، فالدين من وجهة نظر قادة الرأى الإسلامي هو الشريعة بنفسها بأحكامها المتعلقة بالعقيدة والعبادات والمعاملات المدنية والسلوك الخلقي ، استمدادا من الأصول القطعية المعلومة من الدين بالضرورة ، والشريعة هي ما يطالب المسلم باتباعه في حياته الخاصة ، وفي سعيه وتصرفاته داخل الجماعة (١) .

ويلاحظ أنه فى تلك الفترة ـ التى نحن بصدد دراستها ـ تعرض الدين الإسلامى فى مصر لهجمات منكرة وشرسة فى عقائده وفى آدابه وأخلاقه وشريعته ، ذلك أن مصر فى ذلك الوقت كانت على مفترق الطرق : إما أن تحتفظ بصبغتها الإسلامية فى عقائدها وآدابها وأخلاقها وشريعتها منذ أن دخلها الإسلام ، وإما أن تنقلب إلى دولة لا دينية «علمانية » على مثال الجمهورية التركية التى انقلبت إلى دولة علمانية ، وألغت المحاكم الشرعية ، وأبطلت نظام الوقف الإسلامى ، وحرمت تعدد الزوجات ، وساوت بين الجنسين فى الميراث ، واتخذت القانون السويسرى بدلا من الشريعة الإسلامية .

يقول الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر: إن دعاة العلمانية في مصر قد تأثروا بتركيا ، وعلى سبيل المثال يدعو بعض أساتذة الجامعة المصرية إلى إلغاء الدين ويزعم «أن الدين في نظر العلم الحديث ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية لم ينزل من السماء ولم يهبط به وحى ، وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها » (٢) ، وقنصل مصر في الجمهورية التركية في أحد تقاريره لوزارة الخارجية المصرية يقول : « وكما قامت حركة فعلية في القطر المصرى تدعو إلى مجاراة الأتراك في استبدال الطربوش بالقبعة ، فكذلك توجد حركة فكرية ترمى إلى السعى إلى مجاراتهم في مسألة الأحوال الشخصية تفاديا من بعض الأحكام المعمول بها في بعض مسائل الأحوال الشخصية ، ورغبة في توحيد التقنين بعض المصرين على اختلاف دياناتهم ، فيكون لهم قانون مدنى واحد يشتمل على الأحوال الشخصية وغيرها (٣) .

<sup>(</sup>١) محمد العربي الخطابي : « الدين والدولة » الشرق الأوسط ٢٠ / ٩/٧ ١٩ م .

<sup>(</sup>٢) الفتح عدد ٧٨ ، ١٢ رجب ١٣٤٦هـ ، ٥يناير ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه .

ويؤكد وكيل الجامع الأزهر أنه توجد مؤامرة على الشريعة الإسلامية لحمل البرلمان المصرى على قلب نظام الحكم في البلاد إلى نظام لاديني ، فبعض النواب يقترحون على المجلس النيابي إلغاء الوقف الأهلي بحجة أنه ليس من الدين ، ومشروع قانون بين يدى اللجنة التشريعية يتضمن تحريم تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي ، كما يتضمن مسائل أخرى في الحضانة والنفقة والطلاق ، وتلبية بعض مطالب جمعية الاتحاد النسوى التي تطالب أيضًا بالتسوية بين البنين والبنات في الميراث ، وتَزَعَّم ذلك أحد النواب في البرلمان المصرى <sup>(١)</sup> .

وتوضح كل هذه الممارسات العلمانية أن أنصار التيار العلماني كانوا يهدفون إلى تحويل مصر إلى دولة علمانية ، وإلغاء القوانين الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية ، وفصل الدين عن الدولة تشبها بالأوربيين ، وبمن قاوموا الكنيسة في أوربا ، وحاربوا رجال الدين هناك ، مسقطين المفاهيم الأوربية على الدين الإسلامي ، في حين أن الأسباب التي حملت بعض كتاب أوربا وجمعياتها السياسية على محاربة الكنيسة ورجالها، والطعن في النصرانية نفسها وفصل الدين عن الدولة ، كل هذه الأسباب لا تنطبق على الإسلام ولا يوجد لها مثيل في تاريخه ؛ لأن الإسلام لم يقف حجر عثرة في وجه العلوم العقلية والكونية ، ولا حجر على العلماء كما فعلت الكنيسة ورجال الدين في أوربا ، بل إن الدين الإسلامي أرشد البشر إلى استخدام العقل والتفكر في سنن الكون ومظاهر الطبيعة ، وأوجب التقدم العلمي والصناعات المدنية النافعة ، وأخرج البشر من رق رؤساء الدين والدنيا إلى فضاء الحرية الواسع ، ورجال الدين أو علماؤه في مصر لم يثبت اتهامهم بالعصبية الدينية ولا بمقاومة الحرية العلمية ولا العملية (٢) .

وكان في مقدمة الصحف المصرية التي حملت لواء الدعوة إلى العلمانية في مصر ونشر الأفكار اللادينية جريدة الضياء القبطية والسياسة اليومية والأسبوعية والمقطم والعصور والرابطة الشرقية والمجلة الجديدة ومجلة المعرفة . ويشير محب الدين الخطيب أن الصحف النصرانية التي تصدر في مصر ، ولا سيما جريدة الضياء لصاحبها يوسف حنا تروج للدعوة إلى العلمانية والسياسة اللادينية في مصر وبلاد المسلمين ، في حين تعارض البلاشفة الذين يعملون على هدم الدين المسيحي هناك ، وقد وجه محب الدين خطابا مفتوحًا إلى مسيحيي مصر يقول فيه : ﴿ إِنْ كَنتُم كَمَا نُرَاكُم أَعْدَاءُ لَلْبُلْشُفِيةً مَنْكُرِينِ عليها هدم الدين المسيحي فلماذا تعجبون بأعمال مصطفى كمال أتاتورك وتسمونه مجددا ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ٥ ، م ٢٤ ، رمضان ١٣٤١هـ ، مايو ١٩٢٣م ، وأيضًا فاتحة المجلد التاسع عشر ١٣٣٤هـ ـ ١٩١٦م .

وتسمون أعداءه من الأتراك المسلمين المتدينين رجعيين » ؟ (١) . ويرد الخطيب على مجلة المعرفة أيضًا التى كتبت في الجزء الثالث لها تزعم أنه من جملة المسببات لتأخر المسلمين عدم التفريق بين السلطتين الدينية والدنيوية وكون الإسلام دين حكم كما أنه دين عقيدة وعبادة، وأن اجتماع السلطتين في الإسلام كان سببا في انقسام المسلمين إلى شيع وأحزاب.

وقد فند الخطيب هذه المزاعم مؤكدا على أن الإسلام دين عقيدة وعبادة وحكم في حياة صاحب الشريعة نفسه ، وفي زمن الخلفاء الراشدين الذين تعلمنا منهم أصول الشريعة الإسلامية ، ووضح الخطيب أن الجمع بين السلطتين في الإسلام لم يخل بنظام المسلمين العام كما ادعت مجلة المعرفة ، ولا كان سببًا في زوال الوحدة بينهم ، ويستحيل أن يكون بين الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية رابطة مثل ما بين الفرق الإسلامية من روابط ، وأن شريعة الجمع بين السلطتين لم تفرق بينهم بمقدار ما بين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس التابعين جميعًا لشريعة التفريق بين السلطتين (٢) .

وهكذا كانت صحافة الاتجاه الإسلامى تتتبع أقوال الصحف العلمانية المغرضة بالنقد والتفنيد ، وحينما كتبت السياسة الأسبوعية فى عددها الصادر فى ٢٥ سبتمبر ١٩٢٦م مقالا بعنوان : « الإنسان الأول وأطواره فى الحياة » جاء فيه أن الديانات من وضع الإنسان ، وأنها لم تنزل من السماء ، وإنما أنشأها الإنسان ليؤدى واجبا للقوة الخفية التى يخشى بطشها ، ويخاف منها لضعفه ، ومن ثم عبد الكواكب والشمس وغيرها .

وقد انبرى للرد على هذه الدعوى الشيخ عبد الباقى سرور ، وذكر أن أصحابها ليس لديهم دليل ولا برهان على إقامة دعواهم ؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يقولوا : إن هذه الدعوى مما تثبته التجربة أو يؤيده الاختيار وذلك « لأن التجربة فى ذلك الوقت كانت غير مفهومة للبشر ولا مستطاعة ؛ لانقطاع سلسلة النقل وانطماس آثاره » فمن أين جاءهم القول بأن الديانات من وضع البشر . والبشر لم يتوارد النقل عنه بذلك ، والتجارب لم تتيسر والاختبارات لم تتهيأ ، إذا فالقول بأن الديانات من وضع البشر كذب على العلم وافتراء على التاريخ » (٣) .

ومضت الصحف الإسلامية تحارب كل معطيات الصحافة العلمانية التي تقلل من

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢٤٨ ، ٥ ذو الحجة ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۲٦٠ ، ٨ ربيع الأول ١٣٥٠هـ ، كذلك كتب الشيخ محمد الخضر حسين في مجلة نور الإسلام بعنوان : ﴿ ضلالة فصل الدين عن السياسة ، ليرد على مزاعم مجلة المعرفة ، عدد ٥ ، م ٢ ، ١٣٥٠هـ، وطالب الشيخ الخضر أهل العلم أن يرقبوا حركة هؤلاء الثائرين على الدين ويكونوا على بصيرة مما يكتبون في صحفهم أو يحاضرون في نواديهم وينبهون على خطره . نور الإسلام ، ٢صفر ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٦ ، ٢٣ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ٣٠ سبتمبر ١٩٢٦م .

شأن الدين ، وتشجع الذين يهاجمونه بدعوى حرية الفكر ، أو الدعوة إلى العقلانية التى روجت لها تلك الصحف ، والتى تعنى أن الإنسان حر فى أفكاره ، وما تؤدى إليه حريته ، دون التقيد بشىء ، ومتى وصل الإنسان إلى نتيجة أية نتيجة فهى صحيحة وإن كانت تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأصول الدين الإسلامي .

وقد ناقشت الصحف الإسلامية الدعوة إلى العقلانية ، وفندت مقولة أدعيائها ، وبينت أن أنظار العقول ونتائجها محددة ، وأن العقل وحده دون إرشاد الشرع لا يمكنه أبدًا الوصول إلى السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة . . ومتى قال الشرع كلمته فلا يجوز للعقل أن يقول غير هذا ؛ لأنه لو صح الاعتماد على العقل « لكان إرسال الرسل عبثا ، وكان إنزال الكتب عبثا ، وكان إقامة الحكومة عبثا ، ولكان الوعد والوعيد عبثا ، ولكان الحق هو ما يقوم بمخيلة الإنسان فينفذه » (١) .

ومن أبرز الأدلة على تهافت الدعوة إلى العقلانية أن واضعى الشرائع الوضعية يبذلون جهدهم لتكون شرائعهم مصدر السعادة للإنسان ، ولكن سرعان ما يظهر لهم كل يوم خطأ في تشريعهم لجهلهم بكنه كثير من الأمور ، وبناء على ذلك يتضح ريف الدعوة إلى العقلانية ، وأنه لا غنى للعقل عن الدين ، وأن مجال العقل فيما لم يرد فيه نص واضح من كتاب الله وسنة رسوله ، فضلاً عن ذلك فالإسلام كما يقول الدكتور هيفو ماركس المسلم الألماني : لم يصادر العقل ، بل إنه يمتاز بمظهره العقلي ، وأنه من أعظم الأديان أخذ بأسباب العقل ، ونزولا عند أحكامه ومراميه ولا يكلف معتنقيه بأن يؤمنوا إلا بما يقره العقل ، والإسلام على النقيض من الأديان الأخرى يرمى إلى السير جنبا إلى جنب مع تقدم العلوم والفكر البشرى (٢) ؛ ومن ثم فإنه يترك لمعتنقيه أكبر قسط من الحرية ، هذه الحرية التي يدعى دعاة العلمانية أن الدين الإسلامي يحول دونها ، فقد كتب حليم سفين في المقطم مقالا بعنوان : « الاعتداء على الدين وحرية الفكر في القانون ( مصرحًا بأن الدين الإسلامي يحول دون حرية الفكر ، وأنه لا جريمة قانونا على من يطعن في الدين ، وإذا كان لا جريمة فلا عقوبة ، ويقصد من ذلك الدفاع عن طه حسين ، والمطالبة بعدم عقوبته في هجومه على الدين الإسلامي ، مشيرا إلى أن المادة ٣٩ التي تعاقب المعتدي على الأديان ليس لها مثيل في القانون الفرنسي ، وأنها مطلقة في القانون المصرى ، وهذا الإطلاق في زعمه خطر على حرية الفكر ، وإغلاق الأذهان ، ورجوعًا إلى عهد القرون المظلمة (٣) .

وقد رد على هذه المزاعم الشيخ عبد الباقى سرور ساخرا من كاتب المقطم الذى

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۱۰ ، ۱۰ صفر ۱۳۶۵هـ ، ۱۹ أغسطس ۱۹۲٦م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١١ ، ١٨ صفر ١٣٤٥ هـ ، ٢٦ أغسطس ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) المقطم ، ٢١ سبتمبر ١٩٢٦م .

يحسب أن مصر جزءًا من فرنسا ، وأنه كان واجبا لأجل ذلك أن يكون قانون فرنسا هو قانون مصر ، ولم يفهم أننا \_ كمسلمين \_ نحترم ديننا ، وأن عواطف المسلمين غير عواطف الفرنسيين ، وليس مستبعدا أن تقوم فتنة إذا سب أحد الدين الإسلامي مهما كانت ديانته ، واستنكر الشيخ عبد الباقي سرور على الكاتب دفاعه عن طه حسين ؛ لأنه محال أن يكون رجال البرلمان والحكومة لم يفهموا القانون ، حينما قرروا رفع الدعوة على طه حسين ومعاملته إداريا لتعديه على الدين الإسلامي ، وإنكاره لأشياء وردت في القرآن الكريم ، معلومة من الدين بالضرورة (١) .

والمتتبع لصحف الاتجاه الإسلامي في تلك الفترة يجدها حافلة بالمقالات الضافية التي تحارب دعوات الإلحاد والعلمانية ، وبيان خطرها على مستقبل الأمة في أخلاقها وعاداتها ومعاملاتها ، وتطالب بإقصاء العلمانيين من مناصبهم في الجامعة والمؤسسات التعليمية ومنابر الفكر وأجهزة التوجيه في الدولة المصرية ، وأجمعت الصحف الإسلامية على أن تعاليم الشريعة الإسلامية شاملة للدين والشريعة والأخلاق والقانون والاجتماع ، وأن محمدًا على المجتمع ، ونشأ عن تطبيقها ظهور أمة حية سعيدة ، ودولة قوية سادت الدنيا ، وأوجدت مجتمعًا فاضلاً سليمًا من الفحشاء والرذيلة (٢) ، وظلت المعركة بين الصحف الإسلامية والصحف العلمانية مستمرة طيلة مرحلة ما بين الحربين العالميتين .

وكانت الصحف الإسلامية تتصدى لكل ما تكتبه الصحافة العلمانية من هجوم على الشريعة الإسلامية ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مهاجمة صحيفة الفتح لصحيفة السياسة التى انتقدت الملك ابن سعود لتطبيقه الشريعة الإسلامية في الجزيرة العربية ، وأشادت بمصطفى كمال أتاتورك لإلغائه الشريعة الإسلامية ، وإعلانه علمنة الدولة التركية ، ووصفته بأنه مجدد القرن العشرين ، في حين وصفت الملك ابن سعود بالرجعية والتخلف (٣) .

وحينما كتب إسماعيل مظهر في السياسة الأسبوعية يقول: « إن رجال العلم سيحاولون في المستقبل إخفات صوت الدين » انبرى للرد عليه أمين الرافعي في صحيفة الأخبار وأحمد الخضر منسى في صحيفة الفتح ، يشيران إلى أن ما ادعاه إسماعيل مظهر فيه جرأة غير مدعمة بمعلومات صحيحة ، فمن أين جاءه هذا النبأ ، والأبحاث والتجارب العلمية قلما تخرج عن دائرة هذه الأبحاث ومعظمها لا علاقة لها بالدين مطلقًا ؟ (٤) ،

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٦ ، ٢٣ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ٣٠ سبتمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٢٩ ، ٢٥ جمادي الآخرة ١٣٤٥هـ ، ٣٠ ديسمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٧١ ، ٢٣ جمادي الأولى ١٣٤٦هـ ، ١٧ نوفمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٥٧ ، ١٤ صفر ١٣٤٦هـ. ، ١١ أغسطس ١٩٢٧م .

ومن أبرز المقالات التى هاجمت الدين الإسلامى ، وأعلنت الثورة عليه للتحرر من سلطة الدين فى كل شؤون الحياة مقال كتبه الدكتور محمد حسين هيكل فى السياسة الأسبوعية أيضًا بعنوان : « فى سبيل حياة جديدة ـ المعرفة أساس إيمانى فى المستقبل » صرح فيه : أنه : « ليس محالا أن ترتبط صيحتنا ارتباطًا وثيقًا أو غير وثيق بصيحات أوغست كنت وفولتير وروسو وغيرهم ، بمن أرادوا أن يجعلوا العقل والعلم وحدهما المدبرين لحياة الأفراد والجماعات والمنظمين لكل شيء » .

وقد أحدث هذا التصريح رد فعل من جانب الصحافة الإسلامية ولا سيما صحيفتى الأخبار والفتح ، وكتب محب الدين الخطيب يشير إلى أن ما أورده الدكتور هيكل مجرد تشكك ، ونفى صحة ما قاله ، مستدلاً بقول السير أوليفر لودج : « مهما عظمت معارفنا واتسع نطاقها ، فسيكون هناك على الدوام مجال فسيح للأديان » (١) .

وهذا لا شك يناقض على خط مستقيم ما يريد أن يذهب إليه الدكتور هيكل في أن العلم والعقل سيكونان أساس الإيمان في المستقبل ، كذلك تصدى الشيخ عبد الباقي سرور نعيم لمجلة العصور التي نشرت في أعداد متوالية كتابًا بعنوان « مصطفى كمال » لمؤلفه قابيل آدم ، الذي دعا فيه إلى الفصل بين الدين والدولة ، وروج للأفكار والممارسات العلمانية ، مدعيا « أن العقلية الأوربية هي العقلية التي تتسق وحاجات هذه الحياة الدنيا ، ونحن إنما نتبع ما توحى به إلينا هذه العقلية بحكم أننا موجودون في هذه الحياة ، أما العقلية الأسيوية فهي العقلية التي تلائم الحياة الأخرى ، فإذا انتقلنا إلى الحياة الآخرة فهنا لك نتبع ما توحى به هذه العقلية » .

وتتبع الشيخ سرور هذا الكتاب والأفكار التى وردت فيه بالنقد والتعليق ، وأوضح أن المؤلف لم يدرس الديانة الإسلامية دراسة وافية ، بل قرأ تاريخ النزاع بين الحكومة والكنيسة ، وطبقه تطبيقًا عامًا على الديانة الإسلامية ، وأشار إلى أن العقلية الأوربية لا تتسق وحاجات هذه الحياة الدنيا \_ كما ادعى الكاتب \_ إلا إذا أريد بالحياة الدنيا حياة الملذات والملاهى ؛ لأن العقلية الأوربية اهتمت بالحياة المادية ولكنها أهملت شأن الروح وتحقيق السعادة لبنى البشر ، أما العقلية الأسيوية المستفادة من الوحى قد أنتجت سعادة وهناءة للإمبراطورية الإسلامية أيام شبابها وعزها ، فضلاً عن الصناعات والآداب والعلوم التى أنتجتها العقلية الأسيوية ، وبخاصة العقلية الإسلامية التى كانت تتلقى تعاليمها من القرآن الكريم (٢) .

ولما كتب الدكتور طه حسين في مجلة الحديث التي تصدر في حلب " سوريا " مناديًا

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٥٧ ، ١٤ صفر ١٣٤٦هـ ، ١١ أغسطس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٧٣ ، ٧ جمادي الآخرة ١٣٤٦هـ ، أول ديسمبر ١٩٢٧م .

بإلغاء النص الموجود في الدستور المصرى من أن الدين الرسمي لمصر هو الإسلام ، بدعوى أنه مصدر تفرقة بين المسلمين وغيرهم - انبرى للرد عليه الدكتور عبد الرحمن شهبندر ، متهما إياه بالإلحاد والرجعية لإنكاره نصا جوهريا من الدستور المصرى ، ونفيه عن مصر صبغة الإسلام والمناداة بعلمنة الدولة (١) ، غير أنه قد انتصر للدكتور طه حسين وأقرانه الشاعر العراقي معروف الرصافي ، وأرسل للسياسة الأسبوعية قصيدة هاجم فيها الدين وسخر من علمائه ، وأيد دعاة العلمانية فقد قال في مطلع هذه القصيدة :

وتكره نفسى أن أكون مخادعا لأدرك نفعا أو لأرفع ضائرا ومن أجل مقتى للمخانيث أنكرت يدى أن تحلى في الجنان أساورا (٢)

ويلاحظ أن الشاعر اتهم في البيت الأول أنصار الفكر الإسلامي بالخداع وعدم الإخلاص في دعوتهم ، وعاب الدين الإسلامي ، وفي البيت الثاني صرح أنه لا يريد أن يدخل الجنة ؛ لأنه الله \_ عز وجل \_ يقول في وصف أهلها : ﴿ يُحلُّونُ فَيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن يَدخل الجنة ؛ لأنه الله \_ عز وجل \_ يقول في وصف أهلها : ﴿ يُحلُّونُ فَيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب إلا مقته لهم فيما رغم أنكرت يده أن تحلى في الجنان أساورا ، وفي هذا استخفاف واضح بالعقيدة الإسلامية وبالمسلمين وتعاليم شريعتهم ، وعلى صعيد آخر يدل على ما كان يتمتع به التيار العلماني في مصر من شهرة وذيوع في البلاذ العربية وتأثر الأوساط الفكرية في هذه البلاد بالفكر المصرى ، إضافة إلى ذلك انبرى للرد على الرصافي أمين الرافعي ومجموعة من الشعراء المسلمين ، كان من أبرزهم محمد حسن النجمي ، ومحمد إسماعيل عبد الله الذي كتب المسلمين ، كان من أبرزهم محمد حسن النجمي ، ومحمد إسماعيل عبد الله الذي كتب المسلمين ، كان من أبرزهم محمد حسن النجمي ، ومحمد إسماعيل عبد الله الذي كتب المسلمين ، قان عقورة بعنوان : « غيور » قال فيها :

ألا هل غيور فيه للحق غضبة يذود عن الدين العداوة ويسرأب نعالج أسباب الحياة وديننا يكيد له حزب المروق ويشعب (٣)

وإزاء هجوم الصحافة العلمانية على الدين الإسلامي وترويجها لنظريات الإلحاد والأفكار العلمانية التى تنكر الغيب وتحارب الدين الإسلامي وعلماءه في مصر ، كتب الشيخ محمد السيد الطويل ـ من الأزهر ـ يناشد الجمعيات الإسلامية والصحف الإسلامية والأزهر أن يتصدوا لمحاربة الإلحاد ، ويقاوموا تلك الغزوات والنظريات الإلحادية المدمرة لعقول المصريين والمسلمين وأن يبصروا الناس بأحكام الدين (٤) ، واقترح ابن الفيحاء ـ

<sup>(</sup>۱ ، ۲) الفتح ، عدد ٤٥ ، غرة ذي القعدة ١٣٤٥هـ ، ١٣ مايو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٣٢ ، ١٦ رجب ١٣٤٥هـ ، ٢٠ يناير ١٩٢٧م.

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٤٠ ، ٣ رمضان ١٣٤٥هـ ، ١٧ مارس ١٩٢٧م ، وعدد ٥١ ، ٨ محرم ١٣٤٦هـ.، ٧ يوليو ١٩٢٧م.

أحد كتاب الصحافة الإسلامية \_ أنه لمحاربة هذه النظريات يجب اتباع الآتى :

- ١ـ تأليف لجنة من خيرة العلماء لوضع كتب عصرية فى الدين الإسلامى وتاريخه
   وآدابه .
- ٢ \_ أن تؤلف كتب التوحيد والكلام الجديدة على أساس دفع شبهات المذاهب
   الفلسفية الجديدة .
  - ٣ \_ تأسيس مدارس إسلامية على نظام المدارس العصرية .
  - ٤ \_ السعى في أن يكون معلمو هذه المدارس من ذوى الدين والعلم (١) .

ونادى مرسى على محمد ـ المحامى الشرعى ـ بوجوب تأليف حزب دينى لمواجهة الإلحاد والأفكار العلمانية في مصر ، يتألف هذا الحزب من العلماء والقضاة والمحامين الشرعيين ، وعقلاء الأمة من التجار والمزارعين حفظا للدين الإسلامى الحنيف ، وصونا للأعراض والأخلاق والآداب من مهاجمة الفساد والمنكرات ، وكانت مبادئ هذا الحزب الديني المقترح تقوم على ما يلى :

- ١ ــ الاستقلال التام لمصر والسودان .
  - ٢ \_ السعى لمنع المسكرات .
- ٣ ـ السعى لمنع البغاء الرسمى والسرى.
- ٤ ـ السعى لدى ولاة الأمور لمصادرة كتب الإلحاد التي تسلب الوازع الديني الوجداني
   من قلوب النشء.
- ٥ ـ مصادرة الروايات والمجلات والنشرات التي تطبع فيها صور وألفاظ تخل بالآداب
   و تفسد الأخلاق.
  - ٦ ـ وضع حد لملابس النساء المنافية للحشمة وعدم الخروج عن حد الآداب .
  - ٧ ـ البحث في حالة العلماء والدفاع عن حقوقهم وحفظ امتيازاتهم وكراماتهم.
- ٨ ـ تأليف لجان من كبار العلماء لتأليف كتب إسلامية مفيدة ومجلات إسلامية علمية بأسلوب يناسب ذوق العصر الحاضر .
  - ٩ ـ تأليف لجنة من العلماء لرد هجمات المبشرين الأمريكيين .
  - ١٠ ـ. الدعوة لعقد مؤتمر إسلامي موسع للنظر في التطور الحاضر (٢) .

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد١٣ ، ٢٩ ربيع الأول ١٣٤٧هـ، ١٣ سبتمبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٢٩ ، جمادي الآخرة ١٣٤٥هـ ، ٣٠ ديسمبر ١٩٢٦م.

ورغم أن هذا الحزب الإسلامي لم يكتب له الظهور ، إلا أن صيحته لم تذهب أدراج الرياح ، فقد ظهر أثرها فيما تشكل من جمعيات إسلامية ، وبروز صحف إسلامية تحمل مبادئ هذا الحزب وتدافع عن الفكر الإسلامي ، وتتصدى لهذه الموجة العلمانية الإلحادية التي راجت وانتشرت في حقبتي العشرينات والثلاثينات من هذا القرن بتأثير من الدول الأوربية الاستعمارية وعملائها، تلك الدول التي تحارب الدين الإسلامي ، وتروج للأفكار الإلحادية في مصر ، وفي بلاد الإسلام ، وقد أشار إلى ذلك المفكر الإسلامي الشهير شكيب أرسلان ، حيث صرح أن هذه الدول الأوربية تختلف في كل شيء إلا في العداوة لهذا الدين ، ويسرهن على ذلك بتضافر فرنسا وأسبانيا على هزيمة محمد بن عبد الكريم في حرب الريف في بلاد المغرب ، وفي تنصير فرنسا للبربر أيضا ، ويفسر غلك على أنه انتصار للدين المسيحي ، يقول شكيب أرسلان : « إن ملاحدة العالم الإسلامي يكذبون ويضللون حينما يقولون : إن الدول الأوربية قد نبذت الدين المسيحي ،

ويؤكد هذا القول حسن البنا في صحيفة الإخوان المسلمين قائلا: « إن قادة أوربا ولاسيما المعاصرين منهم لا يحاربون الأديان والعقائد ، بل يؤيدونها ويثبتونها في نفوس الأمة، ويبدو ذلك منهم قولا وفعلا ، وأن الحكومات الأوربية تعتنى بالتعليم الديني بجعل المذاهب الغالبية إجبارية ، ومذاهب الأقلية اختيارية (٢) .

ويصرح محب الدين الخطيب أيضا بأن الدول النصرانية الأوربية لم تقطع علاقتها الحكومية بالدين كما يريد القوم في تركيا والأفغان أن يعملوا ، وكما يريد على أفندى عبد الرازق محرر مجلة الرابطة الشرقية أن يعمل أيضا هو وزملاؤه في مصر ، فأعرق دولة في النصرانية وهي فرنسا \_ على سبيل المثال \_ تساعد المنظمات التبشيرية وتعتمد لها في ميزانيتها الكثير من الأموال (٣) .

وكل هذا يجعلنا لا نشك في أن السبب في هذه الموجه الإلحادية السائدة في تلك الفترة في مصر ، هو الرغبة في القضاء على الدين الإسلامي ، وليس الموقف من الديانات ككل ، ومن ثم كان هجوم الصحافة الإسلامية على العلمانيين المصريين الذين أعلنوا الحرب على الإسلام وروجوا للإلحاد في مصر.

ويمكن القول \_ في ضوء ما سبق عرضه \_ أنه قد تسرب الفكر العلماني إلى الحياة

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۳۲ ، ۱۰ رمضان ۱۳٤۹هـ.

 <sup>(</sup>۲) الإخوان المسلمون عدد ۱۲ ، ۱۰ جمادی الاولی ۱۳۵۲هـ ، مقال بعنوان : «ومع هذا يقولون أوربا لا دینة».

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٢٢ ، ٨ جمادي الأولى ١٣٥٢هـ ، ٢٠ نوفمبر ١٩٢٨م.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

المصرية والفكر المصرى من خلال الاحتكاك بأوربا والمدارس الأجنبية والبعثات التعليمية والاستعانة بالخبراء والفنيين الأوربيين في تحديث الحياة المصرية، فضلا عن الصحف التي أصدرها النصارى الشوام في مصر ، والنشاط الاستشراقي تحت رعاية الدول الاستعمارية وتشجيعها.

وقد راجت الأفكار العلمانية في مصر في فترة هذه الدراسة ، وظهرت مؤلفات وصحف تنهج نهجا علمانيا خالصا ، وتشكل تيار علماني قوى في الفكر المصرى الحديث والصحافة المصرية ، اصطدم هذا التيار بعلماء الدين الإسلامي ومفكريه ، وبرزت الصحف الإسلامية لمواجهته ، وتصدت للمؤلفات والصحف العلمانية التي تعمل على نشر الفكر العلماني وتروج للنزعات والممارسات العلمانية ، وذلك كالدعوة إلى أن تكون الحكومة المصرية حكومة لا دينية كالحكومة التركية ، والدعوة إلى فصل الدين عن الدولة والمجتمع واقتباس القوانين الغربية لتحل محل الشريعة الإسلامية ، والهجوم على الدين الإسلامي في عقائده وآدابه وأخلاقه وشريعته ، وطالبت الصحف الإسلامية بإبعاد العلمانين عن المناصب المهمة في الجامعة والمؤسسات التعليمية ومنابر الفكر وأجهزة التوجيه في الدولة المصرية ، وأجمعت على أن تعاليم الشريعة الإسلامية صالحة وشاملة لكل متطلبات الحياة وشؤونها ، وكفيلة بتحقيق السعادة التي ينشدها المجتمع .

## المبحث الرابع صحافة الاتجاه الإسلامي وتغريب التعليم

يعالج هذا المبحث دور صحافة الاتجاه الإسلامي في مقاومة السياسة التعليمية المؤسسة على المناهج العلمانية ، والسياسات الغربية ، التي تستهدف النيل من الثقافة الإسلامية والعقيدة الإسلامية لدى الطلاب المصريين ، وكذلك يبرز دور هذه الصحافة في محاربة انتشار المدارس الأجنبية وبيان خطورتها ، والاختلاط بين الجنسين في دور التعليم، والعمل على تدريس الدين في المدارس العمومية ، ومحاولة إصلاح مناهج التعليم في المدارس الحكومية والأزهر .

وكان التعليم من أبرز المجالات التى برز فيها تأثير الاحتلال البريطانى ، حيث أدى دورا مهما فى إهمال التعليم إدراكا منه لتأثير التعليم فى الوعى الدينى، وإثارة المشاعر الوطنية لدى الطلاب ، لذلك يلاحظ أن الإصلاحات التى قام بها الاحتلال فى مجال التعليم لا تقارن بالإصلاحات فى مجال الزراعة والمواصلات (١) .

قام الاحتلال بإغلاق المدارس الحكومية ، وخفض حجم بعضها الآخر ، وجعل التعليم في المدارس الأجنبية باللغة الإنجليزية بدلا من اللغة العربية ووجه التعليم وجهة علمانية ، وشكل المناهج التعليمية على نحو يوافق أغراض الاحتلال ، كما فرض مصروفات باهظة على دخول المدارس ، ليقطع طريق العلم على أولاد الفقراء من المصريين ، الأمر الذي حدا بقادة الحركة الوطنية أن يلجؤوا إلى إنشاء المدارس الخاصة ، وقام مصطفى كامل بجمع التبرعات الخيرية لهذا الغرض ، وتزعم الدعوة لإقامة جامعة أهلية ، غير أنه وجد مقاومة من ناظر المعارف آنذاك سعد زغلول ، الذي أيد التوسع في مشروع الكتاتيب ، الذي أيده الاحتلال البريطاني (٢) .

وبوجه عام شهدت سنوات الاحتلال تطوراً بطيئًا فى توفير الفرص التعليمية وتدعيم سياسة تخريج موظفين حكوميين ، وحتى عام ١٩١٤م كانت هناك ٦٨ مدرسة ثانوية حكومية ، فى الوقت الذى وصل فيه تعداد السكان إلى ٩ مليون نسمة ، ولم يكن هذا راجعًا إلى عدم رغبة المصريين فى التعليم ، فهذه الرغبة تؤيدها الزيادة السريعة فى عدد المدارس الخاصة ، الذى وصل عام ١٩٢٤م إلى ٧٣٩ مدرسة تضم ٩٩ ألف طالب ،

<sup>(</sup>١) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) زکریا سلیمان بیومی ، مرجع سابق ، ص۳٦ .

ونحو ٣٢٨ من مدارس التبشير والطوائف الأخرى تضم ٤٨ ألف تلميذ (١) .

وفى ظل سياسة الاحتلال استمرت البعثات الدراسية فى أعداد موازية لما كان يرسل قبل الاحتلال مع تحول له مغزاه فى طبيعة الدراسة ، ففى السنوات السابقة على الاحتلال كان ٨٠٪ من طلبة البعثات يوفدون إلى فرنسا ، وكان ٩٨٪ منهم يدرسون العلوم التطبيقية ، أما فى ظل الاحتلال فكان ٧٥٪ من طلبة البعثات يدرسون فى إنجلترا ، وكان ٦٥٪ منهم يدرس الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ، هذا التحول له دلالة فى توجيه الفكر المصرى إلى الاتجاه العلمانى (٢) .

وفى الوقت ذاته كان الاحتلال يعد مجموعة كبيرة من بين أبناء كبار الملاك المصريين، من الذين تلقوا تعليمهم فى الغرب لتولى المناصب المهمة فى أجهزة الفكر والتوجيه المصرية، وفى مقدمتها الجامعة، كى يسهموا فى نشر هذه الأفكار الغربية المعادية فى معظمها للفكر الإسلامى، وقد ظهر ذلك واضحًا حينما تولت الجامعة المصرية الدفاع عن فكرة القومية الفرعونية، ونشر الأفكار العلمانية التى طرحت فى الساحة الفكرية المصرية (٣).

ولا شك أن الاستعمار البريطاني كان له هدف في علمنة المدارس وتغريب السياسة التعليمية المصرية ، حتى تميل عقول وعواطف الطلبة تجاه الاستعمار ، الأمر الذي يدعم نفوذه في البلاد التي يحتلها ، وقد عبر اللورد لويد \_ عندما كان مندوبًا ساميا لبريطانيا في مصر \_ عن هذه الأهداف ، إذ قال في خطبة له ألقاها في كلية فيكتوريا بالأسكندرية في عام ١٩٢٦م : « لقد وجد اللورد كرومر شركة وطيدة بين بريطانيا ومصر ، هذه الشركة مهما تغيرت أشكالها لازمة للشريكين ، وهذا يجعل استمرارها لامندوحة عنه ، فعلينا أن نقوى كل مالدينا من وسائل التفاهم المتبادل بين البريطانيين والمصريين ، وقد كان هذا التفاهم المتبادل غاية اللورد كرومر من تأسيس كلية فيكتوريا بوجه عام ، ومن تأسيسها في الأسكندرية بوجه خاص ، وهي غاية أعتقد أن الكلية تحققها . . وليس من وسيلة لتوطيد هذه الرابطة أفضل من كلية تعلم الشبان من مختلف الأجناس المبادئ البريطانية العليا . . . » .

وبعد أن أشار إلى أن المدرسة تضم طلبة ينتمون إلى ثمانية أجناس ، قال : « كل هؤلاء لا يمضى عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ ، فيصيرون قادرين أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها، ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه الكلية أكثر مما عرف عنها في الماضى يتنبه

<sup>(</sup>۱، ۲) حمدی حسن : تطور الفکر الدینی فی مصر ، ص۸ ، بحث غیر منشور .

<sup>(</sup>٣) زكريا سليمان بيومى : مرجع سابق .

الوالدون إلى أن تعليم أولادهم فيها ينمى فيهم من الشعور الإنجليزى ما يكون كافيًا لجعلهم صلة للتفاهم بين الشرقى والغربى ، كما كانت الأسكندرية في أيام عظمتها في عهد البطالسة» (١).

وهكذا يتضح أن الاستعمار عمل على تغريب التعليم في مصر حتى تتشبع الأجيال القادمة بوجه النظر الغربية وتتوطد العلاقة بينهما وبين الفكر الغربي ، وتكون مستأنسة ومطيعة لما يمليه عليها الغرب وأتباعه ، فضلاً عن ذلك شجع الإنجليز على ثنائية التعليم الأولى والإلزامي والأميري والحر ، والعام والفني ، والأجنبي ؛ لخلق الاردواجية الفكرية التي عملت على التفرقة بين المصريين وجعلتهم في صراع مستمر ، ولقد عانت مصر ولا تزال تعاني من هذه الثنائيات (٢) ، وكما يقول الشيخ حسن البنا : « إن التعليم بكل أنواعه في مصر مفكك الروابط ، متباعد الحلقات ، غير واضح في غايته ، وإن ذلك التفكك والتباين في مناهج التعليم قد أدى إلى تباعد ثقافي وروحي بين طبقات الأمة ذلك التفكك والتباين في مناهج التعليم قد أدى إلى تباعد ثقافي وروحي بين طبقات الأمة البنا توحيد المناهج ، في المراحل الأولى في كل أنواع التعليم والعناية بالتعليم الديني ، والتاريخ الإسلامي ، والاهتمام بالجانب الخلقي والتهذيبي للطلاب ، وإعادة النظر في وضع المناهج ، واختيار المواد الملائمة (٣) .

وقد ظل الاستعمار يعمل لتغريب التعليم ، وخلق هذه الاذرواجية بين طبقات الأمة والتفرقة بينها طوال فترة بقائه في مصر ، فضلاً عن السيطرة الكاملة على مناهج وخطط التعليم والتوجيه بما يخدم الهدف الاستعماري ، واستمر هذا النهج حتى بعد أن حصلت مصر على الدستور في عام ١٩٢٣م ، وأصبح لها ذات مستقلة . وقد أشار محب الدين الخطيب في صحيفة الفتح إلى أن برنامج التعليم في مصر وضعه القس دانلوب (٤) وهو

<sup>(</sup>١) المقتطف ، عدد مايو ١٩٢٦م شوال ١٣٤٤هـ ، نقلا عن د. محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، جـ٢ ص٢٠٣٠.

<sup>(</sup>۲) د. سليمان نسيم ، صياغة التعليم المصرى الحديث ودور القوى السياسية والاجتماعية والفكرية ١٩٢٣ ــ ١٩٥٢ م. ص. ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ٤ ، م١ شعبان ١٣٤٨هـ ، يناير ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٤) كان دانلوب مبشرا اسكتلنديا وقسيسا ، عين مفتشا للتعليم ١٨٩٧م ثم أصبح مستشارًا للودارة خلال سبعة عشر عامًا ، اختاره كرومر لهذا العمل ، فكان أقوى من الوزير المصرى ، عمل على تحقيق الهدف الذى رسمه كرومر في تقاريره وهو تمزيق وحدة العروبة والإسلام ، والقضاء على طابع العروبة والإسلام في التعليم والثقافة العربية ، وإزالة اعتقاد الشباب المسلمين في كتاب الله ، ومحاربة شعور الطلبة وإحساسهم الديني والوطني ، وطعن روح الشباب وحماسه ، واضطهاد كل طالب يظهر ميلاً أو عاطفة نحو بلاده ، وكان يحرم على الطلبة وكل معلم أن يذكر عن مصر وتاريخها ومجدها شيئًا ، كما كان يحرم على الطلبة الصحف الوطنية ، وجعل اللغة الإنجليزية اللغة الاساسية في التعليم ، بحيث لا يتاح للطالب فرصة حالية العصحف الوطنية ، وجعل اللغة الإنجليزية اللغة الاساسية في التعليم ، بحيث لا يتاح للطالب فرصة حالية المحتف الوطنية ، وجعل اللغة الإنجليزية اللغة الاساسية في التعليم ، بحيث لا يتاح للطالب فرصة حالية المحتف الوطنية ، وجعل اللغة الإنجليزية اللغة الاساسية في التعليم ، بحيث لا يتاح للطالب فرصة حالية الإنجليزية اللغة الإنجليزية الإنجليزية اللغة الإنجليزية الإنجليزية الإنجليزي

يهدف إلى تخريج موظفين في دواوين الحكومة ، وصفهم بأنهم « آلات ميكانيكية تديرها رؤوس إنجليزية ، وتسير بها في خطط . . . لا تؤدى إلى جعل مصر بلدًا دوليًا » (١) .

وذكر محمد على الطاهر صاحب صحيفة الشورى أن سياسة الاحتلال البريطانى فى وزارة المعارف استهدفت انتزاع الدين وروح الأدب العربى وتاريخ العرب ، وصلة مصر بالعرب ، والدين من برامج التعليم ، ثم أدخلت إلى هذه البرامج فكرة أن مصر فرعونية، وأن أجداد المصريين هم فرعون وهامان ، ولا صلة لمصر بعدنان وقحطان وبالعرب (٢).

وبناء على ذلك تصدت الصحف الإسلامية لاستمرار أوضاع التعليم في مصر كما رسمها الاحتلال ، وطالب كتابها بتحرير التعليم ومناهجه ، على أن يكون الدين الإسلامي مادة أساسية في مناهج التعليم ، وحذرت الصحافة الإسلامية ، من إرسال أولاد المسلمين إلى التعليم في أوربا ، وبينت خطورة ذلك على كيان الإسلام والمسلمين . وكتب الأمير شكيب أرسلان تحت عنوان : « الأزمة الحقيقية الحاضرة في الإسلام هي أزمة التعليم » ، بين أهمية التعليم الديني الإسلامي في المدارس ، وخطر التوجه العلماني في التعليم ، وإرسال النشء المسلم للتعلم في أوربا ، وقال أيضًا : « إن كل على الضعف التي حلت بالإسلام أقل خطرًا وأخف ضررا من طريق التعليم اللاديني «العلماني» التي جرت عليها الحكومات الإسلامية والمسلمون في هذا العصر ، وهي الطريقة التي ستكون نتيجتها أشد ويلاً على المسلمين من الاستعمار ومن الحروب الصليبية، ومن الغارات الاقتصادية ومن كل مصيبة وداهية » .

وأكد على أن النشء المسلم الذى يذهب إلى أوربا لتلقى التعليم يرجع وفى نفسه احتقار وكره للإسلام والثقافة الإسلامية ، وذلك لما تعلمه فى أوربا من حب للحضارة الغربية وبغض للإسلام ، وأبرز أن الخطأ ليس خطأ أوربا التى تعمل على بث تعاليمها ، والتى لم يوجد عندها معرفة بحقيقة الإسلام ، فالخطأ هو خطأ الحكومات الإسلامية ، التى كانت ترسل الناشئة للتعليم فى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا ، وتظن أنها ربت فيهم رجالاً للمستقبل ، مع أنهم فى الحقيقة غير مجهزين بشىء من السلاح المعنوى الذى يمكنهم من الدفاع عن عقيدتهم لو تعرضت للهجوم (٣) .

لدراسة اللغة العربية . انظر : أنور الجندى : مقدمات العلوم والمناهج ، مرجع سابق ، ص٦٥٩ .

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۷۱ ، ۲۳ جمادي الأولى ١٣٤٦هـ ، ١٧ نوفمبر ١٩٢٧م ، مقال بعنوان : « سياسة التعليم في

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٩٥ ، ١٨ ذو القعدة ١٣٤٨هـ ، ١٧ أبريل ١٩٣٠م .

وذهب شكيب أرسلان إلى وجهة نظر لها احترامها إلى اليوم ، وهى أن ما يجب أخذه واقتباسه من أوربا هو العلوم الطبيعية والميكانيكية والاقتصادية ، وفنون الزرعة والنجارة ، وفى الوقت ذاته دون أن ننسلخ من عقيدتنا وعاداتنا وأخلاقنا وأذواننا ومقوماتنا الاجتماعية ، وضرب لذلك مثلاً بدولة اليابان ، فقد سبق لها نفس التجربة ، وقد تلقى اليابانيون هذه العلوم وتلك الفنون ، دون أن يغيروا ما كانوا عليه من عادات وعقيدة وذوق وأدب وكتابة (١) .

ولكن يلاحظ أن الذين قادوا النهضة المصرية في فترة ما بين الحربين هم الذين تعلموا في أوربا وكان معظمهم يدرس العلوم الاجتماعية والأدبية ؛ ولهذا اتجهت البعثات الطلابية إلى دراسة هذه العلوم بتشجيع من الاحتلال ورواد التغريب والعلمانية في مصر، بعد أن كانت هذه البعثات في عصر محمد على ترسل لدراسة العلوم التطبيقية (٢)، وهذا أمر له دلالته الخطيرة ودوره الهام في عملية التغريب التي تعرضت لها مصر في تلك الفترة، كما أشرنا إلى ذلك سلفًا .

ومن أجل ذلك عارضت الصحف الإسلامية الأخذ بمفاهيم التربية ، والنظريات الغربية في مجال التعليم دون نقد وتمحيص ، وأكدت أنه ينبغى أن نفرق بين ما يصلح منها في تربية أبنائنا وبناتنا وما لا يصلح ؛ لأن الناس في تلك الفترة قد فتنوا بمعطيات الغرب ، وشغفوا بكل ما أحدثته المدنية الغربية ، ونسوا أن لكل بلد ظروفه الاجتماعية وعاداته المتوارثة ، وعقائده الدينية وطرائقه في التفكير ، وأنماط حياته ربما تختلف عن هذا الوافد الغربي ، وليس هناك من شك في أن كل إصلاح لا يراعي هذه الأمور لا يمكن أن يصل بالمجتمع إلى ما يصبو إليه من غايات وتقدم ورقى ، فضلاً عن ذلك لا ينبغي قطع الحاضر عن الماضي ونسيان تراث الأمة وكنوزها العلمية ، ومعرفة ما تركه السابقون وراءهم من أفكار ومن نتاج علمي وفكرى .

وقد دعا محب الدين الخطيب إلى التحرر من نظام التعليم الغربى مع تحرر الأمم من الاستعمار « لأن هذا النظام أقيم منذ البداية على أسس رسمت لنا تحت ضغوط المستعمرين لتكون متمشية مع مقاصده ، هذه المقاصد لا تضمن لأوطاننا تربية جيل صالح قادر على تحمل المسؤولية وعبء السيادة على أرضه ومقدساته ، وأوضح أن إصلاح التعليم في الأوطان العربية ـ ومنها مصر ـ لا يكون إلا بهدم أسسه الأجنبية ، واستئناف تأسيسه على أسس عربية إسلامية ، تضمن للمستقبل جيلاً إسلامياً ، قوى النفس ، مستقيم الأخلاق ، يحسن التوفيق بين العمل لنفسه والعمل لخير الأمة كلها ، وتساعده

<sup>(</sup>۱ ، ۲) الفتح ، عدد ۱۹۵ ، ۱۸ ذو القعدة ۱۳٤۸هـ ، ۱۷ أبريل ۱۹۳۰م .

أساليب التعليم على أن يكون رجل كفاح في ميادين العلم والبحث والصناعة والتجارة والاقتصاد » (١) .

وكتب حسن البنا تحت عنوان : « هل نسير في مدارسنا وراء الغرب ؟ » عارض فيه أن تكون النهضة التعليمية في مصر قائمة على تقليد أوربا والإعجاب بثقافتها ومناهجها وجعل المدارس المصرية نسخة من مدارس أوربا ، وذهب إلى ما ذهب إليه شكيب أرسلان قبل ذلك بأن نأخذ من مدارس الغرب ومناهجه عنايتهم بالعلوم الطبيعية والمواد العلمية والمعارف الحيوية التي تهدف إلى إدراك سر الوجود ومعالجة مشاكل الحياة وهو العنصر الجوهري في رقى الغرب ، أيضًا نأخذ عن مدارس الغرب ومناهجه عنايتهم باتجاهات التربية الحديثة ، ومراعاة مطالبها ، وتأسيس طرق التعليم على أسس وطيدة من دراسة نفس الطفل وطبائعه .

وفى الوقت ذاته أشار حسن البنا إلى أنه لابد من العناية بأمر الدين والاهتمام بشأنه، إلا أن تكون المدارس المصرية خلوا من الدين كما هو الحاصل فى بعض المدارس الغربية التى ترى أن هناك فرقًا بين مدارس الكهنوت ومدارس العلوم المدنية (٢)، كذلك حاربت الصحف الإسلامية المدارس الأجنبية العلمانية ، والمدارس التبشيرية التى انتشرت فى البلاد المصرية ، وأبرزت مساوئها وخطرها على العقيدة الإسلامية وعلى مستقبل النشء المصرى والأجيال القادمة ، وأكدت على دور هذه المدارس فى التغريب وتغيير عوائد الأمة، ومقوماتها .

وحفلت الصحف الإسلامية بالمقالات والمحاضرات والتعليقات التى تنتقد وتندد وتحدر من خطورة المدارس الأجنبية ، فقد أشار الأستاذ عجاج نويهض فى محاضرة له بعنوان : «هل هذه النهضة خاضعة لسلطان العلم ؟ » أن شر القوى المسلطة على النفسية العامة فى البلدان الإسلامية هى المدارس الأجنبية بمختلف علاماتها وأنواع جمعياتها التى تنتمى إليها ، ولا فرق بين التبشيرى منها وغير التبشيرى ، وغالبيتها تقوم بالتبشير النصرانى ، ويضيف الأستاذ نويهض : « إن هذه المدارس مسلحة بأحدث آلات الإفساد ، وعملها الغارة على هذه الأمة الإسلامية ونشئها ، ولا يقل بوجه من الوجوه عن الغارة العسكرية ، بل غارة المدارس الأجنبية أشد وأنفذ من الغارة العسكرية » (٢) .

ويلاحظ أنه بعد الحرب العالمية الأولى قد دخلت جهود هذه المدارس في دور لم

<sup>(</sup>١) أنور الجندي ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، القاهرة : دار الأنصار ، ١٩٦٨م ، جـ٢ ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٦٦٥ ، ١٦ ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، ١٩ سبتمبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٣ ، م ٣٠ ، اغسطس ١٩٢٩م ربيع الأول ١٣٤٨هـ ، محاضرة بعنوان : ١ هل هذه النهضة خاضعة لسلطان العلم ؟ ، القاها الاستاذ عجاج نريهض في مدرسة النجاح الوطنية في القدس ونشرتها المنار نقلاً عن : صحيفة الجامعة العربية التي تصدر في القدس .

يسبق له مثيل فى التنظيم والارتباط وكثرة الوسائل التى تتوصل بها إلى هدفها ، حتى صارت تشكل خطورة مؤكدة على مستقبل البلاد ، ومستقبل الإسلام فى مصر ، وقد بلغ عدد الذين يدرسون فى المدارس الأجنبية من المصريين حوالى ٣٥ ألفًا ، ليسوا من الطبقة الفقيرة ولا المتوسطة بل هم من أولاد الطبقة العليا ، من أبناء الوزراء والكبراء والمديرين والحكام والقضاة وغيرهم ، هؤلاء نحت مداركهم على كل ما هو أجنبى وحب كل ما هو أجنبى ، وبعد ذلك يصير إليهم الحكم فى البلد ، فيكون منهم الوزير والوكيل والقائد والحاكم ، هذه هى القيود وهذا هو الاستعمار في الواقع ، وهذا هو الخطر المسدد إلى الروح الإسلامية ، فهى الهدف الوحيد المتجه إليها (١) .

ولا شك أن هذه المدارس الأجنبية: «العلمانية والتبشيرية » خطوة أولى في استعمار الشعوب التي تنشأ فيها كما صرح بذلك اللورد سالسبورى الوزير البريطاني الشهير ؛ لأن الطائفة التي تتخرج فيها تخالف سائر أمتها في عقائدها ، وأفكارها ، وتقاليدها ، فتحدث فيها صدعا وانشقاقا تنقسم به على نفسها ، فيقتلها هذا الانقسام بأيديهم ، فضلاً عما تحدثه هذه المدارس ، كما يقرر رشيد رضا « من إفساد العقائد الذي يتبعه فساد الأخلاق ، وعب الشهوات والزينة على المتخرجين فيها ، فيحول ذلك دون اتفاقهم حتى فيما يفتنون به من أمور التفرنج » (٢) .

وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن خريجى هذه المدارس والمعاهد الأجنبية كان لهم دور واضح فى تغريب الحياة الفكرية والاجتماعية والمصرية ، وتغيير العوائد والتقاليد الإسلامية ، وذلك من خلال ما طرحوا من رؤى وما آمنوا به من أفكار دخيلة على المجتمع المصرى الإسلامى .

فخريجو هذه المدارس قد أنكروا معظم العقائد الدينية ، واستهجنوها وعدوها ـ كما يقول محب الدين الخطيب ـ من خرافات القرون الوسطى ، وقد أخذ هؤلاء يدعون الناس إلى التعاليم الغربية ، ويصدون عن تعاليم الدين بصور مختلفة وطرق متعددة ، كذلك أخذوا يقبحون للناس عادات أسلافهم وأخلاق شعوبهم ، ويدعونهم إلى تقليد الأمم الغربية في عاداتهم ونظمهم الاجتماعية ، ويحاولون قطع الصلة بين تاريخ المسلمين وحاضرهم (٣) .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، منهم من حَسَّن للنساء ترك الحجاب ، والاختلاط بالرجال بدعوى أن هذه الطريقة المثلى لترقيتهن وازدياد معارفهن ، ومنهم من تابع الغرب

<sup>(</sup>١) النذير ، ٤ ربيع الأول ١٣٥٨هـ ، مقال بعنوان : ١ خطورة المدارس الأجنبية ؛ بقلم حسن البنا .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جــا ، م ۲٦ ، رمضان ١٣٤٣هــ ، أبريل ١٩٢٥م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، علد ١٦ ، ٢٣ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ٣٠ سبتمبر ١٩٢٦م .

فى تشديد النكير على تعدد الزوجات غافلا عن حكمة إباحة الدين لهذا التعدد ، ومنهم من خرج على الدين خروجًا صريحًا بإباحة تزويج المسلمات لغير المسلمين ، وتغيير أحكامهم فى الميراث ، التى وردت فى القرآن الكريم ، والدعوى بأن بعض ما ورد فى هذا الكتاب من الأساطير التى كانت شائعة عند العرب قبل نزوله ، ومنهم من دعا الناس إلى تغيير أزيائهم ، واتخاذ الزى الأوربى ، بحجة أنه أكثر ملاءمة للصحة من الزى الشرقى ، ومنهم من دعا إلى الحيلولة بين طلبة المدارس وتعليم الدين (١) .

وكانت المدارس الأمريكية من أخطر المدارس الأجنبية في الهجوم على الدين الإسلامي ، وعلى مقومات الأمة المصرية وعوائدها . ومن أبرز مساوئ هذه المدارس :

- ١ ـ أنها تجلب المجلات النصرانية كالشرق والغرب ، ومجلة الهدى وبشائر السلام التبشيرية وتوزعها على الطلاب لقراءتها والاطلاع عليها ، وهذه الصحف تحوى مطاعن شديدة للإسلام .
  - ٢ \_ تقوم بنشر المساوئ الأمريكية والعادات الهدامة للعفاف والأخلاق .
- ٣ ـ تكوين الجمعيات الأدبية ، التى هى فى الحقيقة جمعيات تقوم بالتبشير تحت
   ستار رقيق من الخطب والأناشيد والمحاورات الفكرية .
- ٤ ـ تشویه تاریخ المسلمین والطعن فی سیرة النبی ﷺ ، إذ یقوم بتدریس التاریخ
   الإسلامی مبشرون وقساوسة متعصبون .
  - ه \_ تقبیح کل ما هو شرقی ومدح کل ما هو غربی <sup>(۲)</sup> .

وقدمت الصحف الإسلامية احتجاجها لدى وزارة المعارف العمومية على الأساليب التى تنتهجها المدارس الأجنبية في الهجوم على الدين الإسلامي ، وناشدت وزارة المعارف أن تشكل لجنة للنظر في مناهج هذه المدارس وتعديلها ، وتوحيد المناهج في جميع المدارس الأجنبية والحكومية والأهلية ، بحيث ينال الدين والتاريخ الإسلامي القسط الأكبر من العناية في مناهج التعليم (٣) .

ودعا حسن البنا إلى الاهتمام بالتربية الإسلامية في مناهج التعليم ، وحث على تربية النشء على أساس إسلامي (٤) .

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٦ ، ٢٣ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ٣٠ سبتمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۱۹۲ ، ۲۰ ذر القعدة ۱۳٤۸هـ ، ۲۶ أبريل ۱۹۳۰م .

 <sup>(</sup>۳) الشبان المسلمون ، جـ٤ ، م ١ ، شعبان ١٣٤٨هـ ، يناير ١٩٣٠م ، والفتح ، عدد ١٨٢ ، ١٦ شعبان ١٣٤٨هـ ، ١٦ يناير ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جــ، ، م ٢ ، جمادى الآخرة ١٣٤٩هــ ، نوفمبر ١٩٣٠م .

« ومن أبرز الحملات التى شنتها الصحافة الإسلامية على المدارس الأجنبية الحملة على الجامعة الأمريكية في القاهرة ، فقد كشفت هذه الحملة عن أهداف الجامعة ، ودورها التبشيرى والتغريبي ، ولا سيما بعد أن نظمت الجامعة الأمريكية عدة محاضرات ، قام فيها المحاضرون بالطعن في العقيدة الإسلامية والدعوة إلى الفرعونية ، فقد القي مرقص سميكة محاضرة في الجامعة الأمريكية في عام ١٩٢٦م شكر فيها وزارة المعارف لعنايتها بتدريس تاريخ الفراعنة لتلاميذ المدارس ، بعد أن كان مهملاً ، وأبدى فيها كرهه لعرب وكل ما هو عربي ، واعتبرهم محتلين لمصر كالرومان واليونان وغيرهم ، كما أنه لم يخف حقده للحضارة العربية والإسلامية (١) ، وألقى كامل منصور والدكتور فخرى ميخائيل محاضرات في الجامعة الأمريكية أيضاً هاجما فيها الدين الإسلامي (٢) ، وهاجم الأستاذ جفرى المدرس بالجامعة الأمريكية في محاضرة له الرسول والله قائلاً : « إن مقايس النبوة الصحيحة أن يأتي النبي بشيء جوهرى جديد ، وألا يكون شهوانيا ، وعلى مقايس النبوة الصحيحة أن يأتي النبي بشيء جوهرى جديد ، وألا يكون شهوانيا ، وعلى مقايس النبوة الصحيحة أن يأتي النبي بشيء جوهرى جديد ، وألا يكون شهوانيا ، وعلى مقايد محمد نبيًا بل مصلحا فقط » (٣) .

وقد أحدث هذا الهجوم ردود فعل مثيرة وشديدة من جانب كتاب الصحافة الإسلامية ، وكتب أبو زيد شلبى في صحيفة « الفتح » متسائلاً : « كيف تنظم الجامعة الأمريكية المحاضرات في الطعن على الدين الإسلامي في بلد هو كعبة المسلمين ، ودينه الرسمي هو الإسلام وحكومته إسلامية ؟ » (٤) ، وناشد أولى الأمر أن ينظروا في هذا الأمر قبل أن يستفحل خطره ويذاع أمره بين المسلمين ، فيحدث ما لا يحمد عقباه ، وأشار محمد حسن علاء الدين الطالب الفلسطيني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه كان يحسن الظن بهذه الجامعة ، ويرى أنها معهد علمي حسن النية ، ولكن لما اطلع على ما فيها من روح عدائية للإسلام تغير رأيه . . وأبان أن أساتذة الجامعة الأمريكية يرشدون الطلاب إلى مراجعة الكتب الخبيئة المليئة بالفحش والتطاول على مقام سيدنا محمد ومن هذه الكتب كتاب اسمه : «مشاكل الدين » تأليف « ديورنت دريك » ، ومما قاله دريك في كتابه : « كان النبي ذا مزاج عصبي مريض ، وكان يبتدع خيالات لا أصل لها تؤيد دعوته ، وتجذب الناس إليه ، لقد سود النبي محمد صفحة حياته ببعض أعمال قاسية خداعة ، حينما حشد القبائل البدوية المترحشة تحت راية الله كيما تنشر بالسيف قاسية خداعة ، حينما حشد القبائل البدوية المترحشة تحت راية الله كيما تنشر بالسيف الدين الإسلامي الجديد ، وحللت الشريعة الإسلامية العبودية ، وتعدد الزوجات ،

<sup>(</sup>١) د. زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٩٦ ، ٢٥ ذر القعدة ١٣٤٨هـ ، ٢٤ أبريل ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٢٦ شوال ١٣٤٨هـ ، ٢٠ مارس ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٢٣ ، ١٣ جمادي الأولى ١٣٤٥هـ ، ١٨ نوفمبر ١٩٢٦م .

وأعطت قيد الطلاق للرجل " (١) .

هذه فقرة من الكتاب الذى جعلته الجامعة الأمريكية من المراجع لطلابها ، والذى ينطوى على هجوم صريح على الدين الإسلامى ورسوله وشرائعه ، ويؤكد دور هذه الجامعة فى محاربة الإسلام ، وأن الغرض الذى قامت من أجله ليس للثقافة والتربية الخالصة لوجه الله ، وإنما أنشئت هذه الجامعة لمهاجمة الإسلام بأساليب أخرى تتخذ من العلم والتربية ستارا لتحقيق أغراضها فى تشكيك المسلمين فى أمر دينهم ، ومن ذلك المحاضرة التى ألقاها الدكتور فخرى ميخائيل فى الجامعة الأمريكية هاجم فيها الشريعة الإسلامية ، وزعم أنها ظلمت المرأة فى الميراث ، وأن الإسلام لم يعط للمرأة حقوقها ، وقد انبرى للرد عليه عمر إبراهيم الدسوقى فى « الفتح » (٢) ، غير أن الكاتب عمر عنايت دافع عن الدكتور فخرى وزعم أن أحكام الإسلام لم تعد صالحة للعصر الحالى ، عنالك تصدى له محب الدين الخطيب وأطلق عليه جورجى عنايت لأنه لا يدافع عن القبطى إلا من كان مثله ، وقال الخطيب وأطلق عليه عمر عنايت فأخرى ميخائيل إلا من يكون جورجى عنايت ه (٣) .

وهكذا مضت الصحف الإسلامية توضح الهدف الذى أنشئت من أجله الجامعة الأمريكية فى مصر ، والأغراض المستهدفة منها ، وأبرزها تشكيك المسلمين فى دينهم وبث المطاعن فى الشريعة الإسلامية ، والترويج للدعوات الهدامة والمغرضة ، كالدعوة إلى الفرعونية وغيرها ، فضلاً عن دورها التبشيرى الخطير .

وكذلك عملت الصحف الإسلامية على مقاومة التيار التغريبي في الجامعة المصرية ، والذي حاول أن يجعل من هذه الجامعة نسخة من الجامعات الغربية في هجومها على الدين ، وفصله عن السياسة وقيادة شؤون المجتمع الأخرى .

وقد وصف رشيد رضا الجامعة المصرية « بأنها وكر الملحدين » وأشار إلى أن دعاية الإلحاد تذاع من دروس الجامعة المصرية ومحاضراتها ، وأن أساتذة هذه الجامعة يحاربون الدين والفضيلة جهراً وعلانية وفي مقدمتهم طه حسين في كتابه « الشعر الجاهلي » ، وأكد رشيد رضا على أن ملاحدة الجامعة المصرية أضر على عقائد الإسلام وآدابه وشرائعه وحكومته من دعاة النصرانية الذين يشك الناس في كلامهم بتهمة العداوة الدينية ،

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢٤٤ ، ٧ ذو القعدة ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۱۸۲ ، ۱۶ رمضان ۱۳۶۸هـ ، ۱۳ فبرایر ۱۹۳۰م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ۱۸۷ ، ۲۱ رمضان ۱۳٤۸هـ ، ۲۰ فبراير ۱۹۳۰م .

ويأخذون كلام هؤلاء بالقبول لانتفاء التهمة عنهم (١) .

والمتتبع للصحف الإسلامية فى فترة ما بين الحربين العالميتين يجدها وقفت بالمرصاد لدعاة العلمانية ، وأخذت تحصى عليهم أعمالهم وتتابع كل أقوالهم وأفكارهم ، سواء فى الصحف التى كانوا يكتبون فيها أم فى الجامعة التى كانت حافلة بمحاضراتهم وأقوالهم ومساجلاتهم ، أم فى غيرها من المؤسسات التعليمية والفكرية .

وحينما احتفلت الجامعة المصرية بذكرى رينان ـ المفكر الفرنسى ـ وألقى فى هذا الحفل الشيخ مصطفى عبد الرازق محاضرة عن رينان والأفغانى ، ذكر فيها ما قاله رينان عن الإسلام بأنه عدو العلم والعقل ، وطعنه فى العرب بأن عقولهم قاصرة بطبيعتها غير مستعدة لفهم الفلسفة وما وراء الطبيعة ، وأشار إلى أن جمال الدين الأفغانى وافق رينان على كون الإسلام عدو العلم ، والعقل ، وخالفه فى طعنه على العرب .

هنالك انبرى رشيد رضا للرد على الشيخ مصطفى عبد الرازق ومهاجمة هذا الحفل، وبما قاله رشيد رضا: « إن رينان كاتب من كتاب فرنسا وملاحدتهم ، اشتهر اسمه فى مصر ، وبعض البلاد العربية من خلال محاضرة القاها بعنوان « الإسلام والعلم » طعن فيها فى الدين الإسلامى والأمة العربية ليهدم ما ذكره علماء فرنسا من الإشادة بتاريخ العرب والإسلام ، من أمثال غوستاف لوبون صاحب كتاب (حضارة العرب) ، والعلامة سديو صاحب كتاب ( تاريخ العرب ) » ، ومضى رشيد رضا فى ردوده قائلاً : « إنه بما يثير العجب أن الجامعة المصرية أقامت حفلاً لهذا الملحد بمناسبة عيد ميلاده » ، ثم يذكر تأثر طه حسين برينان وطعنه فى الإسلام ، ورأى أن هذا هو السبب فى اختيار أساتذة الجامعة ومن بينهم طه حسين للاحتفال بذكرى رينان .

وفند رشيد رضا ما أشار إليه الشيخ عبد الرازق من أن جمال الدين وافق رينان على كون الإسلام عدو العلم والعقل ، ونقل ما كتبه الشيخ محمد عبده عن رأى أستاذه الأفغاني « في الدين والعلم » ، وبما ذكره في هذا الشأن أن الإسلام دين العقل والحكمة والفلسفة الصحيحة ، وأنه لولا تأثير تعاليمه لما انتقل العرب من الأمية إلى أعلى مما كان عليه البشر في كل علم وفن ونظام وعمران في مدة جيل واحد ، حتى سادوا الفرس والروم والأوربيين وغيرهم (٢) .

وواصل رشيد رضا هجومه على حملة الفكر الغربى فى الجامعة المصرية الذين يشككون فى فكر الأفغانى ، واتهامه بالمروق من الدين ، وبخاصة بعد سفره إلى فرنسا ، يقول رشيد رضا : « أرى فى هذا البلد أفرادًا يعنون فى هذه الأيام بإفساد عقائد المسلمين

<sup>(</sup>١) المنار ، جــ ، م ٢٧ ، شوال ١٣٤٤هــ ، مايو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ٤ ، م ٢٤ ، شعبان ١٣٤١هـ ، أبريل ١٩٢٤م .

وتجرئتهم على الكفر ، وعلى الفسق أيضًا ، حتى زعم بعضهم .. يقصد الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء .. أن أكثر المسلمين كانوا كذلك في القرن الثاني الهجرى مرتابين في الدين وفاسقين عنه . . بدليل ما يوجد في بعض كتب الخلاعة والأخبار من حكاية ما يؤثر في ذلك عن بعض الأفراد والشعراء والمغنيين والمخنثين ، مثل كتاب الأغاني ، وأشار رشيد رضا إلى أن رواة هذه الأخبار لا يوثق بهم ، وأن من يريد أن يتعرف على أحوال المسلمين يرجع إلى كتب المحدثين الثقاة ، وتراجم العلماء والصالحين الذين ملأوا الدنيا علمًا وفضلاً وقدوة صالحة (١) .

ويلاحظ أن التيار التغريبي في الجامعة المصرية كان يتركز في كلية الآداب ، وذلك للورها الخطير في إحلال مفاهيم الغرب في مجال الأدب واللغة والتاريخ ، ويكشف توفيق الحكيم عن دور الجامعة في التغريب حين يقول : « كان المفهوم عند إنشاء الجامعة المصرية أن يقام في مصر هيكل للفكر الحريعني بشؤون التعليم والفكر ، مطلقة من كل قيد كما هو مطبق في أوربا » (٢) ، ولكن هذا المفهوم لم يجد قبولا لدى كتاب الصحافة الإسلامية ، وانبروا للرد عليه ، وكان في مقدمتهم شكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب ، وذكر شكيب أرسلان أن الذين يدعون إلى حرية الفكر في مصر في كل شيء ولو كان على حساب الدين ـ دعواهم باطلة ، ويقيم الدليل على بطلان هذه الدعوة فيقول : إن الحرية في أوربا هي مطلقة بالنسبة إلى بعض البلاد الشرقية وبالنسبة إلى القرون الوسطى . . . أما الحرية بعد ذلك فتبقي مطلقة إلى أن تصطدم بسبب من الأسباب السياسية أو الدينية أو الاجتماعية فأقل مدير أمن يقضى عليها « وكل عمل يحدث قلقا في المجتمع أو ثورة في الأفكار تحظره الحكومة ولا يستطيع أي كاتب من يحدث قلقا في المجتمع أو ثورة في الأفكار تحظره الحكومة ولا يستطيع أي كاتب من الدين أوربا أن يسخر من الدين المسيحي » (٣) .

وكان رأى محب الدين الخطيب أن الجامعة المصرية \_ وكل جامعة في العالم \_ مطالبة في البيئة التي نشأت فيها بأن يتنزه القائمون بها عن كل مايثير الشكوك نحو دين البلاد ومقدساتها وحقوقها ، فلا يتخذوا من البحث العلمي وحرية الرأى ستارا للهجوم على الدين ولا سيما إذا كان هذا الدين صادقا وداعيا إلى الحق والبحث والمعرفة كالدين الإسلامي (٤) ، وأشار إلى بعض الأمثلة لهجوم الجامعة على الإسلام ونبيه من خلال ما تدرسه في مقرراتها ، حيث ذكر أن رواية إنجليزية اسمها سان جوان تدرس في كلية الأداب ، وتحمل الطعن في النبي ﷺ ، وكتابا للكاتب الإنجليزي برنارد شو قررته الجامعة

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٤ ، م ٢٤ شعبان ١٣٤١هـ ، أبريل ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي في مواجهة التغريب ، مرجع سابق ، ص٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٢٠٤ ، ٢٢ محرم ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٤) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي في مواجهة التغريب ، مرجع سابق ، ص٣٣ .

أيضًا على طلابها يحتوى على هجوم صريح للإسلام ورسوله (١) .

فضلا عن ذلك ، كان للجامعة المصرية وأساتذتها دور في الطعن على القرآن الكريم وتغريب الطلاب ، ووضعهم على المنهج الأوربي فقد أشارت إلى ذلك صحيفة «الفتح»، وأن الجامعة المصرية تطعن في القرآن الكريم ، حيث قال زكى مبارك ـ أحد أساتذة هذه الجامعة أثناء إلقاء دروسه على الطلبة : « إن القرآن لا يوافق كل العصور بل يوافق العصر الذي نزل فيه » (٢) . وذكر الشيخ عبد الباقي سرور أن الدكتور زكى مبارك وصف لغة القرآن الكريم بالوحشية ، ووضع بلاغة العصر العباسي فوق بلاغة القرآن الكريم (٣) ، وفي مقال آخر يؤكد الشيخ عبد الباقي سرور أن الجامعة المصرية تبث روح الإلحاد في نفوس الطلاب ، وتعتنق الآراء الشاذة ، ولم تقم بواجبها الوطني والعلمي ، ولم تنشر مؤلفات تعتبر مراجع للناس ، ولم تقدم من العلوم والمعارف آراء جديدة ، وطالب في نهاية مقاله بتغيير سياسة التعليم في الجامعة المصرية ، على أسس جديدة تنبثق من روح الدين الإسلامي (٤) .

وهذا التأكيد من الشيخ سرور ، وإن كان فيه الكثير من المبالغة ؛ لأن الجامعة المصرية خرجت الكثير من المفكرين والعلماء ، ومكتبات كلياتها زاخرة بكتب العلم فى شتى مجالاته ، إلا أنه يدل دلالة قوية على نهج الجامعة نهجًا غريبًا فى أنشطتها ومظاهرها العامة ، ولا سيما فى تلك الفترة بالذات ، الأمر الذى دفع طلاب كلية الحقوق بالجامعة إلى مدير الجامعة ، وعمداء الكليات بمذكرة يطلبون فيها عدة طلبات أهمها :

- ١ \_ إدخال الدراسة الدينية في جميع الكليات وتوحيد زي الطلاب .
  - ٢ \_ توحيد زى الطالبات .
- ٣ ـ توحيد الطلبة في الجامعة مع تمييز طلبة كل كلية عن الأخرى بإشارة خاصة .
  - ٤ \_ تحديد أماكن للطالبات في كلية الآداب (٥) .

وتحفظ لطفى السيد باشا مدير الجامعة فى الرد على هذا الموضوع ، وأبدى رغبته فى تأجيل الإجابة على مذكرة الطلاب ، ورأى أحد أساتذة التاريخ بكلية الآداب وهو الدكتور عبد الحميد العبادى أن الجامعة المصرية هدفها الأساسى الإسهام فى الحركة العلمية

<sup>(</sup>١) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، ص١٤٣ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۲۲ ، ٦جمادی الأولی ۱۳٤٥هـ ، ١١نوفمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٧٠ ، ١٦ جمادي الأولى ١٣٤٦هـ ، ١٠ نوفمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٧١ ، ٢٣ جمادى الأولى ١٣٤٦هـ ، ١٧ نوفمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٥) سهير إسكندر : جريدة المصرى والقضايا الوطنية ١٩٣٦ ـ ١٩٤٦م ، القاهرة ، مكتبة سجل العرب ١٩٨٦م ، ص٣٨٩ ، وأنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية جـ٢ ص١٣٧ .

العالمية، وأن الأزهر الشريف هو المكان المخصص لتدريس الدين ، وأنه لا داعى للفصل بين الجنسين ، وعند سؤال الدكتور طه حسين عن رأيه صرح قائلاً : « أنا لا أعرف فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله نصا يحرم اجتماع الفتيان والفتيات حول أستاذ يعلمهم العلم والأدب والفن » (١) .

وقد أثار هذا التصريح ثائرة جهات كثيرة ترفض الاختلاط ، منها طلبة كلية الطب وأساتذة الأزهر الذين هاجموا الدكتور طه حسين بشدة (٢) ، فضلاً عن ذلك وجد هذا التصريح ردودا مثيرة في الصحافة الإسلامية ، كان أبرزها ما كتبه محمد إسماعيل عبد النبي في الفتح قال : ﴿ إذا كان الدكتور طه لا يعرف هذا النص فهل معناه أنه غير موجود؟ وهل الدكتور طه عالم من علماء الدين أو فقيه من فقهاء المسلمين حتى يقام لرأيه وزن في الشؤون الدينية » ومضى الكاتب يقرر أن الأدلة الشرعية المتفق عليها هي الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس ، وأنه عما امتاز به الإسلام في قواعده العامة أنه جعل درء المفسدة أساسًا للأمور الأدبية الشرعية ، واختلاط الجنسين وهو ينبوع المفاسد محرم بهذه القاعدة الشرعية ، وأن القرآن أورد آيات كثيرة حول هذا المعنى ، وهذه الآيات واضحة المعنى في الدلالة على تحريم الاختلاط (٣) .

ويلاحظ أن الصحافة الإسلامية قد أخذت موقفا معارضا من قضية الاختلاط بين الجنسين في مقاعد التعليم بجميع درجاته وأنواعه ، لأنه ـ على حد تعبير رشيد رضا «ناشئ عن تقليد الإفرنج لا عن خبرة تامة ، واستقلال في الرأى ولا موازنة بينه وبين ما يعارضه في الضرر والنفع ، وما بيننا وبين الغربيين من تمايز وفروق » .

واعتبر رشيد رضا الاختلاط تغييرًا لهويتنا الثقافية والاجتماعية ومقومات الأمة وعوائدها ، وأبطل حجج القائلين باختلاط الجنسين في جميع مراحل التعليم وزعمهم أنه خير وسيلة للتربية الصحيحة لأن كلا منهما يختبر الآخر ، فيقف على أخلاقه وآدابه وآرائه ومقاصده من الحياة ، ومن ثم تتكون الأسرة على أساس ثابت صحيح لا يقوضه جهل أحدهما بالآخر .

ورأى رشيد رضا أن هذه نظرية خيالية تنقصها الخبرة والتجارب العملية ، ولو ثبتت من بعض الوجوه لكان ما يعارضها من مفاسد الاختلاط في الأمة أحق وأولى بالترجيح وأشار رشيد رضا إلى مخاطر الاختلاط ، والتي نوجزها فيما يلي :

<sup>(</sup>۱) سهير إسكندر : جريدة المصرى والقضايا الوطنية ، مرجع سابق ، ص٣٩٠ ، وجريدة المصرى ، ١٠ مارس ١٩٣٧م .

<sup>(</sup>۲) سهير إسكندر : جريدة المصرى والقضايا الوطنية ، مرجع سابق ، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٣) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ.٢ ص١٣٩ . ١٤٠ .

- ١ ـ الاختلاط يزكى نار الفتنة بين الجنسين ، ويصرف قوة الذهن عن التعليم .
  - ٢ \_ اختلاط الجنسين له مفاسده الدينية والصحية والاقتصادية أيضًا .
- ٣ ـ الاختلاط في المدارس خطوة نحو الاختلاط في جميع صوره ، وفي ذلك خطر
   على العادات الاجتماعية .
  - ٤ \_ الاختلاط فيه هدم لكثير من أحكام الدين وآدابه (١) .

كذلك هاجمت صحيفة المنار مراد بك سيد أحمد ، الذى تولى منصب وزير المعارف بعد أحمد لطفى السيد ، وذكر رشيد رضا أنه حاول تغريب التعليم أكثر من الذى قبله ؟ لأنه أجار التمثيل الإباحى والرقص التوقيعى بين البنين والبنات على أنه من الرياضة المدنية وتجديد المدنية .

واتهم رشيد رضا الحكومة بأنها متعمدة القضاء على هداية الدين في الأمة وتربية بناتها وبنيها على الإلحاد والإباحة المطلقة (٢) .

ويلاحظ أنه في سبيل محاربة تغريب التعليم في مصر رأى قادة الصحافة الإسلامية إصلاح التعليم في الأزهر لمواجهة التعليم العلماني في الجامعة المصرية ، وأكدت الصحف الإسلامية على أن الذي ساعد على تغريب التعليم في مصر ، هو حالة الضعف التي حلت بالأزهر ، وحملته بذلك التبعة لا في تدهور التعليم الإسلامي فحسب ، بل وفي نجاح خصوم الإسلام كذلك ؛ لأن الأزهر \_ كما صرح الشيخ محمد عرفه ، أحد المدرسين فيه ، في مقال بعنوان : « الإصلاح الحقيقي والواجب للأزهر والمعاهد الدينية » المدرسين فيه ، في مقال بعنوان : « الإصلاح الحقيقي والواجب للأزهر والمعاهد الدينية » وصل إلى حالة انغلقت الدراسة فيه على الكتب القديمة ، وجمد نظام التعليم فيه وانعزل عن التقدم العلمي ، وتطور الأمة ، وتغير الزمن (٣) ، فضلاً عن ذلك كان أنصار التيار العلماني يحاولون النيل منه ومن رجاله باعتباره « الحصن الحصين للدين الإسلامي في مصر والعالم الإسلامي » (٤) وداومت الجرائد العلمانية على وصف الأزهريين في مصر والعالم الإسلامي » (٤) وداومت الجرائد العلمانية على وصف الأزهريين بالجمود والتأخر ، وتلقب معهدهم بمباءة الانحطاط والرجعية (٥) .

ويذكر محمود عزمى في حديثه عن تنظيم الجامعة المصرية لعرض قانونها على مجلس

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ۲ ، م ٣٠ ، صفر ١٣٤٨ ، يوليو ١٩٢٩م ، مقال بعنوان : • مفاسد الاختلاط بين البنين والبنات في المدارس ، لرشيد رضا .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جــــ، م ٣٢ ، ذو الحجة ١٣٥٠هــ ، أبريل ١٩٣٢م .

<sup>(</sup>٣) المنار جـ١٠ ، م ٢٨ ، رجب ١٣٤٦هـ ، يناير ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٤) الهداية الإسلامية ، جـ٥ ، م ٢ ، شوال ١٣٤٨هـ .

 <sup>(</sup>٥) السياسة الاسبوعية ، عدد ٤٩ بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٢٧م . سنعالج قضية الاختلاط بتفصيل أكثر في المبحث الخاص بقضايا المرأة .

النواب ، أن الجامع الأزهر ظل جامدا بغير تحول وغير تطور منذ القرون الوسطى (١) ، وعندما ألفت الوزارة لجنة لإصلاح الأزهر عام ١٩٢٧م أخذت صحيفة السياسة تنادى بصبغ الأزهر بالصبغة العصرية ، وهجر طرق التدريس العتيقة فيه ، بينما طالبت صحيفة البلاغ بضم الأزهر والمعاهد الدينية التابعة له إلى وزارة المعارف ؛ لأنها هى الوزارة المسؤولة عن شؤون البلاد . والهدف من ذلك تقليص دور الأزهر وحصر أصحاب الثقافة الدينية والإسلامية في المساجد ومنعهم من احتلال المناصب التي تتصل بتوجيه المجتمع وتنفير الناس منهم ، وذلك واضح فيما كتبه طه حسين في مجلة « الرابطة الشرقية » تحت عنوان : « إصلاح الأزهر » يدعو فيه إلى عزل الأزهر عن مجال الحياة والسياسة ، وأن يصير مدرسة وعظ وإرشاد ، وألا يكون للمتخرجين فيه حق في مناصب الحكم ، والتصرف في شؤون الدولة لا في القضاء ولا في التعليم ولا في غير ذلك .

وقد رد على طه حسين الشيخ محمد الخضر حسين ، موضحًا أنه يريد بذلك إلغاء المعاهد الدينية لا إصلاحها ، وأن يوهم السلّج أن الإسلام لا صلة له بالقضاء ولا شؤون الدولة، وإلا فما الذي يمنع المتخرج من الأزهر ، والدارس للعلوم الإسلامية والعربية من أن يكون مدرسًا لهذه العلوم في مدارس الحكومة ، وإذا كانت أصول الشريعة وأحكامها تدرس في الأزهر بإتقان ، فما الذي يمنع خريجي الأزهر من أن يتقلدوا مناصب القضاء» (٢).

وكذلك انبرى للرد على السياسة الأسبوعية الشيخ عبد الباقى سرور ، حينما كتبت تحت عنوان : « ظروف إنشاء الجامعة وأغراضها » تشير إلى أن الجامعة المصرية ستحل من ناحية النفوذ خارج الحدود المصرية محل الجامع الأزهر ، ونفوذه الكبير في تلك العصور التي مضت (٣) ، قال الشيخ سرور في الرد على هذا الزعم : إن « نفوذ الإسلام في بلاد الإسلام نتج عن قيامه بخدمة علوم الإسلام ، فهل يمكن للجامعة أن تحل محله في القيام على العلوم الإسلامية » ؟ ويجيب على هذا التساؤل قائلاً : « إن غرض الجامعة المصرية ينطق بأنها ما أنشئت لتقوم بتعليم العلوم الإسلامية ، والدفاع عن الإسلام ، بل المعرية ينطق بأنها ما أنشئت لتقوم بتعليم العلوم الإسلامية ، والدفاع عن الإسلام ، محل الأزهر ويبرز فضله في حماية الديانة الأزهر» (٤) ، ومضى الشيخ سرور يدافع عن الأزهر ويبرز فضله في حماية الديانة

<sup>(</sup>۱) السياسة الأسبوعية ، عدد ٥٨ ، ١٦ أبريل ١٩٢٧م ، نقلاً عن د. محمد سيد محمد : هيكل والسياسة ، مرجم سابق ، ص١٩٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) الهداية الإسلامية ، جـ۲ ، م ١ رجب ١٣٤٧هـ ، مقال بعنوان : ﴿ إصلاح المعاهد الدينية وطه حسين › ،
 والفتح ، عدد ١٣١ ، ٢ شعبان ١٣٤٧هـ ، ١٧ يناير ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٣) السياسة الأسبوعية ، ٢٦ فبراير ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٣٥ ، ٨ شعبان ١٣٤٥هـ ، ١٠ فبراير ١٩٢٧م ، مقال بعنوان : ﴿ الأَرْهُـرِ لا غني للحياة =

الإسلامية والصد عنها ضد عادية الغرب وقهر أوربا ، وأشار إلى أن مصير الإسلام كدين يخشى عليه من الحملات الموجهة ضده لو تمكنت الجهود التي بذلت في محاربة الإسلام التغلب على الأزهر (١) .

ومن أجل ذلك كان الاهتمام بالجامعة الأزهرية ، والدفاع عن الأزهر وإصلاح نظم التعليم فيه والعناية بالتربية الإسلامية والتعليم الديني ، وكانت الدعوة إلى إصلاح الأزهر أن يحتفظ بشخصيته في حفظ التراث الإسلامي واللغة العربية والشريعة الإسلامية ، مع الاحتفاظ أيضًا بروح العصر وعلومه ، فلا ينطوى على نفسه ويرمى بالجمود ، أو يكون نموذجًا للمدارس العصرية العلمانية ، وهذا ما دعا إليه الشيخ محمد مصطفى المراغى (٢) عنما تولى مشيخة الأزهر ١٩٢٨م (٣) .

ويلاحظ أن الصحف الإسلامية قد أيدت الشيخ المراغى فى دعوته لإصلاح الأزهر الدينى والدنيوى »، ونددت بمواقف الشيوخ الذين أنكروا عليه دعوته إلى الإصلاح وإدخال العلوم العصرية فى الأزهر ، وطالب رشيد رضا بأن يجمع الأزهر بين التعليم الدينى والتعليم المدنى ، وإدخال العلوم العصرية إلى الأزهر مثل علوم النفس والأخلاق والاجتماع والتاريخ ولا سيما التاريخ الدينى ، والمقارنة بين الأديان وسائر ما يسمى بالعلوم الجديدة ، بشرط أن تكون خالية نما يثير الشكوك والشبهات فى الدين ، واقترح رشيد رضا لذلك الغرض تكوين لجنة للتأليف والترجمة وتحضير الدروس ، يكون بعض أعضائها من العارفين باللغات الأجنبية الألمانية والإنجليزية والفرنسية ، والبعض الآخر من أهل البصيرة والرسوخ فى علوم الدين ، وبخاصة التفسير والحديث والأصول وأحكام التشريع ، فضلاً عن إنشاء لجنة فى إدارة المعاهد الدينية للفتوى العامة فى كل ما يتعلق بالعقائد الإسلامية وأحكام التشريع ورفع الشبهات عن الدين (٤) .

وفى البحث الذي أعده محمد أفندى درويش (٥) عن إصلاح الأزهر ونشرته صحيفة الإخوان المسلمين في سلسلة مقالات ، اقترح الباحث :

١ ـ أن يدلي الأزهر برأيه إزاء ما أحدثته المدنية الحديثة من تطور في مجال المعاملات

الإسلامية عنه ٤ بقلم الشيخ عبد الباقى سرور .

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۳۲ ، ۱۰ شعبان ۱۳۶۰هـ ، ۱۷ فبراير ۱۹۲۷م المنار ، جـ۷ ، م ۲۹ ، جمادی الأولى ۱۳٤۷هـ ، نوفمبر ۱۹۲۸م .

<sup>(</sup>٢) من أبرز المشايخ الذين نادوا بإصلاح الأزهر قبل الشيخ المراغى : الشيخ محمد عرفة ، والشيخ محمود أبو العيون ، والشيخ محمد حسنين مخلوف ، والشيخ عبد الشكور على ، والشيخ عبد المتعال الصعيدى ، والشيخ محمد الأودن ، والشيخ عبد الباقى سرور ، والشيخ محمد العدوى .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) المنار ، جـ٧ ، م ٢٩ ، جمادى الأولى ١٣٤٧هـ ، نوفمبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٥) عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

المالية والاقتصادية وما إليها ، مثل أعمال المصارف والبورصات والقراطيس المالية والبنوك، والتي لم يشهدها الفقهاء المتقدمون .

٢ \_ أن تؤلف لجنة من العلماء المبرزين في الأزهر تتوفر على دراسة ما كتبه الأوربيون في بحوثهم ومؤلفاتهم عن الإسلام ، ومحاولة تنقية هذه البحوث مما علق بها من سموم .

٣ ـ العناية بالتراث الديني والعلمي والحلقي ، وقيام الأزهر بدوره في الهداية والإرشاد (١) .

ورأى الشيخ عبد العزيز جاويش أنه لإصلاح الجامعة الأزهرية ينبغى العدول عن الكتب التى وضعت فى العصور الأخيرة موجزة ومعقدة، حتى كادت أن تكون أحاجى وألغاز ، ووصف هذا بأنه مضيعة للوقت صارف للطلاب عن الجوهر واللباب، وقرر أنه يجب تأليف كتب حديثة سهلة التناول حسنة التبويب والتفسير يستعان فى هذه الكتب بما للسلف من كتب فى مختلف العلوم (٢) . فضلا عن إيفاد بعثات من الأزهر إلى الخارج للاستزادة من المعرفة فى جامعات الغرب المشهورة ودراسة اللغات الأجنبية فى الأزهر (٣).

واقترح الأمير محمد على فى جريدة المقطم أن يقسم التعليم الدينى قسمين: أحدهما: يناط بالجامعة المصرية ويتبع وزارة المعارف، وثانيهما: الأزهر، ويقتصر التعليم على ما كان يدرس فيه من العلوم الشرعية قبل نصف قرن، وأن يستقل الأزهر عن الحكومة، غير أن هذا الرأى لم يعجب رشيد رضا لأنه يعزل الأزهر ويقلص دوره، ويحرمه من الميزانية التى خصصتها الحكومة له، فضلا عن حرمان الأزهريين من الوظائف الشرعية، وأشار رشيد رضا إلى أن أى إصلاح يتخذ بشأن الأزهر لابد من أخذ رأى أهل الأزهر فيه، فضلا عن ذلك فإن القانون الذى تقدم به الشيخ المراغى يجمع بين النظامين اللذين اقترحهما سمو الأمير، غير أنه يجعل كلا منهما تابعا لإدارة واحدة وهى: إدارة المعاهد الدينية، ولاشك أن هذا أضمن إلى جعل التعليم إسلاميا خالصا من إدارة الجامعة المصرية له، حيث إن بعض القائمين عليها هم من المتفرنجين والملحدين على.

ويلاحظ أنه على الرغم من بعض الانتقادات التي كانت توجهها الصحف الإسلامية

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٧٣ ، صفر ١٣٥٥هـ ، ٢٨ أبريل ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٢) أنور الجندي ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ ٢ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ١، م٧، جمادى الآخرة ١٣٥٤هـ، أكتوبر ١٩٣٥م ، سلسلة مقالات كتبها الدكتور على مظهر عن إصلاح الازهر بعنوان : • في سبيل الازهر » ويلاحظ أن الشيخ حسن البنا ورشيد رضا عارضا هذا الرأى وطالب رشيد رضا بإلغاء البعثات الازهرية إلى الخارج ، وذهب حسن البنا إلى مراعاة القصد فيها .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ٤، م٣٠، ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، أكتوبر ١٩٢٩م.

إلى نظام التعليم فى الأزهر إلا أنها كانت ترجو أن يكون له وزن في الإشراف على مناهج التعليم ، وقد رفع الشيخ حسن البنا مذكرة بهذا الشأن إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر طالب فيها بضم مراقبة التعليم الأولى بكل اختصاصاتها إلى الأزهر ، على أن يتبع ذلك إلغاء مدارس المعلمين الأولية ، والاستعاضة عنها بقسم إعدادى بعد شهادة الكفاءة أو البكالوريا الأزهرية لتخريج المدرسين بالمدارس الأولية ، وضم جميع الشعب التي تدرس اللغة العربية فى الجامعة المصرية ودار العلوم إلى الأزهر حتى يتوحد المعهد الذي يتخرج فيه أساتذة الدين واللغة العربية ، وطالب أيضا بتقرير تدريس الدين فى كل مراحل التعليم ، والعمل على إعادة التشريع الإسلامى فى القضاء والعناية باختيار الكتب المدرسية ، والاقتصار فى اللغات الأجنبية على ما لابد منه ، ومراعاة القصد فى البعوث الإرهرية والتمسك بالزى الأزهرى (١) .

وهكذا يبدو أن قضية التعليم الدينى ـ سواء فى الأزهر أو فى المدارس العامة ـ كانت من أبرز القضايا التى حظيت باهتمام الصحف الإسلامية ، فى أواخر العشرينات ، وحقبة الثلاثينات من هذا القرن ، وحفلت الصحف الإسلامية بالعديد من المقالات والآراء والبرقيات التى تدعو إلى وجوب التعليم الدينى فى المدارس فى مقابل التعليم المدنى المغربى ، وجعل التعليم الدينى إلزاميا وعولت عليه إصلاح أمر المجتمع والأمة فى دينها ودنياها وحتى تتحصن الأمة ضد العادات التى تسرب إليها من الغرب (٢) .

وقد أرسلت جماعة الإخوان المسلمين برقية إلى وزير المعارف العمومية ترجوه فيها أن يكون درس الدين الإسلامي في التعليم العام درسا أساسيا ، والامتحان فيه إجباريا مثل بقية العلوم ، التي ينبغي على التقصير فيها عدم الفوز أو الرسوب ، لأن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بمعرفة دينه المعرفة الصحيحة حتى يمكنه أن يؤدى ما يجب عليه لله تعالى وللناس ، وكما تعنى وزارة المعارف بتعليم التلاميذ ما يتعلق بأمر دنياهم، ، فيجب أن تعنى بتعليمهم ما يتعلق بأمور دينهم (٣) .

وبمناسبة انعقاد لجنة تعديل المناهج في مايو ١٩٣٥م وجهت صحيفة الإخوان السلمين نداء إلى حضرة صاحب المعالى وزير المعارف وإلى حضرات الكرام أعضاء لجنة المناهج ، لفتت فيه نظر أعضاء اللجنة إلى قيمة مناهج التعليم في حياة الأمة ، وعرضت للأدوار التي تقلبت فيها المناهج العصرية منذ أن وضع محمد على باشا سياسة التعليم في مصر، حتى عام ١٩٣٥م ، وذكرت أن هناك بعض الجوانب التي تركت دون أن يفكر فيها أحد من الذين تولوا إصلاح مناهج التعليم ، وأظهر تلك النواحي التعليم الديني والتاريخ

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ١٣ ، ٨ ربيع الآخر ١٣٥٤هـ ، ٩ يوليو ١٩٣٥م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۱۱۸ ، ۲۸ رمضان ۱۳۶۸هـ ، ۲۷ فبرایر ۱۹۳۰م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٦ ، ١٨ صفر ١٣٥٤هـ ، ٢١ مايو ١٩٣٥م.

الإسلامى ، والقرآن الكريم ، فالمدارس الابتدائية والثانوية والعالية والخصوصية والفنية خلو من الروح الدينية ، ففى المدارس الابتدائية بضع حصص كانت لا تتجاوز ثلاثا فى كل فرقة ، إحداها للفقه ، والأخرى للتهذيب ، والثالثة للقرآن الكريم ، أما المدارس الثانوية فقد تقررت فيه حصة للدين ، وليس لها أى أثر ، أما المدارس العالية فقد خلت من كل ما يحس الدين إلا بضعة أحكام تدرس فى كلية الحقوق، لذلك يخرج التلميذ من هذه المدارس ، وهو لم يحط علما بمنهج الإسلام ، ولم تتأثر نفسه بأية عاطفة دينية(١).

فضلا عن ذلك ، عرضت صحيفة الإخوان المسلمين للشبهات التي يظن أنها تحول بين دراسة الدين في المدارس والرد عليها ، كما يلي :

أولا: الفكرة التى تسود عقول رجال الوزارة من وجوب إبعاد العنصر الدينى عن العقول والأذهان حتى تكون المدارس علمانية فقط تقليدا لأوربا ، وردت الصحيفة على هذه الفكرة بأن هناك فرقا بين التعليم الدينى عندنا وبين أوربا ، وأن الأمر المترتب على ذلك عندنا غير الأمر الذى أنتجته النظم الأكليروسية في مدارس أوربا ، وأن طبيعة دراسة الدين في المدارس المصرية غير طبيعة ما كان يدرس منه في المدارس الأوربية ، إذ كانت تلك المدارس التى حولت إلى مدارس علمانية مدارس دينية بحتة يسيطر عليها القساوسة والرهبان وكل مناهجها مستمدة من مبادئ الكنيسة ، وإرادة البابوات.

ثانيا: الاكتفاء بتخصيص معاهد يعلم فيها الدين . وقد ردت الصحيفة على ذلك قائلة: ينبغى ألا نحرم بقية المعاهد من مادة الدين الضرورية في كل أدوار الحياة، وليس الغرض أن يكون كل طالب في تلك المدارس فقيها ضليعا ولا إماما مجتهدا ، ولكن المغرض أن يكون الطالب ملما بأصول عقائده وكيفية أداء العبادات .

ثالثا: وجود دينين مختلفين في المدارس المصرية ، وردت الجريدة على هذه الشبهة أن يكون الدين مادة أساسية يسير امتحانها كبقية المواد بشرط ألا تجمع درجاتها على بقية المواد ، أي لا يتوقف عليها ترتيب التلميذ وإن توقف عليها رسوبه ونجاحه وبذلك يهتم التلميذ بمادة الدين (٢) ، وناشد الشيخ محمد الخضر حسين ملك البلاد بوجوب إدخال التعليم الديني في المدارس كشأن غيره من العلوم ، وأشار أنه لا يكفى في تعليم الدين أن تكون له جامعة كالأزهر ومعاهده ، وإنما الخير أن تكون روح الدين سارية في نفوس الأمة كلها (٣) .

وبينما تطالب الصحف الإسلامية بإدخال التعليم الديني في المدارس العمومية

<sup>(</sup>١ ، ٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٧ ، السنة الثالثة ، ٢٥ صفر ١٣٥٤هـ ، ٢٨ مايو ١٩٣٥م.

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ( الأزهر ) ، عدد ٥ ، م٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٠هـ .

وإصلاح شأن الأزهر في مقابل التعليم المدنى ، ومحاربة الأساليب والمناهج الغربية والحد من علمنة التعليم ، وإحلال المفاهيم الإسلامية محل المفاهيم الغربية في مجال التعليم إذا بالدكتور طه حسين يخرج علينا بكتابه : « مستقبل الثقافة في مصر » ، هذا الكتاب الذي أحدث دويا في جميع الأوساط الأدبية والتعليمية والصحفية، وانقسمت إزاءه الآراء بين مؤيد ومعارض ، وامتلأت صفحات الصحف المصرية بالجدل حول ما ورد في هذا الكتاب من آراء ، وكان المؤيدون للدكتور طه هم الذين تربوا في أحضان الثقافة الغربية، والمفتونون بها ، أما المعارضون فكانوا من أنصار التيار الإسلامي والثقافة الإسلامية.

ظهر هذا الكتاب في عام ١٩٣٨م بعد أن كثر الحديث في الصحف المصرية عن مستقبل مصر بعد المعاهدة التي أبرمتها مع الإنجليز في عام ١٩٣٦م، فأراد طه حسين أن يرسم للناس سبيل النهضة التعليمية في عهد نهضتها واستقلالها (١) ، ويلاحظ أن الدكتور طه حسين قد آمن بكل ما هو أوربي ، ونادى باقتباس الجوانب الإيجابية والسلبية للحضارة الأوربية فكتب يقول : « إن علينا أن نسلك سبيل الأوربيين ، حتى نكون شركاء متساويين لهم في الحضارة بخيرها وشرها ، وحلوها ومرها » (٢) ، لأن مصر في زعم طه حسين تمثل باستمرار جزءا من حضارة البحر الأبيض المتوسط التي شملت أوربا والشرق الأدنى، إذ يقول في مقدمة كتابه : « إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء ، فهي أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم ».

وقد تصدت الصحف الإسلامية لمزاعم هذا الكتاب، وكان في مقدمة الذين ردوا على المدكتور طه حسين الشيخ حسن البنا ، في صحيفة النذير ، حيث صور الشيخ خطورة ما يدعو إليه هذا الكتاب من تطوير مناهج التعليم على حساب الفكرة الإسلامية ، وأشار إلى أن طه حسين ينحو في هذا الكتاب منحى علمانيا خالصا (٣) .

وقد حذرت النذير طلاب الجامعة من قبولهم المطلق للفكر الغربى والبعد عن الإسلام، موضحة أن سياسة التفريق بين التعليم المدنى والتعليم المدينى هى سياسة إنجليزية استعمارية ، وهاجمت توفيق الحكيم الذى انتصر لطه حسين وأبدى إعجابه بالفكر الغربى ، وأرجعت هذه الخطة التي تريد النيل من الدين ، والتي تدرس في كلية الآداب إلى السياسة الاستعمارية أيضا (٤) .

ومن الذين هاجموا طه حسين وردوا عليه الكاتب ساطع الحصري، حيث نشر

<sup>(</sup>١) د. محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، جـ٢ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر ، القاهرة :١٩٤٨م ، جـ١ ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) النذير ، عدد ٦ صفر ١٣٥٨هـ.

<sup>(</sup>٤) النذير ، عدد ١٣ صفر ١٣٥٨هـ نقلا عن د. زكريا سليمان بيومي : الإخوان المسلمون و. الإسلامية ، ص ٥٢ .

سلسلة مقالات في مجلة الرسالة بدأت في ١٩٣٧/٧/١١م، سجل في الأولى منها اتفاقه مع طه حسين في أن عقلية الأوربي ليست أفضل من عقلية المصرى ، ولكنه اختلف معه في المنهج الذي سلكه ، حيث وصفه بعدم التناسق وكثرة التداخل والارتجال والاستعجال والاستطراد.

وسجل في مقالته الثانية مأخذه على المقدمات والبراهين التى بنى عليها طه حسين أحكامه ، وانتقد طه حسين في اهتمامه باللغتين اللاتينية واليونانية ، ورأى أنهما من اللغات الميتة ، واتفق معه في الاهتمام باللغات الحديثة كالفرنسية والإنجليزية. كذلك اشتد في الهجوم على طه حسين الدكتور زكى مبارك، حيث كتب في الرسالة مقالا مطولا بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٩٣٩م انهال فيه على طه حسين نقدا وتهكما (١) .

كذلك هاجمت صحيفة المصلح ـ لسان حال جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية ـ توفيق الحكيم وأنصار الفكر العلماني ، الذين طالبوا بتعميم التعليم المدنى بعد صدور كتاب المستقبل الثقافة في مصر ، للدكتور طه حسين (٢) .

واستقبلت الصحف الإسلامية تعيين الدكتور طه حسين مراقبا عاما لإدارة الثقافة في وزارة المعارف بالاستياء والاستنكار ، وأرجعت موقفها ذلك لمنهجه العلماني في التفكير والتأليف (٣) ، وهكذا ظلت الصحف الإسلامية تطالب بوجوب التعليم الديني، حتى أثيرت هذه المسألة في مجلس النواب ، وشنت صحيفة النذير حملة على المعارضين لتدريسه مثل عباس العقاد ، وفكرى أباظة ، وفي الوقت ذاته أعلنت تأييدها لمن طالبوا بتدريسه من النواب ذوى الاتجاه الإسلامي وهم الدكتور عبد الحميد سعيد ، والشيخ محمد عبد الله دراز ، والشيخ عبد الوهاب النجار وغيرهم (٤) .

وتأسيسا على ما سبق عرضه يلاحظ أن سياسة التعليم فى مصر فى فترة ما بين الحربين العالميتين ، كان يسيطر عليها الاحتلال البريطانى ، الذى عمل على إعداد مجموعة من الذين تلقوا تعليمهم فى الغرب لتولى المناصب المهمة فى أجهزة الفكر والتوجيه المصرية ، حتى تتشبع الأجيال القادمة بوجهة النظر الغربية ، وتظل على ولاء دائم لكل ما هو غربى فى الفكر والاجتماع والسياسة .

وكانت سياسة التعليم تهدف إلى تخريج موظفين في دواوين الحكومة ، لا علماء

<sup>(</sup>١) الأهرام ، عدد ١١/٦ / ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢) المصلح عدد ١٠ ، ٧ جمادي الأولى ١٣٥٧هـ ، ٥يوليو ١٩٣٨م.

<sup>(</sup>٣) النذير ، عدد ١٨، غرة جمادى الأولى ١٣٥٨هـ ، ١٩ يونيه ١٩٣٩م، ود. زكريا سليمان بيومى: الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص١٥٧، ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) النذير ، عدد ١٧ ، ٢٤ ربيع الآخر ١٩٣٨هـ ، يونيه ١٩٣٩م.

يأخذون بأيدى بلادهم إلى مصاف الدول الكبرى ، واستهدفت هذه السياسة أيضا محاربة الدين الإسلامي والتراث الإسلامي والعربي ، وقطع الصلة بين الماضي والحاضر .

وتصدت الصحف الإسلامية لاستمرار أوضاع التعليم في مصر كما رسمها الاحتلال، وطالب كتابها بتحرير التعليم من السيطرة الإنجليزية ، والتوجه العلماني في مناهجه ، كما طالبوا بأن يكون الدين الإسلامي مادة أساسية في جميع مراحل التعليم وأنه لا يكفى في تعليم الدين أن يكون له جامعة ـ كالأزهر ـ ومعاهد .

وحذرت الصحف الإسلامية من إرسال البعوث الطلابية إلى أوربا لدراسة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، ورأت أن ما يجب أخذه من أوربا ، هو العلوم التطبيقية دون أن ننسلخ من عقيدتنا ، ومقومات حياتنا ؛ لأنه لوحظ أن البعثات التي ذهبت إلى أوربا في مرحلة ما بين الحربين ، اتجهت إلى دراسة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، بعد أن كانت في عصر محمد على ترسل إلى أوربا لدراسة العلوم التطبيقية ، وهذا أمر له دلالته في تغريب التعليم والحياة المصرية .

وحاربت الصحف الإسلامية المدارس الأجنبية العلمانية والتبشيرية التى انتشرت فى البلاد المصرية ولاسيما المدارس الأمريكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وأبرزت مساوئها وخطورتها على الدين الإسلامى والفكر المصرى ، وعارضت الأخذ بمفاهيم التربية والنظريات الغربية فى مجال التعليم دون نقد وتمحيص ، والتفرقة بين ما يصلح ومالا يصلح .

وعلى صعيد آخر دعت إلى الاهتمام بالتربية الإسلامية فى مناهج التعليم وتربية النشء المصرى على أساس إسلامى ، ورفضت تقسيم التعليم المصرى إلى تعليم دينى وآخر مدنى .

وعملت الصحف الإسلامية أيضا على مقاومة التيار التغريبي في الجامعة المصرية ، والذي حاول أن يجعل من هذه الجامعة نسخة من الجامعات الغربية وخاصة هجومها على الدين ، وإبعاده عن قيادة شؤون المجتمع ، وانتقدت المؤلفات التي تنادى باقتباس الجوانب الإيجابية والسلبية للحضارة الغربية ، وطبع الحياة المصرية بالطابع الغربي ، وكان من أبرز هذه الكتب في تلك الفترة ، كتاب طه حسين : « مستقبل الثقافة في مصر ».

وأخذت الصحف الإسلامية موقفا معارضا من قضية الاختلاط بين الجنسين فى مقاعد التعليم بجميع درجاته وأنواعه ؛ لأنه ناشئ عن تقليد الغرب ، فضلا عن خروجه عن تعاليم الإسلام وأحكامه . وقد رأى قادة الصحافة الإسلامية إصلاح التعليم فى الخامعة المصرية ، وأكدت الصحف الإسلامية أن الذى ساعد على تغريب التعليم فى مصر هو حالة الضعف التى حلت بالأزهر ، وعلى

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الرغم من بعض الانتقادات التى وجهتها الصحف الإسلامية إلى نظام التعليم فى الأزهر إلا أنها كانت ترجو من وراء ذلك أن يكون له وزن فى الإشراف على منهاج التعليم ، وأن يدلى برأيه إزاء ما أحدثته المدنية الحديثة من تطور فى مجال المعاملات المالية والاقتصادية وما إليها، وأن يعمل على تنقية ما بثه الأوربيون فى كتبهم مما يتعلق بالإسلام، والعناية بالتراث الدينى والعلمى.

وكانت الدعوة إلى إصلاح الأزهر أن يحتفظ بشخصيته فى حفظ التراث الإسلامى واللغة العربية ، والشريعة الإسلامية ، مع الاحتفاظ بروح العصر وعلومه ، فلا ينطوى على نفسه ويرمى بالجمود ، أو يكون نموذجا للمدارس العصرية « العلمانية ».

وقد ظلت الصحف الإسلامية تحارب المنهج الغربى فى التعليم ، وتطالب بوجوب التعليم الدينى ، وتعميمه فى المدارس العمومية ، حتى أثيرت هذه المسألة في مجلس النواب للبت فيها، وكان فى مقدمة الذين أسهموا فى التصدى لتغريب التعليم فى مصر وإصلاح الأزهر من أنصار الاتجاه الإسلامى : رشيد رضا ، ومحب الدين الخطيب ، وحسن البنا ، وشكيب أرسلان ، وصالح عشماوى ، وأبو زيد شلبى ، والشيخ عبد الباقى سرور ، ومحمد إسماعيل عبد النبى ، والشيخ محمد الخضر حسين ، والدكتور يحيي الدرديرى ، والشيخ محمد مصطفى المراغى ، والشيخ محمد عرفة ، والشيخ محمد حسنين مخلوف ، والشيخ محمود أبو العيون ، والشيخ عبد العزيز جاويش ، محمد افندى درويش .

## المبحث الخامس

## صحافة الاتجاه الإسلامي ومعركة الحفاظ على اللغة العربية

يتناول هذا المبحث دور الصحافة الإسلامية وكتابها من الحملات الشرسة التى استهدفت النيل من اللغة العربية ، والقضاء عليها ، ومواجهة الدعوة إلى العامية والدعوة بأن يكون التدريس في المدارس المصرية باللغة الإنجليزية ، وإقصاء اللغة العربية من مجال التعليم، فضلا عن الدفاع عن التراث والأدب العربي .

كانت الحملة على اللغة العربية جزءا من محاولات الاستعمار البريطاني للقضاء على أبرز رافد من روافد الثقافة الإسلامية والعربية في مصر ؟ ولهذا أعد الاستعمار الكثير من الخطط ليصل إلى هذا الهدف ، فحاول أن يجعل التعليم باللغة الإنجليزية ليقضى على اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث والفكر الإسلامي ، وكان يهدف من وراء ذلك أيضا أن يقطع صلة مصر الحديثة عن ماضيها الإسلامي وقطع صلتها بالأقطار العربية الأخرى (١) ؟ لأنه أدرك أن اللغة العربية هي الرباط الذي يوحد بين أقطار العربة والإسلام ، ويربطها بالقرآن مع سائر أوطان الإسلام في الوقت ذاته ، فالحرب إذًا على العربية الفصحي كانت من أجل القضاء على كل أمل في الوحدة العربية والاسلامية (٢) .

ومن أبرز خطط الاستعمار في القضاء على الفصحى في مصر ، الدعوة إلى العامية (٣) ، فقد حاول إقناع المصريين بأن سبب تأخرهم في ميدان الحياة وتخلفهم عن الأوربيين في الابتكار العلمي والأدبى هو تمسكهم بالأساليب العربية الفصحى ، وأن الأولى لهم أن ينهضوا باللغة العامية ، حتى يسايروا ركب الحضارة . . ولن يسايروها إلا إذا كانت الكتابة باللغة العامية ؛ لأنها في زعمهم لغة حية ويفهمها جمهور الشعب (٤) .

<sup>(</sup>۱) عبد الرشيد سالم : مقدمات النهضة الأدبية وعواملها في مصر ، القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٧م ، ص١٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) محمد سيد محمد : المسؤولية الإعلامية في الإسلام ، القاهرة : الخانجي ، ١٩٨٣م، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) لم تظهر الدعوة إلى العامية في مصر قبل ظهور الدعوة الأجنبية التي نادت باتخاذ العامية أداة للتعبير الأد وكان في مصر من دعا إلى ضبط العامية ومن استخدم العامية فعلا في الكتابة ، ولكن لم يكن هدفه ضبط العامية أو استخدامها رفع العامية إلى الاستعمال الكتابي ، حتى تتمكن من القضاء على الذ واحتلال مكانها ، كما كان يهدف دعاة العامية من الأجانب، وإلها كان هدفهم هو استخدام العالم مواضع مخصوصة للترفيه عن العامة حينا ، ولتثقيفهم وتهذيبهم حينا آخر ، على أن تظل للفصحي مكك كلغة للأدب الرفيع والثقافة الإسلامية العامة .

انظر : نفوسة زكريا : تاريخ الدعوة إلى العامية فى مصر وآثارها ، ط١ ، الأسكندرية ١٩٦٤م . (٤) عمر الدسوقى : فى الأدب الحديث، ط١، القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٠م، جـ٢ ،ص٤٠.

وكان من الذين أخذوا على عاتقهم الدعوة إلى العامية في مصر إبان الاحتلال البريطاني جماعة من الأوربيين ، أبرزهم الدكتور ولهلم سبتيا الألماني الجنسية ، الذي كان يعمل مديرا لدار الكتب المصرية ، ومنهم الدكتور كارل فولورس الألماني أيضا وأحد كتاب دائرة المعارف الإسلامية ، وسلدن مور الإنجليزي الجنسية ، وكان قاضيا بالمحاكم الأهلية في القاهرة ، ووليم ويلكوكس الإنجليزي الجنسية ، وكان مهندسا للري في القاهرة .

ويعتبر الدكتور سبتيا الرائد الأول لكل من كتب في العامية المصرية من الأجانب وفي عام ١٨٨٠م وضع كتابا بالألمانية عن قواعد العربية في مصر ، ومن هذا الكتاب انبثقت المدعوة إلى اتخاذ العامية المصرية لغة أدبية ، ومنه أيضا جاءت الشكوى من صعوبة العربية الفصحي ، فضلا عن أنه أول من اقترح اتخاذ الحروف اللاتينية لكتابة العامية ، تلك الحروف التي نودى باستخدامها فيما بعد لكتابة العربية الفصحي (١) .

ووضع الدكتور فلورس الألماني في عام ١٨٩٠م كتابا بالألمانية عن اللهجة العربية في مصر ، وترجمه إلى الإنجليزية في عام ١٨٩٥م، ونهج فلورس في كتابه نهج سبتيا فاستنبط حروفا لاتينية لكتابة العامية ودرس قواعدها وأورد كثيرا من نصوصها (٢) .

وفى تلك الأثناء كان وليم ويلكوكس مهندس الرى الإنجليزى الذى قدم إلى مصر فى عام ١٨٨٣م، يحارب الفصحى بالدعوة إلى إبعادها عن ميدان الكتابة والأدب وإحلال العامية مكانها ، وقد ألقى خطبة فى نادى الأزبكية ، وذكر فيها أن العامل الأكبر فى فقد قوة الاختراع لدى المصريين هو استخدام اللغة العربية الفصحى فى القراءة والكتابة ، ونصحهم باتخاذ العامية أداة للتعبير الأدبى (٣) .

وهكذا يظهر التجنى الواضح والحرب السافرة على اللغة العربية الفصحى من قبل الأجانب المقيمين في مصر ، وإلا فما هي العلاقة بين قوة الاختراع واللغة العربية الفصحي؟ وما الفائدة أن تكتب العربية بالحروف اللاتينية ؟

وقد نشر ويلكوكس محاضرته السابقة في مجلةالأزهر (٤) في عهدها الجديد بعد أن انتقل إليه امتيازها ، وظهرت كحلقة من حلقات نشر الدعوة لاستخدام العامية وإحلالها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه . (٢) المرجع السابق ، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سامي عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي ، القاهرة : ١٩٦٨م ، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) مجلة الأرهر مجلة علمية أدبية ، ليست هى مجلة الأرهر المشهورة الآن ، أنشأها إبراهيم مصطفى وحسن رفقى عام ١٨٨٧م باسم الصحة للاهتمام بالاخبار الطيبة والمقالات الأدبية والعلمية ، ثم أطلقا عليها اسم الأزهر، وبعد أن استمرا فى إصدارها خمس سنوات حتى نهاية عام ١٨٩٢م نيطت بهما أعمال أوسع من أعمالهما الأولى ، فتخليا عن إصدار المجلة إلى المهندس الإنجليزى وليم ويلكوكس والاستاذ أحمد الأرهرى. انظر : سامى عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزى ، مرجع سابق ، ص٢٩١٠

محل الفصحى فى التعليم والأدب ، رغم أنه قد أعلن فى بداية توليه لها فى عام ١٨٩٢م أنها ستخصص لنشر العلوم الرياضية ، وتكون موضع أبحاث المهندسين (١) .

وهذه الفكرة تعلن لأول وهلة عن خبث صاحبها وخداعه ، إذ أن اسم مجلة الأزهر يعطى للقارئ المصرى وغيره انطباعا بأنها تتحدث بلسان الأزهر ، فيقبل ما تمليه عليه بسهولة ويسر ؛ ولهذا السبب جعلها ويلكوكس متخصصة في الحرب على اللغة العربية الفصحى والدعوة إلى العامية .

وفي عام ١٩٠١م وضع سلدن مور القاضى الإنجليزى كتابا في الإنجليزية عن العامية المصرية بعنوان: « العربية المحكية في مصر » ، سار فيه على نمط سابقيه في دراسة العامية المصرية ، سواء في دراسة قواعدها وجمع نصوصها أم في الدعوة إلى كتابتها بحروف لاتينية واتخاذها لغة أدبية ، وكانت له وسائله الخاصة في تدعيم تلك الدعوة التي صادفت هوى في نفسه ، فاستغلها ليحقق هدفا من أهداف الاستعمار البريطاني ، وهو فصل المسلمين والعرب عن ماضيهم ، وتفتيت وحدتهم اللغوية بالقضاء على الفصحي (٢) .

ولم يقتصر الاستعمار البريطاني في محاربة اللغة العربية على الدعوة إلى العامية من خلال إصدار بعض الكتيبات التي تنادى بذلك ، أو إلقاء المحاضرات أو كتابة المقالات في الصحف ، بل إنهم فرضوا على تلامذة المدارس أن يتعلموا اللغة الإنجليزية ، وجعلوا إتقان هذه اللغة شرطا للتوظف في الحكومة ، وأرغموا على باشا مبارك على أن يصدر قرارا ينص فيه على أن تكون لغة التعليم في المدارس المصرية هي اللغة الإنجليزية (٣).

ولما انتهت الحرب العالمية الأولى اشتدت الحملة ضد اللغة العربية ولاسيما حين تبنى الدعوة إلى الهجوم على العربية الفصحى نفر من المصريين أنفسهم ، وعلت صيحات المستغربين تنادى بضرورة خلق أدب قومى يكون مستقلا عن آداب الشعوب الشرقية الأخرى الناطقة بالضاد ، وأن تغدوا اللهجات المحلية لغة الأدب ، فتقوم على أنقاض العربية الفصحى لغة مصرية ، وأخرى شامية ، وثالثة عراقية ، على نحو ما آل إليه أمر اللاتينية ، حين تحولت إلى الفرنسية والإيطالية والإسبانية ، وزعم بعضهم أن مصر ورثت من غزاتها الجدد \_ يعنى العرب \_ الإسلام واللغة ، ولكنها حافظت على خواصها القومية ، ولم تكن عربية قط (٤) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) نفوسة زكريا : تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر وآثارها ، مرجع سابق ، ص ٢٥ ، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) عمر الدسوقي : في الأدب الحديث ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) مجلة كلية البنات الإسلامية بأسيوط ، بحث بعنوان : « اللغة العربية بين محاربة الأعداء وعقوق الأبناء بقلم د. محمد بدر معبدى ، عام ١٩٨٦م ، ١٤٠٦هـ.

وقد انحصرت الدعوات التي أثارها دعاة التغريب لإقصاء اللغة العربية فيما بين الحليتين فيما يلي :

١ ـ طالب البعض بإصلاح قواعدها ، والبعض الآخر نادى بالتحول عنها إلى العامية.

٢ ــ من ناحية الكتابة العربية دعا البعض إلى إصلاح قواعدها ، في حين رأى
 البعض التحول عنها إلى الحروف اللاتينية .

٣ ـ دعا البعض إلى العناية بالآداب الحديثة وما يتصل منها بفكرة القومية بخاصة، والعناية بالأدب الشعبى، والحكايات الشعبية، وكل ما هو متداول بغير العربية الفصحى(۱)، التي تجمع بين الشعوب الإسلامية ، والمقربة بينهم في التفاهم والتخاطب، فالدعوة إذًا إلى تركها أو استبدال غيرها بها المقصود منها تمزيق الشعوب الإسلامية والعربية كما أشار إلى ذلك محمد سعيد العرفي في صحيفة الهداية الإسلامية في مقال بعنوان : « اللغة العربية رابطة الشعوب الإسلامية » (٢) .

وكان دعاة التغريب يكثرون من الحديث عن آداب الغرب والفنون الأدبية المستحدثة، ويشيدون بمذاهب الأدب الغربى، ويرمون المتمسكين بالتراث العربى من المصريين بالرجعية والجمود، والهدف من وراء هذه الدعوات هو تنشئة جيل من المصريين، لا يستطيع أن يتذوق أساليب البيان العربى الأصيلة، في الوقت الذي يتوفر فيه على دراسة أساليب البيان الغربى وموضوعاته.

وقد لجأت بعض الصحف المصرية إلى نقل أسوأ القصص الغربية الرخيصة ، وكانت لا تفعل سوى تغيير أسماء القصة إلى العربية ، وبذلك أصبحت القصة معرضا للنماذج المنحرفة والمثيرة للغرائز والشهوات ، وتقدم باسم الواقعية تارة ، وباسم التحليل النفسى تارة أخرى، وخاصة بعد أن دخلت القصة إلى ميدان التمثيل واستخدمت العامية في الالقاء (٣).

وإلى هذه القصص الماجنة أشار محمد الغمراوى فى نقده لطه حسين وكتابه «الشعر الجاهلى » حين قال : « خذ إليك مثلا تلك القصص الفرنسية التى يترجمها صاحب الكتاب من آن لآن يلهى بها كثيرا من النشء ، ويضل بها كثيرا ، هل ترى بينها وبين روح هذه الأمة صلة أو بينها وبين روح هذه اللغة صلة ؟ ، وإذا لم يكن فهل فيها شىء يجدد

<sup>(</sup>١) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، جـ١ ، ص ٣٤٩ . ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ ٢ ، م٤ ، رجب ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٣) محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، ص ٣٣٧.

من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية فى هذه الأمة ويعينها على سبيل العزة التى تريدها ، إنا لا نظن أحدا دخل تلك القصص وخرج منها وهو أقرب إلى الفضيلة والعفاف منه قبل بدئها . . ولو كنا ضاربين مثلا لضربنا الزنبقة الحمراء التى ألفها أناتول فرانس ولخصها صاحب الكتاب لمجلة الهلال » (١) .

ولكن أخطر دعوة على الفصحى كانت الدعوة إلى العامية ؛ لأنها أخذت فى الانتشار بعد اتخاذ اللهجة العامية فى المسرح الهزلى ، ثم انتقلت إلى المسرح الجدى ، حين تجرأت عليه وقتذاك فرقة تميلية تتخذ اسما فرعونيا ، وهى فرقة رمسيس ، فوجدت مسرحياتها إقبالا من الجماهير ورواجا بينهم ، وظهرت السينما من بعد فاتخذت هذه اللهجة، ولم يعد للعربية الفصيحة وجود فى هذا الميدان ، ثم ظهرت اللهجة العامية أيضا فى الأدب المكتوب واستعملها كثير من كتاب القصة فى الحوار ، وكان أول ما ظهر فى هذا الميدان « روايـة زينب » للدكتـور محمد حسين هيكل ، التى كتب حوارها باللغة العامية(٢).

وراجت الدعوة إلى تمصير الأدب العربى واللغة العربية ، وقد ناقشت مجلة الهداية الإسلامية هذه الدعوة ، وأشارت إلى أن هذه الدعوة لا يريدون منها أن الشاعر المصرى، أو الكاتب المصرى يجب أن تظهر فى شعره وكتاباته الروح المصرية والحياة المصرية بكل ما فيها ، كما يزعمون ، فهذا كله متسع له الأدب العربى ، وأكدت أن الهدف من هذه الدعوة « هو الاستعاضة عن الكلام الموافق لقواعد اللغة العربية وأحكامها والجارى على أصولها وقوانينها باللغة العامية الدارجة الخالية من قيود النحو والصرف والعروض والقوافى ، وبقية علوم اللغة واللسان ، بحيث تحل لهجات العامة والدهماء فى الكلام المنثور محل اللغة العربية الفصيحة الجارية على سنن العلوم والقواعد ، وتحل المواويل والطقاطيق والمنولوجات فى الكلام المنظور محل القصائد والأراجيز المصنوعة وفق قانون والتقفية » .

ومضت الصحيفة تهاجم أنصار هذه الدعوات قائلة : « إن هذه الدعوة تدل على جهل أصحابها بحيث لا يمكنهم التحدث بالفصحى ومجاراة المتكلمين بها ، أو أنهم معاول هدم وتخريب للآداب العربية ولغة القرآن الكريم » (7) .

ويلاحظ أن دعوة ويلكوكس ـ مهندس الرى الإنجليزى ـ إلى هجر اللغة العربية إلى العامية قد تجددت مرة أخرى في عام ١٩٢٦م ، وخطأ بهذا الاقتراح خطوة عملية ،

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، ص ٣٤٠ . (٢) المرجم السابق ، ص ٣٤٣ ، ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ١ ، م ١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٧هـ ، مقال بعنوان : ٤ تمصير الأدب العربي والدعوة إليه ٤ بقلم فكرى يس .

فترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه اللغة المصرية، ونوه سلامة موسى بالسير ويلكوكس وأيده ، باستبدال اللغة الدارجة استبدالاً كاملاً باللغة الفصحى ، وتغيير الحروف العربية إلى حروف لاتينية مثل ما قام به مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا (١) .

وقد أثارت هذه الحرب السافرة من قبل دعاة الاستعمار والتغريب ضد اللغة العربية سخط الأدباء والكتاب في تلك الفترة ، فانبروا يدافعون عنها ، وألفت الجمعيات الأدبية لنشر الفصحي والزود عنها ، ومقاومة اللغة العامية وطغيانها (٢) ، وقد أدت الصحف الإسلامية دورا كبيرا في هذه المعركة ومقاومة دعاة التغريب والاستعمار ، الذي حاول أن يئد اللغة العربية وينشر لغته في مصر ويروج لها، وحارب العربية كلغة، بل وحارب الحربي أيضًا (٣) .

ونادى أنصار الاتجاه الإسلامى فى الصحافة المصرية بأن تكون لغة التعليم فى البلاد المصرية هى اللغة العربية ، وذكر أحمد وفيق رئيس تحرير صحيفة اللواء الجديد « أن كل ما يقال فى تبرير التعليم باللغة الإنجليزية ، ليس إلا تبريراً فى الواقع لبقاء النفوذ الأجنبى فى البلاد» ، واستطرد قائلا : « نحن نريد أن تكون لغتنا العربية أداة التعليم بكل أنواعه؛ لأن اللغة أعظم مظاهر القومية ، ولأننا نبغى الاستقلال الفكرى كما نبغى الاستقلال السياسى ، ولا سبيل إلى الاستقلال الفكرى إلا بالاستقلال اللغوى الذى هو عنوانه ومظهره ، وإن تاريخ القوميات الناهضة فى أنحاء العالم قد اقترن باللغات الأهلية » (٤) .

وأشار رشيد رضا في تقديمه للمجلد التاسع عشر من المنار إلى أن الدعوة إلى العامية هي إحدى ركائز التغريب ، وأن الهدف الذي يبتغيه الملاحدة في مصر من هذه الدعوة هو القضاء على الإسلام وكتابه الكريم (٥) .

وكتب الشيخ مصطفى محمد أبو زيد في « الفتح » يهاجم دعاة العامية والصحف

<sup>(</sup>١) عفاف لطفى السيد : تجربة مصر الليبرالية ، ص٣٥٩ ، ود. محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ، جـ٢ ، ص٣٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) عمر الدسوقى : في الأدب الحديث ، مرجع سابق ، ص٤٥ .

<sup>(</sup>٣) محمد سيد محمد : المسؤولية الإعلامية في الإسلام ، ص٣٨ .

<sup>(</sup>٤) اللواء الجديد ، ١٠ يوليو ١٩٢٢م .

<sup>(</sup>٥) نوه رشيد رضا بشأن المجمع اللغوى الذى تكون فى دار الكتب السلطانية فى عام ١٩٢٥م لإصلاح امر اللغة العربية ، وكان من أبرر أعضائه الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر ورئيس المجمع ، والشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية ، والسيد محمد الببلاوى ، والشيخ أحمد إبراهيم ، والشيخ أحمد السكندرى ، وأحمد براده بك ، وأحمد تيمور بك ، وأحمد زكى باشا ، وأحمد لطفى السيد ، وغيرهم ، وكان غرض هذا المجمع هو خدمة اللغة العربية ووضع معاجم عصرية شاملة لاصطلاحات العلوم والفنون والصناعات ، واستبدال الكلمات العامية أو الأعجمية التى لم يعرب من قبل غيرها من الألفاظ العربية الموضوعة للدلالة على معناها ، ويكون وضع الكتب بطريقة المجاز أو الاشتقاق أو النحت أو غير ذلك .

المروجة لهذه الفكرة ، ويستنهض علماء الأزهر وشيوخه لمقاومة الدعوة إلى العامية ويدعو الحكومة أن تترصد لقائليها ، وتضرب على أيديهم ، كذلك أكد على خطورة العامية على الجنسية العربية ، حيث تؤدى إلى تفككها ، وتشتيت أواصر الوحدة بينها .

وحينما صرح زكى باشا مبارك فى صحيفة « مصر الحديثة » المصورة فى عددها الصادر فى ٢٤ أبريل ١٩٣٠م فى حديث له بالدعوة إلى استبدال الحروف العربية وكتابتها بالحروف اللاتينية أسوة بتركيا وقال : « إنى أشجع كل حركة ترمى إلى إصلاح الحروف العربية ، ولو كان ذلك أن تتبدل بجملتها وأن نكتبها من اليسار . ولنا أسوة بأمة شرقية ناهضة سبقتنا فى هذا السبيل ـ يقصد تركيا » أثار هذا التصريح ثائرة كتاب الصحافة الإسلامية وحماة الدين واللغة العربية ، وانبروا للرد عليه ، ونشرت الفتح سلسلة مقالات للرد على هذا التصريح ، وذكر محب الدين الخطيب أن هذا فيه إبطال للحروف العربية والاستعاضة عنها باللاتينية بعد أن أدت هذه الحروف العربية دورها منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان ، وتساءل الخطيب مستنكرًا : هل حقًا يرى زكى باشا فرنجة اللغة العربية وحروفها ؟ وهل يود أن يجعل الأبجدية اللاتينية تحل محل الأبجدية العربية فى دار العروبة ، فى جزيرة الفسطاط ، كما حلت فى الأندلس الذى يسميه الباشا الفردوس الإسلامي المفقود ؟! (١) .

وأشار الشيخ محمد الخضر حسين فى صحيفة نور الإسلام إلى أنه لو فرضنا أن شعوبًا غير عربية رضيت أن تتخلى عن لغاتها ، فإن الشعوب التى تنطق باللغة العربية أحرص الناس على حياة لغتهم ؛ لأن اللغة العربية لغة القرآن الذى هو معجزة الرسالة ومطلع الهداية ، فضلاً عن أن اللغة العربية استوعبت كل العلوم والحضارة لما تتميز به من غزارة مادتها وإحكام أساليبها (٢) .

ورد الدكتور يحيى الدرديرى على الذين يتهمون اللغة العربية الفصحى بالقصور قائلا: «إن اللغة العربية التى صلحت فى الزمن الماضى، صالحة لترجمة ما تريده الأمم الإسلامية من الثقافة الغربية ، وأبرز دليل على ذلك ماتم نقله من الكتب الطبية والكيميائية والهندسية والقانونية إلى اللغة العربية ، ولم تعجز العربية عن التعبير عنه» (٣).

وأكد فكرى يس الدمشقى فى مجلة الهداية الإسلامية على تعارض الدعوة إلى العامية مع الميول الفطرية للجماهير المسلمة ، ومع السر الجليل المكنون فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ① ﴾ [الحجر] ، ومن جهة أخرى فإنها تتعارض مع

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۰۲ ، ۸ محرم ۱۳٤۹هـ ، وعدد ۲۰۶ ، ۲۶ محرم ۱۳٤۹هـ .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جـ٤ ، م ٣ ، ربيع الآخر ١٣٥١هـ .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ ۱ ، م ٢ ، جمادى الأولى ١٣٤٩هـ ، أكتوبر ١٩٣٠م .

مهمة علماء الأدب العربي في بلاد الإسلام ، ومع واجبهم الأدبي والديني المنوط بهم في حفظ كيان اللغة العربية (١) .

وكتب الشيخ صادق عرجون في مجلة الأزهر سلسلة مقالات سجل فيها أن اللغة العربية تتعرض لثورة عاصفة من قبل دعاة الإصلاح الأدبى ، وهذا الإصلاح يعتمد على وسائل لا تتفق مع طبيعة الشرق وبيئته ولا مع نشأة هذه اللغة وأطوارها ، فنادى بعضهم بإحلال العامية محل الفصحى في المعاهد والمدارس تلقينا وتدريسًا وتأليفًا ، وأوضح أن الهدف من ذلك «هو وأد البقية الباقية من لغة القرآن الكريمة ، ودفع الشعوب العربية إلى بلبة بربرية لا أصول لها ولاقاعدة » ، وأضاف الشيخ عرجون « أن بعض هؤلاء الدعاة تدفعه إلى اختيار هذا الطريق الشائك المعوق لنهضة الأمة نزعة عنصرية لا تقدر للعلم حرمة ، ومنهم من يدفعه إليه شعور بالعجز عن القيام بأعباء اللغة العربية وقواعدها الفنية، نحوا وصرفا وبلاغة وعروضًا وأدبا ، ومنهم من ينادى بحذف كثير من أبواب القواعد محتجا بصعوبتها ، وتعدد ضوابطها ، وكثرة صورها وبعضهم ينادى بإنكار مأثور الأدب العربي شعرا ونثرا، وينكر على البلاغة العربية شخصيتها ، ويزعم أنها مأخوذة من البلاغة الأجنبية » (٢) .

وهكذا أظهر الشيخ صادق عرجون أبرز ما تعرضت له اللغة العربية من اتهامات كان الدافع إليها في الغالب نزعة عنصرية ، أو عدم القدرة على تذوق الفصحى وقواعدها وأدبها نثرا وشعرا ، ولكن هذه الاتهامات من شأنها أن تقضى على لغة القرآن الكريم وتعوق نهضة الأمة العربية والإسلامية ، وتقضى على كل أمل في الوحدة السياسية واللثقافية والدينية ، وتساعد على نشر الثقافات الدخيلة ورواج فكرة الإقليمية والعنصرية.

فضلا عن ذلك ، حفلت الصحف الإسلامية بالمقالات والتعليقات التي تندد بالدعوة إلى كتابة الحروف العربية باللاتينية ، وذكرت المنار الحديث الذي دار بين محرر الأهرام والمستشرق الإنجليزي إدوارد نيسون روسي \_ مدير مدرسة اللخات الشرقية في لندن \_ الذي أجاب على سؤال محرر الأهرام : هل من المبشر استبدال الحروف اللاتينية بالعربية ؟ قال: « إياكم وهذا الأمر ، إني أفهم اقتباس الحروف اللاتينية في بلاد مثل تركيا أو إيران

<sup>(</sup>١) الهداية الإسلامية ، جـ١ ، م ١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٧هـ .

وحينما ذهب الدكتور طه حسين مندوبًا إلى مؤتمر المستشرقين السابع عشر بجامعة اكسفورد ، وألقى هناك محاضرة عنوانها : " ضمير الغائب واستعماله إسم إشارة في القرآن الكريم " ونشرت مجلة الرابطة الشرقية ملخص هذه المحاضرة ، أشارت مجلة الهداية الإسلامية إلى ما جاء فيها من أغلاط نحوية ، وما رقع فيه المدكتور طه حسين من عشرات ، تخالف القواعد النحوية المشهورة ، وأبرزت المجلة رأى النحويين في الرد على الدكتور طه حسين ، وقد اشتمل هذا الرد على ٢٣ صفحة ، كتب هذا البحث الشيخ محمد الخضر حسين . الهداية الإسلامية ، جـ٢ ، م ١ ، رجب ١٣٤٧هـ .

<sup>(</sup>٢) الأزهر ، جـ ١ ، م٩ ، محرم ١٣٥٧هـ والأعداد بعده .

أما فى مصر ، فالحذر من هذا ؛ لأن الحروف العربية هى حروف لغة القرآن ، وإذا مسستم الحروف العربية مسستم القرآن ،بل هدمنم صرح وحدة الإسلام . . فالعربية يجب ألا تمس ؛ لأنها إذا ضاعت ضاع الإسلام » (١).

ويبدو من هذا الكلام أن الدعوة إلى كتابة الحروف العربية باللاتينية هى دعوة مغرضة، الهدف منها القضاء على لغة القرآن الكريم ، وهدم الكيان الإسلامي الذي بنى عليه ، بل ضياع الإسلام ذاته .

وقد دافعت الصحف الإسلامية عن الأدب العربى والتراث العربى والشعر الإسلامى والعربى الذى هوجم من قبل الصحافة التغريبية ورواد الفكر العلمانى فى مصر ، فقد هاجمت جريدة السياسة شعر أحمد رامى فى مقال لها بعنوان : « العقلية العربية وشعر أحمد رامى » ، وانصب هجومها على تمسكه بنظام الشعر العربى الفصيح ووزنه وقافيته وذوقه العربى ، واتهمته لذلك بالجمود والرجعية والتخلف (٢) .

غير أن رشيد رضا انبرى للرد على السياسة قائلا : «كأن جريدة السياسة تدعوه إلى جمعية التجديد لينسلخ من سليقته العربية ، ويتبرأ من فطرته الإسلامية ، ويتكلف تقليد الإفرنج ، في ترك القوافى والأؤزان العربية فيكون من جمعية المجددين » (٣) .

وكتب محمد على أحمد ـ من مشايخ الأزهر \_ فى « الفتح » يقرر أن الحملة التى تشنها جريدة السياسة والسياسة الأسبوعية على اللغة العربية بزعم إصلاحها وتطويرها الهدف منها «طمس اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، والرابطة الوحيدة بين الأمم الشرقية فى مثل هذا الزمن الذى تفككت فيه عرى الشرق ، وصار مقسما بين الأمم الغربية »، واستطرد الشيخ محمد على فى مقاله مفندا مزاعم الكتاب الذى يبررون كتابة العربية باللاتينية بزعم أن لغة النطق فى العربية تخالف لغة الكتابة (٤) .

وذكر محب الدين الخطيب أن اللغة العربية هي اللغة القومية لمائة مليون من العرب، وهي اللغة الدينية والشرعية والعلمية لأكثر من ثلاثمائة مليون آخرين من المسلمين غير العرب، أراد الله لها أن تكون لسان آخر الديانات وأكملها ، وبين حكمة اختيار المولى \_ عز وجل \_ لغة العرب لتكون لغة الإسلام ، ذلك لكونها أكمل اللغات وأكثرها استعدادا للمحافظة على هذه المنزلة من التفوق والكمال (٥) .

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ١٠ ، م٢٩ ، رجب ١٣٤٧هـ ، يناير ١٩٢٩م.

<sup>(</sup>٢) السياسة ، ١٣ أغسطس ١٩٢٦م ، ٢٢ محرم ١٣٤٥هـ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٥ ، م٧٧ ، محرم ١٣٤٥هـ ، أغسطس ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٢٣١ ، ٥ شعبان ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٥) أنور الجندي ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ ٢ ، ص ٢٠١ ، ٢٠٢ .

وحينما كتب طه حسين فى السياسة الأسبوعية مقالا بعنوان: « الأدب المصرى الحديث وأثره فى الثقافة العربية » مطالما بتطبيق مذهب ديكارت فى دراسة الآداب العربية، هذا المذهب الذى يعتمد على الشك فى القديم وعدم التسليم به ، ويرى طه حسين أن الآداب العربية لا يمكن أن تزدهر إلا بإخضاعها لهذه الطريقة فى البحث التى يحاول المجددون من أنصار المدرسة الحديثة فى مصر نشرها وتطبيقها فى كل المجالات(١) يحاول المجددون من أنصار المدرسة الحديثة فى مصر نشرها وتطبيقها فى كل المجالات(١) لأن هناك بعض المسائل التى صارت من المسلمات لديهم كإثبات وجود الله ، واستحقاقه وحده للعبادة ، ونبوة الرسل ، ورسالة سيدنا محمد على أو صدقهم ، وتردد ظاهر فى وتعريض نصوص الأنبياء الصريحة للنقد شك فى نبوتهم وصدقهم ، وتردد ظاهر فى تلقيهم لعلوم الرسالة من المولى ـ عز وجل ـ وانتهى الشيخ الجداوى فى مقاله إلى أن الذين يرتضون مذهب التشكيك والإنكار يلحدون ، وإن مذهب ديكارت الذى انتحله الدكتور طه حسين ، كان بداية معركة الهجوم على الدين الإسلامى بل وعلى سائر الأديان (٢) .

وفى نطاق الدفاع عن اللغة العربية وآدابها كان اهتمام الصحافة الإسلامية بالأدب الإسلامي ، والشعر الإسلامي ، وأفسحت هذه الصحف صدر صفحاتها لشعراء الإسلام من أمثال محمد صادق عرنوس ، ومحمود رمزى ، وأحمد محرم ، ومحمد حسن النجمي، وأحمد شوقي في إسلامياته ، وقدمت الصحف الإسلامية بعض البحوث اللغوية النافعة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نشرت المنار سلسلة مقالات بعنوان : «القياس في اللغة العربية » كتبها الشيخ محمد الخضر حسين (٣) ، وسلسلة مقالات كتبها العالم الأثرى المحقق أحمد بك كمال بعنوان : « براءة القرآن الكريم من الألفاظ الأعجمية » (٤) وغير ذلك من البحوث التي كان يكتبها رشيد رضا في المنار ومحب الدين الخطيب في الفتح وحسن البنا ، والسيد صالح رضا ـ شقيق رشيد رضا ـ ومحمد بسيوني عمران وغيرهم .

وتحدثت الصحف الإسلامية أيضا عن التراث الإسلامي والعربي، وأوضحت أن الأجانب من الغربيين اهتموا بالتراث العربي والإسلامي أكثر من اهتمام العرب المسلمين، وقال محب الدين الخطيب عن التراث الإسلامي : « إنه تراث ضخم إذا شرعت من اليوم جميع الأمم العربية والإسلامية بتوزيع أعماله فيما بين علمائها وجامعاتها ومحافلها

<sup>(</sup>١) السياسة الأسبوعية ، ٢٤ سبتمبر ١٩٢٦م.

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٨ ، ٧ ربيع الآخر ١٣٤٥هـ ، ١٤ أكتوبر ١٩٢٦م.

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٨ ، م٢٢ ، ذر الحجة ١٣٣٩هـ ، اكتوبر ١٩٢١ م ، وانظر أيضا : جـ٩ ، م٢٢ ، جـ١٠ م٢٢.

ولجانها، فإنها لا تنتهى من الإحاطة به وإحياء مواته إلا بعد مئات السنين ؛ لأنه تراث أجيال لا يأتى عليها الحصر ، « ثم بين كيف أهمل المسلمون تركة هذا السلف فى حين انبرى لدراسة هذا التراث الأجانب من أمثال دى ساسى ونولدكه، وبروكلمان وجولد ويهر ونلينو بهدف الوقوف على دخائله ومعرفة طرق الإحاطة به وبأهله أكثر مما يهمهم بعثه فى نفوس بنيه وأحفادهم » (١) .

وتحدث الخطيب عن استكشافات العرب وما نشره جوستاف لوبون في كتابه : «حضارة العرب » وما فيها من بدائع العمران في أسبانيا تحت حكم المسلمين ، وما نشره بروكلمان في كتابه تحت عنوان : « مآثر العرب في العلوم المدنية » ، وما نشرته الرحالة الإنجليزية روزنيا موريس التي تحدثت عن شهامة الرجل العربي ، وما ذكره قدرى حافظ طوقان عن أبي على ابن سينا مكتشف طفيلة الأنكلستوما (٢) .

فضلا عن ذلك ، دعت الصحافة الإسلامية إلى تخليص اللغة العربية من الكلمات الأجنبية الدخيلة عليها وعدتها من جنود الاحتلال اللغوى مثل ألفاظ يوزباشى، وبكباشجى وصاغ ، وصول ، ولفظ ماهية ، وماهيات ـ التى تعنى الأجور والمرتبات ـ ومارسيه ، وأرفوار ، وبنجور ، وجد مرننج ، وجد أفترنون ، وجدنيت ، وثانكيو ، وهواريو وغير ذلك من الألفاظ المأخوذة من أصل أجنبى ، ولفتت نظر الحكومة إلى حذف هذه الكلمات التى تشوه جمال لغة البلاد ، ولأن اللغة العربية ركن من مقومات الأمة التى تنحصر فى اللغة والدين والزى ، وكل أمة أضاعت ركنا من هذه الأركان أضاعت قوميتها(٣) ، لذلك فإن ضياع اللغة العربية فى مصر ضياع للقومية المصرية العربية .

وكتب الأستاذ أحمد حسن الزيات فى « الرسالة » فى عددها الحادى والعشرين ينادى بأن تكون اللغة العربية وحدها فى لافتات الحوانيت والمؤسسات والشركات، مستقلة عما يضاف إليها من حواشى اللغات ، وعد ذلك مظهرا من مظاهر الاستقلال الصحيح، وقد أيده فى ذلك حسن البنا ، غير أنه أخذ عليه أن تكون مجلة الرسالة يظهر فيها الاسم العربى مقرونا باللاتينية (٤) .

<sup>(</sup>١) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ٢، ص٣٩٧، ٣٩٨ .

وأشارت الفتح فى باب تحقيق التراث إلى عدد من الكتب المهمة منها كتاب «الخراج» للقاضى أبى يوسف، «وعمرو بن العاص » لمحب الدين الخطيب ، وكتاب « الجماهر فى الجواهر » ، للبيرونى » « وتاريخ بغداد ، للخطيب البغدادى ، وغير ذلك من كتب التراث .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٢٣٣ ، ١٩ شعبان ١٣٤٩هـ ، والإخوان المسلمون ، عدد ٤١،السنة الثالثة ، ٢٦ شوال ١٣٥٤هـ، ٢١ يناير ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ١٩ ، السنة الأولى ، ٥ شعبان ١٣٥٢هـ .

وهكذا يلاحظ عناية الصحافة الإسلامية باللغة العربية ، وأيضا فإن الدعوات التى تثار الآن بين حين وآخر لتخليص اللغة العربية من الكلمات الأعجمية أو الإفرنجية، وكتابة الملافتات باللغة العربية قد أثارتها الصحف الإسلامية منذ نصف قرن من الزمان .

ونستطيع أن نجمل هنا أبرز ما عنيت به الصحافة الإسلامية في فترة ما بين الحربين للحفاظ على اللغة العربية فيما يلي :

١ ـ كشفت عن خطط الاستعمار التى تهدف إلى القضاء على اللغة العربية الفصحى، وتصدت لدعاة التغريب الذين حملوا لواء الدعوة إلى العامية ، وخلق أدب قومى يكون مستقلا عن آداب الشعوب الشرقية الناطقة بالضاد ، والعناية بالأدب الشعبى والحكايات الشعبية ، وكل ما هو متداول بغير الفصحى وترجمة القصص الغربى الخليع والدعوة إلى كتابة الحروف العربية باللاتينية .

وقد أكدت الصحف الإسلامية على خطورة هذه الدعوات على الجنسية العربية، وأن المقصود منها هو تمزيق الشعوب الإسلامية والعربية ، وتعويق نهضتها ، والقضاء على كل أمل فى الوحدة السياسية والثقافية والدينية فيها ، فضلا عن القضاء على لغة القرآن الكريم وهدم الكبان الإسلامي الذي بني عليها ، بل هدم الإسلام ذاته ، وفصل الأجيال الحاضرة عن ماضيها وتراثها .

٢ ـ وعنيت الصحف الإسلامية أيضا بالدفاع عن الأدب العربى والتراث العربى والشعر الإسلامى والعربى الذى هوجم من قبل الصحافة التغريبية ورواد الفكر العلمانى فى مصر ، ونادى أصحاب الاتجاه الإسلامى بأن يكون لغة التعليم فى البلاد هى اللغة العربية الفصحى ؛ لأن اللغة أعظم مظاهر القومية ، وضياع اللغة العربية هو ضياع للهوية .

٣ ـ ودعت الصحف الإسلامية إلى تنقية اللغة العربية من الكلمات الأجنبية الدخيلة
 عليها وعدتها من جنود الاحتلال اللغوى، وقدمت بعض البحوث اللغوية المتخصصة.

وظهر فى مجال الدفاع عن اللغة العربية من الكتاب المسلمين : محمد سعيد العوفى، وفكرى يس ، وحسن البنا ، ومحب الدين الخطيب ، وأحمد وفيق ، والشيخ محمد الحضر حسين ، والشيخ محمد على أحمد ، والشيخ رمضان الجداوى ، والدكتور يحيى الحضر حسن الزيات ، والسيد رشيد رضا ، وصالح رضا وغيرهم.

## المبحث السادس صحافة الاتجاه الإسلامي وقضايا المرأة

شملت الدعوة إلى تغيير الحياة المصرية في فترة ما بين الحربين العالميتين كل مجالات الحياة مادية واجتماعية وعقلية وروحية ، وكانت المرأة من أبرز الموضوعات التي كثر حولها الجدل بين دعاة التغريب وبين أنصار الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية .

وكانت الدعوة إلى السفور ونبذ الحجاب ، والمساواة بين الرجل والمرأة ، والاختلاط بين الجنسين \_ متأثرة بالحضارة الغربية ، والدعوة إلى الحرية الشخصية التى تتصل بفكرة العلمانية ، فهى تعتمد على أن الحرية الشخصية قد أصبحت فى العصر الحديث حقا لكل إنسان ، ذكرا كان أو أنثى، ومن ثم يجب التخلص من سلطة الدين على النفوس (١).

ويلاحظ أن أول ما طرح من قضايا المرأة قضية الحجاب والسفور ، التى أثير حولها الجدل في مستهل القرن العشرين ، حينما أصدر قاسم أمين كتابه الأول : « تحرير المرأة في عام ١٩٠١م ، وكتابه الثانى : « المرأة الجديدة » في عام ١٩٠١م، حيث ذهب المؤلف في كتابه الأول إلى أن الحجاب ليس من الإسلام في شيء ، وأن الشريعة كليات وحدود عامة ، ولو تعرضت للجزئيات لما أخذت صفة الدوام في كل أمة في كل زمان ومكان ، وأن الأحكام المبنية في المعاملات والعادات تتغير بحسب أحوال الزمان والمجتمعات على ألا يخل بالشريعة في أي من أحكامها ، وقد تناول في كتابه مسائل أربع وهي : الحجاب وعمل المرأة المسلمة بالشؤون العامة ، وتعدد الزوجات ، والطلاق ، وناقش هذه المسائل من زاوية المتأثر بالحضارة الغربية .

وقد بدا في كتابه الثاني « المرأة الجديدة » أكثر وضوحًا في الدعوة للأخد بأساليب هذه الحضارة ، ولاسيما فيما يتعلق بما وصلت إليه المرأة الأوربية ، وما حصلت عليه من حقوق وامتيازات في العصر الحاضر (٢) .

وقد تبع صدور كتابى قاسم أمين ضجة كبرى فى الرأى العام المصرى، وفى الصحافة المصرية والإسلامية منها بالذات ، وكانت صحيفة « اللواء » لمصطفى كامل فى مقدمة الصحف الإسلامية التى عارضت الدعوة إلى السفور ، وكان لمصطفى كامل موقفه

<sup>(</sup>١) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، جـ ٢ ، ص ٢٧٣.

 <sup>(</sup>۲) أبو الحسن الندوى: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ، ط۲ ، الكويت: ١٩٦٨م ، ص ١١٦ ،
 ١١٧ ، وزكريا سليمان بيومى ؛ الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ٢٩٢ .

المعارض من الدعوة إلى السفور لأنها .. فى رأيه .. لا تتفق وتقاليد المجتمع المصرى والدين الإسلامى ، فى المقام الأول (١) ، فضلا عن ذلك كان رفض مصطفى كامل لهذه الدعوة يرجع إلى سببين :

السبب الأول: ذكره الدكتور عبد اللطيف حمزة في موقف مصطفى كامل من السفور قال: «لقد شهد هذا الشاب الذي يمتلئ بالغيرة كيف شقى المجتمع الأوربي بسبب سفور المرأة ، وكيف حرمت البيوت أنس الأسرة ، وكيف نشأ الأطفال الأوربيون في غير حجور أمهاتهم وآبائهم ، وراح يلح في أن تصان المرأة في البيت كريمة معززة ، بعد أن تأخذ حقها كاملا من التربية والتعليم في المدرسة ؛ لأنه يعلم أن العمل الأسمى للأم في كل بلد هو أن تصنع الرجل للأمة ، وتلك وجهة نظر لها احترامها إلى اليوم» (٢).

أما السبب الثانى ـ الذى عارض مصطفى كامل دعوة السفور من أجله: هو رفضه المطلق أخذ الحضارة من الإنجليز ، وكان هذا هو سر حملة اللواء على قاسم أمين ومحمد عبده من الذين كانت لهم صلة بكرومر وصالون نازلى فاضل الذى كان على صلة وثيقة بالوكالة البريطانية (٣) .

ولكن بعد الحرب العالمية الأولى ، اخذت هذه المسألة تتطور تطورا سريعا، ولم يعد ذلك الذى دعا إليه قاسم أمين هو شغل الناس ، فقد استنفذت دعوة قاسم أمين في وقت قصير كل أغراضها ، واندفع الناس إلى ما وراءها في سرعة غير منتظرة ، حيث خلعت المرأة الحجاب وخرجت بالثياب الملونة والقصيرة والضيقة تقليدا لنساء الغرب، ثم تجاوزت ذلك كله إلى الظهور على الشواطئ في المصايف بملابس لا تكاد تستر شيئا من العورة، وأصبح يتحكم في ملابس النساء صانعو الأزياء في أوربا (٤) .

وقد ظهرت صحف متخصصة (٥) في الدعوة إلى السفور ، ففي خلال الحرب العالمية الأولى أنشأ عبد الحميد حمدى صحيفة أسماها « السفور » ، احتوت على فصول لطائفة من الكتاب المعروفين باتجاههم الغربي يدعون فيها إلى التخلص من الحجاب، ومن كافة مظاهره ، وفي مقدمة هؤلاء الكتاب : مصطفى عبد الرازق ، وعلى عبد الرازق ، وطه

<sup>(</sup>١) زكريا سليمان بيومي : الحزب الوطني ودوره في السياسة المصرية ، القاهرة : ١٩٨١م ، ص ٢٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) على عجوة : فن الدعاية والإعلام عند مصطفى كامل ، رسالة ماجستير ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة، ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) اللواء ، ١٥ مارس ١٩٠٠م.

<sup>(</sup>٤) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، جـ٢ ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) من الصحف النسائية التى ظهرت فى فترة ما بين الحربين: صحيفة الأمل، والمرأة المصرية، مجلة الجنس اللطيف، ومجلة أمهات المستقبل، والمرأة الجديدة، ومجلة النهضة النسائية، وصحيفة الإيجبت إن بالفرنسية، ومجلة الفتاة، والمجلة المصرية. انظر: الحركة النسائية فى مصر للدكتورة آمال كامل بيومى السبكى.

السباعي ، وغيرهم من أنصار المرأة (١) .

ثم كان اشتراك المرأة في ثورة ١٩١٩م من أهم عوامل اشتداد هذه الدعوة ، وقد أعان على اندفاع المرأة إلى السفور جو الثورة التي تلت الحرب ، وما كان يوحى به من جرأة وتمرد على كل قديم ، إذ ظهرت طلائع ذلك في مظاهرة النساء المشهورة التي طافت بشوارع القاهرة هاتفة للحرية في طريقها إلى دار المعتمد البريطاني لتقدم إليه احتجاجا مكتوبا على تعسف سلطات الاحتلال ، وبلغ عدد المتظاهرات فيها أكثر من ثلاثمائة وعلى رأسهن صفية زغلول حرم سعد زغلول ، وهدى شعراى حرم على شعراوى باشا(٢) ، وهي أول سيدة أعلنت السفور بعد صفية زغلول ، وأصدرت هدى شعراوى مجلة «المصرية » للدعوة إلى السفور وتحرير المرأة ، وكذلك ألفت نبوية موسى كتابا عن المرأة والعمل ، وشاركتهما كثيرات مثل منيرة ثابت ، وبلسم عبد الملك ، وسيزا نبراوى، ولبيبة هاشم ، ومى زيادة وغيرهن (٣).

وتجرأت المرأة على المشاركة في القضايا الوطنية وفي مختلف الميادين الاجتماعية ، وتألفت لجنة مركزية للسيدات الوفديات شاركت مشاركة فعالة في حركة المقاطعة الاقتصادية في عام ١٩٢٢م (٤) ، وظهرت لأول مرة في التاريخ المصرى ما سمى بالحركة النسائية ، وتكوّن الاتحاد النسائي المصرى في ١٦مارس ١٩٢٣م بقيادة هدى شعراوى التي سافرت إلى باريس وأمريكا لدراسة شؤون المرأة ، وأحاطها دعاة التغريب والسفور وصحافتهم بنشاط صحفى موسع ، حيث نشروا تصريحاتها وأحاديثها في صحفهم ، فضلا عن المقالات التي نشرتها هذه الصحف مصورة وضع المرأة الأوربية داعية إلى ضرورة مطالبة المرأة المصرية بنفس الحقوق (٥) .

وكانت جريدة السياسة التى صدرت فى ٣٠ أكتوبر ١٩٢٢م ورأس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل فى مقدمة الصحف التى روجت للدعوة إلى السفور ، واهتمت بالمسائل الخاصة بالمرأة ، فقد دافعت عن المرأة ، وجعلت موضوعها حديثا يشغل بعض صفحاتها ، كما أفردت لها بين آن وآخر صفحة مصورة تعنى بمسائلها المختلفة (٦) .

وقد أدت بعض الصحف المصرية التغريبية دورا سلبيا في معركة السفور والحجاب بما

 <sup>(</sup>۱) آمال كامل السبكى : الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين ١٩١٩ ـ ١٩٥٢م ، الهيئة العامة للكتاب،
 ١٤٣٥م ، ص١٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ، جـ ٢ ، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) سليمان نسيم : صياغة التعليم المصرى الحديث ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٤) محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ، جـ٢ ، ص٠٢٤ .

<sup>(</sup>٥) زكريا سليمان بيومي : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٦) إبراهيم عبده : تطور الصحافة المصرية ، ص ٢١ .

كانت تنشر من صور للجمعيات النسائية وللأزياء ، وبما كانت تروى من أخبار وحكايات النشاط النسوى، الذى قل أن تخلو صحيفة من هذه الصحف التغريبية منه ، فضلا عن التطورات التى أحدثتها عملية انقلاب مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا ، وآثاره فى المجتمع النسوى بخاصة (١) .

فهذه صحيفة السياسة الأسبوعية تكتب مقالا عن فتاة تركيا ١٩٢٦م تصف فيه سفر باخرة اتخذتها وزارة التجارة التركية معرضا عاما في رحلة على نفقة الحكومة تنتقل فيها بين موانئ أوربا الشهيرة ، فتقول : « إن هذه الباخرة كانت تقل خمسا وعشرين فتاة من فتيات تركيا الجديدة ، كلهن جميلات مقصوصات الشعور ، لا يكاد يميزهن الرائي من فتيات لندن وباريس » (٢) .

وصحيفة المقتطف تكتب مقالا عن الأحوال فى تركيا المعاصرة ، تشيد فيه بمصطفى كمال أتاتورك والتطور الاجتماعى الذى طرأ على تركيا بسفور النساء، واشتراكهن فى المجتمعات مع الرجال ومشاركتهن الشبان فى الدراسة الجامعية (٣) .

وكانت صحيفتا الهلال والسياسة الأسبوعية أيضا تغذيان الدعوة إلى السفور بما كانتا تنشره من مقالات واستفتاءات تدور حول موضوع السفور ، والدعوة إلى الاختلاط فى دور التعليم وغيرها بزعم ترشيد العواطف بين الجنسين (٤) .

و القارئات ، من ذلك ما جاء في عدد ٢٠ نوفمبر ١٩٢٦م سؤال : يقولون عهد تحرير والقارئات ، من ذلك ما جاء في عدد ٢٠ نوفمبر ١٩٢٦م سؤال : يقولون عهد تحرير ورمن استقلال وأبي يريد أن يزوجني رغما عني ، فكيف أرفع هذا الظلم ؟ إمضاء مظلومة ، وسؤال آخر : ما هي أضرار السفور التي يعلقون بها قلوبنا ؟ إمضاء سافرة . وأجابت الصحيفة في العدد التالي عن السؤال الأول : امتنعي عن توكيله في العقد عليك وإن خفت اضطهاده فاعقدى بنفسك على شخص تميلين إليه وترين السعادة في زواجه اوإجابة السؤال الثاني : لا شيء يا سيدتي يضير السافرات سوى ما يتوهمه البعض ، وهو ضياع العادات القديمة ، وما دمنا في عهد تطور ، فكل ما تأتي به ظروفنا الاجتماعية فهو حسن! (٥) .

<sup>(</sup>١) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، جـ ٢ ، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) السياسة الأسبوعية ، عدد ١٧ يوليو ١٩٢٦م.

<sup>(</sup>٣) المقتطف ، عدد أبريل ١٩٢٦م.

<sup>(</sup>٤) الهلال ، عدد ديسمبر ١٩٢٣م ، وأكتوبر ١٩٢٤م ، ومايو ١٩٢٥م.

 <sup>(</sup>٥) السياسة الأسبوعية ، عدد ٢٧ نوفمبر ١٩٢٦م ، ومحمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ،
 جـ٢ ، ص٢٢٦ .

وقد أحدث هذا الهجوم على الحجاب والترويج للسفور من جانب الصحافة التغريبية، فضلا عن التغييرات التى دخلت على حياة المرأة المصرية فى تلك الفترة ، ردود فعل مثيرة فى الرأى العام المصرى من جانب ، ومن جانب آخر لدى صحافة الاتجاه الإسلامى ، وحظيت هذه القضية باهتمام كبير فى الصحافة الإسلامية ، واحتدمت المعركة بين أنصار السفور وحرية المرأة بلا حدود وبين المحافظين من أنصار الاتجاه الإسلامى فى الصحافة المصرية ، الذين تصدوا لمواجهة الصحف التغريبية التى هاجمت العادات والتقاليد الإسلامية ، دون مراعاة لحرمة الدين وقداسة تعليماته ، واحتوت الصحف الإسلامية على العديد من البحوث والمقالات التى تهاجم السفور ، وزخرت هذه البحوث أيضًا بآراء الكتاب المسلمين الذين دعوا إلى ضرورة بقاء المرأة فى بيتها بعد أن تنال حظها من التعليم الذى يساعدها فى أداء مهمتها فى تربية الأجيال الصالحة (١) .

وكان من أبرز الذين تصدوا لدعاة السفور في أعقاب الحرب العالمية الأولى مصطفى صادق الرافعي ، فقد نشر قصة مسلسلة بعنوان : « الطائشة » في صحيفة البيان رد فيها على قاسم أمين ، وسخر من وضع الفتاة التي سارت في طريق السفور والتحرر ، كما وجه اللوم إلى مناهج التعليم التي لا تقدم للفتاة ما يفيدها في دينها ودنياها ، وكذلك إلى الحكومة التي قصرت في توجيه الناس وإرشادهم (٢) .

ثم توالى هجوم الصحافة الإسلامية بعد ذلك ، فيكتب شكيب أرسلان فى المنار مقالاً بعنوان : « السفور والحجاب » يعرض فيه للمراحل التى مرت بها الدعوة إلى السفور ليسجل أن الدعوة إلى نزع الحجاب هى مرحلة تهيئ لما يليها من مراحل ودعوات ترمى إلى هدم الدين والتقاليد الإسلامية ، وأنها سبيل نسلك فيه مسلك الأوربيين «فتكون للمرأة حريتها تذهب حيث أرادت وتحادث من أرادت ، وتضاحك من أرادت ، وتفاخر من أرادت . . إلخ » (٣) .

وكتبت مدام رئيفة كامل في المنار أيضًا تهاجم أنصار المرأة من المستغربين ، وتنعى على الحالة المعاصرة التي وصلت إليها المرأة المصرية ، ولا سيما الطبقة الراقية ، مشيرة إلى أنها أصبحت أوربية قلبًا وقالبًا ، عادة ولسانًا ، رشاقة وفتنة ، ولم يصبح للدين ولا آدابه في أخلاقها أي أثر ، وناشدت الجمعيات النسائية أن تعمل على نهضة المرأة المصرية بالرجوع بها إلى حظيرة الدين والفضيلة، وصونها عن التبذل والخلاعة، وحتى لا يكتسح

<sup>(</sup>۱) الشبان المسلمون ، جـ۲ ، م ۱ ، رجب ۱۳٤۸ ، ديسمبر ۱۹۲۹م ، وعدد رمضان ۱۳٤۸هـ ، فبراير ١٩٢٠م .

 <sup>(</sup>۲) على عبد الحليم محمود: نحو أدب إسلامى معاصر، ومصطفى صادق الرافعى والاتجاهات الإسلامية فى
 أدبه، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) المنار ، ذو الحجة ١٣٤٣هـ ، يُوليو ١٩٢٥م .

الغرب بمدنيته الخادعة كل ما بقى فى هذه الديار من آثار التقى والقرآن . . . وحتى لا تستمرئ النفوس هذا الطريق وتتمادى فيه (١) .

وتصدى الدكتور محمد البهى للرد على الذين ينادون بأن تحمل المرأة الشرقية وخصوصًا المصرية - طابع المرأة الأوربية الغربية مهما كلفها ذلك من عناء ومجافاة لعادات وطنها ، وتعاليم دينها وإسراف في التقليد الأعمى واتباع لمشورة الوصى الغربي ، وقال الدكتور البهى : « إن الصورة التي في ذهن الشرقي عن أوربا هي صورة مبالغ فيها نحو ناحية الكمال والرقى الإنساني بفضل الدعاية الثقافية والأدبية التي تقوم لها الأفلام السينمائية ومدارس الإرساليات الأجنبية ، والنشرات والكتب التي تحمل طابع البحث العلمي ، (٢) .

ونشرت الفتح سلسلة مقالات للكاتب عمر إبراهيم الدسوقى ـ من دار العلوم ـ ندد فيها بدعاة السفور ، متهما إياهم بأنهم أصحاب آراء سقيمة ، وتأثرهم بالغرب واضح ، فهم يرددون مايقوله الغربيون من دعاة النصرانية ، وأعوان الاستعمار الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام ، وأوضح في هذه المقالات أن الحجاب يعمل على صيانة المرأة من كل ما يدفع بها إلى الرذيلة ، وأن الحجاب ليس له دخل في خمول المرأة المسلمة كما يدعى أنصار السفور ، ثم أظهر ما أحدثه السفور في أوربا من مساوئ ، وماجره على الأسرة والأخلاق من انحطاط ، كما تناول في هذه المقالات نظرة الإسلام إلى المرأة ، وكيف أنه أعطاها حريتها ، وسواها بالرجل في كل شيء وفرض عليها من التكاليف مثل ما فرض على الرجل ، وأخذ يرد على كل المسائل التي يأخذونها على الإسلام ، ومن أبرزها الحجاب (٣) ، وأشار محمد عبد السلام القياني في صحيفة الإخوان المسلمين إلى أن السفور في أوربا قد أنتج حوادث شائنة منها : الإضراب عن الزواج ، واستغناء الشباب عنه بالسفاح واتخاذ الأخدان ، كذلك أنتج افتقاد الطمأنينة والهناءة في العائلات ، وعقوق البنين والبنات للآباء والأمهات ، واضطراب الأمن في كل الجهات ؛ إذ إن حوالي وعقوق البنين والبنات للآباء والأمهات ، واضطراب الأمن في كل الجهات ؛ إذ إن حوالي .

وأعلن الشيخ محمد إسماعيل ـ خطيب مسجد القبة الفداوية ـ أن دعاة السفور لا

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٥ ، م ٢٨ ، ذو الحجة ١٣٤٥هـ ، يونيه ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جـ٢ ، م ٩ ، صفر ١٣٥٧هـ .

 <sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٨٨ ، ٨٨ رمضان ١٣٤٨هـ ، ٢٧فبراير ١٩٣٠م والأعداد التالية له .

<sup>(</sup>٤) الإنحوان المسلمون ، عدد ١٧ ، السنة الأولى ، رجب ١٣٥٢هـ ، مقال بعنوان : ﴿ التجديد في الشرق والتجديد في الغرب ﴾ .

هُمَّ لهم سوى النيل من الإسلام وتحقير آدابه ، وتنفير أبنائه من تعاليمه وأحكامه ، وحض النساء على الخروج على الدين ، ونبذ العادات الشرقية ، وتشجيع الفتيات على مخالطة الرجال غير المحاوم ، وإغرائهن على السفور والرقص ، وتحريضهن على هجر البيوت إلى دور التمثيل الماجنة ، وشهود روايات الغرام والفسق باسم الحرية والأدب المكشوف والمدنية والحضارة ، وأكد على خطر هذه الدعوة على مقومات الأمة وكيانها قائلاً : « إن لكل أمة من الأمم شخصيتها ومميزاتها التي تفصلها عن غيرها في الدين والجنس واللغة والتقاليد والعادات والميول والمشاعر والذوق والإحساس ، والعاطفة ، فإذا قلدت أمة من الأمم أمة أخرى تغايرها دينًا ولغة وتقاليد وعادات وتربية وأفكاراً ، فقد ضاعت قوميتها وتميتها وبين آبائها وأمجادها » (١) .

وفى مقال بعنون: « أثر القرآن الكريم فى الأخلاق والعادات » كتب الشيخ مصطفى بدر زيد فى مجلة الهداية الإسلامية يبين حكم الإسلام فى السفور ونهيه عن التبرج، مستدلاً بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، مشيراً إلى أنه لا مبرر لتحبيذ السفور والدعوة إليه إلا الفرار من حدود هذا الدين، وإسلام العنان للنفس فى تطبيق أحكامه حسب الأغراض والأهواء (٢).

وشنت صحيفة نور الإسلام أيضًا حملة على تهتك المرأة وسفورها ونددت بالحالة المزرية التي وصلت إليها المرأة المسلمة في مصر من التبرج والسفور والاختلاط بين الجنسين ، وغشيان الملاهي والمراقص والمجاهرة بالفسوق ، والجرى وراء الموضة وتقليد الأجانب (٣) .

ومضت صحيفة الإخوان المسلمين تفند ما يدعيه أنصار السفور والتبرج من أن احتجاج النساء مجلبة للتشوف ومدعاة لحب الاستطلاع ، والتنقيب وراءهن ، وولوع النفس بالغريب وزهدها فيما تملك ، ومما قالته الصحيفة في الرد على هذه الشبه : « إن الشريعة الإسلامية مبنية على حفظ الأنساب ، وسد الذرائع وغلق باب الفساد وحسم الشرور أو تقليلها قدر المستطاع ، وأن احتجاب المرأة يمنعها من السقوط في الرذيلة ، وتطرق الفساد إلى المتحجبات أقل منه إلى المتبذلات السافرات اللاتي يغشين النوادي ، لذلك فالأسلم احتجاب المرأة إلا للضرورة درءًا للفساد وصيانة للأعراض والأنساب » .

ثم ترد الصحيفة على شبهة أخرى يحتج بها دعاة السفور ، وهي : إن السفور يبيح

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۵۷ ، ۱۸ صفر ۱۳۴۸هـ ، ۲۵ يوليو ۱۹۲۹م .

<sup>(</sup>٢) الهدآية الإسلامية ، جـ٣ ، م ١ ، شعبان ١٣٤٧هـ .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، عدد ٥ ، م ١ ، جمادى الأولى ١٣٤٩ مقال بعنوان : ﴿ خلاعة النساء تقودنا إلى الهاوية ١ بقلم على الجندى .

تخير شريكة الحياة بغير واسطة الخاطبات اللاتى يغررن فى الوصف ، قائلة : ﴿ إِن الشارع يبيح لمن أراد الخطبة أن يرى وجه من يخطبها من النساء وكفيها حتى تطمئن نفسه ، وذلك أدعى إلى الألفة والمحبة كما ورد بذلك الحديث الشريف ، ومن البيئة تعرف الاخلاق وأهل الفتاة عنوان طباعها ودليل خلقها » (١) ، وانتقدت صحيفة الشبان المسلمين ظهور طالبات الجامعة المصرية بلباس يكشف عن أجزاء من العورة (٢) .

وهاجم الدكتور يحيى الدرديرى نساء الطبقات الأرستقراطية ، والطبقة العالية اللاتى قطعن شوطًا كبيرًا فى السفور ، وشبههان بالمومسات فى الهيئات والأزياء والروائح العطرية، وإغراء السواعد والمناكب والصدور وفى اقتناء الجواهر وغشيان المراقص وأماكن اللهه (٣).

وبالإضافة إلى هذه الجهود التى بذلت من قبل الصحف الإسلامية وكتابها فى محاربة انصار « السفور » والكشف عن زيف هذه الدعوة وبيان أهدافها وأغراضها وخطرها على الأمة ، واصلت الصحف الإسلامية جهودها فى نقد المؤلفات التى ظهرت فى هذا المجال وآذرت جهود الجمعيات الإسلامية فى رفضها للسفور ، وتصدت للحركة النسائية التى تشكلت فى بداية العشرينات بقيادة هدى شعراوى ، وتابعت كل ما يصدر عنها من أنشطة ودعوات وآراء .

وانتقدت صحيفة الفتح كتاب السفور والحجاب الذى وضع على غلافه اسم الآنسة نظيرة زين الدين ، وقال محب الدين الخطيب : " إن الذى وضع هذا الكتاب في الحقيقة رواد التغريب في مصر للهجوم على الحجاب الإسلامي » ، وقد بذلت الصحف النصرانية ، والصحف التغريبية والنسائية أقصى جهودها للإشادة بهذا الكتاب في الشام ومصر والعراق ، ونوه الخطيب بالكتاب الذى كتبه السيد سليم أحمد ـ رئيس تحرير جريدة الصفا اللبنانية ـ للرد على مزاعم هذا الكتاب والمغالطات التي حواها بين دفتيه (٤) .

وفى مقال آخر أثنى الخطيب على الكتاب الذى ألفه الشيخ محمد سعيد الجابى للرد أيضًا على كتاب الآنسة نظيرة زين الدين (٥).

ومن متابعة الصحف الإسلامية يلاحظ أن الشعر قد شارك في معركة السفور

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٢ ، السنة الثانية ، ٢٦ محرم ١٣٥٣هـ. .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ٨ ، م ٧ ، صفر ١٣٥٥هـ. ، مايو ١٩٣٧م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ ٨ ، م ٨ ، صفر ١٣٥٦هـ ، مايو ١٩٣٧م ، مقال بعنوان : « أفلست المرأة ومعها الرجل أفلس . .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١٧ ، ٢٧ ربيع الآخر ١٣٤٧هـ ، ١١ أكتوبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، عدد ١٥٩ ، ٣ ربيع الأول ١٣٤٨هـ ، ٨ أغسطس ١٩٢٩م .

والحجاب ، فنرى الشاعر محمد عبد الرحيم عبد الكريم يهاجم دعاة السفور في قصيدة طويلة بعنوان : « يا دعاة السفور » جاء في مطلعها :

يا دعاة السفور قولوا صوابا وتحاشوا يومًا تعقوا الحجابا لا تطيشوا فتضربوا سهم طيش فتجروا على البلاد مصابا (١)

وأشادت الفتح بديوان الشاعر ناصر الدين الذي نعى فيه على السفور والتبرج وهاجم فيه دعاة السفور ، يقول في قصيدة مطلعها :

لك البيت لا نادى السياسة مجلس وشأنك درس فى المفيد من الكتب وإرضاع أطفال وإعداد مطعم وتفريج ما يلقاه بعلك من كرب (٢)

وغير ذلك من القصائد التى رأيناها منشورة فى صفحات الصحف الإسلامية ، ويلاحظ أيضًا أن هذه الصحف آزرت الجهود المبذولة من قبل الجمعيات الإسلامية لمحاربة الدعوة إلى السفور ، ونشرت الفتح نص الرسالة التى قدمتها جمعية اللواء الإسلامي إلى رئيس مجلس الوزراء تطالب فيها بإغلاق الرقص والبغاء ؛ لأنها منافية للآداب والدين الرسمي للبلاد (٣) .

وأفسحت الفتح أيضًا صدر صفحاتها لرئيس جمعية اللواء الإسلامي على نجيب ، فكتب العديد من المقالات ، ندد فيها بالدعوة إلى السفور والآثار السيئة التي تركتها على المجتمع ، وأكد أن إطلاق الحرية للمرأة تقويض لأخلاق الأمة ، وأن أنصار السفور يهدمون المجتمع ويحطمون الفضيلة والأخلاق (٤) .

ويلاحظ أيضًا أن الصحافة الإسلامية في تلك الفترة قد عارضت الدعوة إلى خروج المرأة للعمل ، تلك الدعوة التي نادى بها دعاة السفور ، والصحافة النسائية ـ مثل مجلة أمهات المستقبل وفتاة مصر وروز اليوسف ـ تقليدًا للمرأة الأوربية في خروجها إلى العمل ومشاركتها للرجل في كل مكان (٥) ، وكان من أبرز المهاجمين لخروج المرأة إلى العمل من كتاب الصحافة الإسلامية : الشيخ حسن البنا ، والدكتور يحيى الدرديرى ، ومحمد فريد وجدى .

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢٧ ، ١١ جمادي الآخرة ١٣٤٥هـ ، ١٦ ديسمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٢٩ ، ٢٥ جمادي الآخرة ١٣٤٥هـ ، ٣٠ ديسمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٣٢ ، ١٦ رجب ١٣٤٥هـ ، ٢٠ يناير ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٤) الفـتّح ، عدد ٥٤ ، ٢٢ محـرم ١٣٢٦هـ ، ٢١ يوليو ١٩٣٧م ، وعــدد ٦١ ، ١٢ ربيع الأول ١٣٤٦هـ ، ٨ سبتمبر ١٩٢٧م ، وعدد ٦٤ ، ٤ ربيع الآخر ١٣٤٦هـ ، ٢٩ سبتمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>o) آمال السبكي : الحركة النسائية في مصر ، ص١٧٢ .

فنرى الشيخ حسن البنا يهاجم الذين يدعون إلى خروج المرأة للعمل ويتهمهم بأنهم بهذه الدعوة « يسوقون الأمة إلى خطر عظيم ، ويهددون الأسرة المصرية ويفتحون عليها بابًا مغلقًا من أبواب التهلكة والدمار وإلى مزلق من مزالق الفناء الاجتماعي» ، وأيد وجهة نظره بما نقلته الصحف عن الجرائد الألمانية من حظر القانون الألماني العمل على المتزوجات، رغبة في تخفيف وطأة البطالة ، وثانيًا : إلزامًا للمرأة أن تقول بوظيفتها الطبيعية ، وذهب الشيخ حسن البنا إلى أن وظيفة المرأة الأولى هي رعاية البيت ورعاية زوجها وأطفالها بعد أن تنال حقها من التعليم (١) .

وأقام الدكتور يحيى الدرديرى الأدلة على فساد دعوة القائلين بتقليد المرأة الشرقية والمسلمة للمرأة الغربية في الخروج إلى العمل ، وأشار إلى أن المرأة الأوربية العاملة في حالة بؤس مادى ومعنوى معًا ، لعدة أسباب :

أولاً : أنهن لا يكسبن في كثير من الأحيان ما يكفي لمعاشهن .

ثانيًا : أن المرأة الأوربية تشعر بأنها خرجت عن وظيفتها ـ وظيفة الأم والزوجة وربة البيت ـ وخروج الإنسان عن طبعه عذاب وشقاء له (٢) .

كذلك طالب فريد وجدى بعدم عمل المرأة ، وردت عليه نبوية موسى قائلة : إن المرأة مضطرة إلى العمل ، ورأت أن من الواجب أن تتعلم كل فتاة اكتساب العيش من حرفة تناسب مقامها إذا احتاجت لذلك ، حتى لا تجنى على الفتاة الزكية الرفيعة المقام (٣).

وهكذا ظلت هذه القضية مطروحة للمناقشة في الصحافة المصرية بين أنصار الاتجاه الإسلامي ، ودعاة التغريب ، ومازالت مطروحة إلى اليوم برغم النجاح الذي حققته بعض النسوة في مجال العمل ، وبرغم وجود الأعمال التي تلائم طبيعة المرأة كالطب والتدريس .

وقد شنت الصحافة الإسلامية حملة شديدة اللهجة على الحركة النسائية أو الثورة النسائية التي تزعمتها هدى شعراوى واتهمتها بالجهل ، وأبان محب الدين الخطيب أن خطب ومقالات هدى شعراوى لم تكن من بنات أفكارها (٤) ، وأشارت مجلة الهداية الإسلامية إلى أن الحركة النسوية الهدف منها تمزيق ثوب الفضيلة ، ونزع أدب الحياء من

<sup>(</sup>۱) الإخوان المسلمون ، عدد ٩ ، السنة الأولى ، ١٨ ربيع الأول ١٣٥٢هـ ، مقال بعنوان : ﴿ كيف يشجعون الزواج ؛ لحسن البنا .

 <sup>(</sup>۲) الشبان المسلمون ، جـ٥ ، م ١ ، رمضان ١٣٤٨هـ ، فبراير ١٩٣٠م ، مقال بعنوان : « أثر المرأة وما يجب
أن يكون عليه » للدكتور يحيى الدرديرى .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ٣ ، م ٢ ، رجب ١٣٤٩هـ ، ديسمبر ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١٧ ، ٢٥ ربيع الآخر ١٣٤٦هـ ، ٢٠ أكتوبر ١٩٢٧م .

نفوس فتياتنا وفتياننا (١) .

وقال محمد الباقر اليمنى في مقال بعنوان: « الثورة النسائية والإصلاح النسائي »: إن تلك الثورة المقصود بها الإجهاز على ما بقى من التدين والطهر والعفاف ، وإشاعة الخلاعة والعار وتسهيل السبيل إلى الإباحة المطلقة » ، وأكد « أن ما يتظاهر به تلك النسوة وأذنابهن من الحنان والشفقة كذب ، فلو كن صادقات فيما زعموا لسعوا إلى مواخير الفسق العلني ، وانتشلوا ما فيها من الضحايا ، وسهلوا الزواج ، ورغبوا فيه بإبعاد النساء عن المخادنة ، والمراقصة ومخالطة الرجال » (٢) .

وندد أحمد جميل الرافعى بما يدعونه النهضة النسائية ، وذكر أن هذه النهضة لم تبن على أسس حقيقية يفاد منها الوطن والأمة ، ويرى « أن النهضة الحقيقية لابد أن تكون قائمة على الدين والفضيلة حتى تستطيع الفتاة أن تُخَرِّج أبناء صالحين لأمتهم ودينهم ، وليست النهضة أن تكتفى المرأة بالإسراف والتبرج والرطن باللغة الأجنبية والعزف على الميانو ، أو غير ذلك من المظاهر الفارعة التي تدعو إليها الحركة النسائية في مصر » (٣) .

وعندما نادت الحركة النسائية بمساواة الرجل بالمرأة في كل مرافق الحياة على السواء اعتبر ذلك الكاتب دسوقي إبراهيم خروجًا عن الدين ، ووضح العلاقة بين الرجل والمرأة في ضوء الآداب الإسلامية وتعاليم الإسلام (٤) .

وقد دأبت صحيفة الفتح على معارضة كل ما يكتبه سلامة موسى فى مجلته «الجديدة» ، والعمل على تسفيه آرائه فى الدعوة إلى السفور ومساواة المرأة بالرجل ، ومؤكدة على أن هذه التجربة فشلت فى أمريكا وأوربا ، وأن الأوربيين أنفسهم بدأوا ينكرون على المرأة حريتها ، وينادون بإعادتها إلى البيت ، للعناية بأطفالها وتدبير شؤون منزلها (٥) .

وكتب محمود حفنى فى مجلة الشبان المسلمين : إنه لو نال النساء يومًا هذه المساواة التى يتطلبها لهن الذين يدعون الدفاع عنهن ، فإن ضمانهن الاجتماعى يبطل على قدر ما تفسد حالتهن الأدبية ، وأكد على أن هناك فروقًا طبيعية بين الرجل والمرأة (٦) .

<sup>(</sup>١) الهداية الإسلامية ، جـ٤ ، م ٢ ، رمضان ١٣٤٨ هـ .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ٥٥ ، ٢٩ محرم ١٣٤٦هـ ، ٢٨ يوليو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـه ، م٢٩ ، ربيع الأول ١٣٤٧هـ ، سبتمبر ١٩٢٥م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٣٧ ، ٢٢ شعبان ١٣٤٥هـ ، ٢٤ فبراير ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، عدد ٢٠٩ ، ٢٨ صفر ١٣٤٩هـ .

 <sup>(</sup>٦) الشبآن المسلمون ، جـ١ ، م ١ ، جمادى الأولى ١٣٤٨هـ ، أكتوبر ١٩٢٩م .

وكان سلامة موسى قد خطب فى جمعية الشبان المسيحيين ، وتعرض فى خطبته للمرأة المسلمة وقضية السفور والحجاب ، وهاجم القرآن الكريم لأنه ميز بين المرأة والرجل فى الميراث ، وطالب بمساواة المرأة بالرجل فى مسألة الميراث بحجة أن عدم المساواة مثبطة للشباب عن الزواج ، وذكر أيضًا أن قاسم أمين كان قصده من دعوته لتحرير المرأة المساواة بينها وبين الرجل في الميراث ، ووجه فى خطبته هذه نداء إلى السيدة هدى شعراوى زعيمة الحركة النسائية لتطالب الحكومة المصرية بذلك ، وأرسل إليها برقية خاصة بهذا الشأن مصحوبة بنص الخطبة التى ألقاها فى جمعية الشبان المسيحيين ، وقد نشرت هذه المبرقية ، ونص الخطبة فى جريدة المقطم (۱) .

غير أن هدى شعراوى ردت على سلامة موسى فى الأهرام ، ترفض ما طلبه بشأن المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث وقالت : « يهمنى أن أبلغ حضرة الأستاذ سلامة موسى ومن حضروا خطبته أننى فى خدمتى لهذه النهضة أؤدى واجبًا معهودًا إلى من جمعية الاتحاد النسائى . . . ولما كان نصيب المرأة فى الميراث ليس من المسائل الداخلة فى برنامجها فليس لى أن أتدخل فى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث » .

ومضت هدى شعراوى فى ردها تقول: « إننى لست من الموافقين على رأى الأستاذ الخطيب سلامة موسى ، فيما يتعلق بتعديل نصيب المرأة فى الميراث . . وذلك لأن لكل بلد تشريعه وتقاليده ، وليس كل ما يصلح فى بعضها يصلح فى البعض الآخر ، رغم أننا متأثرين بالنهضة النسائية الأوربية .

أما القول بأن عدم المساواة فى الميراث من دواعى إحجام كثير من الشباب عن الزواج فى الشرق فغير وجيه ؛ لأننا نشاهد فى أوربا انتشار هذا الداء فى عصرنا الحالى انتشاراً أشد خطورة منه فى الشرق ، بالرغم من أن الأوربية ترث بقدر ما يرث الرجل ، فضلاً عن أنها ملزمة بدفع المهر ، ومكلفة بالتخلى عن إدارة أموالها كزوجة » ، كذلك فندت هدى شعراوى ما قاله سلامة موسى بخصوص أن قاسم أمين كان ينوى المطالبة بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث ، واعتبرت ذلك رجمًا بالغيب (٢) .

ويلاحظ أن صحيفة الفتح قد أثنت على رد هدى شعراوى على سلامة موسى ، وهاجمت سلامة موسى فيما نادى به ، وانتقدت أيضًا ما قاله فى كتابه : « أحلام الفلاسفة » الذى دعا فيه إلى نظام تعدد الأزواج ، وشيوعية النساء ، مدعيًا أن هذه الدعوة ينشأ عنها أدب نزيه خالى من القيود ، وزعم أنها توافق الطبيعة البشرية (٣) .

<sup>(</sup>١) المقطم ، ٢٣ ديسمبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٢) الأهرام ، عدد ٢٧ ديسمبر ١٩٢٨م ، ١٦ رجب ١٣٢٧ه. .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٢٩ ، ٢٢ رجب ١٣٤٧هـ ، ٣ يناير ١٩٢٩م .

فضلاً عن ذلك ، قاد سلامة موسى حملة ضد الشريعة الإسلامية في السياسة الأسبوعية تحت عنوان : « النهضة النسائية في مصر تحتاج إلى المطالبة بالمساواة الاقتصادية» وتحت عنوان آخر : « النهضة والميراث » دعا سلامة موسى في هاتين المقالتين إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الناحية الاقتصادية ، والمساواة في الميراث كما هو حادث في الشريعة الغربية ، ورتب - في زعمه - على عدم المساواة في هذه المسائل إلى إحجام الشبان عن الزواج ، وانحطاط مستوى المرأة الأدبى ، وترقية الفنون الجميلة كالغناء والرقص والموسيقي (١) .

وقد قوبلت آراء سلامة موسى باعتراض شديد واستنكار من جانب كتاب الصحافة الإسلامية ، وكان في مقدمة الذين انبروا للرد على سلامة موسى الشيخ أحمد إبراهيم ــ أستاذ الشريعة في كلية الحقوق في الجامعة المصرية \_ ومصطفى صادق الرافعي ، والدكتور يحيى الدرديرى ، الذى اتهم سلامة موسى بأنه يقود حملة ضد الشريعة الإسلامية بالذات ، وذلك لأن أغلب نساء مصر مسلمات ، وسجل في الرد عليه : ( إنه بني حججه على العاطفة والتقليد لا على البحث العلمي واستقصاء الحقيقة ، شأن كل مصلح ومفكر يريد أن يكون لكلامه أثر ولآرائه اعتبار ، وكان يجب عليه أيضًا قبل أن يتصدى لهذه الدعوة التي لا أساس لها أن يتحرى التاريخ والواقع ، وأن ينظر إلى ما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة من الضمانات الكافية لحماية مكانة المرأة الأدبية والمادية معًا ، أو يقارن بينها وبين أخواتها من الشرائع التي سبقتها في الشرائع الغربية الحديثة ، ويبين لنا وجه الإصلاح القائم على الدليل ، والذي تتطلبه الحاجة ، أما أننا نعني بكل ما جاء به الغرب قصدًا أو عفوًا ضروريًا أو كماليًا ، حسنًا أو قبيحًا ، فذلك ما لا يقول به عاقل ولا ينادي به مصلح ، ، ثم بين تكريم الإسلام للمرأة وسمو مكانتها في الشريعة الإسلامية بعد انحطاطها في الشرائع السابقة ، فالدين الإسلامي حمى المرأة حماية كبيرة بأن جعل الرجل يكفلها ، كما أعطاها نصف ما للرجل من الميراث لتدفع به عن نفسها إذا ما اعتدى الرجل عليها ، ويمكنها أن تعيش مستقلة محتفظة بكرامتها واستقلالها (٢) .

وواصل الدكتور الدرديرى نقده وتفنيده لكلام سلامة موسى نقطة نقطة ، متسائلاً : هل مساواة المرأة بالرجل فى الميراث تستلزم رفع مستوى المرأة الأدبى ؟ وهل عدم مساواة المرأة بالرجل فى الميراث يستلزم انحطاطها الأدبى ؟ ثم يشير إلى أن سلامة موسى سيرد بالإيجاب وأنه واهم فى زعمه ، وإلا ماذا يقول سلامة فى المرأة الإنجليزية التى لا ترث

<sup>(</sup>۲) الشبان المسلمون ، جـ٥ ، ٦ ، م ١ ، رمضان وشوال ١٣٤٨ ، فبراير ومارس ١٩٣٠م .

شيئًا ؟ فهل يعتبرها أحط المخلوقات ؟ وهل نشأ في عدم التساوى بين الرجل الإنجليزى والمرأة الإنجليزية في الميراث انحطاط في الأدب الإنجليزي والفنون الجميلة من غناء ورقص وموسيقى ؟ وهل كبرياء المرأة يتوقف على غناها المادى ؟ إن كثيرًا من علماء الإنجليز يقولون العكس .

ويضيف الدكتور الدرديرى: « إن الشريعة التى يعنيها سلامة موسى بأننا أخذنا بعض قوانينها هى الشريعة الفرنسية ، وأن هذه الشريعة إذا ساوت بين الرجل والمرأة فى الميراث فلم تعدل بينهما فى جوانب أخرى من التشريع ، على سبيل المثال : ليس للمرأة النرنسية أن تتصرف فى أموالها إذا لم تكتب عقدًا بينها وبين الزوج قبل حصول الزواج وإلا أصبح ما لها تحت تصرف الزوج ، فضلاً عن ذلك ، فإن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث لا يتبعها المساواة فى بقية الحقوق ، وإن كانت الشريعة الإسلامية أعطت المرأة نصف ما للرجل فقد حملته نفقة الحياة المنزلية ونفقة الأولاد ، ثم منحت الشريعة كفالة الرجل للمرأة فى جميع أدوار حياتها ، فإن لم تجد من يكفلها كفلتها الحكومة ، وأنفقت عليها من بيت جميع أدوار حياتها ، فإن لم تجد من يكفلها كفلتها الحكومة ، وأنفقت عليها من بيت المال ، كل هذا حرصًا على كرامة المرأة وعدم تفكك الأسرة » (١) .

وذكر مصطفى صادق الرافعى أن سلامة موسى متأثر بمصطفى كمال أتاتورك فى تقليد أوربا فى كل شىء ، وأن سلامة موسى لا يفهم الدين الإسلامى ؛ لأنه ليس من أهله ، وأن اقتراحه هذا تطفل منه ، وذلك لأن ميراث البنت فى الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته بل متعلق بمسائل أخرى كالزواج والمهر والنفقة وغيرها ، وإذا وجب على المرأة أن تأخذ من جانب وجب عليها أن تدع من جانب آخر يقابله (٢) .

كذلك رد الشيخ أحمد إبراهيم أستاذ الشريعة في كلية الحقوق بالجامعة المصرية ، وعضو مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين على سلامة موسى ، مبينًا أنه ليس من حقه الكلام في مسألة دينية تخص المسلمين (٣) .

كما تصدى رشيد رضا للدكتور فخرى ميخائيل الذى كتب يطالب بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث ، مرددًا ما قاله سلامة موسى فى المقطم والسياسة الأسبوعية ، وما قاله محمود عزمى فى المناظرة التى تمت بينه وبين رشيد رضا فى الجامعة المصرية ، وذهب رشيد رضا إلى أن هؤلاء يحكمون بأهوائهم فى مسألة مساواة المرأة بالرجل فى الميراث ؛ لأن الرجل هو الذى ينفق على المرأة ، وعلى أولادها منه ، فضلاً عن أن هذا واجب لها

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ٦ ، م ١ ، شوال ١٣٤٨هـ ، مارس ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۱۳۰ ، ۲۹ رجب ۱۳٤۷هـ ، ۱۰ يناير ۱۹۲۹م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ٧ ، م ١ ، ذو القعدة ١٣٤٨هـ ، أبريل ١٩٣٠م .

عليه فى الشريعة الإسلامية ولها حق المطالبة به ، وأن القاضى الشرعى يحكم لها به ، ويكره الرجل عليه فى حال الامتناع ، ولها أن تعترض عليه ، ولا تكلف نفسها أن تشترى لنفسها شيئًا من مالها وإن كانت أغنى من زوجها (١) .

وأعلن محب الدين الخطيب في الفتح نقلاً عن مقال لفائز بك الخورى صرح فيه أن المساواة بين الرجل والمرأة لم تتحقق لا في القانون الروماني ولا الفرنسي ولا الإنجليزى ، فالقانون المدنى الفرنسي يعتبر المرأة غير ذات أهلية حقوقية ، ولا يجوز لها عقد العقود ، ولا القيام بسائر المعاملات ، وليس باستطاعتها أن تعمل شيئًا من هذا إلا بإجازة الزوج المعتبر وصيًا عليها ، وهي بحكم القاصر ، والإنجليز يساوون بين المرأة والرجل في الحقوق المسياسية ، ولكنهم لا يساوونها في الحقوق المدنية ، أما المرأة في الإسلام فتتمتع بحقوق كثيرة ، لم تتمتع بها المرأة الأوربية إلا منذ عهد قريب ، وأن الذين يضللون المرأة بتشجيعها على المطالبة بالمساواة يجهلون مغبة عملهم ، وإما أنهم سيئو النية (٢) .

وعارض محب الدين الخطيب ما يذهب إليه دعاة السفور بتقليد تركيا في تجربتها ، وتقليد ما فعله مصطفى كمال أتاتورك من إطلاق العنان للمرأة ، مؤكدًا أن كمال أتاتورك يعمل على تقويض الإسلام ، ونبذ الشريعة المحمدية في المعاملات والاجتماعيات ، حيث أزال المحاكم الشرعية ، وقضى على أحكام الله في الميراث ، وجميع مظاهر تعاليم الإسلام في تركيا (٣) .

ويشير إلى أنه بسبب موجة الإلحاد التى أصابت تركيا ، وانغماس المجتمع فى الشهوات وانتشار القلق ، تدافع النساء إلى الانتحار (٤) ، واقترح إنشاء جمعية للشابات المسلمات على غرار جمعية الشبان المسلمين لمحاربة دعاة السفور من النساء المتفرنجات وأنصار البغاء وزعيمات الحركة النسائية في مصر (٥) .

وكانت قضية اشتغال المرأة بالتمثيل من المسائل التي أثيرت في الصحافة المصرية ، ويلاحظ أن قيام المرأة بالتمثيل قد قوبل بالرفض المطلق من أنصار الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية ، ونشرت الصحف الإسلامية فتوى مشيخة الأزهر عن تبرج المرأة وقيامها بالتمثيل، موقعة من شيخ الجامع الأزهر، الشيخ محمد أبي الفضل هذا فحواها :

« سأل سائل : ما حكم الشرع في المرأة المسلمة المتبرجة ؟ وفي المرأة التي تظهر على

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ ۱ ، م ۳۱ ، محرم ۱۳٤٩هـ ، مايو ۱۹۳۰م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٢٣٣ ، ١٩ شعبان ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٠٤ ، ٢٤ محرم ١٣٤٧هـ ، ١٢ يوليو ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١١٥ ، ١٣ ربيع الآخر ١٣٤٧هـ ، ٢٧ سبتمبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>۵) الفتح ، عدد ۱۰۶ ، ۲۶ محرم ۱۳٤۷هـ ، ۱۲ يوليو ۱۹۲۸م .

مسارح التمثيل كممثلة ؟

نهى الله \_ سبحانه وتعالى \_ عن التبرج بقوله : ﴿ وَقَرْنُ فِي بُيُوتِكُنُّ وَلَا تَبَرَّجُنُ تَبَرُّجُ الله الْجَاهِلَيَّةِ الأُولَىٰ ﴾ [الاحزاب : ٣٣] الخطاب فى هذه الآية الشريفة موجه إلى نساء النبى عَلَيْهُ ولكنَ الحكم عام ، ومعناه المشى بتبختر وتكسر ، أو أن تلقى المرأة خمارها على راسها ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها ، أو أن تبدى من محاسنها ما يجب عليها ستره . . . فما يشاهد الآن من كشف المرأة عن ساقيها وذراعيها وصدرها مما يستلفت الأنظار ، تبرج منهى عنه بالإجماع ، لا تقره الشريعة الإسلامية ، ولا يتفق مع الآداب والعقة لما يؤدى إليه من إثارة الشهوات وإفساد الانحلاق .

أما اشتغال المرأة المسلمة بالتمثيل فهو أولى بالحرمة من المتبرجة ؛ لأن التمثيل تبرج وتهتك ، بل حضور النساء مجال التمثيل والرقص والحفلات التى شأنها أن يختلط فيها الرجال بالنساء تحرمه الشريعة الإسلامية سدًا للذريعة . . وحيث كان الأمر كذلك فالواجب على زوج المرأة وأولياء أمرها منعها من ذلك » (١) .

والمتبع لأعداد الصحف الإسلامية في تلك الفترة يجدها حافلة بالمقالات والتعليقات التي تهاجم الرقص ، وما يحدث في المسارح من أشياء خارجة عن حدود العقل والشرع والعرف ، وعد ذلك دعوة إلى عصور الهمجية ، ودليلاً على تبلد الأذهان ، واستدارة العقول إلى الوراء (٢) .

وكتب الشيخ الخضر حسين يناشد الحكومة ووزير المعارف إلى إلغاء معهد التمثيل والرقص ، وقد استجاب وزير المعارف حلمى عيسى باشا لطلبه ، وتم إلغاء هذا المعهد في عصره (٣) .

ويلاحظ أن قضية تعليم المرأة قد حظيت باهتمام الحركة النسوية في مصر وطالبت الصحف النسوية بفتح مجال التعليم الابتدائي والثانوي والعالي أمام المرأة تتعلم فيه حتى نهاية المراحل التعليمية (٤).

وحظيت أيضًا هذه القضية باهتمام الصحافة الإسلامية انطلاقًا من نظرة الإسلام إلى

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٣ ، م ٢٦ ، ذر الحجة ١٣٤٣ هـ ، يوليو ١٩٢٥م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۲۶، ۱۷ جمادی الأولی ۱۳۵۰هـ ، ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۱، والمنار ، جـ۱، م۳ ،محرم ۱۳۶۸هـ، یونیه ۱۹۲۹م ، والشبان المسلمون ، ذو الحجة والمحرم ۱۳۵۱هـ ، مایو ویونیه ۱۹۳۲م ، والإخوان المسلمون، عدد ۱ ، السنة الرابعة ، ۲۲ محرم ۱۳۵۰هـ ، ٤ أبريل ۱۹۳۱م .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ ١١ ، ١٢ ، م ٣ ، ربيع الآخر وجمادي الأولى ١٣٥٠هـ .

<sup>(</sup>٤) النهضة النسائية ، أكتوبر ١٩٢٤م ، والأمل ٢٨/ ١١/ ١٩٢٥م ، نقلاً عن آمال السبكى : الحركة النسائية في مصر ، مرجع سابق ، ص١٦١ .

التعليم وطلب العلم ، الذي يراه فريضة على كل مسلم ومسلمة ، ومن ممارسات النساء للعلم في عصر النبي على الله ، فإنه كان في زمنه متفقهات في الدين حافظات لتعاليمه ، ومنهن كاتبات يعلمن النساء كالشفاء بنت عبد الله ، وكان في نسائه على الله من كن يحسن الكتابة كعائشة وحفصة بنت عمر (١) .

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن نظرة الكتاب المسلمين إلى تعليم المرأة فى ذلك الوقت كانت نظرة متشددة إلى حد ما ، فبينما كانت نظرة أنصار المرأة والحركة النسائية يطالبن بتعليم المرأة حتى تحصل على أعلى الشهادات كان معظم أنصار التيار الإسلامى يرى ألا يزيد سن البنت فى المدرسة عن عشر سنين أو اثنى عشرة سنة على أكثر تقدير ، بحجة أنها إذا زادت عن ذلك السن ، فقد دخلت فى طور المراهقة ، وهو طور له خطره ، ومن ثم يجب على البنت ألا تتعلم إلا ما يساعدها فى إدارة منزلها (٢) .

ويزيد حسن البنا هذا الأمر وضوحًا فيذكر في صحيفة المنار أنه « يجب تعليم البنت ما لا غنى عنه لها من القراءة والكتابة والحساب والدين ، وتاريخ السلف الصالح رجالاً ونساء ، وتدبير شؤون المنزل ، والشؤون الصحية ، ومبادئ التربية وسياسة الأطفال ، وكل ما تحتاج إليه الأم في تنظيم بيتها ورعاية أطفالها » ، غير أنه يعقب على ذلك قائلاً : وإن المرأة ليست في حاجة إلى التبحر في العلوم واللغات المختلفة والدراسات الفنية الخاصة؛ لأن المرأة للمنزل أولاً وأخيرًا وحسبها أن تعلم من العلوم ما يحتاج إليه عامة الناس»(٣).

ولم نلحظ وجهات نظر أخرى فى الصحف الإسلامية تخرج عن هذا النطاق فى تعليم المرأة سوى تصريح للدكتور الدرديرى يقول فيه: « إن الإسلام لا يحول بين المرأة وبين أن تتعلم ما تريده من العلوم ، وما تقوم به من الأعمال فى حدود الفضيلة والشرف» (٤).

ومن أبرز القضايا الخاصة بالمرأة التي لقيت ردود فعل شديدة في صحافة الاتجاه النسائي قضية إلغاء تعدد الزوجات ، التي ظهرت إثر تصريح من الاتجاه النسائي التي تتزعمه هدى شعراوى وسيزا نبراوى ، وقولهم بخطأ الشريعة الإسلامية في تعدد الزوجات ، وقد قابلت إحداهن رئيس الوزراء توفيق نسيم ، وطلبت منه سن تشريع ينسخ حكم الله في تعدد الزوجات تنفيذًا لما قرره مؤتمر سنوى للاتحاد النسائي العالمي الذي عقد على ضفاف البسفور في خلال حكم مصطفى كمال أتاتورك باقتراح من مندوبات

<sup>(</sup>١ ، ٢) الفتح ، عدد ١٩٧ ، ذو الحجة ١٣٤٨هـ ، أول مايو ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جَـ ٨ ، م ٣٥ ، مايو ١٩٤٠م ، ربيع الآخر ١٣٥٩هـ .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، جـه ، م ١ ، رمضان ١٣٤٨هـ ، فبراير ١٩٣٠م .

الهند (١) .

وصرحت السيدة هدى شعراوى بأن تعدد الزوجات عادة ممقوتة ، وليس لها وجود إلا فى المجتمعات المتخلفة ، وأنه مظهر من مظاهر استصغار الرجل للمرأة (٢) ، واتفقت الجمعيات النسائية على إلغاء تعدد الزوجات ، سواء تدريجيًا أو سريعًا بقوة القانون (٣) ، فضلاً عن ذلك ، سلسلة مقالات كتبها الكاتب القبطى يوسف حنا فى السياسة الأسبوعية بعنوان : « مذكرة فتاة » ، هاجم فيها تعدد الزوجات ، وتطرق إلى الطعن فى الرسول بعنوان : « حتى الأنبياء لم يقتصدوا فى ذلك الفحش » ويقصد سيدنا محمد عليه (٤).

وقد واجهت الصحف الإسلامية هذا الهجوم على الشريعة الإسلامية التي أباحت تعدد الزوجات بنص القرآن الكريم ، وكتب الشيخ حسن حقى ـ من علماء الأزهر الشريف ـ رافعًا تلك المسألة إلى ملك البلاد وولاة الأمور أن يأخذوا على أيدى هذا الكاتب الذي تجرأ على الطعن في الشريعة الإسلامية وفي الرسول على (٥) .

وحفلت الصحف الإسلامية بالمقالات التي تدعو إلى ضرورة مقاومة تيار هدى شعراوى وسيزا نبراوى والحركة النسائية . وحين كتبت ميناس خورى في المقطم بعنوان : «حول تعدد الزوجات » تناصر الحركة النسائية وتهاجم العلماء في مسألة تعدد الزوجات وتنادى بالاحتكام إلى العقل ، انبرى للرد عليها محمد على غانم في صحيفة الفتح ، واصفًا هذا الهجوم بأنه تعدى على الدين الإسلامي ، وما كان ينبغي لمن ليس من ديننا أن يتكلم في أحكامه ويهجم عليه ، وقد استدل العلماء على إباحة التعدد بنص صريح من القرآن الكريم وهو قوله تعالى : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَباع ﴾ الفرآن الكريم وهو قوله تعالى : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَباع ﴾ وأياحته العدل تبعًا لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُم أَلاً تَعْدلُوا فَوَاحِدةً أَوْمًا مَلَكَتُ أَيْمَا لَكُمْ ﴾ [النساء : ٣] ، والسترطوا في إباحته العدل تبعًا لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُم أَلاً تَعْدلُوا فَوَاحِدةً

وصرح الشيخ عبد الرحمن الساعاتى بأن التعدد جائز فى الإسلام وأمر لا خلاف فيه بين المسلمين بدليل هذه الآيات السابقة ، وبدليل عمل الصحابة والجماع الأمة الإسلامية على ذلك ، وفند الشيخ عبد الرحمن الساعاتى ما ذهب إليه أنصار المرأة والحركة النسائية فى اعتراضهم على التعدد بأن « الشرع قد اشترط العدالة الكاملة بين

<sup>(</sup>١) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ٢ ، ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) آمال كامل السبكي : الحركة النسائية في مصر ١٩١٩ ـ ١٩٥٢م ، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص١٥٥ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) الفتح ، عدد ١٩٠ ، ١٢ شوال ١٣٤٨هـ ، ١٣ مارس ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٦) الفتح ، عَلد ١٦ ، ٤ جمادي الآخرة ١٣٤٥هـ ، ٩ ديسمبر ١٩٢٦م .

الزوجات وهي غير مستطاعة ؛ لأن العدل من صفات الخالق» (١) . قال الشيخ الساعاتي: 
إن هذا الاعتراض في غير محله ، وفيه نوع من المغالطة اللفظية ؛ لأن العدل المشروط في آية التحليل هو العدل في الكسوة والنفقة والبيت وما إلي ذلك من الأمور الموكولة لتصرف الشخص ، والعدل المنفى في الآية الثانية ﴿ وَلَن تَستطيعُوا أَن تَعْدلُوا ﴾ [النساء : ١٢٩] هو العدل المطلق ومنه العدل في الميل والحب والعاطفة وهو لله وحده ، ويفسر ذلك حديث السيدة عائشة وَلِحْتِ قالت : كان رسول الله عَلَيْ يقسم بين نسائه ويعدل ، ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » (٢) .

وأشارت صحيفة الإخوان المسلمين إلى أن إلغاء مبدأ تعدد الزوجات يؤدى إلى حلول المخادنة محله وينشر الزنى ، ويفسد العلاقات بين الجنسين ، ويساعد على تدهور الأخلاق وسقوط الآداب (٣) .

ويرد الدكتور يحيى الدرديرى على الكتاب النصارى الذين هاجموا الدين الإسلامى لإباحته تعدد الزوجات قائلاً : « إن تعدد الزوجات كان فاشيًا فى الأمم الشرقية والغربية قبل عهد النبى على بروجها الكتاب الغربيون من أن محمدًا وقبل عهد النبى وجها الكتاب الغربيون من أن محمدًا وقبل هو الذى أوجد نظام الإكثار من الزوجات فكرة خاطئة ، تدل على مقدار جهل القائلين بها » ، ثم شرح الدكتور الدرديرى الحكمة من تعدد الزوجات فى الماضى والحاضر وما له من فوائد فى إصلاح الهيئة الاجتماعية بشهادة الغربيين أنفسهم (٤) ، مؤكدًا أن الدين الإسلامى نزل ملائمًا لجميع الظروف ، فهو يلائم أرقى الأمم حضارة ، وكفيل بمطالب أقل الأمم مدنية ، وهذا يدل على سمو مبادئ هذا الشرع الإسلامى الحكيم (٥) .

كذلك رد الدكتور الدرديرى على جماعة المتفرنجين الذين رموا النبى على بأنه شهوانى لتعدد أرواجه ، وأشار بأنه لا عجب إذا تزوج النبى على بتسع نساء توفى عنهن ، وقد تزوجهن وهو فى سن الشيخوخة لأسباب خاصة لدعوته ، لا طمعًا فى لذة أو استمراء لشهوة ؛ لأن هذا الزواج حدث بعد سن الخمسين ، وبعد بدء الرسالة بعشر سنوات ، ويذكر بعض الأسباب لتعدده على للزوجات :

١ ـ كانت زوجات الرسول ﷺ معلمات لنساء المؤمنين .

<sup>(</sup>١) آمال كامل السبكى : الحركة النسائية في مصر ، مرجع سابق ، ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ١ ، السنة الأولى ، ٢٢ صفر ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون . عدد ٢٦ ، السنة الثانية ، ٢٣ رجب ١٣٥٣هـ ، أول نوفمبر ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ٧ ، م ٢ ، ذو القعدة ١٣٤٩هـ ، أبريل ١٩٣١م .

<sup>(</sup>٥) الشبان المسلمون ، جــ ، م ٦ ، رجب ١٣٥٣ هـ ، نوفمبر ١٩٣٤م .

- ٢ \_ كان يعول بزواجه الأرامل من العائلات الكبيرة .
- ٣ ـ كان يواسى بزواجه بعض أصحابه تخفيفًا لأعبائهم ممن يترملن من بناتهم .
  - ٤ \_ تحرير الأسرى بزواج بنات كبار العشائر المأسورة .
- ٥ ـ إبطال بدعة التبنى والقضاء على فكرة التزاوج بأزواج الأدعياء من الأبناء (أى لغرض تشريعي) (١) .

ونشرت مجلة الهداية الإسلامية بحثًا للشيخ محمد السيد النيفر من تونس ردا على الذين يتهمون الرسول بأنه كان شهوانيًا لأنه جمع بين الكثير من النساء ، وبين حكمة التشريع من تعدد الزوجات ، وذهب إلى أن الرسول على كان له خصوصية في التزوج من النساء والجمع بين أكثر من واحدة (٢) .

ثم مضت الصحافة الإسلامية تبين حكمة التشريع الإسلامي في تعدد الزوجات وتظهر فوائده ، التي دلت عليها الوقائع في العصر الحاضر ، وتسجل شهادة علماء أوربا ومفكريها لميزة هذا التشريع الإسلامي العادل ، ودعوتهم الجمعيات النسائية إلى تطبيق هذا المبدأ في أوربا لمصلحة الرجال والنساء ، وللتقليل من الفوضى الجنسية ، التي اجتاحت أوربا من جراء إجبار الرجل الأوربي على الاكتفاء بواحدة .

تشير الفتح إلى شهادة علماء أوربا بالتشريع الإسلامى فى تعدد الزوجات ، فتذكر ما نقله الكاتب التركى جلال نورى بك فى كتابه : « اتحاد الإسلام » عن المسيو غوستاف لوبون فى مقالة له بشأن استعمار الأوربيين للمسلمين ما نصه : « أنا لا أريد أن أعيب تعدد الزوجات ، فلابد من أسباب قوية دعت إلى تشريعه فى الإسلام ، ولا أريد التعمق فى الموضوع فأبرهن على أن تعدد الزوجات غير المشروع الفاشى بين الأوربيين من وراء ستار ليس أحسن من تعدد الزوجات الشرعى عند المسلمين ، ولا هو خير من تكثير النسل الذى هو من النتائج الطبيعية لتعدد الزوجات الشرعى » (٣) .

ونفلت المنار ما كتبته الجرائد الأجنبية عن ضرورة تعدد الزوجات ومنع الاختلاط المحرم ، فقد جاء في جريدة لاغوص ويكلى ركورد في عددها الصادر في ٢٠ أبريل ١٠١٨ نقلاً عن جريدة لندن ثروت بقلم كاتبة إنجليزية تقول : « ولقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء وقل الباحثون عن أسباب ذلك ، وإذا كنت امرأة أراني أنظر إلى هاتيك البنات ، وقلبي يتقطع شفقة ، وحزنًا عليهن . . ولله در العالم تومس فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكامل الشفاء ، وهو أن يباح للرجل التزوج بأكثر من واحدة ،

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ٣ ، م ٦ شعبان ١٣٥٣هـ ، ديسمبر ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جــ ١١ ، ١٢ ، ٣٠ ، ربيع الآخر وجمادي الأولى ١٣٥٠هـ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٣ ، ١٨ ذو الحجة ١٣٤٥هـ ، ٢٩ يونيه ١٩٢٦م .

وبهذه الواسطة يزوال البلاء لا محالة ، وتصبح بناتنا ربات بيوت ، فالبلاء كل البلاء فى إجبار الرجل الأوربى على الاكتفاء بامرأة واحدة ، فهذا التحديد هو الذى جعل بناتنا شوارد ، وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال ، ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة » .

ونشرت الكاتبة الشهيرة مس اثرود مقالة في جريدة الإسترن ميل في عددها الصادر في ١٠٠ مايو ١٩٠١م تقول فيها : « إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتنا مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال ، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت ، وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها . . . ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والوقار والعفاف والطهارة » .

وتقول الكاتبة اللادى كوك: « وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا ، وهذا بلاء عظيم على المرأة ، فالرجل الذى علقت منه يتركها وشأنها تتقلب مضجع الفاقة والعناء ، وتذوق مرارة الذل والمهانة والاضطهاد بل الانتحار » . وغير هؤلاء من الكتاب الأوربيين الذين أشاروا إلى عدل الإسلام في إباحة التعدد ، مثل غوستاف لوبون الفرنسي، وفورن الألماني ، وبرناردشو الإنجليزي الذي صرح في كتابه : « الترويح » بأن الدولة الإنجليزية ستضطر إلى اتخاذ الإسلام دينًا لإباحته التعدد قبل انقضاء قرن من الذمان (۱) .

وقد أجلى رشيد رضا حكمة التشريع الإسلامى من التعدد ، وضرورته الإنسانية والزوجية ، ومشيرًا إلى أن الرسول على عندما بعثه الله بشرعة الإسلام أبطل الزنا والأنكحة الفاسدة ، التى كانت تجعل المرأة كالمتاع أو الحيوان المملوك ؛ ولذلك لم تحرم تعدد الزوجات تحريمًا مطلقًا ، ولم يدع الناس على ما كانوا عليه من الإسراف فى التعدد وفى ظلم النساء ، بل قيده بالعدد الذى قد تقتضيه مصلحة النسل ، وحالة الاجتماع ، ويوافق استعداد الرجال له ، وهو ألا يتجاوز الأربع ، واشترط القدرة على النفقة عليهن ، والعدل بينهن لمنع ما كان يقع من ظلم على النساء بقدر الاستطاعة ، الأمر الذى يجعل المسلم يقتصر على زوجة واحدة إلا للضرورة (٢) .

ويلاحظ أن الإسلام لم يوجب التعدد ولم يندب إليه ولم يحرمه تحريمًا قطعيًا ، وإنما ترك الأمر مباحًا ؛ لأنه قد يكون هناك حاجة ماسة إلى أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة، وقد يكون ذلك لمصلحة الرجال والنساء ، كأن يتزوج الرجل بامرأة عاقر فيضطر إلى الزواج من غيرها لأجل النسل ، وقد يكون من مصلحتها أو مصلحتهما معًا ألا

<sup>(</sup>۱ ، ۲) المنار ، جـ٥ ، م ٣٢ ، محرم ١٣٥١هـ ، مايو ١٩٣٢م .

يطلقها ، وترضى بأن يتزوج بغيرها ، لاسيما إذا كان ملكا أو أميراً ، أو قد تدخل المرأة في سن اليأس ويرى الرجل أنه مستعد للإنجاب من غيرها ، وهو قادر على مؤنة غيرها ، وكفاية أولاده ، أو أن يرى الرجل أن المرأة الواحدة لا تكفى لإحصانه ويرى نفسه مضطراً إلى أحد الأمرين : التزوج بثانية أو الزنا الذى يضيع الدين والمال والصحة . . وقد يكون التعدد لمصلحة الأمة كأن تكثر النساء كثرة فاحشة في حالة الحروب ، فتضطر الكثيرات منهن إلى التكسب بطريقة غير شرعية ، إن لم تكن في حماية زوج يكفلها كما في بلاد الإنجليز والألمان (١) .

ومما نشرته جريدة المصور المصرية وجريدة السائح الأمريكية: " إن نساء الدول التي اشتركت في الحرب العالمية الأولى يطالبن بإيجاد قانون يقضى بتعدد الزوجات ، وقد أنشأن جمعيات لتعميم هذا المطلب في كل من لندن وباريس وبروكسل وبرلين » (٢) ، في حين يهاجم تعدد الزوجات الاتحاد النسائي المصرى ، وأنصار الحركة النسائية في مصر !

كذلك تصدت الصحافة الإسلامية لما كانت تردده زعيمة الاتحاد النسائى هدى شعراوى من المطالبة بسن قانون يمنع انفراد الرجل بالطلاق ، ووجوب مشاركة الزرجة للرجل في الطلاق على اعتبار أنها شاركته في العقد ، وطالبت أن يتم الطلاق أمام المأذون أو القاضي (٣) .

وكان في مقدمة الذين تصدوا لهذه الدعوة محب الدين الخطيب ، الذي أوضح حكمة التشريع في أن يكون الطلاق بيد الرجل ، حيث إنه قد يخطئ الاختيار ، فيقع في امرأة سيئة الخلق أو الخلقة ، فإذا لم يكن له حق الطلاق حاول التخلص منها بطريقة لا تحمد عقباها . فضلاً عن ذلك ، فإن الشرع جعل أبغض الحلال عند الله الطلاق ، ويوضح خطأ من يقول : إن هذا عقد حصل بين اثنين فلا يليق أن يحل إلا بهما ، وذلك أن المرأة لبست معقوداً عليها ، وإلا جار التصرف فيها ، وثانيًا : إن عقدة النكاح جعلها الشارع للرجل أصالة ، وهذا لا يتنافى أن بعض المذاهب ، ترى أن للرجل أن يتنازل عن الشارع للرجل أصالة ، وهذا لا يتنافى أن بعض المذاهب ، ترى أن للرجل أن يتنازل عن هذا الحق ، ويجعله للزوجة أو للأجنبى ، وهذا غير الذي نحن بصدده من أن يسن تشريع جديد ينص على أن تكون عقدة النكاح أصلاً بين الزوجين (٤) .

وكتب المحامي الشرعي عباس طه مبينًا أسباب إباحة الطلاق في الإسلام ، نلخصها

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٥ ، م ٣٢ ، محرم ١٣٥١هـ ، مايو ١٩٣٢م .

 <sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ٤٩ ، ٩ ذو الحجة ١٣٤٥هـ ، ٩ يونيه ١٩٢٧م ، مقام بعنوان : « الغرب يصير شرقًا ، والشرق يصير غربًا ٤ لعلى نجيب رئيس جمعية اللواء الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) آمال كامل السبكى : الحركة النسائية ، مرجع سابق ، ص١٥٢. .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٢٤ ، ١٧ جمادى الأولى ١٣٤٥هـ ، ٢٥ نوفمبر ١٩٢٦م .

# في الآتي:

- ١ \_ عدم تعطيل النسل المرغوب فيه المندوب إليه على الرجل والمرأة .
- ٢ ـ أن المرأة قد تكون عقيمًا أو آيسا والرجل فقيرًا لا قدرة له على الجمع بين اثنين،
   فإن لم يستبدل لم يكن مستعدًا لأداء النسل .
- ٣ ـ رفع الحرج عن الزوجين لأنه قد يتصف أحدهما بسوء في خُلُقه أو ضعف في
   دينه أو يكون بينهما تخالف في الطباع فتتنافر القلوب ، فصار الضرر ـ لولا
   الطلاق ـ محققاً .

ورد على الذين يطالبون بأن يكون الطلاق مشتركًا بين المرأة والرجل ، مشيرًا إلى أن يكون الطلاق بيد الرجل وحده ؛ لأن ذلك أقرب لبقاء ودوام الحياة الزوجية ، بخلاف المرأة فإنها قليلة التثبت في الأمور ، كثيرة الاضطراب في الآراء ، سريعة السير مع الأهواء ، ضعيفة الاحتمال على المكاره (١) .

وقد ظلت الحرب سجالاً بين دعاة التغريب والسفور ، وبين أنصار الاتجاه الإسلامي في الصحافة المصرية ردحا من الزمن ، واستمرت الصحافة الإسلامية في هجومها إزاء التطور الذي جنحت إليه قضية المرأة في الثلاثينات من هذا القرن ، وما كان يبذل من جهود للقضاء الكامل على كل مظهر من مظاهر إسلامها وشرقيها ، وما ظهر من أعراض ذلك في اختلاط الطلبة بالطالبات في الجامعة المصرية بعد أن كان للطالبات مقاعد خاصة بهن ، وأيدت صحف الهلال ، والصحف النسائية هذا الاختلاط ودعت إليه ، غير أن هذه الدعوة قوبلت بمعارضة قوية من الصحف الإسلامية ، وكذلك من طلاب الجامعة أنفسهم ، حيث قامت مظاهرات من طلبة الحقوق وبعض الكليات الأخرى تعلن رفضها للاختلاط (٢) .

وكان لهذا الاعتراض أثره فى انتقال الدعوة إلى مجلس النواب ، وطالب بعض النواب بإلغاء السفور ووقف الفساد ، وألقت الصحف بالمسؤولية على هيكل باشا وزير المعارف آنذاك (٣) . كما تقدم بعض طلبة الجامعة بالتماس لإدارة الجامعة يطلب الفصل بين الطلبة والطالبات وقد على صادق الرافعي على ذلك بمقال شكر فيه الطلبة وأكد أن مطالبهم تتمشى وتعاليم الإسلام (٤) .

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۲ ، ۱۷ جمادی الأولی ۱۳٤٥هـ ، ۲۵ نوفمبر ۱۹۲۲م .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جـ٤ ، م ٦ ، ربيع الآخر ١٣٥٤هـ .

 <sup>(</sup>٣) النذير ، ٢٥ ، ربيع الأول ١٣٥٨هـ ، مقال بعنوان : ١ من المسؤول عن تدهور الأخلاق في البلاد ، ،
 لصالح عشماوي .

<sup>(</sup>٤) زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٢٩٦ .

وقد حفلت الصحف الإسلامية بالمقالات التي ترفض اختلاط الرجال بالنساء ، سواء في المحافل العامة والخاصة ، وفي أماكن التعليم وغيرها ، وكان في مقدمة الذين رفضوا الاختلاط وتشددوا فيه الشيخ حسن البنا ، وصالح عشماوي ، والشيخ رشيد رضا ومحب الدين الخطيب ، والدكتور يحيى الدرديري، ومحمود حفني ، ومحمد حلمي نور الدين ، ومحمد عبد السلام القباني ، والشيخ الخضر حسين ، وعلى الجندي وغيرهم .

وأجمعت الآراء على أن الدعوة إلى الاختلاط ، سواء فى ميدان التعليم أو فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، أضر بالمرأة من الناحية الخلقية ضررًا بليغًا تتضاءل معه كل فائدة أخرى ، فقد أفقد المرأة كل ميراث الأم الصالحة والزوجة العفيفة المرغوب فيها ، وكان سببًا فى انهيار الأسرة وتقوض أركانها ، فضلاً عن مخالفته للشرع والعرف .

كذلك أشارت الصحف الإسلامية في أكثر من موضع إلى أن الداعين إلى حرية المرأة من ناحية الاختلاط بالرجل إن هم إلا مروجو الرذيلة ، والقاضون على كرامة المرأة بحيث تكون متاعًا يتبادله الفسقة وأهل الفجور بثمن بخس (١) ، ورغم ذلك فقد أسفرت قضية السفور والاختلاط بين الجنسين بالذات عن هزيمة أنصار الفكر الإسلامي في الصحافة المصرية أمام أنصار المرأة والفكر الغربي .

ويمكننا على ضوء ما سبق أن نجمل أفكار هذا المبحث وموقف الصحف الإسلامية من قضايا المرأة فيما يلي :

إن أول ما طرح من قضايا المرأة قضية السفور والحجاب في بداية القرن العشرين ، ثم أخذت هذه القضية تتطور بعد الحرب العالمية الأولى إلى المطالبة بخروج المرأة إلى العمل ، وحقها في التعليم ، وقيامها بالتمثيل ثم الدعوة إلى إلغاء تعدد الزوجات والمطالبة بمشاركة المرأة للرجل في الطلاق ، والاختلاط بين الجنسين .

كانت الحركة النسائية المصرية التي تكونت في مارس ١٩٢٣م بقيادة هدى شعراوى متأثرة بالحضارة الغربية ، وتقليد تركيا في تجربتها في السفور وإطلاق العنان للمرأة دون

<sup>(</sup>۱) انظر: الإخوان المسلمون ، ۱۱ ربيع الآخر ١٣٥٧ هـ ، مقال بعنوان : " وظيفة المرأة في الحياة " لحسن البنا ، والشبان المسلمون ، جـ ١ ، رجب ١٣٥٦هـ ، أكتوبر ١٩٣٧م ، وجـ ٨ ، ٩ ، م ٣ ، ذو الحجة ومحرم ١٣٥١هـ ، مايو ويونيه ١٩٣٢م ، وجـ ١ ، م ٧ ، جمادى الآخرة ١٣٥٤ هـ ، أكتوبر ١٩٣٥م ، والمنار، جـ ٣ ، م ١٨ ، جمادى الأولى ١٩٣٣هـ ، أبريل ١٩١٥م ، مقال بعنوان : " سفور النساء واختلاطهن بالرجال وفوضى الآداب بمصر " لرشيد رضا ، وجـ ١ ، م ٣١ ، ١٣٤٩هـ ، مايو ١٩٣٠م ، والهداية الإسلامية ، جـ ٤ ، م ١ ، رمضان ١٣٤٨هـ ، ونور الإسلام " الأزهر " ، عدد ٥ ، م ١ ، جمادى الأولى ١٣٤٩هـ ، والإخوان المسلمون ، عدد ١٧ ، السنة الأولى ، ٢٠ رجب ١٩٣١هـ ، وعدد ٢ ، السنة الثانية ، ١٣٥٩هـ ، والفتح ، عدد ١ ، ٤٢ ، ٤٢ محرم ١٣٤٧هـ ، ١٢ يوليو ١٩٢٨م ، وعدد ٢ ، السنة الثانية ، ١٣٥هـ ، ١٤ غراير ١٩٢٧م ، وغيرها من الأعداد .

ضوابط من دين أو شرع .

فى فترة ما بين الحربين ظهرت بعض الصحف النسائية التى أسهمت فى الدعوة إلى السفور مثل صحيفة السفور ، والنهضة النسائية ، والمرأة المصرية ، والجنس اللطيف ، وأمهات المستقبل ، والمرأة الجديدة ، بالإضافة إلى الصحف التغريبية : المقطم ، والمتطف والسياسة ، والسياسة الأسبوعية ، وصحف الهلال .

وقاد الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فى الميراث والهجوم على تعاليم الإسلام فى ذلك بعض نصارى مصر ، من أمثال : سلامة موسى ، والدكتور فخرى ميخائيل ، ويوسف حنا ، وميناس خورى .

وحاربت الصحافة الإسلامية الدعوة إلى السفور ودعاتها ، وأكدت على خطر هذه الدعوة على مقومات الأمة وكيانها ، وبينت حكم الإسلام فى السفور ونهيه عن التبرج ، واتهمت أنصار السفور بالجهل بتعاليم الإسلام ، وتأثرهم بالغرب .

وناشدت الجمعيات النسائية بأن تعمل على نهضة المرأة المصرية بالرجوع إلى حظيرة الدين والفضيلة وصونها عن التبذل والخلاعة .

وعارض أنصار الفكر الإسلامي الدعوة إلى خروج المرأة للعمل ، ومشاركتها للرجل في المجامع العامة والخاصة تقليدًا للمرأة الغربية .

كما شنت الصحافة الإسلامية حملة شديدة اللهجة على الحركة النسائية وزعيمتها هدى شعراوى ، واتهمتها بالجهل والعمل على إزاحة التدين والطهر والعفاف من المرأة المصرية .

وهاجمت سلامة موسى وفخرى ميخائيل في هجومهما على القرآن الكريم ودعوتهما إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث ، وأكدت أن المساواة بينهما لم تتحقق مطلقًا في كل الشرائع ، ووضحت حكمة الإسلام في عدم المساواة بين الجنسين في الميراث .

واتسمت نظرة كتاب الصحافة الإسلامية إلى تعليم المرأة بالقصور بالمقارنة لمنظور الحركة النسائية في هذه الناحية .

كما هاجمت الصحافة الإسلامية الحركة النسائية في دعوتها إلى إلغاء تعدد الزوجات، ووصفت هذه الدعوة بأنها تعدى على الدين الإسلامي ، وتؤدى إلى فساد الأخلاق وانتشار الزنا ، وأكدت على فوائد التعدد في إصلاح البيئة الاجتماعية ، وضرورته الإنسانية والزوجية .

ثم تصدت لما كانت تردده زعيمة هذه الحركة من المطالبة بسن قانون ينص على مشاركة المرأة للرجل في الطلاق .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وطالبت الصحافة الإسلامية بالفصل بين الجنسين في أماكن التعليم وغيرها .

وقد ظهر فى هذا المجال من كتاب الصحافة الإسلامية: الشيخ حسن البنا، ورشيد رضا، ومحب الدين الخطيب، وشكيب أرسلان، ود. محمد البهى، ورئيفة كامل، ود. يحيى الدرديرى، وعمر إبراهيم الدسوقى - من دار العلوم - والشيخ مصطفى بدر زيد، ومحمد فريد وجدى، ومحمد الباقر اليمنى، وصالح عشماوى، والشيخ أحمد إبراهيم - المدرس بكلية الحقوق - ومصطفى صادق الرافعى، والشيخ عبد الرحمن الساعاتى، وعلى نجيب - رئيس جمعية اللواء الإسلامى - والشيخ عباس طه المحامى الشرعى وغيرهم.

# المبحث السابع المبحدة الاجتماعية الأخرى صحافة الاتجاه الإسلامي والقضايا الاجتماعية الأخرى

### قضية البغاء:

من أهم القضايا الاجتماعية التى أولتها الصحافة الإسلامية قدراً كبيراً من الاهتمام والمتابعة قضية البغاء الرسمى في مصر ، فقد عملت على محاربته وطالبت بإلغائه ، وآررت جهود العلماء والمصلحين الذين نادوا بإلغائه من مشايخ الأزهر وغيرهم ، ونشرت المنار المذكرة التى قدمها الشيخ محمود أبو العيون المفتش بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب لإلغاء البغاء الرسمى ، وقدم فيها الحيثيات الآتية :

- 1 1 الدولة المصرية يجعل الإسلام دين الدولة الرسمى ، والبغاء محرم فى الإسلام .
  - ٢ \_ إن تنفيذ قوانين أو أنظمة البغاء مؤذيًا أدبيًا وصحيًا .
- ٣ ـ إن كثيرًا من الممالك المتمدنة كإنجلترا وألمانيا وأمريكا حرمته ؟ لأنه ظهر أن
   الاعتراف به رسميًا مفسد للأخلاق ، ومسبب للأمراض ، ومسهل لجريمة
   الاسترقاق .
- إن التقارير الطبية أثبتت أن تشريع البغاء من أشد الأخطار في انتشار الأمراض السرية ، وفوضى العلاقات التناسلية .
- ٥ ـ إن مواطن البغاء جعلت مأوى لتهريب المواد المحظورة بقانون عام ١٩٢٥م،
   وأصبحت تلك المواطن فوق كونها مواخير للدعارة فهى غرز للحشيش والأفيون
   والكوكايين وغيرها من المواد السامة (١).

وعندما كتب الدكتور فؤاد شوكت تحذيراً في جريدة المقطم (٢) « يطالب بعدم إلغاء البغاء فوراً ، ويرى أن إبقاء المواخير مؤقتاً فيه حكمة » انبرى للرد عليه في صحيفة «الفتح » محمد الباقر ، متهماً إياه بعدم العقل ، إذ كيف يرى عاقل أن التعجل في إلغاء البغاء حكمة ، وبين أن البغاء الرسمي لم تحكم به القوانين المعروفة في العالم ، فضلاً عن الشريعة الإسلامية ، وهاجم جريدة المقطم التي تفسح صدر صفحاتها لكل

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٣ ، م ٢٧ ، ذو القعدة ١٣٤٤هـ ، يونيه ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٢) المقطم ، ٢٤ سبتمبر ١٩٢٦م .

الموضوعات التي تعارض الشريعة الإسلامية (١) .

كذلك هاجم الباقر جريدة الأهرام التي كتبت تقول: إن إلغاء البغاء العلني لا يفيد إلا فيما تناولته أيدى البوليس ويبقى البغاء السرى ، وقد فند الباقر هذا الادعاء مشيرًا إلى أن النهب والسرقة والخيانة وما شابه ذلك ممنوع شرعًا وقانونا ، ولكنه لم يمح من الوجود، فهل يرى كاتب الأهرام أنه لا فائدة في منع الحكومة لذلك ؟ وذهب إلى أن البغاء الرسمي أو العلني يسهل أسباب الفجور لمن لم يسبق له طرق هذه الأبواب ، ومن المؤكد أن في تسهيل سبل البغاء ترويجًا له ، وفي منعه تضييقًا لدائرة انتشاره (٢) .

وحفلت الصحف الإسلامية بالمقالات التى تؤازر فيها الشيخ أبا العيون الذى أخذ على عاتقه محاربة البغاء الرسمى ، وهاجمت الصحف التى انتقدته كصحيفة الأهرام والمقطم التى ذكرت أنه تعدى عى حقوق الإداريين والأطباء والعلماء وكل هيئة صاحبة رأى ، ورعمت أن الإلغاء التام للبغاء ليس فى طاقة حكومة من الحكومات أن تقوم به ، وانتهت فى رعمها بأنه لا غنى عن وجود عاهرات يقمن بالبغاء رسميًا حفظًا عى الآداب والأمن !! (٣) .

وقد أحدث هذا التصريح الذى نشرته المقطم دويًا فى الصحف ، وانبرى للرد عليه الشيخ عبد الباقى سرور قائلاً : « إنه من المخزيات أن يقال على صفحات الجرائد : إن إلغاء البغاء يخشى منه على الآداب ، كأن فى وجود البغاء صيانة للآداب ! لقد حرمت الشرائع السماوية بأسرها البغاء وحرمت وجوده رسميًا والأمم تدين بهذه العقيدة ، فالقول بأن العمل بهذه العقيدة يخشى منه على الآداب مما لا يعهد له مثيل فى الكتابة والتحرير ، فقد وجدت مجتمعات إسلامية منذ مئات السنين وهى خالية من البغاء دون أن يخشى على الآداب ، أو تمس مسألة الأخلاق بضرر » (٤) .

وكتب أحمد زكى أبو شادى يشكر لصحيفة « الفتح » والصحف الإسلامية اهتمامها بمحاربة البغاء الرسمى فى مصر ، ويذكر أن بقاء البغاء العلنى فى صورته الرسمية على الأخص أمر لا يرضى عنه الدين ولا الكرامة القومية ولا الأخلاق والآداب العامة ، ولا يقره العلم والصحة . ويتعجب كيف يمنع الإنجليز البغاء فى بلادهم ويكون ذلك موجوداً فى بلد إسلامى ، مشيراً إلى أن البغاء من أقبح الآثار الباقية لتجارة الرقيق ، ومنها امتهان

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٦ ، ٢٣ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ٣٠ سبتمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٣ ، ١٢ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ٩ سبتمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) المقطم ، ٥ سبتمبر ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١٤ ، ١٩ ربيع الأول ١٣٤٥هـ ، ١٦ سبتمبر ١٩٢٦م .

الأجنبي لنا واستغلالهم البغاء الرسمي للتكسب منه (١) .

وواصلت الصحف الإسلامية حملتها على البغاء الرسمى ، ودعت إلى العفة والزواج الشرعى وتحصين الفروج ، وبينت خطر البغاء على مستقبل البلاد والأجيال الذين يكون بيدهم مقاليد أمور الأمة في المستقبل ، وحضت على إقامة الحدود الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية ، وإلغاء القوانين الغربية الوضعية (٢) .

وقال حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين : « إن البغاء الرسمى لطخة عار فى جبين كل أمة تقدر الفضيلة ، فما بالك بالأمم الإسلامية التى يفرض عليها دينها محاربة البغاء والضرب على يد الزانى والزانية بشدة وقسوة » ، وناشد الأمة الإسلامية أن تعمل على أن تكون كل مظاهر الحياة الاجتماعية مما يتفق وآداب الدين ويساير تشريع الإسلام وأوامره (٣) .

وكتب الشيخ محمود أبو العيون فى صحيفة الإخوان مقالاً بعنوان : « تنظيم البغاء هدم للدين والأخلاق » أشار فيه إلى أن إباحة البغاء امتهان لكرامة طائفة من بنى الإنسان، واستعباداً لفئة أوقعها حظها فى أيدى سماسرة الرقيق ، وأن نظام البغاء وحماية الحكومة له معناه إعلان للرذيلة ، وتسهيل للزنا ، وتشجيع على ارتكاب الفواحش ، وأن أماكن هذه الرذيلة فى مصر يقصدها السائحون ، ويتخذونها عنواناً على انحطاط مصر وأهلها (٤) .

وتحت عنوان « فليسمع وزير الصحة وليسمع المدافعون عن البغاء » ندد أحمد حسين زعيم مصر الفتاة بالبغاء الرسمى في مصر بلد الإسلام ، وعد ذلك فضيحة الفضائح ، إذ كيف يكون في مصر بلد الإسلام الزنا رسميًا بإجازة الدولة والقمار والخمر رسميًا» !(٥)، ودعا أحمد حسين إلى مقاومة البغاء الرسمى بالقوة ، مستشهدًا بحديث الرسول على المن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » ، واتهم الوزراء والنواب والشيوخ بأنهم حماة هذه المنكرات (٦) .

ونشرت مجلة نور الإسلام المذكرة التي أعدها الشيخ محمد بخيت مفتى الديار

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٩ ، ٤ صفر ١٣٤٥هـ ، ١٢ أغسطس ١٩٢٦م .

 <sup>(</sup>۲) الهداية الإسلامية ، جـ۲ ، م ۲ رجب ۱۳٤۸هـ ، والفتح ، عدد ۱۵۳ ، ۲۰ محرم ۱۳٤۸هـ ، ۲۷ يونيه
 ۱۹۲۹م ، مقال بعنوان : « التشريع السمارى » لعبد الله مصطفى المراخى .

 <sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١١ ، السنة الثانية ، ٧ ربيع الآخر ١٣٥٣هـ . وقد أصدرت صحيفة الإخوان
 المسلمين عددًا خاصًا للتنديد بالبغاء ، عدد ٣٣ ، ٢٢ ديسمبر ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ٣٣ ، ٢٢ ديسمبر ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٥) مصر الفتاة ، ٢٨ مارس ١٩٣٨م .

<sup>(</sup>٦) رشدى البدرى : أحمد حسين في الصحافة المصرية ، رسالة ماجستير ، مرجع سابق ، ص٣٢١.

المصرية عن البغاء الرسمى يبين فيها حكم الشارع فى البغاء ، وأوضح ضرره وما فيه من مفاسد دينية وصحية وأخلاقية واجتماعية (١١) .

وقصارى القول: إن صحافة الاتجاه الإسلامي قد عملت على محاربة البغاء الرسمي وناشدت المسؤولين في الحكومة المصرية أن تعمل على إلغاء البغاء، وهاجمت الصحف التي تعمل على الترويج له، وساندت الجهود المبذولة من قبل العلماء والأزهر لإلغاء البغاء، وأعلنت أن البغاء هدم للدين والأخلاق والآداب العامة والكرامة القومية، ونادت بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود ومقاومة البغاء الرسمي بالقوة.

وأبرز الكتاب الذين حاربوا البغاء الرسمى على صفحات الصحف والجرائد الإسلامية: رشيد رضا، والشيخ حسن النبا، ومحب الدين الخطيب، وأحمد حسين، والشيخ محمود أبو العيون، والشيخ محمد بخيت \_ مفتى الديار المصرية \_ وأحمد زكى أبو شادى، ومحمد الباقر اليمنى.

## الخمور والمخدرات:

مارست صحافة الاتجاه الإسلامي سلطة النقد والتوجيه ، وحاولت أن تضبط مسار الجماهير وسلوكها ، ولا سيما ما يتصل من هذا السلوك بالدين الإسلامي وكشفت عن المظاهر السلبية في المجتمع ، وحاربت كل مظهر من مظاهر الخروج على الشريعة الإسلامية ، وما يبطل حداً من حدودها ، أو يسقط عقوبة قررها الشرع الإسلامي ، وجاءت معلومة من الدين بالضرورة ؛ ولهذا شنت الصحف الإسلامية الحرب على شرب الخمور وتناول المخدرات التي انتشرت في مصر في تلك الفترة انتشاراً خطيراً بين جميع فئات المجتمع المصرى ، وبعد أن ظهر فيها نوع جديد فتاك وهو الكوكايين ومشتقاته ، وطالبت الصحف الإسلامية بتشديد العقوبة فيه ، وفي تجارة الرقيق الأبيض ، ودور البغاء وأوراق اليناصيب والمسر وغير ذلك من الأشياء التي حملها إلينا الغرب (٢) .

وقد هاجمت الصحف الإسلامية الصحف التغريبية التى تعلن عن الخمور وتروج لها على صفحاتها وتتفنن فى طرق الدعاية لها ، تارة بالخط الكوفى وتارة بالخطوط الجميلة الأخرى ، مثل صحيفة الأهرام والبلاغ والجهاد وغيرها من الصحف التى تكيل المدح فى الخمور وتزين للناس شربها ، ودعت الصحف الإسلامية أصحاب هذه الجرائد أن يكفوا عن النشر ، ذلك أن ضرر النشر أكثر من نفعه المادى ، فالنفع المادى شخصي والضرر عام للقراء « فلتتق الله صحافتنا ومجلاتنا فى شبابنا الذين تستهويهم الفرنجة ويسلبهم القول

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جــــ ، م ٣ ، جماى الآخرة ١٣٥١هـ ، ومصر الفتاة ، ١٧ نوفمبر ١٩٣٨م .

<sup>(</sup>٢) محمد محمد حسين ، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، ٢/ ٣٣٢ ، ٣٣٣ .

المزخرف والكلام المعسول » (١) .

وبينت المنار أضرار الخمر الجسدية وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية ونعت على العلماء تقصيرهم وسلبيتهم عن مقاومة الخمور في مصر ، وقال صالح مخلص رضا : هلو أن الغيرة على الدين الإسلامي بقى فيها عند من يسمون أنفسهم علماء الدين لتوسلوا إلى منع هذه الموبقات بكل وسيلة ، وسلكوا إليه كل طريق ، هل سمعت أن أحد الشيوخ طلب تعديل لائحة أو قانون لتقويم الأخلاق . . » (٢) .

وتشير الإخوان المسلمون إلى أن حانات الخمر في أظهر شوارع المدن وأبرز أحيائها ، وتلك اللوحات الطويلة العريضة عن المشروبات الروحية ، وهذه الإعلانات الظاهرة عن الحمر مظاهر يأباها الدين ، ويحرمها القرآن الكريم أشد التحريم ، وإن هذه الإباحية والمتعة الفاتنة واللهو العابث في الشوارع والمجامع والمصايف يناقض ما أوصى به الإسلام من عفة وحياء وشهامة وإباء وانصراف عن الجد (٣) .

وينعى محب الدين الخطيب على انتشار المواد المخدرة في القطر المصرى ، وانتشار شررها بين طبقات الأمة العاملة في المدن والقرى بعد أن كان مقصورًا على المدن ، وتعاطاه الفلاحون الذين هم عماد ثروة البلاد ، وناشد الحكومة ورجال الدين وخطباء المساجد أن يهبوا لدرء هذه المفاسد لإنقاذ حياة الشعب ويبصروا الأمة بهذه الهوة السحيقة التي تنحدر إليها ، وأشاد بجهود مجلس إدارة جمعية منع المسكرات الذي رفع عريضة إلى وزير الحقانية يطالبه فيها بتشديد الرقابة على ما يدخل البلاد من المسكرات منعًا لاردياد الجرائم والمنكرات التي تسببها هذه المسكرات (٤) .

وينتقد الشيخ عبد الباقى سرور نعيم الذين يقلدون الغربيين فى التفنن فى الملاهى والملاذ والمسكرات ، ويذهب إلى أنه ينبغى التقليد فيما ينفع كتقليدهم فى العلوم والصنائع وإعداد العدة الحربية ، وتجهيز الجيوش وغير ذلك من وسائل القوة والمنعة (٥).

وفند المفكر الإسلامى شكيب أرسلان ما تدعيه الجرائد التركية من أن المعاقرة والمقامرة هما من ضرورات المدنية الحديثة ، وأنه لا مندوحة للأمة التركية إذا شاءت أن تعلو في سلم الرقى العصرى من أن تسوق أبناءها إلى اللعب والشرب ، وتهزأ بالأوهام

<sup>(</sup>۱) الإخوان المسلمون ، عدد ۲۸ ، السنة الثانية ، ۷ شعبان ۱۳۵۳هـ ، ۱۰ نوفمبر ۱۹۳۶م ، وأنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، ص٣٦٨ ، والفتح ، المجلد الخامس ، ۱۹۳۲م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ٩ ، م٢٢ ، محرم ١٣٠٤هـ ، اكتوبر ١٩٢١م ، مقال بعنوان : ﴿ مضار الخمر ، .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١١٥ ، السنة الثانية ، ٧ ربيع الآخر ١٣٥٣هـ ، مقال بعنوان : ٩ الحمر ، .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٤٠ ، ١٣ رمضان ١٣٤٥هـ ، ١٧ مارس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، عدد ٤٩ ، ٩ ذو الحجة ١٣٤٥هـ ، ٩ يونيه ١٩٢٧م .

والخرافات القديمة التي معناها أن لعب القمار وشرب الخمر من الرذائل (١) .

وأكدت الصحف الإسلامية على أن أوربا تعمل على نشر الخمر والقمار في مصر ، حتى تستنزف أموال أهلها ، وليس لهذا علاقة بالمدنية كما يدعى مروجو الخمور ، فيقول الشيخ إسماعيل سعفان : لا إن الخمر والقمار انتشرا فينا انتشارًا مريعًا حتى أصبحت حياتنا الاقتصادية سلبية لا إيجابية ، أموال تبدد وعقارات ترهن ، والأجانب يفتحون الحانات لسلب الأموال ، ومن ورائهم الامتيازات الأجنبية تحمى تجارتهم وأموالهم وأغراضهم ، فضلاً عن تحريم الخمر والقمار في الشريعة الإسلامية ومخالفتها لكل الاخلاق الفاضلة (٢) .

وانبرى كتاب الصحافة الإسلامية للرد على بعض الكتاب الذين زعموا أن الإسلام لم يحرم من المخدرات إلا الخمر ، ولم يرد ذكر الحشيش والأفيون والكوكايين وغيرهما في القرآن ا ولم يُفت الأئمة الأربعة بحرمتها ، وقد نقد هذا الزعم لأن الحشيش لم يكن معروفًا في عهد الأثمة الأربعة ، بل كان عشبًا من الأعشاب المجهولة ؛ ولهذا لم يفت فيه الأئمة الأربعة بشيء ، فلما ظهر تصدى للإفتاء فيه العلماء المجتهدون من المتأخرين أتباع أولئك الأئمة ، وذلك أن الأطباء الأقدمين قرروا أنه يسكر ، وأنه يأخذ حكم الخمر ، فإن زعموا أن الله \_ تعالى \_ لم ينص في كتابه العزيز إلا على تحريم الخمر ، فما هو سند هؤلاء العلماء في تحريمه ؟ الجواب : إن الخمر لم يحرمها الله تعالى لذاتها بل لعلة الإسكار ، وقد ورد عن الرسول علي في حديث صحيح : « ما أسكر كثيره فقليله حرام» ، فتعاطى المخدرات بأنواعها بناء على ذلك حرام كالخمر (٢) .

وذكرت الفتح أن هذه الدعوى باطلة تكذبها قواعد الشريعة الإسلامية التى حرمت كل ما يضر بجسم الإنسان وعقله ، وضرر هذه المخدرات أظهر من أن يحتاج إلى بيان ، وأوردت ما قاله أثمة الفقهاء فى تحريم الحشيش والأفيون والمسكرات جميعها (٤) .

ومضت الصحف الإسلامية تبين مضار المخدرات الصحية والأمراض التي تنتج عن استعمال المخدرات (٥) .

إضافة إلى ذلك حفلت الصحف الإسلامية بالمقالات التي تؤكد على مضار لعب

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٣٧ ، ٢٢ شعبان ١٣٤٥هـ ، ٢٤ فبراير ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٨٣ ، ١٧ شعبان ١٣٤٦هـ ، ٩ فبراير ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١٣٠ ، السنة الثانية ، ٢١ شعبان ١٣٣٥هـ ، ٢٩ نوفمبر ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٨٣ ، ١٧ شعبان ١٣٤٦هـ ، ٩ فبراير ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٥) الهداية الإسلامية ، جـ ١ ، ٢٠ ، جمادى الآخرة ١٣٤٧هـ ، مقال بعنوان : « تأثير الحمر والبيرة من الناحية الطبية ؛ للدكتور عبد العزيز قاسم .

القمار والميسر والإشارة إلى أن ذلك يفسد الأخلاق ويتلف الأموال ويدنس النفوس ، كما أنه مضيعة للثروات الكبيرة وهدم للبيوت المجيدة، وأنها تجر أصحابها إلى الدمار والوبال، وتخالف النصوص القرآنية ، وتعاليم الإسلام وشريعته (١) .

<sup>(</sup>۱) الإخوان المسلمون ، عدد ۱۰ ، غرة جمادى الأولى ، مقال بعنوان ( مضار لعب القمار ) بقلم حسين عاشور، وعدد ٥ ، السنة الرابعة ، ٢١ صفر ١٣٥٥هـ ، ١٢ مايو ١٩٣٦م ، كتب حسن البنا سلسلة مقالات في الفتح عن أضرار القمار الخلقية والصحية والاجتماعية والمالية . الفتح ، عدد ١٠٥ ، صفر ١٣٤٧هـ ، ٩ يوليو ١٩٢٨م .



# الفصل الرابع صحافة الاتجاه الإسلامي والقضايا السياسية المبحث الأول المبحافة الاتجاه الإسلامي وقضية الخلافة الإسلامي

يهتم هذا المبحث ببيان موقف الصحافة الإسلامية من قضية الخلافة الإسلامية في فترة ما بين الحربين ، والدعوة لها ، وبخاصة بعد إعلان مصطفى كمال أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا في عام ١٩٢٤م ، والتيارات السياسية والمعارك الصحفية التي أفرزتها عملية إلغاء الخلافة الإسلامية ، والتغيرات والمجادلات التي حدثت في الفكر المصرى والإسلامي ، وردود الفعل تجاه هذه القضية في الأوساط الفكرية والسياسية وانقسام الآراء حولها .

ظلت الصحف الإسلامية ، بل ومعظم الصحف المصرية في مطلع القرن العشرين تنادى بالخلافة الإسلامية ، ولم يشذ عن ذلك سوى صحيفة « الجريدة » لسان حال حزب الأمة ، والصحف الموالية للاحتلال ، وكانت قضية الخلافة الإسلامية مطروحة في الفكر المصرى ، وظل تعلق المصريين بالخلافة أمرا ملحوظا (١) ، ولا سيما المسلمين منهم لأن الإسلام يجمع بين تركيا دولة الخلافة الإسلامية وبين مسلمي مصر ، وكانت هذه الجامعة الإسلامية قوية رغم كل الجهود التي بذلت لفصلها من قبل الاستعمار وأعوانه كأصحاب المقطم والمقتطف ، ورغم كل العوامل التي كانت تعمل على إضعافها (٢).

وكانت دعوة الصحافة الإسلامية إلى الخلافة الإسلامية فى ذلك الوقت تهدف إلى أن يبقى العالم الإسلامى فى عزة ومنعة ، وأن يكون المسلمون أمة واحدة وقوة يعتد بها فلا يطمع فيها الطامعون ، وقد ساعد على تعلق الرأى المصرى والإسلامى بفكرة الجامعة الإسلامية مهاجمة اللورد كرومر ممثل الاحتلال للمسلمين ، واعتداء الدول الغربية على بعض البلاد الإسلامية الواقعة تحت سيطرة الخلافة العثمانية كطرابلس الغرب وتمرد دول البلقان النصرانية على الدولة العلية (٣) .

فنرى صحيفة الشعب تهاجم فكرة نقل الخلافة عن القسطنطينية إلى إحدى الدول

<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٣٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الشعب ، عدد ٣٧٥ ، ٢٥ جمادى الأولى ١٣٣١ هـ ، ٢مايو ١٩١٣ م .

العربية قائلة : ١ . . . إن العرب وعامة المسلمين قد أجمعوا على أن تكون السلطة العثمانية صاحبة الحلافة الإسلامية إلى اليوم ، وأن آل عثمان هم أصحابها ، ولا ينبغى أن تنتقل إلى غيرهم . . . » (١) .

وكان مصطفى كامل يرى أن الأساس الذى يبنى عليه مجد المسلمين ، هو التعلق الصادق براية الخلافة الإسلامية العثمانية ويؤكد تعلق المصريين بهذه الفكرة ، فيقول : «وقد رأينا من المصريين تعلقا حقيقيا بهذه الراية السامية ، وإخلاص لا ريب فيه لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين » (٢) .

وقد ظل هذا الشعور بالعطف على موطن الخلافة من المصريين قويا طوال الحرب العالمية الأولى ، وفي السنوات القليلة التي تلتها ، ولم يقل اهتمام المصريين بتتبع تطورات الأحداث فيها رغم انقطاع ما بينهما من صلات ، منذ أن أعلنت إنجلترا الحماية على مصر في ١٨ ديسمبر ١٩١٤م ، وأعلنت معها زوال سيادة تركيا عليها، وخلع الخديوي عباس ، وتولية الأمير حسين كامل عرش مصر مع منحه لقب سلطان ، استكمالا لمظاهر انفصال مصر عن تركيا . وقرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له برياسة السلطان حسين إلغاء وظيفة قاضي قضاة مصر التركي ، وبذلك قطعت بريطانيا آخر علاقة لمصر بالخليفة العثماني (٣). ومع ذلك ظل الرأى العام في مصر على ولائه للخلافة برغم الأحكام العرفية ، ووضع الصحف تحت الرقابة الإنجليزية ، وكبت الشعور العام للمصريين ، ولقد عبر المصريون عن سخطهم للإنجليز الذين أعلنوا الحماية على بلادهم ، وللسلطان حسين الذي قبل تولى السلطة من الإنجليز في عدة مظاهر ، منها : امتناع طلاب الحقوق عن الذهاب إلى كليتهم لاستقباله في اليوم الذي حدد لزيارته ١٨ فبراير ١٩١٥ م ، وحين أطلق عليه النار محمد خليل تاجر خردوات بالمنصورة عند مرور موكبه بشارع عابدين في ١٨ أبريل ١٩١٥ م ، ومنها : أن بعض قبائل العربان قد رفضوا أن يقسموا يمين الطاعة للإنجليز ، ورفض الضباط والجنود المصريون إطلاق النار على إخوانهم الأتراك . واحتجبت صحيفة الشعب عن الظهور احتجاجا على إعلان الحماية ، ورفض أمين الرافعي إصدارها حين طلب منه السلطان حسين ذلك (٤) .

وكان هذا أمرا ملحوظا من الإنجليز أنفسهم ، فقد جاء في بلاغ سلطة الاحتلال إلى

<sup>(</sup>١) الشعب ، عدد ٣٧٧ ، ٢٧ جمادى الأولى ١٣٣١هـ ، ٤ مايو ١٩١٣م ، مقال بعنوان : ﴿ الحَلافة الإسلامية، العرب والترك » .

<sup>(</sup>٢) اللواء ، عدد ٥٨ ، ٤ من ذي القعدة ١٣١٨هـ ، ٥مارس ١٩٠٠م .

<sup>(</sup>٣) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص٦ ، ٧ .

السلطان حسين ما يوحى بتقديرهم لخطورة ما أقدموا عليه ، يقول ممثل الاحتلال : «ولا أرى لزوما لأن أؤكد لسموكم بأن تحرير حكومتنا من بقية أولئك الذين اغتصبوا السلطة السياسية في الأستانة لم يكن ناتجا من أى عداء للخلافة ، فإن تاريخ مصر السابق يدل في الواقع على أن إخلاص المسلمين المصريين للخلافة لا علاقة له البتة بالروابط السياسية بين مصر والأستانة » (١) .

وقد دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى في صف الألمان ضد الإنجليز وأسفرت الحرب عن هزيمة الألمان ، وتداعى الإمبراطورية العثمانية ، وتحققت أهداف أوربا في القضاء على دولة الخلافة الإسلامية بعد محاولات دامت أكثر من مائة عام تخطط فيها الدول الأوربية مع اليهودية العالمية لتحقيق ذلك الهدف (٢) . واحتلت الجيوش الأوربية دولة الخلافة الإسلامية وتقاسمها الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون ، وكادت تفقد من أراضيها أجزاء تآمرت إيطاليا وفرنسا واليونان على نهبها ، لولا خروج الضابط مصطفى كمال الذي قاد فلول الجيش العثماني في معركة ظافرة ضد غزوة يونانية يؤيدها جورج لويد رئيس وزراء بريطانيا ، حتى تم له إجلاء اليونان عن الأناضول كله في أواخر ١٩٢٢م (٣).

ويلاحظ أن الصحافة الإسلامية قد هللت لهذا الانتصار ، وأشادت بمصطفى كمال على اعتبار أن هذا النصر الذى حققه هو نصر للإسلام على أعدائه ، ودعت « المنار » المسلمين إلى تأييد الترك الكماليين في موقفهم أمام دول أوربا الطامعة في اغتصاب ما بقى للمسلمين ، وذهب رشيد رضا إلى أنه يجب تأييد مصطفى كمال كخليفة للمسلمين وإن لم يتحل بلقب الخلافة (٤) .

ولكن سرعان ما انفرد مصطفى كمال بالسلطة فى تركيا وأعلن عزل الخليفة العثمانى وحيد الدين عن السلطنة ، وقطع كل روابط تركيا بالشرق الإسلامى ، وحاول جعل تركيا إحدى دول أوربا تلبس لباسها ، وتستعمل حروف لغتها وتطبق قانونها . واضطهد المسلمين ، وأغلق المساجد ومنع الأذان والصلاة باللغة العربية ، وألغى تدريس العلوم الإسلامية والعربية فى المدارس والجامعات (٥) .

فضلا عن ذلك ، أذاع مصطفى كمال فصل الدين عن الدولة ، وعين ولى العهد الأمير عبد المجيد خليفة مجردا عن السلطة يقيم فى الأستانة ، ثم أعلن الجمهورية ،

<sup>(</sup>١) الوقائع المصرية، ١٩ ديسمبر ١٩١٤م ، ود.عواطف عبد الرحمن :مصر وفلسطين ،مرجع سابق ، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : مقدمات العلوم والمناهج ، القاهرة : دار الانصار ، ص٦٧٤ .

<sup>(</sup>٣) فتحی رضوان : مشهورون منسیون ، مرجع سابق ، ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ ٨ ، ٩ ، م٢٣ ، ربيع الأول ١٣٤١هـ ، نوفمبر ١٩٢٢م .

<sup>(</sup>٥) أنور الجندى : مقدمات العلوم والمناهج ، القاهرة : دار الأنصار ، ص٦٧٦ ، ٦٧٧ .

واتخذ أنقرة ـ التى كانت مركز حركته ـ عاصمة لها ، ومقر للحكم ، مكتفيا بإرسال ممثل لحكومة أنقرة الجمهورية لدى الخليفة في الأستانة (١) .

وقد أثار هذا التطور الذى طرأ على الخلافة بتجريدها من السلطة ردود فعل فى الصحافة المصرية ، وانشغلت الصحف بالحديث عن التطورات التى طرأت على الخلافة ، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض ، وكان معظم المفكريين المصريين يؤيدون الكماليين ، واحتدمت المعركة حين قدم الشيخ مصطفى صبرى شيخ الإسلام فى تركيا إلى مصر فارا من الكماليين ، وأراد أن ينبه المصريين إلى ما يضمره هؤلاء للإسلام وشريعته وأهله من خبث النية وفساد الدين ، وبين أن الخلافة التى ابتدعوها مجردة عن السلطة ليست من الإسلام فى شىء ، وأن فصل الدين عن الدولة ليس إلا وسيلة للتخلص من سلطانه والتحرر من شريعته وتعاليمه .

ولكن بعض الصحف المصرية هاجمت الشيخ صبرى هجوما مرا ، واتهمته بالهوى وفساد الرأى كصحيفة الأهرام والمقطم (٢) .

وعلى صعيد آخر انبرى رشيد رضا للرد على ما فعله الكماليون من فصل الدين عن الدولة ، وتعيين خليفة مجردا عن السلطة بالرغم مما أعلنه من تأييد لهم من قبل ، وكتب رشيد رضا سلسلة مقالات في « المنار » بعنوان : « الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية » ، بين في الحلقة الأولى من تلك المقالات تعريف الخلافة وحكمها ومن له الحق في نصب الخليفة وعزله وسلطة الأمة ومعنى الجماعة ، وشروط أهل الاختيار والمبايعة والخليفة الشرعى المعبر عنه بالإمام ، وصيغة المبايعة ، وما يجب على الأمة من الطاعة وشروطها (٣) .

وقد عارض رشيد رضا ما قاله مصطفى كمال باشا فى الخطبة التى ألقاها فى مجلس الجمعية الوطنية الكبرى بأنقرة فى ١٢ ربيع الأول ١٣٤١هـ، أول نوفمبر ١٩٢٢م من أن نظام الخلافة الشرعى غير صالح ولا موافق لمصلحة الأمة ، وعلق رشيد على فصل الخلافة عن السلطنة يخرجها عن معناها الشرعى إلى معنى آخر يخرجها عن كونها الخلافة

<sup>(</sup>١) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٢٨ ، ألف الشيخ مصطفى صبرى فور إلغاء الخلافة كتابا بعنوان ﴿ النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والامة ، هاجم فيه الكماليين ، ونبه المصريين لسوء نيتهم ، مظهرا دورهم فى محاربة العصبة الإسلامية وتمسكهم بالعصبة التركية ، وأرجع ذلك إلى صلتهم باليهود والإنجليز ، انظر : د. زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ١٠ ، م٢٣ ، ربيع الآخر ١٣٤١ هـ ، ديسمبر ١٩٢٢م .

الإسلامية (١).

وتناول رشيد رضا فى الحلقة الثانية الشورى فى الإسلام ، واستخلاف الإمام ، وكون طالب الولاية لا يولى ، وإمامة الضرورة والتغلب ، وما يخرج به الحليفة من الإمامة ومسألة عزله والحروج عليه، ودار العدل، ودار الجوار ، ووحدة الخليفة وتعدده، ووحدة الإمام بوحدة الأمة ، وفيه بيان حال الشعوب الإسلامية الحاضرة والحلافة العثمانية وأهل الحل والعقد الآن ، وما يجب عليهم من إقامة الخلافة ، وحزب الإصلاح الإسلامي (٢) وحزب المتفرنجين ، وحزب الفقهاء الجامدين .

وأشار رشيد رضا إلى أن حزب المتفرنجين من الترك أكثرهم يرى أنه يجب إلغاء منصب الخلافة الإسلامية من الدولة ، وإضعاف الدين الإسلامي في الأمة ، واتخاذ جميع الوسائل لاستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية بالرابطة الدينية الإسلامية ، والترك من هؤلاء أشد خصوم إقامة الإمامة الصحيحة في الدولة التركية .

على أن فريقا من هؤلاء المتفرنجين يرى أن وجود منصب الخلافة في تركيا يمكن الانتفاع به من بعض الوجوه السياسية والأدبية وغيرها إذا كانت الحلافة صورية أو روحانية لا سلطان لها في التشريع ولا في التنفيذ ، بل ينحصر نفوذها في الدعاية السياسية للدولة من طريق الدين كسلطة البابا والبطاركة ، وجمعيات التبشير ، وأكثر هؤلاء من أصحاب العصبية الطورانية (٣) .

وعالج رشيد رضا في الحلقة الثالثة مقاصد الناس في الخلافة ، وما يجب على حزب الإصلاح الإسلامي ، وعلاقة الخلافة بالترك والعرب ، وجعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه ، وكون ملك الحجاز وأهل بيته ليسوا أهلا للخلافة ، وإقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ، وبحث إقامة الخلافة في منطقة وسطى ، ونموذج من النظم الواجب وضعها للخلافة ، ونهضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد في الشرع ، وحاجة الترك خاصة إلى الاجتهاد ، وتوقف الاجتهاد في اللغة العربية .

وقد بين رشيد رضا أن إحياء الخلافة الصحيحة المستوفية لشروطها الشرعية هو العلاج الشافى للمسلمين وأن ما طرأ على المسلمين من تفرق الكلمة وضعف الدولة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٢) حزب الإصلاح الإسلامى : هو الحزب الذى تصوره رشيد رضا ، وقال : إنه الحزب الذى يجمع بين الاستقلال فى فهم وفقه الدين وحكم الشرع الإسلامى وكنه الحضارة الإسلامية ، ويتوقف عليه صلاح الأمة الإسلامة .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جــا ، م ٢٤ ، ١٩جمادى الأولى ١٣٤١ هـ ، يناير ١٩٢٣م .،

والدين ، وظهور البدع إنما نشأ من فساد الخلافة ، واستنادها إلى القوة والغلبة لا إلى بيعة أهل الحل والعقد المعبر عنهم بالجماعة(١) .

ومضى رشيد رضا يرد على المتفرنجين من المصريين الذين لا يؤيدون قيام الخلافة الإسلامية بحجة وجود بعض النصارى فى بلاد المسلمين ، موضحا أن الحكومة الإسلامية إذا قامت على شرع الله فستكفل للنصارى كل حق وحرية ، ويستشهد بما قاله الدكتور برتكالوس السورى الجنسية : « إن حكم الشريعة الإسلامية خير لنا معشر النصارى من حكم الدستور الذى يسلبنا كثيرا مما أعطتنا الشريعة الإسلامية من الامتيازات ، ويحملنا ما أعفتنا من التكاليف ، فالشريعة الإسلامية ليس فيها ظلم لغير المسلم ، وهى تساوى بين أضعف ذمى أو معاهد وبين الخليفة الأعظم فى موقف القضاء وتقرير الحقوق»(٢).

وفى الحلقة الأخيرة من هذه المقالات التى كتبها رشيد رضا مقالة بعنوان: « الخلافة ودول الاستعمار » سجل فيها أن إقامة الخلافة الإسلامية يسوء رجال دول الاستعمار ، وأنهم يقاومونها بكل ما أوتوا من قوة ، وأحرصهم على ذلك الدولة البريطانية ، وأشار إلى أن بريطانيا كانت تسعى قبل الحرب الكبرى لجعل الخلافة في الأمة العربية ، على أن تكون خلافة صورية تكون آلة بيدها لإبطال تأثير إعلان الخليفة العثماني إلى الجهاد الديني بدعوى بطلان صحة خلافته من جهة ، وبدعوى أخرى أن الحرب لا شأن للدين فيها من جهة أخرى ") .

وذكر رشيد رضا فى موضع آخر: أن العامل الأول لكون الدولة البريطانية هى الخصم الأكبر لإقامة الخلافة الإسلامية هو خشيتها أن تتجدد بها حياة الإسلام، وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية ، فيحول ذلك دون استعبادها للشرق كله (٤).

وأوضح رشيد رضا أن الخلافة الإسلامية لا يمكن أن تقوم في بلاد الحجاز على ما هي عليه في تلك الفترة لعدة موانع ، نوجزها فيما يلي :

١- أن ملك الحجاز « الشريف حسين » يعتمد في تأييد ملكه على دولة غير إسلامية مستعبدة لشعوب المسلمين ، ولاسيما العرب .

٢ ـ أن هذا الملك قد لقب نفسه بملك العرب لتكون كل الدول العربية مرتبطة
 باتفاقياته مع الاستعمار التي تسلب استقلالها ، بالإضافة إلى أن كل حكومة

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٣ ، م٢٤ ، رجب ١٣٤١ هـ ، مارس ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ٤ ، م١٤٢ ، شعبان ١٣٤١هـ ، أبريل ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) المنار ، جـ٥ ، م١٤٤ ، رمضان ١٣٤١هـ ، مايو ١٩٢٣م .

من الحكومات العربية أقوى وأصلح من حكومته وغير مقيدة باتفاقيات مع الاستعمار .

٣ ـ أنه رضى أن يجعل ولديه رئيسين في بعض البلاد العربية التي استولت عليها
 الدول الاستعمارية ، وتابعين لوزارة الاستعمار في تلك الدولة .

٤ \_ أن حكومة الشريف حسين حكومة استبدادية لا تقوم على الشورى .

٥ ـ أن حكومته خصم لكل علم يعين على الإصلاح الديني والدنيوي .

٦ ـ أن أهل بيته فاقدون لأهم شروط الخلافة ولا سيما العلم الشرعي .

٧ \_ أن معظم العالم الإسلامي غير راض عن حكومة الحجاز الحاضرة .

٨ ـ أن الحجاز فاقد لما تتوقف عليه إقامة الخلافة من الشوكة والثروة (١) .

كذلك نوه رشيد رضا إلى أن الخلافة في بلاد الترك لا تصلح لأمرين:

۱ ــ امتناع أكثر الزعماء العسكريين والسياسيين من توحيد السلطة العامة في شخص الخليفة ، وجعل الحلافة روحانية أو بمعنى آخر فصل السلطة عن الدين .

Y \_ معارضته الأمة العربية ولا سيما في الجزيرة العربية وما يتبعها ، واقترح رشيد رضا أن تكون الخلافة الإسلامية في منطقة وسطى تجمع بين العرب والترك ، واختار لذلك منطقة الموصل في العراق ، وأن يفوض حزب الإصلاح الإسلامي المشكل من جميع الدول الإسلامية ، في وضع النظام لإقامة الإمامة العظمى في هذه المنطقة ، وأن يضع نظاما أساسيا لحكومة الخلافة على أتم الوجوه التي تقتضيها حال العصر في حراسة الدين وسياسة الدول الإسلامية وإصلاح الأمة ، وبرنامجا لتنفيذ هذا النظام بالتدريج ، على أن تنشأ مدرسة عالية لتخريج المرشحين للإمامة العظمى ، وللاجتهاد في الشرع ، والذين ينتخب منهم رجال ديوان الخلافة الخاص وأهل القضاء والإفتاء ، وواضعى القوانين العامة ونظم الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه (٢) .

وقد جمع رشيد رضا سلسلة مقالاته المتعلقة بالخلافة في كتاب سماه : « الخلافة أو الإمامة العظمي » ، وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبرى في الصحافة المصرية والرأى العام الإسلامي وتناولته بعض الصحف بالثناء ، وبعضها بالنقد ، وكتبت جريدة الأهرام مقالة في المقابلة بين كتاب « الخلافة » العربي الذي نشره رشيد رضا ، وكتاب « الخلافة والحاكمية القومية » الذي صدر عن أنقرة ، وقالت الأهرام : إن كتاب رشيد رضا أحفل كتاب الف من صدر الإسلام إلى الأن في موضوع الخلافة ، حيث تناوله من جميع

<sup>(</sup>١، ٢) المنار ، جــ ٢ ، م٢٤ ، جمادى الآخرة ١٣٤١هـ ، فبراير ١٩٢٣ م .

أطرافه ، ووفاه حقه من التمحيص ، وبين حقه الذى يقره عليه فحول علماء الإسلام ، وفي مقدمتهم علماء مصر والهند القطرين الإسلاميين العظيمين .

وأما الكتاب الثانى فهو الكتاب الذى صدر من أنقرة باللغة التركية ، وقد ضمنه أصحابه أقصى ما يمكن من عبارات الاعتذار للكماليين عما فعلوه من أمر الخلافة حتى اضطروا إلى أن يطعنوا في جميع أمراء المسلمين ، حتى الخلفاء الراشدين ، كل ذلك ليبرروا أن الخلافة لا تصلح كنظام للحكم (١) .

وهذا الكتاب الأخير مجهول المؤلف والطبعة والناشر واسم البلد الذي طبع فيه ، وأشار رشيد رضا إلى أن حكومة المجلس الوطنى الكبير هى التى نشرت هذا الكتاب تأييدا لخطتها فى هذه المسألة الإسلامية الكبري ، وقد تولت أمر نشره فى العالم كله مديرية الاستخبارات التركية . وقد أراد مؤلفو الكتاب إثبات أن الخلافة الإسلامية ليست من مسائل الدين بل هى مسألة دنيوية وسياسية ، وانتقد رشيد رضا ما تضمنه الكتاب وخاصة فى مسألة الخلافة وما جاء فيها من أنها مسألة دنيوية وسياسية لا دخل لها بالدين ، وفند ما جاء في هذا الكتاب من أغلاط تاريخية وشرعية وملية (٢) .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تباينت مواقف المفكرين المصريين تجاه ما أحدثه مصطفى كمال بشأن فصل الخلافة عن السلطة ، وتشكل في مصر تياران مختلفان :

تيار يرى فى حركة كمال أتاتورك نكسة كبرى للإسلام لا فى تركيا وحدها ، بل فى العالم الإسلامى كله ، وقاد هذا التيار رشيد رضا ، وأنصار الفكر الإسلامى فى الصحافة المصرية .

أما التيار الآخر فكان يرى في سياسة أتاتورك اتجاها عمليا ووطنيا وحضاريا يستحق الإعجاب وينبغى الاقتداء به (٣) . وكان معظم أنصار هذا التيار من المتفرنجين الذين يعتقدون أن الدين الإسلامي لا يتفق مع هذا العصر ولا يواكبه ، وأنه يمنع الدولة إذا تمسكت به من أن تساير الأمم المتحضرة ، وأكثر هؤلاء ممن تعلموا في أوربا أو في المدارس الأجنبية ، وتشربوا العلوم العصرية ، ويرون إلغاء منصب الخلافة الإسلامية ، واستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية بالرابطة الدينية الإسلامية (٤) .

وكان من أوائل المعارضين لفكرة الخلافة الإسلامية الشيخ على عبد الرازق ، فقد

<sup>(</sup>۱ ، ۲) المنار ، جـ ۱ ، م۲۶ ، صفر ۱۳٤۱ هـ ، أكتوبر ۱۹۲۳م .

<sup>(</sup>٣) أخبار اليوم بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٨٠ م ، سلسلة مقالات كتبها عبد الحميد الكاتب عن الحلافة الإسلامية .

<sup>(</sup>٤) د. مصطفى حلمى : نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، القاهرة : دار الدعوة ١٩٧٧م .

كتب في السياسة الأسبوعية يهاجم مسألة الخلافة ، ويؤيد ما ذهب إليه مصطفى كمال أتاتورك في الفصل بين الخلافة والسلطة (١) .

وبينما الناس فى مصر مختلفون حول ما فعله مصطفى كمال أتاتورك بشأن الخلافة الإسلامية إذا به يكشف القناع عن وجه الحركة الكمالية ، ويسفر عن حقيقة نواياه فيلغى نظام الخلافة فى منتصف مارس ١٩٢٤ م ويطرد الخليفة وآله وأسرته إلى خارج حدود تركيا ، بعد أن جردهم من أموالهم وممتلكاتهم (٢) .

ولذلك أخذت معظم الصحف المصرية تهاجم مصطفى كمال والكماليين مهاجمة عنيفة ، وتراجع بعض الكتاب الذين ناصروا مصطفى كمال وأحسنوا الظن به عن مواقفهم ، وكان من أبرز المهاجمين لهذا الانقلاب : أمين الرافعى فى جريدة الأخبار ، والشيخ محمد حسنين ، ومحمد البتانونى فى جريدة الأهرام ، والشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر وانشغلت الصحف بأخبار الخليفة عبد المجيد وأسرته وأخبار المطرودين من آل عثمان وبيان مواقف الزعماء والمفكرين وعلماء الدين فى مصر وفى شتى أنحاء العالم على هذا الانقلاب الخطير ، وعلى ما يتلوه من خطوات تدفع بالترك بعيدا عن ماضيهم الإسلامى وتقطع ما بينهم وبينه من صلات لتلحقه بالغرب ، وحملت على مصطفى كمال الذى أسرف فى حمل الناس على مذهبه ، وقتل كل من ارتفع صوته يدافع عن الإسلام وتعاليمه (۳) .

وكان إلغاء الخلافة الإسلامية بمثابة الشرارة التى تطايرت فى أنحاء العالم الإسلامى وأحدثت تغيرات كبيرة فى كيان الأمة الإسلامية ، حيث انتقلت العدوى من تركيا إلى سائر البلاد ، فقامت فى الهند وفى بعض البلاد الإسلامية هيئات تدعو إلى نقل الخلافة إلى دولة إسلامية ، وكانت بريطانيا تؤيد نقل الخلافة إلى مصر ، وقد أخذ هذا الاهتمام بهذه المسألة يتزايد ، ولا سيما بعد أن اتجه الملك فؤاد لترشيح نفسه إلى الخلافة مستعينا بعلماء الأزهر من أجل الدعوة له (٤) .

ومنذ ذلك الحين كثرت الدعوات لعقد مؤتمر الخلافة ، وبرز اسم مصر واسم الأزهر كمصدر لهذه الدعوات ، ومركز من أهم مراكز النشاط الإسلامي الذي يحاول معالجة هذه المشكلة ، ونشطت حركة الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر حين انتشرت الشائعات التي تعلن

<sup>(</sup>١) السياسة الأسبوعية ، عدد ٢٠ أكتوبر ١٩٢٢ م.

<sup>(</sup>٢) د. محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص٣٣ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص٣٧ \_ ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بهاء الدين : أيام لها تاريخ ، القاهرة : مؤسسة أخبار اليوم ، ١٩٥٤م ، ص١٩٢٠ ، ١٢٣ .

ترشيح الحسين بن على ملك الحجاز للخلافة (١) .

وفى ١٩ مارس ١٩٢٤م اجتمع عدد من علماء الأزهر وطلبته ، وألفوا لجنة تدعو هيئة كبار العلماء والأمراء وغيرهم من قادة الرأى للبحث فى أمر الخلافة وأسندت رياسة اللجنة إلى الشيخ يوسف نصر الدجوى من هيئة كبار العلماء . وفى ٢٥ مارس اجتمعت بالإدارة العامة للمعاهد الدينية بالأزهر الهيئة العلمية الدينية الإسلامية الكبرى برئاسة شيخ الأزهر أبى الفضل الجيزاوى ، وعضوية كثيرين ، منهم الشيخ محمد مصطفى المراغى ـ رئيس المحكمة العليا الشرعية ـ وعبد الرحمن قراعة ، ومحمد على الببلاوى ، وعبد الحميد البكرى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، ووكيلى الأزهر السابقين : الشيخ محمد حسنين والشيخ محمد شاكر ، وفيها مديرو المعاهد الدينية ومشايخ الأقسام بالأزهر وغيرهم ، وفيها من المدنين : أمين سامى وأحمد تيمور من أعضاء مجلس الشيوخ ، وأحمد خشبة وكيل مجلس النواب ، وفيهم محمد وحيد الأيوبى ، والسيد رشيد رضا ، وتولى السكرتارية الشيخ حسن والى مفتش المعاهد الدينية (٢) .

وقد نشرت هذه الهيئة بيانا قررت فيه أن الخلافة رياسة عامة في الدين والدنيا ، والإمام نائب عن صاحب الشريعة على حماية الدين وتنفيذ أحكامه وفي تدبير شوون الخلق الدنيوية على مقتضى النظر الشرعى ، وأن الإمام يتولى الحكم بالبيعة من أهل الحل والعقد ، أو باستخلاف إمام قبله ، أو بطريق التغلب وحده . كذلك صرحت أن ما ينحل به عقد الإمامة \_ أى خلع الخليفة \_ هو زوال المقصود من الإمام كالأسر والعجز عن تدبير مصالح الأمة ، أو متى وجد من الإمام ما يوجب اختلال أحوال المسلمين ، ومهدت بهذه المقدمة لتقرير شرعية خلو منصب الخلافة ، وأن خلافة عبد المجيد لم تكن شرعية ؛ لانها مجردة عن السلطة الزمنية منذ توليته ، والدين لا يعرف هذا التجريد ، وحتى إذا صحت البيعة له فلم يتم لهذه البيعة نفوذ في الحكم ، ولو كانت صحيحة نافذة وحتى إذا صحت البيعة في أعناق المسلمين ، ثم دعت الهيئة أيضا لعقد مؤتمر إسلامي المجيد ليست له البيعة في أعناق المسلمين ، ثم دعت الهيئة أيضا لعقد مؤتمر إسلامي بالقاهرة تحت رياسة شيخ الأزهر يحضره ممثلون بجميع الأمم الإسلامية ، يختارون من بجب أن تستند إليه الخلافة الإسلامية ، وحدد للاجتماع شهر مارس ١٩٢٥ م (٣).

<sup>(</sup>۱) د. محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ، مرجع سابق ، جـ ۲ ، ص٤٣ ، وزكريا سليمان بيومى : الإخوان والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٥٧ ، ٥٨ ، وعواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين، مرجع سابق ، ص١٢٣ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) طارق البشرى : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٢٩٦ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص٢٩٨ .

وعقد علماء الأزهر مؤتمرا موسعا في ٢٥ مارس ١٩٢٤ برئاسة شيخ الأزهر وقرروا في مؤتمرهم (شعبان ١٩٤٤هـ ـ مارس ١٩٤٥م) دعوة المسلمين بعد عام لاختيار خليفة، وتكونت لجنة للإعداد للمؤتمر ، مكن لها الملك فؤاد والصحف الموالية له عن طريق الدعوة للمؤتمر في شتى أنحاء مصر وغيرها ، كما صدرت صحيفة باسم « المؤتمر الإسلامي» ظهر العدد الأول منها في شهر ربيع الأول ١٣٤٣ هـ ، أكتوبر ١٩٢٤م ، يرأس تحريرها الشيخ محمد فرج المنياوي رئيس جمعية تضامن العلماء ، وسكرتير شيخ الأزهر ، واطرد صدور المجلة شهريا حتى العدد الرابع ، ثم صدر منها خمسة أعداد أخرى خلال عامي ١٩٢٥ ـ ١٩٢٦ م ، وأبرز كتابها : الشيخ رشيد رضا ، وفرج المنياوي، وحسين والى ، وعبد العزيز الإشرافي ، وعبد الباقي سرور نعيم .

وكتب رشيد رضا مقالا في صدر العدد الأول من المجلة ، بين فيه أهمية هذا المؤتمر لأنه أول مؤتمر إسلامي عام يشترك فيه علماء الدين والدنيا من كل الأمم الإسلامية ، وأكد على أن المطلوب في هذا المؤتمر هو وضع قواعد للحكومة الإسلامية المدنية التي يظهر فيها علو التشريع الإسلامي ، ووضع قواعد للتربية والتعليم تجمع بين هداية الدين ومصالح الدنيا واختيار خليفة وإمام المسلمين (١) . ويلاحظ أن مؤتمر الخلافة لم يجتمع إلا في أول ذي القعدة ١٣٤٤ هـ ، ١٣ مايو ١٩٢٦ م في دار المعاهد الدينية التابعة للجامع الأزهر برياسة الشيخ محمد أبي الفضل ، وحضره مندوبون من البلاد الإسلامية . وقد اقترح رشيد في مذكرة قدمها للمؤتمر أنه لاختيار الخليفة على الوجه الشرعي الصحيح الذي أجمع عليه سلف الأمة لا بد من إيجاد وسائل ثلاثة هي :

١ ـ أهل الحل والعقد .

٢ ـ النظام الذى يوضع لمعرفة من يوجد من أهل الحل والعقد ؟ وأين يوجدون ؟ ومن هم ؟ فإنه لا توجد خلافة عامة تعترف بها جميع الشعوب الإسلامية أو أكثرها إلا بوجود جماعة أهل الحل والعقد في جميعها أو أكثرها ، وتعارف هذه الجماعات أو أكثرها على نظام للخلافة يناسب حال هذا الزمان ، وثانيا : على المكان الذى يختار لنصب الخليفة فيه ، وثالثا : على الشخص الذى يختار للخلافة ، ثم تبايعه تلك الجماعات .

وأضاف رشيد رضا : إنه يراعى في نظام الخلافة المناسب لهذا العصر :

١ ـ ألا يستطيع الخليفة أن يستبد بالأمر إذا زينت له نفسه ذلك .

٢ ـ أن يكون مستجمعا للشروط الشرعية حتى لا يكون لزعماء المسلمين عذر في
 رفض بيعته .

<sup>(</sup>١) مجلة المؤتمر الإسلامي ، عدد ١ ، ربيع الأول ١٣٤٣ هـ ، أكتوبر ١٩٢٤ م .

- ٣ \_ أن تبنى الأحكام ونظم الدولة في مملكة الخلافة على التشريع الإسلامي بنصوص الكتاب والسنة القطعية .
- ٤ ـ أن يكتفى من الشعوب الإسلامية غير الحرة المستقلة في أمرها بأن تكون مرتبطة
   عقام الخلافة في شؤونها الدينية .
  - ٥ \_ اتقاء كل ما يعد عدوانا على حكومات هذه الشعوب (١) .

وقد ناقش المؤتمر في جلساته الأربع التي استمرت من يوم الخميس أول ذى القعدة 1788 هـ 178 من ذى القعدة 1888 هـ (7) حقيقة الخلافة وشروط الخليفة في الإسلام ووجوب الخلافة في الإسلام (7).

وقرر مؤتمر الخلافة في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأربعاء ٧ من ذي القعدة ١٣٤٤هـ / ١٩ مايو ١٩٢٦م أن إيجاد الخلافة الإسلامية الشرعية ممكن ، فيجب على

<sup>(</sup>۱) المنار جــ ۲ ، م۲۷ ، شوال ۱۳۶۶ هــ ، مايو ۱۹۲۳ م .

 <sup>(</sup>۲) الجلسة الأولى للمؤتمر ١٣ مايو ١٩٢٦م، ذو القعدة ١٣٤٤ هـ، والثانية ١٥ مايو ١٩٢٦م، ٣ ذو القعدة ١٣٤٤هـ، والثالثة ١٨ مايو ١٩٢٦م، ٥ ذو القعدة ١٣٤٤هـ، والأخيرة ١٩ مايو ١٩٢٦م، ٧ ذو القعدة ١٣٤٤هـ.

<sup>(</sup>٣) المنار ، جــ ، م٧٧ ، ذو القعدة ١٣٤٤ هـ ، يونيه ١٩٢٦م .

وأعضاء المؤتمر هم : الشيخ محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر ، والشيخ محمد مصطفى المراغي رئيس المحكمة الشرعية العليا ، والشيخ عبد الرحمن قراعة مفتى الديار المصرية ، والشيخ هارون وكيل الجامع الأزهر ومدير المعاهد الدينية ، والشيخ حسن والى السكرتير العام لمجلس الأزهر الأعلى ، والشيخ فراج الميناوي السكرتير الحاص لشيخ الارهر ، والسيد الإدريسي السنوسي أمير برقة وطرابلس من المغرب ، وأحمد شتيوى القرعلي حاكم مصراطة سابقا من طرابلس المغرب ، والتهامي قليصة بك رئيس مالية مصراطة من طرابلس المغرب ، والشيخ عمر الميساوي مفتى الخمس سابقاً من طرابلس المغرب ، ومحمد الصالحي التونسي العضو في مجلس الأمة الكبير في تونس ، والسيد محمد الصديق من أكابر العلماء والأشراف من مراكش ، وأحمد بهاء الدين أفندى مندوب جمعية الخلافة بجنوب إفريقيا ، وأبو بكر جمال الدين أفندى من الجمعية الإسلامية بجنوب إفريقيا ، والدكتور الحاج عبد الله أحمد من جزر الهند الشرقية ، والدكتور الحاج عبد الكريم أمر الله من جزر الهند الشرقية ، والسيد حسن العطاس سلطنة جوهر ، وعناية الله خان المشرفي رئيس دار العلوم بالهند ، والسيد الميرغني الإدريسي من أمراء تهامة باليمن ، والشيخ عبد الرحمن بن على من قضاة اليمن وأعيانها ، والشيخ يحيى عدنان بانا من أكابر أشراف الحجار ، والشيخ خليل الخالدي رئيس محكمة الاستثناف الشرعية من فلسطين ، والشيخ أسعد الشقيري رئيس مجلس التدقيقات الشرعية بالأستانة ، وإسماعيل الخطيب المحامي الشرعي بفلسطين ، والشيخ حسن أبو السعود من فضلاء فلسطين ، ومحمد مراد افندى مفتى حيفًا من فلسطين ، وجمال الحسيني بك سكرتير اللجنة التنفيذية للمؤتمر السادس بفلسطين ، والشيخ عيسى منون مندوب المجلس الأعلى بفلسطين ، وعطا الله الخطيب أفندى مدير أوقاف بغداد من العراق ، والاستاذ عبد العزيز الثعالبي الاستاذ في كلية آل البيت ببغداد ويعقوب ستكوفيتس أفندي المفتى الأكبر لجمهورية بولونيا .

المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تهيئة أسبابها ووسائلها وإعداد ما يلزمها من عدة.

ويرى المؤتمر أنه يجب أن يراعى في تحقيقها الوجه الذى لا يفرق جماعة المسلمين ولا يثير الخلاف بينهم ، ولذلك يقرر أنه لا بد لذلك من تمثيل جميع الشعوب الإسلامية ليتشاوروا فيما يجب عمله لإيجاد الخلافة المستجمعة للشروط الشرعية ، ويرى أنه لم تمثل فيه جميع الشعوب الإسلامية تمثيلا تاما وهو يوجه نداءه إلى جميع المسلمين في سائر أقطار الأرض ألا يهملوا أمر الخلافة التي هي روح الإسلام ومظهره ، وأن يعملوا جميعا لتحقيقها على الوجه المذكور ، أداء لهذا الواجب ، وخروجا عن الإثم بتركه (١).

وهكذا ترى أن اجتماع هذا المؤتمر لم يسفر عن شيء ، وذلك لكثرة عدد الطامعين في الخلافة أمثال شريف مكة حسين بن على الذي بايعه بعض الفلسطينيين والملك فؤاد في مصر ، والملك أمان الله خان ملك الأفغان (٢) ، فضلا عن ذلك انقسمت الآراء في مصر حول الخلافة ، فبعض علماء الأزهر كان يرى ترشيح الملك فؤاد للخلافة ، في حين عارضت جماعة الخلافة الإسلامية برئاسة الشيخ محمد ماضى أبي العزائم ، وبعض علماء الأزهر هذا الترشيح ، ذاكرين أن مصر لا تصلح لانعقاد مثل هذا المؤتمر ، ولا تصلح دارا للخلافة لسيطرة الإنجليز عليها ، ودعوا لوجوب انعقاد هذا المؤتمر في مكة الكرمة بعد أن سيطر عليها السعوديون (٣) .

وقد تم بالفعل عقد مؤتمر الخلافة الإسلامية في الحجاز في ذي القعدة ١٣٤٤ هـ/ يونيه ١٩٢٦م .

ويلاحظ أن « المنار » أخذت تدعو للأمير عبد العزيز بن سعود وتدعم دولته ، وتعقد عليها الآمال في الإصلاح الإسلامي ، ومقاومة البدع التي فتكت بالمسلمين وفرقت كلمتهم ، وعلق رشيد رضا آمال المسلمين على الدولة العربية السعودية الجديدة ، ونوه إلى أن تحل محل تركيا في قيادة العالم الإسلامي ، وحمل لواء الخلافة الإسلامية ، وذهب إلى ما ذهبت إليه جماعة الخلافة الإسلامية بقيادة الشيخ « أبي العزائم » من أن مصر لا تصلح للخلافة الإسلامية لعدم استقلال إرادتها ، واحتلال الإنجليز لها (٤) .

ومن ناحية أخرى تصدت صحف الوفد والأحرار الدستوريين لمحاربة إقامة الخلافة

<sup>(</sup>١) المنار ، جــ٦ ، م٢٧ ، محرم ١٣٤٥هـ ، أغسطس ١٩٢٦م ، وقع هذا القرار بإمضاء شيخ الجامع الأزهر ورئيس المؤتمر محمد أبي الفضل .

<sup>(</sup>٢) زكريا سليمان بيومي : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ص٤٨ ، وطارق البشرى :
 المسلمون والاتباط ، مرجع سابق ، ص٢١٧ ، ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جــ ، م ٢٧ ، رمضان ١٣٤٤ هــ ، أبريل ١٩٢٦ م .

الإسلامية في مصر ، تاكيدا للتيار القومي المصرى (1) ، فضلا عن رفض الدعوة التي قام بها بعض مشايخ الأزهر لتنصيب الملك فؤاد خليفة للمسلمين ، وأخذت صحيفة السياسة في مهاجمة مؤتمر الحلافة الإسلامية الذي عقد في الأزهر بمصر ، وأعلنت أن المسألة تمس سيادة الدولة ، ويجب أن يترك بحثها للسياسيين ، وأن الدستور ينص على «أنه لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان (1).

واتهمت السياسة مشايخ الأزهر بأنهم ما روجوا لفكرة إقامة الخلافة في مصر إلا رجاء مطامع معينة إذا ما تولى منصب الخلافة الملك فؤاد (٣) .

وفى تلك الظروف التى انشغل بها الفكر المصرى والرأى العام الإسلامى بقضية الخلافة الإسلامية ، إذا بالشيخ على عبد الرازق ـ القاضى بالمحاكم الشرعية ـ يصدر كتابا بعنوان : « الإسلام وأصول الحكم » ، هذا الكتاب يحدث دويا وضجة كبرى فى الأوساط الصحفية والسياسية ، فقد أنكر فيه المؤلف الخلافة ، زاعما أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية لم يرد فيهما أى نص على الخلافة كنظام للحكم يجب أن يلتزم به المسلمون ، وأورد على ذلك أدلة كثيرة ، منها :

أولاً: أن الخلافة من الناحية النظرية هي الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي ﷺ ، وعلى هذا الرأى سار خلفاؤه من بعده ، فجمعوا بين السلطتين الدينية والدنيوية ، وتقيدوا بشيء واحد فقط هو مراعاة حدود الشريعة الإسلامية ، غير أننا عندما نمتحن الأدلة التي وردت في تأييد الخلافة نجدها لا تكفي مطلقا لغرض هذا الحكم أو تأييده على الأقل .

ثانيا: أن القرآن والسنة خاليان من العبارات التى تؤيد هذا النظام تأييدا صريحا لا يقبل الشك ، وأما إجماع الأمة ، وهو الدليل الذى يستند عليه فى ذلك فلا يمكن إثبات أنه حقيقة تاريخية ، ويكفى أن نذكر مثلا أن نظام الخلافة الإسلامية كان عرضة للخارجين عليه فى كل لحظة ، وقد اختلفت أدوار الخروج والمعارضة فيه قوة وضعفا ، وبقى الحال على ذلك من أيام على بن أبى طالب إلى عهدنا بجماعة الاتحاد والترقى فى تركيا فى أوائل القرن الحالى ، والمعارضة على هذا النحو تجعل دعوة الإجماع غير صحيحة .

ثالثاً: ليس هناك حاجة إلى الخلافة في أمور الدين ولا أمور الدنيا ، ففكرة الخلافة

<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) السياسة ، ٢ ، ٢٦ ، ٨٨ فبراير ١٩٢٦ م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، يناير ١٩٢٦ م ، جمادى الآخرة ١٣٤٤ هـ .

ذاتها باعتبارها نوعا من الرياسة فى الدين والدنيا نيابة عن النبى ﷺ تعتمد على تصور غير صحيح لوظيفة النبى ووظيفته الرسالة ، والرسول نفسه لم يسع إلى إقامة دولة ، ولم يكن ذلك جزءا من رسالته ، ولم يكن هناك ضرورة لزعيم يخلف النبى ﷺ .

رابعا: كل ما شرعه الإسلام من أنظمة وقواعد لم يكن فيه شيء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسي ، ولا من أنظمة الدولة المدنية ، وإنما هو شرع ديني خالص لهم ولمصلحة البشر الدينية لا أكثر ولا أقل ، أما القوانين المدنية فقد تركها الله لعقولنا وترك الناس أحرارا في تدبيرها حسب عقولهم وظروفهم وتجاربهم .

ويهدف من ذلك فصل الدين عن السياسة (١).

ويلاحظ أن هذا الكتاب قد قصد به أصلا هدف سياسى حزبى ، فقد أراد حزب الأحرار الدستوريين أن يؤكد معارضته للملك فؤاد الذى كان يطمع فى الخلافة ، حيث لم يكن فى مقدور الأحرار الدستوريين وقف ما يريده ملك البلاد ، فاتخذوا هذا الأسلوب تدعيما لخطتهم السياسية فى محاربة الملك .

ولكن هذا الكتاب أساء إساءة كبيرة إلى الإسلام وجاء محاولة للفصل بين المجتمع والدين ، وإنكار الخلافة الإسلامية من أصلها(٢)؛ ولهذا لقى هذا الكتاب هجوما بالغا من الملك فؤاد وأنصاره وكذلك من علماء الدين الإسلامي ومشايخ الأزهر(٣) ، وكان في مقدمتهم الشيخ محمد الخضر حسين ، الذي كتب كتابا أطلق عليه : « نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم » ، أكد فيه فرضية الخلافة من خلال ما جاء في القرآن الكريم من أمر بالطاعة لأولى الأمر والحكم بالعدل ، وما جاء في الأحاديث النبوية مثل قول الرسول على : « ذلك مراع وكلكم مسؤول عن رعيته » وحديث : « إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما » وغير ذلك من الأحاديث(٤) ، كما ظهر عدد من الكتب التي فاقتلوا الآخر منهما » وغير ذلك من الأحاديث(٤) ، كما ظهر عدد من الكتب التي دحضت شبهات على عبد الرازق ، منها كتاب : « حقيقة الإسلام وأصول الحكم » الذي الدعاة لمؤتمر الخلافة في مصر وقتها ، وعلى حد قول طارق البشرى كان يعارض كتاب الدعاة لمؤتمر الخلافة في مصر وقتها ، وعلى حد قول طارق البشرى كان يعارض كتاب على عبد الرازق سطرا سطرا مواهول الحكم » من الشعل عبد الرازق سطرا سطرا منها كتاب : « نقض الإسلام وأصول الحكم » من على عبد الرازق سطرا سطرا منها كتاب : « نقض الإسلام وأصول الحكم » من

<sup>(</sup>١) على عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكم ، ص٥٦ ـ ٧٩ ، نقلا عن د. عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية ، جـ٨ ، ص٣٤٣ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى : يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بهاء الدين : أيام لها تاريخ ، القاهرة : مؤسسة أخبار اليوم ، ١٩٥٤م ، ص١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد يوسف موسى: نظام الحكم في الإسلام ،القاهرة :دار الكتاب العربي ،١٩٦٣م ،ط٢،ص٣٤\_٣٩.

<sup>(</sup>٥) طارق البشرى : المسلمون والاتباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٩٠٩ .

تصنيف الشيخ محمد الخضر حسين أحد مدرسى جامع الزيتونة وقاضى قضاة المحاكم الشرعية فى تونس والحاصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر ، وكتاب سمى : «حقيقة الإسلام وأصول الحكم » من تصنيف الشيخ محمد بخيت المطيعى أحد هيئة كبار العلماء بالأزهر (١) . ومنها كتاب بعنوان : « نقد علمى لكتاب الإسلام وأصول الحكم» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفتى الديار التونسية وقد نوهت المنار أيضا والفتح بشأن هذا الكتاب .

وعلى الجانب الصحفى فقد شنت صحافة الاتجاه الإسلامى حملة بالغة العنف على الكتاب وصاحبه ، وكان من أبرز هذه الصحف صحيفة الأخبار واللواء صحيفتا الحزب الوطنى ـ فى ذلك الوقت ـ والمنهاج (٢) والفتح والمنار ، وواجهت هذه الصحف أفكار الكتاب بالنقد والتفنيد ، وقد وصفت المنار كتاب « الإسلام وأصول الحكم » بأنه « هدم لحكم الإسلام وشرعه من أساسه ، وتفريق جماعته وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله فى جميع الأحكام الشرعية الدنيوية من شخصية وسياسية ومدنية وجنائية وتجهيل للمسلمين كافة من الصحابة والتابعين والأثمة والمجتهدين والمحدثين والمتكلمين ، وبالجملة هو اتباع لغير سبيل المؤمنين ، فالإسلام برىء منه بحسب ما فهمه المسلمون من العصر الأول إلى عصرنا هذا » (٣) .

ودعا رشيد رضا العلماء وبخاصة مشيخة الأزهر بأن يعلنوا حكم الإسلام في كتاب على عبد الرازق ، وألا يسكتوا عما جاء به من طعن للإسلام وأصوله ؛ لأن هذا الكتاب في سلسلة العداء الذي يصبه أعداء الإسلام ، والطامعون فيه والقضاء على ملكه وإبطال شريعته بالآراء والأفكار وإفساد العقائد والأخلاق ، والطعن في جميع مقومات هذه الأمة الإسلامية ، وتقطيع جميع الروابط التي تربط بين شعوبها وأفرادها . وأبان رشيد رضا أن ما جاء به على عبد الرازق إنما هو بدعة لم يقل بمثلها أحد انتمى إلى الإسلام صادقا أو كاذبا ، وخلاصة هذه البدعة : « أنه ليس للإسلام خلافة ولا إمامة ولا حكومة ولا تشريع سياسي ولا قضائي ، وأنه دين روحاني محض كدين النصارى بالمعنى الذي فهمته شيعة البروتستانت منهم دون قبلهم ، وأن ما ادعاه المسلمون من عهد أبي بكر الصديق تغيث اللي يومنا هذا من أمر الإمامة والخلافة . باطل من القول وضلال في العمل وفساد في

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ٦ ، م٢٧ ، محرم ١٣٤٥ هـ ، أغسطس ١٩٢٦م ، وقد أفسحت صدر صفحاتها لكاتب مغربى أشاد بكتاب الشيخ المطيعى وعده انتصارا للإسلام وعلمائه على الملحدين والمارقين ، سلسلة مقالات بدأت في المنار من جـ١ ، م٨٧ ، شوال ١٣٤٥ هـ ، أبريل ١٩٤٧م .

<sup>(</sup>٢) • المنهاج ، مجلة علمية أدبية إسلامية أصدرها فى نهاية عام ١٩٢٥م فى مصر الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الجزائرى الأصل ، وقد أنشأها خاصة للرد على على عبد الرازق وكتاب • الإسلام وأصول الحكم ، ، انظر: المنار ، جـ٨ ، م٢٦ ، رجب ١٣٤٤هـ ، يناير ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جــ ، م ٢٦ ، ذو القعدة ١٣٤٣ هــ ، يونيه ١٩٢٥ م .

الأرض . . . وأن أبا بكر كان ملكا للعرب أراد أن يحقق وحدتهم ويجعل السلطان لقريش وحدهم وليس له ولا لمؤيديه حجة من الدين ، ولم يكن جميع الخارجين عليه والمانعين أداء الزكاة له مرتدين عن الإسلام ، وأن قتالهم لم يكن دينيا فحسب بل سياسيا للدفاع عن دولة العرب ووحدتهم ، والدين نفسه لم يجب أن تكون للعرب ولا لغيرهم من المسلمين حكومة يرضونها ، ودين الإسلام لم يقيدهم في ذلك » (١) .

فعلى عبد الرارق يقول في صفحة ١٠٣ من كتابه: « والحق أن الدين الإسلامي برىء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون ، وبرىء من كل ما هيؤوا حولها من رغبة ورهبة ومن عزة وقوة ، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية ، كلا ، ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة ، وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها ، فهو لم يعرفهما ولم ينكرها ، ولا أمر بها ، ولا نهى عنها ، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة . لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها ، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه ، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أندجته العقول البشرية ، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير وأصول للحكم » (٢) .

والحقيقة أن كتاب الإسلام وأصول الحكم لا يقصد صاحبه تقدم الأمم الإسلامية بهدم نظام الخلافة ؛ لأن نظام الخلافة - كما أشار رشيد رضا - من النظم التى حققت للمسلمين العزة على مدار التاريخ ، وما ذلوا وما استكانوا كما صرح بذلك على عبد الرازق ، كذلك يلاحظ أن على عبد الرازق أنكر الأحاديث الواردة في شأن الخلافة وهو بذلك يهدم الشريعة الإسلامية ، ويجعل أحكام القرآن كغيرها ، لا توجب على المسلمين التقيد بها في حكوماتهم ، ولا تمنعهم أن يأخذوا بما عند غيرهم من تجارب الأمم فيها (٣).

وذكر رشيد رضا أن على عبد الرازق اعتمد في تأليف كتابه على كتب الإفرنج التي كتبوها في الحلافة وعلى الأخص كتاب: « خلافت وحاكميت مليه » أو « الحلافة والحاكمية القومية » ، والذي كتبه بعض كتاب الترك لإقناع مسلميهم بما فعلته حكومة أنقرة « الجمهورية » من إلغاء الحلافة الإسلامية والفصل بين الدين والحكومة ، كذلك اعتمد على عبد الرازق على بعض كتب التاريخ والأدب والكلام مثل كتاب الأغاني ، والعقد الفريد ، ولم يكن فيها كتاب من كتب السنة الصحيحة (٤).

<sup>(</sup>١- ٣) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٦ ، ذو القعدة ١٣٤٣ هـ ، يونيه ١٩٢٥ م ، مقال بعنوان : و بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام ، .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ٣ ، م٢٦ ُ، ذو الحجة ١٣٤٣ هـ ، يوليو ١٩٢٥ م .

وسار على منهاج رشيد رضا محب الدين الخطيب في صحيفته الفتح ، وهاجم على عبد الرازق وشبهه بكمال أتاتورك والاقتداء به . قال محب الدين الخطيب : « رأى على عبد الرازق كما رأى مصطفى كمال ، أن الفرق بين الإسلام والنصرانية يرجع إلى أن الإسلام عقيدة وعبادة وحكم ، والنصرانية عقيدة وعبادة ولا علاقة لها بالحكم ، فأراد على عبد الرازق كما أراد مصطفى كمال أن يجعل الإسلام نصرانية بإزالة الفارق الذي يمتاز به الإسلام عن النصرانية ، وهو الحكم ، فزعم أن الإسلام كله نصرانية . ولا علاقة له بالدين » (١).

وخلاصة ما جاء فى كتاب « الإسلام وأصول الحكم » : أن المسلمين ليس لهم تشريع إسلامى سياسى ولا مدنى ولا قضائى ، وأن الدين ترك لهم ذلك ليرجعوا فيه إلى أحكام العقل وتجارب الأمم ، فيباح لجميع المسلمين ، ولكل شعب منهم أن يختار لنفسه ما شاء من أنواع الحكم إلا شكل الخلافة الإسلامية والنيابة عن النبى على أقامة ما ورد فى الكتاب والسنة ، وما جرى عليه الخلفاء الراشدون من الحكم الإسلامى .

ويلاحظ أيضا أن كتاب « الإسلام وأصول الحكم » كان مؤيدا من قبل الصحف التغريبية والعلمانية المصرية والتركية ، فقد نوهت الصحف التركية بالكتاب وأثنت عليه وعلى مؤلفه ، وترجم إلى اللغة التركية ، وكان حجتهم فى ذلك هى حرية الرأى ، ولكنهم فى الوقت ذاته لم ينشروا آراء المخالفين له ، مما يدل على عدم صحة دعواهم ، فضلا عن ذلك أنه جاء معزوا لرفضهم الشريعة الإسلامية وشكل الخلافة وتأسيس حكومة لادينية علمانية (٢) .

ومن أبرز الصحف المصرية التى أيدت على عبد الرازق صحيفة السياسة ، فقد وقفت هذه الصحيفة موقف المدافع عن على عبد الرازق بحجة الانتصار لحرية الرأى وحرية النقد العلمى النزيه ، واعتبرت الشيخ على عبد الرازق مجتهدا ومجددا وشبهته بالشيخ محمد عبده ، حينما اتهم بمخالفة روح الإسلام لآرائه الجريئة والعصرية (٣) ، لكن تصدت لها صحيفة المنار وكتب رشيد رضا مفندا لأقوالها ، ذاكرا أن صحيفة السياسة لسان حال اللادينيين في مصر ، وأكبر مفاسد هذا الكتاب أنه يحاول هدم الشريعة الإسلامية من طريق الدين لذلك تناصره ، وفند رشيد رضا حجة السياسة في أن ما كتبه على عبد الرازق هو اجتهاد في الرأى قائلا : « لا ينبغي تسمية الطعن في الدين وإنكار

<sup>(</sup>١) الفتح ، عند ١١٧ ، ٢٧ ربيع الآخر ١٣٤٧ هـ ، ١١ أكتوبر ١٩٢٨ م .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ ۱ ، م۲۷ ، جمادی الآخرة ۱۳٤٥ هـ ، يناير ۱۹۲۷ م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٧ ، م٢٦ ، جمادى الآخرة ١٣٤٤ هـ ، يناير ١٩٢٦م ، وأحمد بهاء الدين : أيام لها تاريخ ، مرجع سابق ، ص١٣٢ .

المجمع عليه من أحكامه وأصوله اجتهادا » (١) .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان للأزهر وعلمائه دور كبير في مواجهة ما جاء في هذا الكتاب ، فقد رفعوا عريضة إلى الملك فؤاد نشرتها المنار موقعة من ستين شيخا أزهريا ، ذكروا فيها أن كتاب « الإسلام وأصول الحكم » ينكر أشياء معلومة من الدين بالضرورة باتفاق بين العلماء ، كإنكاره الخلافة الإسلامية ، وقوله : إن الأحكام التي جاءت بالسنة هي أحكام وقتية انتهت بموت النبي علي أ فلا يصح الأخذ بها ، وهذه الأشياء التي تحكم على صاحبها بالكفر الصريح (٢) .

وطالبوا الملك ـ باعتباره السلطة العليا في البلاد ـ أن يتخذ جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الدين وتأييده بالحجة والبرهان ، وأن يساعد الأزهر ـ هذه الهيئة الدينية العظمى ـ في النزول إلى معترك الحياة العامة ومشاركة الناس في مصالح الحياة العامة ، إعلانا بأن الدين لا ينافي الدنيا وإنما جاء لصلاحها (٣) ، ثم لم يقف الأمر إلى هذا الحد حتى اجتمعت هيئة كبار العلماء لرئاسة مشيخة الأزهر وحضور أربعة وعشرين عالما من أغسطس ١٩٢٥م للنظر في التهم التي وجهت للشيخ على عبد الرازق في كتابه وهي :

- ١ ـ إنكاره إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام .
  - ٢ ــ إنكاره كون القضاء وظيفة شرعية .
  - ٣ ـ زعمه أن حكومة الخلفاء الراشدين لا دينية .
  - طعنه في حكم الإسلام وفي النبي ﷺ (٤).

وأصدرت هيئة كبار العلماء حكمها بالإجماع بأن الكتاب يمحو أمورا مخالفة للدين ، كذلك قررت الهيئة أن المؤلف سلك مسلكا لا يصدر عن مسلم ، فضلا عن عالم من علماء الأزهر ، ومن أجل ذلك قررت الهيئة (٥) إخراجه من زمرة العلماء ومحو اسمه من

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٧ ، م٢٦ جمادي الآخرة ١٣٤٤ هـ ، يناير ١٩٢٦ م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ٣ ، م٢٦ ، ذر الحجة ١٣٤٣ هـ ، يوليو ١٩٢٥ م

<sup>(</sup>٣، ٤) المنار ، جـ٣٣ ، م ٢٦ ، ذر الحجة ١٣٤٣ هـ ، يوليو ١٩٢٥ م .

<sup>(</sup>٥) نشرت المنار قرار هيئة كبار العلماء في كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) للشيخ على عبد الرازق وحيثيات الحكم وتفنيد كبار العلماء لما جاء في كتاب ، وقد أثبتت اللجنة المشكلة أن التهم الموجهة إلى الشيخ على عبد الرازق ثابتة عليه وهي مما لا يناسب وصف العالمية وفقا للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١م ونصها: 
د إذا وقع من أحد العلماء أيا كانت وظيفته أو مهنته ما لا يناسب وصف العالمية فحكم عليه من شيخ الجامع الازهر بإجماع تسعة عشر عالما معه من هيئة كبار العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون بإخراجه من زمرة العلماء ، ولا يقبل الطعن في هذا الحكم ، ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكومة

سجلات الجامع الأزهر ، والمعاهد الأخرى ، وأجمعت الهيئة أيضا على فصله من وظيفته ، وكان قاضيا بالمحاكم الشرعية بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ، وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت أم غير دينية ، وقد صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الأربعاء ٢٢ محرم ١٣٤٤ هـ ، ١٢ أغسطس ١٩٢٥م (١) .

وفى أعقاب صدور هذا القرار أشار رشيد رضا إلى أن الشيخ على عبد الرازق كان مغرورا بأنصاره من الإفرنج والمتفرنجين والعلمانيين ، ظانا أنهم يرهبون بما يكتبون فى جريدة السياسة كبار العلماء فلا يتجرؤون على الحكم عليه ، ثم إنه كان متكلا على وزير الله الداخلية إسماعيل صدقى باشا ، ووزير الحقانية ورئيس حزب الأحرار الدستوريين آنذاك (٢) عبد العزيز فهمى باشا والذى ينتمى إليه على عبد الرازق ، وقد وعد وزير الحقانية ببقائه فى منصب القضاء الشرعى ، ولم يحفل إسماعيل باشا بقرار هيئة كبار العلماء ولم يجب ما طلبه منه بعضهم قبل المحاكمة بوجوب مصادرة الكتاب ، مما جرأ الشيخ على عبد الرازق في تمسكه بآرائه (٣) ، وكان الشيخ على عبد الرازق قبل الحكم عليه يهاجم هيئة كبار العلماء ولا يحفل بهم ، وكذلك كانت جريدة السياسة وكتابها يهاجمون أيضا هيئة كبار العلماء (١٤) .

ورغم هذا صدر الحكم وامتنع عبد العزيز باشا وزير الحقانية عن تنفيذه ، فكانت النتيجة فصله من الوزارة وخروج حزب الأحرار الدستوريين من الوزارة أيضا ، ذلك أن تنفيذ الحكم منوط فى القانون برئيس الوزارة ، وكان رئيس الوزارة أثناء ذلك فى أوربا ، وقد وقع نائبه يحيى باشا إبراهيم وزير المالية على تنفيذ الحكم ، وبلغ وزير الحقانية بذلك، ولكنه لم يفعل بل أحاله على لجنة قسم القضايا فى الوزارة ، مبينا لها ما عنده من الإشكال فى تنفيذه لترى رأيها فيه ، ولما علم رئيس مجلس الوزراء بالنيابة يحيى باشا إبراهيم بأن عبد العزيز فهمى امتنع عن تنفيذ الحكم ، عرض الأمر على جلالة الملك

عليه من سجلات الجامع الازهر والمعاهد الاخرى وطرده من كل وظيفة ، وقطع رواتبه في أية جهة كانت ، وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية ، فبناء على هذه الأسباب حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر بإجماع أربعة وعشرين عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على عبد الرازق أحد علماء الجامع الازهر القاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ، ومؤلف كتاب « الإسلام وأصول الحكم ، من زمرة العلماء ، وصدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الأربعاء ٢٢ محرم ١٣٤٤ هـ ، الموافق ٢١ أغسطس ١٩٢٥ م ، المنار ، جـ٥ ، م٢٦ ، صفر ١٣٤٤ هـ ، سبتمبر ١٩٢٥ م .

<sup>(</sup>۱ ــ ٣) المنار ، جـ٥ ، م٢٦ ، صفر ١٣٤٤ هـ ، سبتمبر ١٩٢٥ م .

<sup>(</sup>٤) السياسة ، عدد ٢٠ ، ذو الحجة ١٣٤٣ هـ ، ١٠ سبتمبر ١٩٢٦ م .

فوافق على فصله من وزارة الحقانية ، وتألفت الوزارة من الاتحاديين وحدهم (١) .

وفصل الشيخ على عبد الرازق من وظيفته اعتبارا من ٢٢ محرم ١٣٤٤ هـ، أغسطس ١٩٢٥ م<sup>(٢)</sup>، وانطلقت جريدة السياسة وكتابها يهاجمون هيئة كبار العلماء والأزهر، والتنديد بالحكومة، وتنشر صور الترخيصات التى تمنحها للعاهرات ليزاولن بها الدعارة الرسمية، وترخيصات نوادى القمار وبيع الخمور<sup>(٣)</sup>.

وصارت معركة فكرية حول التاريخ الإسلامي ، والشريعة الإسلامية ، ونظام الحكم في الإسلام في الصحافة المصرية ، وقد تصدت الصحف الإسلامية لحملات الصحف العلمانية وبخاصة جريدة السياسة وكتبها ، والصحف الإنجليزية التي أيدت على عبد الرازق ووصفته بلوثر الإسلام (٤) .

وفى الثلاثينات جددت صحف الإخوان المسلمين الدعوة إلى الخلافة الإسلامية التى تجمع بين المسلمين كلهم فى إطار واحد ، وتوحد جهودهم فى محاربة أعدائهم الطامعين فى بلادهم  $^{(0)}$  ، على أن تكون رابطة المسلمين هى العقيدة الإسلامية ، وأعلن حسن البنا  $^{(1)}$  الإسلام يشمل العبادة والأخوة والوطن والجنسية والخلق والمادة والقوة والثقافة والقانون  $^{(1)}$  ، ودعا أحمد حسين زعيم مصر الفتاة إلى إحياء الخلافة الإسلامية فى مصر فى شخص الملك فاروق ، وأطلق عليه لفظ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين  $^{(4)}$  ، وشن الحرب على حزب الوفد الذى عارض دعوة أحمد حسين للخلافة الإسلامية فى شخص الملك فاروق ، وكان يستهدف من ذلك التقرب من الملك  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) أحمد بهاء الدين : أيام لها تاريخ ، مرجع سابق ، ص١٢٧ . ١٢٨ .

<sup>(</sup>۲) دخل الشيخ على عبد الرازق الأزهر في العاشرة من عمره ، وحضر فيه بعض دروس الشيخ محمد عبده مدة قصيرة ، ثم درس الشريعة على الشيخ أحمد أبي خطوة وهو أحد تلاميذ الأستاذ الإمام ، ومن المعجبين بآراء جمال الدين الأفغاني ، ثم حضر على عبد الرازق في عام ۱۹۱۰م عددا من المحاضرات في الجامعة المصرية لمدة عامين استمع في أثنائها إلى بحوث الاستاذ نللينوا في تاريخ الأدب العربي ، وإلى دروس الاستاذ سانيلانا في الفلسفة ، وحصل في عام ۱۹۱۱م على شهادة العالمية من الجامع الأزهر ، ودرس اللغة الإنجليزية بعد ذلك في إنجلترا في عام ۱۹۱۲م والتحق بجامعة اكسفورد للحصول على درجة علمية في الإقتصاد والعلوم السياسية ، غير أنه انقطع عن هذا الدرس لقيام الحرب العالمية الأولى ، وعاد إلى مصر ، وأقام مدة في الإسكندرية ، التي خلالها دروسا في الأدب العربي ، وفي تاريخ الإسلام ، وذلك بالمعهد الإسكندري الأزهرى ، نشرها بعد ذلك في كتابه المسمى : « الإسلام وأصول الحكم » . د. عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية ، ط ا ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٦٣م ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) السياسة ، عدد ١٦ صفر ١٣٤٤ هـ ، ٦ أكتوبر ١٩٢٥م.

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ۲۶ ، ۲۰ جمادی الأولى ۱۳٤٥هـ ، ۲۰ نوفمبر ۱۹۲٦م .

<sup>(</sup>٥) النذير ، عدد ٢٩ محرم ١٣٥٨ هـ . (٦) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٧ رجب ١٣٥٥هـ .

<sup>(</sup>٧) مصر الفتاة ، عدد ٢٨ يناير ١٩٣٩م (٨) مصر الفتاة ، عدد ١٦ يونيو ١٩٣٨م.

ومجمل القول في قضية الخلافة الإسلامية في تلك الفترة أنه استمرت صحافة الاتجاه الإسلامي تؤيد الخلافة الإسلامية العثمانية حتى أعلن مصطفى كمال أتاتورك قيام الجمهورية وفصل الدين عن الدولة ، وعزل الخليفة العثماني وحيد الدين وتعيين ولى العهد الأمير عبد المجيد خليفة مجردا عن السلطة .

وكان من أبرز الذين تصدوا لما أحدثه كمال أتاتورك في الخلافة الإسلامية رشيد رضا وكتب سلسلة مقالات في المنار بعنوان : « الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية» للرد على هذا الاتجاه ، وبحث أمور الخلافة من جميع جوانبها .

وتشكل فى مصر تياران مختلفان ، تيار يرى فى حركة كمال أتاتورك نكسة كبرى للإسلام لا فى تركيا وحدها بل فى العالم الإسلامى كله ، قاد هذا التيار رشيد رضا وأنصار الفكر الإسلامى ، أما التيار الآخر فكان يرى فى سياسة أتاتورك اتجاها وطنيا وعمليا يستحق الإعجاب وينبغى الاقتداء به ، وكان يقود هذا التيار جماعة من المثقفين المصريين المتأثرين بالفكر الغربى .

وعارض رشيد رضا فكرة إقامة الخلافة الإسلامية في الحجاز في عصر الشريف حسين بن على أمير مكة ، واقترح إقامة الخلافة في منطقة وسطى تجمع بين العرب والترك ، ورشح لذلك منطقة الموصل في العراق .

وفى منتصف مارس ١٩٢٤م ألغى مصطفى كمال أتاتورك نظام الخلافة الإسلامية ، وطرد الخليفة وأسرته إلى خارج حدود تركيا ، وتجريدهم من ممتلكاتهم .

وأخذت معظم الصحف المصرية تهاجم مصطفى كمال أتاتورك مهاجمة عنيفة ، وكان فى مقدمة الذين انبروا لمهاجمة رشيد رضا فى صحيفته « المنار » وأمين الرافعى فى صحيفة الأخبار ، والشيخ محمد شاكر ، والشيخ محمد حسنين ، ومحمد البتانونى فى الأهرام .

وبعد إسقاط الخلافة الإسلامية طمع فى تقليد منصب الخلافة أكثر من حاكم فى بعض البلاد الإسلامية ، منهم الملك فؤاد فى مصر ، والشريف حسين أمير مكة ، والملك أمان الله خان فى بلاد الأفغان ، وكان بعض علماء الأزهر يؤيدون ترشيح الملك فواد للخلافة ، فى حين عارضه جماعة الخلافة الإسلامية برئاسة الشيخ ماضى أبى العزائم ، وصحف الوفد والأحرار الدستوريين وغيرهم .

وقد انعقد في مصر مؤتمر الخلافة الأول في ٢٥ مارس ١٩٢٥م ومؤتمر ثان في الحجاز في يونيه ١٩٢٦م ، ولم يسفرا عن شيء ، وأيد رشيد رضا الأمير عبد العزيز آل سعود ودولته.

وفى عام ١٩٢٦م ألف الشيخ على عبد الرازق كتاب « الإسلام وأصول الحكم » الذى أنكر فيه الخلافة الإسلامية من أصولها ، لكن لقى كتابه معارضة شديدة من الملك وأنصاره ، وعلماء الدين ومشايخ الأزهر ، وكان فى مقدمتهم الشيخ محمد خضر حسين، والشيخ محمد بخيت ، ورشيد رضا ، ومحب الدين الخطيب ، فى حين أيدت الكتاب الصحف العلمانية المصرية والتركية والإنجليزية .

وكان للأزهر وعلمائه الدور الأكبر فى مواجهة ما جاء فى هذا الكتاب ، وأصدرت هيئة كبار العلماء حكمها بالإجماع على مخالفة ما جاء فيه للدين ، وإخراج مؤلفه من زمرة العلماء ، ومحو اسمه من سجلات الأزهر ، وفصله من وظيفته .

وأشارت الصحف الإسلامية إلى أن على عبد الرازق تأثر في تأليف كتابه بكتب الإفرنج في الخلافة ولا سيما كتاب « خلافت وحاكميت مليه » الصادر عن حكومة أتاتورك التي ألغت الخلافة ، وشبه محب الدين الخطيب على عبد الرازق بكمال أتاتورك والاقتداء به .

وفى الثلاثينات جددت صحيفة الإخوان المسلمين وصحف مصر الفتاة الدعوة إلى الحلافة الإسلامية ، ودعا أحمد حسين إلى تولية الملك فاروق خليفة المسلمين .

## المبحث الثانى صحافة الاتجاه الإسلامي والدعوة إلى القومية المصرية

يركز هذا المبحث على الدعوة إلى القومية المصرية في أشكالها المختلفة وتطورها فيما بين الحربين العالميتين، والعوامل التي أدت لترويجها في الفكر المصرى الحديث ، وبيان موقف الصحافة الإسلامية من هذه الدعوة وأنصارها .

كانت الحركات القومية المصرية التى نشأت فى مصر حتى عام ١٩٠٧م تتنفس كلها فى جو إسلامى ، وفى نطاق الاحتفاظ بالسيادة العثمانية ، والثورة العرابية التى أعلنت شعار : « مصر للمصريين » لم يكن هدفها من هذا الشعار الانفصال عن الجامعة الإسلامية، وإنما كان شعارا يواجه النفوذ الغربى المقتحم أرض الوطن واستبداد الخديوى، ويتضمن فكرة الأخوة فى الوطن التى أشار إليها رفاعة رافع الطهطاوى ، ولم تتميز حركة «مصر للمصريين » عن الوعاء العثمانى فى ذلك الوقت إلا بأنها حركة مجاهدة للاستعمار والاستبداد، فى وقت تراخت فيه الدولة العثمانية عن المشاركة فى هذا الكفاح أو دعمه(۱).

وفى مقال بعنوان: « النعرة القومية والفكرة الإسلامية » كتبه الدكتور يحيى الدرديرى فى مجلة « الشبان المسلمين » أشار فيه إلى أن الدعوة إلى القومية المصرية قامت فى مصر على أساس صحيح مقبول فى البداية ، وهو تحرير الوطن من كل غاصب مغتال، حتى تصبح مرافق الأمة فى أيدى أبنائها ، وأن يكون اعتماد الأفراد على أنفسهم فى سبيل تحرير بلادهم دون ترك عقائدهم أو هويتهم الإسلامية ، وهذا ما دعا إليه الزعيم مصطفى كامل (٢).

ولكن أول حركة قومية مصرية خالصة منفصلة عن الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية قد بدأت على يد حزب الأمة الذى تألف فى عام ١٩٠٧م، وكان لسان حاله صحيفة الجريدة التى كان يحررها أحمد لطفى السيد، غير أن هذه الفكرة اصطدمت اصطداما عنيفا بالفكرة الدينية الإسلامية التى كانت تعبر عنها فى ذلك الحين حركة الجامعة الإسلامية التى كان يدعو إليها السلطان عبد الحميد العثمانى، ويروج لها فى مصر

<sup>(</sup>۱) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ، مرجع سابق ، ص٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ٢ ، م٢ ، نوفمبر ١٩٣٠م .

مصطفى كامل <sup>(١)</sup> وعلى يوسف وعبد العزيز جاويش ، وأمين الرافعى فى اللواء والمؤيد والشعب .

ورغم ذلك فقد ظل حزب الأمة يطالب بالقومية المصرية ، ففي عام ١٩١٢ ذهب أحمد لطفى السيد إلى رشدى باشا وزير الحقانية يطلب منه أن تعلن مصر استقلالها عن الدولة العثمانية ، وأن تنصب الخديوى ملكا عليها ، ويعترف لها الإنجليز بهذا الاستقلال، ولكن هذه الفكرة لم يكتب لها النجاح في ذلك الوقت (٢).

وكان لطفى السيد يعلى من شأن الدعوة إلى المصرية ، ويغالى فى ذلك ، فدعا إلى تمصير القيم ، والأخلاق والعادات ، ودعا إلى التضامن بدافع الوطنية والمنفعة القومية لا بدافع آخر من دوافع الدين ، ثم دعا إلى تمصير اللغة ، وهاجم مساعدة المصريين لإخوانهم فى طرابلس الغرب إزاء غزو إيطاليا لها ، وكتب سلسلة مقالات فى صحيفة الجريدة تحت عنوان : « سياسة المنافع لا سياسة العواطف » ودعا فيه إلى إنفصال مصر عن الدول العربية وقال : « لا شىء يربط مصر بجاراتها العربيات ، بل إن مصلحة مصر تناقض مصالح تلك الجارات » (٣) .

وقد قوبلت هذه المقالات باحتجاجات عنيفة من قبل الصحافة الإسلامية ، وكتبت « المؤيد » سلسلة مقالات للرد على لطفى السيد بعنوان : « التخبط فى السياسة بين المنافع والعواطف » ، هاجمت فيها دعوة لطفى السيد إلى المصرية أو الإقليمية والانفصال عن الدولة العثمانية (٤) .

وعلى صفحات العلم قام الشيخ عبد العزيز جاويش بمهاجمة لطفى السيد هجوما مرا، فوجه إليه خطابا مفتوحا وأطلق عليه إسم عدو الإسلام ، قائلا : « أى عدو الإسلام ، نقمت منا أن ندعو المسلمين لنجدة المسلمين ونستنفر الموحدين ؛ فماذا كنت تريد ؟ أأردت أن نتقدم إلى البابا بيد مبسوطة ورؤوس خاشعة ، وأدعية ضارعة أن يدفع عنا بلاء أمة تقول بصليبه وتدين بمذهبه ، إذن لقد ضل عقلك وخطل رأيك ، ثم يلفت نظره إلى ما قام به البابا من مباركة المنشورات التي تدعو إلى استنفار النصارى ، في الحملة على طرابلس الغرب باسم المسيح (٥) .

<sup>(</sup>۱) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر ( ۱۹۱۸ ـ ۱۹۳۱م ) ، القاهرة : دار الكتاب العربي ، ۱۹۲۸م ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أنور الجندى : مقدمات العلوم والمناهج ، دار الاعتصام ، ص٦٥٥ ، ٦٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المؤيد ، عدد ٢٥٠٤، ٣ ذو القعدة ١٣٢٩هـ ، ٢٥ أكتربر ١٩١١م ، وعدد ١٤٩١ ، ١٩ شوال ١٣٢٩ هـ ، ١٣ أكتوبر ١٩١١م .

<sup>(</sup>٥) العلم ، عدد ٣١ أكتوبر ١٩١١م .

ويلاحظ أن الدعوة إلى المصرية التى طرحت فى فترة ما بين الحربين ، إنما كانت ترفض جامعة الإسلام ، وتدعو إلى الإقنيمية الضيقة ، وتضع مفهوما للقومية يتعارض مع الإسلام وتعاليمه والأخوة الإسلامية الشاملة ، ويرتبط بالفكر الغربى ومفاهيمه عن الحرية والديمقراطية والقومية التى تستمد جذورها من واقع الغرب المختلف تاريخيا وعقائديا عن واقع العالم الإسلامى (١) .

وقد ظهرت هذه الدعوة بشكل جلى فى الصحافة المصرية عقب نهاية الحرب العالمية الأولى ، وهزيمة تركيا التى كانت رمزا للجامعة الإسلامية ، وخفوت صوت رجال الحزب الوطنى ( حزب مصطفى كامل ) الذى كان يدعو إلى الالتفاف حول دولة الخلافة الإسلامية ، والتمسك بها لمقاومة مطامع الغرب ، واتساع المجال أمام حزب الوفد الذى كان امتدادا لحزب الأمة الذى كان له صلات من التفاهم مع الإنجليز ، ويحارب الجامعة الإسلامية ، داعيا إلى وطنية تقوم على المصلحة المتبادلة ، وعلى المنفعة المادية البحتة ، فضلا عن ذلك فقد ساعد على نمو الشعور القومي لدى المصريين متاعب الحرب العالمية الأولى ، والمظالم التى وقعت عليهم ، ثم ثورة ١٩١٩م التى أججت هذا الشعور والتى الشتركت فيها كل طوائف الشعب ، حتى تحولت الثورة إلى حركة قومية خالصة (٢) .

وبذلك نجحت فكرة حزب الأمة الذى كان يدعو قبل الحرب إلى قصر الجهود على معالجة مشاكل المصريين وحدهم ، وبرزت الدعوة إلى القومية الفرعونية على صفحات الصحف المصرية ، وانتهز دعاتها هذه الفرصة المواتية وروجوا لها من خلال الندوات والمحاضرات والكتابات ، واتخذ الشعار الفرعوني « رأس أبى الهول » على طوابع البريد، وعلى أوراق النقد ، واتخذه النحات محمود مختار شعار لتمثال نهضة مصر الذى وضع نموذجه في باريس ١٩٢٠م .

واتخذت بعد ذلك كل كلية من كليات الجامعة شعارا لها يمثل رمزا من معبودات الفراعنة ، ونقل رفات سعد زغلول بعد وفاته بثلاث سنوات إلى ضريح بنى على طرار فرعونى وشاع هذا الطابع الفرعونى فى كثير من أبنية الحكومة وأوراقها الرسمية وفى الزخرفة والنقش (٣).

وكانت الحركة الوطنية المصرية قد أخذت تغالى من شأن الفرعونية كرد فعل على

<sup>(</sup>۱) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ، مرجع سابق ، ص٣٢ ، وأنور الجندى : مقدمات العلوم والمناهج، مرجع سابق ، ص٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، جـ٢، ص ١٣٥ ـ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص١٣٩ .

اتهام الاستعمار لمصر بأنها ليست أمة ، وأنها كانت محتلة من الرومان واليونان والفرس وغيرهم في تاريخها الطويل (١) ، وقد أدى الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون في عام ١٩٢٠م إلى دعم حركة الاكتشافات الأثرية ، والتي غذت بدورها الاتجاه الفرعوني في القومية المصرية (٢) . وتطور هذا الاتجاه في العشرينات من القرن العشرين ، وتألفت في مصر عدة مؤسسات التاريخية والأثرية الأجنبية العاملة في مصر ، ولا سيما بعد إسقاط الخلافة الإسلامية في عام ١٩٢٤م (٣).

ومن أبرز الصحف التى حملت لواء هذا الاتجاه الجديد صحيفة السياسة والسياسة الأسبوعية ، فضلا عن صحيفة المقتطف والمقطم ، وصحف الأقباط المصريين ، فقد نشطت هذه الصحف الدعوة إلى القومية المصرية « الفرعونية » ، وامتلأت صحافتها بالحديث عن حضارة الفراعنة وثقافاتهم وأمجادهم (٤) ، وبرز كثير من الكتاب وعلماء الآثار الذين أسهموا بكتاباتهم في إحياء وبعث القومية المصرية في فترة ما بين الحربين ، فقد كان تمجيد مصر القديمة ، والدفاع عن حضارتها ، والدعوة إلى بعث ذلك التاريخ من مظاهر القومية المصرية في تلك الفترة (٥) .

وكان معظم دعاة هذه الفكرة والمتحمسين لها من الأقباط المصريين الذين تبنوها وكرسوا أنفسهم للدعوة إليها مثل سلامة موسى ومرقص سميكة ، بالإضافة إلى بعض المفكرين المصريين، كالمدكتور محمد حسين هيكل ، والمدكتور طه حسين ، وعباس العقاد، والمدكتور حسين مؤنس الذى كتب فى تراث مصر القديمة يشير إلى أن الإسلام مسؤول عن إهمال تاريخ مصر القديمة ، إذ أن الفتح العربى قد حمل المصريين على أن ينسوا تاريخهم الفرعونى مثلما جعل الفرس والسوريين واللبنانيين والعراقيين ينسون تاريخ الأكاسرة والآراميين ليكونوا مواطنين فى الدولة الإسلامية القومية الكبرى (١٦) .

وقد اتخذت الدعوة إلى القومية المصرية أشكالا كثيرة ، منها: الدعوة إلى أدب قومى مصرى ، وهجر اللغة العربية التي هي لغة العرب وإيثار العامية المصرية ، ورفض الانتماء إلى العالم العربي والإسلامي الكبير . وكتب إبراهيم جمعة على صفحات السياسة الأسبوعية مقالا بعنوان: « أين أدبنا القومي ؟ » ورفض المفهوم القديم للأدب بأنه المأثور

<sup>(</sup>۱) أنور الجندى : مقدمات العلوم والمناهج ،مرجع سابق ، ص ٦٩٢ .

<sup>(</sup>٢) أنيس صايغ : الفكرة العربية في مصر ، مرجع سابق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) محمد محمد الصواف: المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام، مرجع سابق، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) محمد محمد حسين ، الاتجاهات الوطنية ، مرجع سابق ، ص ١٤١، ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٤٤ .

من كلام العرب نظما ونثرا ، بل ورفض الانتماء المصرى للعرب ، وزعم أن المصريين ليسوا أولادا لهؤلاء العرب ، وأن البيئة التي نسكنها منذ نطقنا بالضاد ليست عربية ، وأنه رغم اختلاط العنصرين العربي والمصرى ، ورغم هزيمة اللغة المصرية أمام لغة العرب ، قد كون المصريون شعبا معروفا ذا عقلية وطبيعة متميزة جد التميز عن العقلية والطبيعة العربية ، ويحبد الكاتب بطريقة غير مباشرة اللغة العامية ، وضرورة العناية بالأدب الشعبي (١) .

وقد نشرت صحيفة المقتطف محاضرة لمرقص سميكة ألقاها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مارس عام ١٩٢٦م عن المتحف القبطي ، وهي تصلح مثلا أيضا لهذا الاتجاه، فيقول فيها :

«مضى على مصر أكثر من ألفى عام، منذ أن فقدت استقلالها بانتهاء حكم الفراعنة، ومنذ ذلك العهد وهذه البلاد مطمع الفاتحين من أحباش وفرس ورومان وعرب وأتراك وإفرنج »، ويذكر أن لفظ قبطى معناها مصرى ، وهى محرفة عن اللفظ إجبتوس، ويشير إلى أن جميع المصريين أقباط ، بعضهم أقباط مسلمون والبعض الآخر مسيحيون وكلهم في زعمه متناسلون من المصريين القدماء « الفراعنة » (٢).

وكتب نقولا يوسف بعنوان : « هل لنا أدب قومى » ينكر أن تكون هناك صلة بين الأدب العربى وبين المجتمع المصرى ، وداعيا أن يكون لمصر أدب قومى خالص ويحدد العقبات التي تعترض طريق الأدب القومى في زعمه في :

أولا: اللغة الفصحى .

ثانيا: سفور المرأة ومشاركتها للرجل ومساواتها معه .

ثالثاً : تجديد الحياة المصرية والخروج على القيم ــ وبالطبع يعنى الإسلام والتمرد عليه بدعوى الحرية (٣) .

ويزعم دعاة القومية الفرعونية أن تغير الدين في مصر من الوثنية إلى المسيحية ثم الإسلام ، وتغير الكتابة واللغة فيها من الهيروغليفية إلى العربية لم يقطع ما بين مصر الحديثة وبين مصر القديمة من صلات ، وكانوا يحتالون لرد حياة مصر المعاصرة في

<sup>(</sup>۱) السياسة الأسبوعية ، عدد ۱۰ ، ۱۶ أبريل ۱۹۲۸م نقلا عن د . محمد سيد محمد : هيكل والسياسة ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص ٤٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) السياسة الأسبوعية ، عدد ١٥١ ، ٢٦ يناير ٢٩٢٩م ، ود . محمد سيد محمد : هيكل والسياسة ، ص ١٦١ .

مختلف مظاهرها إلى أصل فرعونى ، ويدعون بكل صراحة إلى أنه يجب أن تقوم النهضة المصرية على المجد الفرعونى القديم ، مثلما قامت النهضة الأوربية الحديثة على بعث التراث اليونانى والرومانى في عصور الوثنية السابقة على المسيحية (١) .

وكان مما يقترحه هؤلاء الدعاة من الوسائل لخلق هذه الروح المصرية الفرعونية فى النشء هو توجيه المسرح المصرى إلى الناحية القومية ، وجعله مسرحا مصريا روحا وقوة ونتاجا ، والعناية بالأناشيد القومية ، وجعلها مقصورة على التعبير عن أمانى المصريين وآمالهم ، والعناية بالآداب الفكهة ، والأدب الريفى ، أو الشعبى ، إلى غير ذلك من الدعوات والوسائل لجعل مصر فرعونية ، وسلخها من عروبتها وإسلامها (٢) .

ولا شك أن هذه الدعوات وتلك الوسائل كانت لها صلة وثيقة بالاستعمار والصهيونية ، فقد ذكر الدكتور محمد حسين في حاشية كتابه : « في وكر الهدامين » أن المليونير اليهودي الأمريكي المتستر تحت النصرانية « روكفلر » أوفد عام ١٩٢٦م الأديب الأمريكي « برستد » صاحب كتاب : « انتصار الحياة » المليء بالمفاسد الذي ترجمته جامعة الدول العربية بإيحاء من السفارة الأمريكية في القاهرة ، ليعرض على مصر عشرة ملايين من الدولارات لتأسيس معهد للدراسات الفرعونية ، يعين على فصل مصر من عروبتها وإسلامها بالمطبع (٣) .

ومن الحقائق المهمة التى يجب إبرازها فى هذا المجال أنه كان للإنجليز دور فى تشجيع ومساندة النزعة إلى القومية المصرية ، ذلك لأنها تضمن لهم عزلة مصر ، عن العالمين العربى والإسلامى (٤) .

ورغم ذلك فقد التقى بعض المفكرين المصريين الذين كانوا ينادون باستقلال مصر وإجلاء الإنجليز عنها مع الاستعمار البريطانى والأقباط المصريين فى تحبيذ القومية المصرية، ومن ثم تأييد مطالب أنصار هذا الاتجاه مثل وجوب إحياء الآثار الفرعونية وبعث الأدب المصرى القديم ، وإقامة الأدب الحديث على أساسه ، وتمجيد مصر الفرعونية والتبرؤ من العرب كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، والقول بأن لمصر كيانا إنسانيا وحضاريا وثقافيا خاصا ، وأنها لا تحت إلى العروبة بصلة إلا صلة الدين ، والدين فى سبيله إلى الانهزام في الحياة الاجتماعية المعاصرة ، واللغة وحدها لا تجعل من المتحدثين بها أمة واحدة (٥) .

<sup>(</sup>١) محمد محمد الصواف : المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٣٩ ، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٤١ . (٣) المرجع نفسه ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) عواطَّف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٤٤ .

<sup>(</sup>٥) محمود عبد الحليم : الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ،مرجع سابق ، جـ١ ، ص١٨٠ .

كذلك كان لليهود المصريين دور فى تشجيع الدعوة إلى القومية المصرية ، وذلك بهدف قطع التأييد والدعم المصرى عن عرب فلسطين ومد يد المعونة لهم ، حيث كتب أحد اليهود فى المقطم مدافعا عن اليهود ، وعن حقهم فى فلسطين فى زعمه ، ثم تطرق إلى الدفاع عن القومية المصرية قائلا : « إنى أدافع عن فكرة القومية المصرية ، وأحاول بكل جهدى أن أحرض على الابتعاد عن الاندماج فى الوحدة العربية ، وذكر لذلك عدة أسباب نوجزها فيما يلى :

١ ــ ليس المصريون عربا .

٢ ـ أن الأمم العربية الأخرى لها مشاكلها الخاصة وليس من صالح المصريين التعاون
 معها .

" اننا يمكن أن نستفيد من التعاون مع اليهود أكثر من أى أمة أخرى ، الأنهم متعلمون أقوياء » (١) .

وقد تصدى لمحاربة الدعوة إلى القومية المصرية ، وتلك المحاولات التى تنشد فصل مصر عن ماضيها العربى والإسلامى أنصار الفكر الإسلامى وقادة الصحافة الإسلامية ، وبرز فى ذلك المجال رشيد رضا فى المنار ، ومحب الدين الخطيب فى الفتح ، والدكتور يحيى الدرديرى فى مجلة الشبان المسلمين ، ومحمد فريد وجدى فى الأزهر ، وحسن البنا فى صحف الإخوان المسلمين ، وأحمد حسين فى صحف مصر الفتاة وغيرهم ، وحفلت الصحف الإسلامية بمواجهة هذه النزعة العنصرية وتفنيدها ونقد أسسها ومنابعها.

وكتب محب الدين الخطيب في الفتح يرد على ما كتبه أحد اليهود في المقطم ، والذي أطلق على نفسه حسين محمود في مقال بعنوان : « مدسوس على اليهود وعلى المسلمين » فند الخطيب مزاعمه عن فكرة القومية المصريين وادعاءه بأن المصريين ليسوا عربا، مؤكدا على عروبة المصريين قائلا : « إن المصريين عرب يتكلمون اللغة العربية من الشمال إلى الجنوب ، فهم عرب كما أن الفرنسيين فرنسيون ، والعبرة في الحضارات لا تكون بالأنساب ؛ لأن الحضارة أشبه بالبوتقة تمتزج فيها العناصر ، وتضيع فيها مظاهرها ، فنابليون مثلا فرنسي وهو من أصل إيطالي ، لكنه يتعصب للغته ووطنه الفرنسي ، فهل معنى قوله ليس المصريون عربا يكون المصريون أتراكا أو يهودا أو غير ذلك . . المصريون ولدوا يتكلمون العربية ويسمون أولادهم بأسماء عربية ، فهم عرب مثلهم مثل الفلسطينين والسوريين وغيرهم » (٢) .

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢١٢ ، ١٩ ربيع الأول ١٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٢١٢ ، ١٩ ربيع الأول ١٣٤٩ هـ .

ومضت الصحف الإسلامية تهاجم صحيفة المقطم والسياسة الأسبوعية والصحف القبطية على ترويجها للقومية المصرية الفرعونية ، مؤكدة أن هذه الدعوة لا يمكن أن تبعد مصر عن الإسلام وفي مقال بعنوان : « العروبة والفرعونية » قدمت الفتح الأدلة على أن المصريين من أصل عربي ، وليسوا بفراعنة ، وذلك من خلال هجرات الأسيويين والعرب إلى مصر عن طريق باب المندب ، وسيناء ، وقد أكد أحمد كمال باشا الأثرى المصري في معجمه عن لغة قدماء المصريين أن ثلاثة أرباع الكلمات التي ينطق بها قدماء المصريين يوجد في لغتنا العربية الحديثة ما يقابلها لفظا ومعنى ، واستنتج من ذلك بأن العرب والمصريين من أصل واحد ، هو الأصل العربي ، ومثبتا أن مينا الذي وحد قطرى مصر كان أسيويا (١) .

وهاجم محمد على علوبة باشا أيضا الدعوة إلى الفرعونية أو القومية المصرية ، وصرح بأنها فكرة عقيمة ، ومن مصلحة مصر أن تهجر عبادة الحجارة الميتة وتستعطف القلوب الحية في الشرق العربي (٢) .

وأشار الدكتور يحيى الدرديرى إلى أن المصريين مرتبطون ارتباطا وثيقا بالعرب بصلة الرحم والنسب والجوار ، وأن العرب أولى الناس بمحبة المصريين وعطفهم ومساعدتهم ، فرسول الله على يتصل بالمصريين في جدته العالية هاجر المصرية أم إسماعيل عليه وهو أبو العرب ، ومصر تمثل قلب العالم الإسلامي والعربي ، وأي عدوان على أي بلد مسلم إنما هو اعتداء على مصر . ومضى الدكتور الدرديري في مقاله يناقش الذين يدعون إلى التمسك بالوطنية أو القومية المنفصلة عن الدين رافعين شعار : « الدين لله والوطن للجميع » ، مؤكدا على أنهم يدعون إلى قضية محققة الحسران ؛ لانهم يدعون إلى مبادئ لا روح فيها ولا حياة ، إذ كيف يتصور حال النشء في الوطنية وهو خلو من مبادئ الفضيلة ومراقبة المولى ـ عز وجل ـ في السر والعلن .

وأضاف الدكتور الدرديرى: « أن الوطنية لا بد أن تقوم على أسس دينية ، إذ أن تاريخ المصريين يربط عقيدتهم الدينية قديما وحديثا بالله \_ عز وجل \_ والإسلام هو الدستور الطبيعى الذى يوصلهم إلى غاياتهم السامية ، وأشار إلى علاقة الدين بالوطنية وأهمية تلاحم الدول الإسلامية والعربية فيذكر « أن الدين الإسلامي لم يبخس الوطنية حقها بل جعل حب الوطن من الإيمان ، والدعوة إلى عزل مصر عن بقية الأمم مبدأ لا يتفق مع مصالح المصريين ولا مع مبادئ الإسلام السليمة ، ونحن في عهد تحالف واتفاقات دولية أصبحت إحدى وسائل القوة والمنعة ، ومن عاش منفردا في هذا الزمن

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۲۹ ، ۲۰ رجب ۱۳۶۹هـ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٢١٢ ، ١٩ ربيع الأول ١٣٤٩ هـ .

عرض نفسه إلى السلب والقهر . . والدعوة إلى القومية التى ألبسها دعاة التفريق ثوب الفرعونية ليخرجوا مصر عن بقية الأمم الإسلامية إنما أرادوا بها انتحار مصر الأدبى»(١).

كذلك أكد محمود ياسين في مجلة الهداية الإسلامية على تعارض الدعوة إلى القومية يوجه عام مع الإسلام الذي كان من أول أعماله جمع كلمة أتباعه تحت راية واحدة ، وضم شتاتهم تحت كلمة جامعة ويعنى بها الكاتب كلمة لا إله إلا الله .

وركز الكاتب على فكرة الوحدة الإسلامية في مقابل الفكرة القومية التي تفرق بين أبناء الإسلام (٢) ، وفي مقال بعنوان : « الروح الإسلامية ومدى تأثيرها في النفس البشرية» سجل محمد فريد وجدى: « أن الإسلام يبغض النعرات القومية أيا كان شكلها ، ودعا المسلمين جميعا أن يتكاتفوا لإيجاد رابطة إسلامية تجمع بينهم بحيث تمحو الفوارق اللغوية والجنسية واللونية ولا يتمايز بعضهم على بعض إلا بالمميزات الأدبية والروحية» (٣).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوة إلى القومية فى مصر قد تأثرت بما حدث فى تركيا بعد سقوط الخلافة الإسلامية فى عام ١٩٢٤م ، فقد قامت الدعاية التركية على أساس يقول واضعوه : إن تركيا للترك الطورانيين ، وإن العرب ليسوا سوى غزاة استعمروها عن طريق السيف والدين ، وتقوم الدعاية المصرية على رعم مؤداه : أن مصر فرعونية بحتة ، وإن الآداب العربية واللغة العربية دخيلة على مصر بقوة الفتح والدين ، وإنه يجب العمل والجهاد فى سبيل تحرير مصر الفرعونية (٤) .

وأشارت صحيفة الفتح إلى أن أبرز زعماء هذه الدعاية والقائمين على أمرها هم الدكتور محمد حسين هيكل والأقباط المصريون وفي مقدمتهم سلامة موسى ، ونقولا يوسف ، وكذلك يشير محب الدين الخطيب إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الدعوة إلى القومية في مصر ، وبين الاستعمار ، فكما أن الاستعمار عمل على إسقاط الخلافة الإسلامية وفصل عرى الائتلاف بين الترك والعالم الإسلامي والعربي ، عندما تبين له خطورة الخلافة الإسلامية على نفوذه ، كذلك حينما رأى أن مصر تتبوأ منصب الزعامة العربية بدأ يحيك لها المؤامرات ، فعمل على فصل مصر عن العرب ، واتخذت الجامعة المصرية آلة هدامة للكيان العربي عن طريق الأدب والعلوم ، وأعلن القائمون على أمر

<sup>(</sup>۱) الشبان المسلمون ، جـ ۲ ، م۲ ، نوفمبر ۱۹۳۰م مقال بعنوان : ( النعرة القومية والفكرة الإسلامية » د. يحيى الدرديري .

 <sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ٤ ، م٣ ، رمضان ١٣٤٩هـ مقال بعنوان : ( الدعوة إلى القومية ) بقلم محمود ياسين.

<sup>(</sup>٣) الأزهر ، جـ ٢ ، م٩ ، صفر ١٣٥٧هـ .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ۱۸۱ ، ۱۹ شعبان ۱۳٤۸هـ ، ۹ يناير ۱۹۳۰م .

هذه الجامعة الحرب على العرب والعربية، وهذا هو السبب الذى دعيت به الجامعة المصرية، ولم تدع الجامعة العربية في مصر (١).

وصارت مصر تقلد تركيا ، فعملت على ترويج النزعة الفرعونية ، كما اصطبغت تركيا بالنزعة الطورانية .

ولكن المتتبع لمسار الدعوة إلى القومية المصرية في مصر يلاحظ أن صوت هذه الدعوة قد خفت ، وانتصر عليه صوت الدعوة إلى القومية العربية ثم الإسلامية ، وذلك على اثر اشتداد حملات التبشير النصرانية المنظمة في مصر ، وعلى أثر ما توالى من أنباء وحكايات عن محاولات فرنسا السافرة للقضاء على الإسلام ، وعلى اللغة العربية في شمال إفريقيا ، وارتكابها وإيطاليا أبشع الجراثم في التنكيل بالمسلمين ورعمائهم المطالبين بحرية بلادهم وخضوع العالم العربي كله للنفوذ الاستعماري الغربي النصراني ، وتماثل الظروف النضالية في جميع أجزائه ، ونشوب الثورات تباعا في كل بقعة من بقاعه ، ثم ظهور قضية فلسطين وبروز الخطر الصهيوني ، كل ذلك أدى إلى اتجاه الشعور القومي المصرى ، ليصب في مجرى الشعور القومي العربي والإسلامي الشامل ، وظهور فكرة القومية العربية ثم الإسلامية في مصر (٢) .

وقد نشطت الصحف الإسلامية من دعوتها إلى القومية العربية والإسلامية في مواجهة القومية المصرية الفرعونية ، ونشطت الدعوة أيضا على صفحات هذه الصحف إلى إقامة حلف عربى يضم البلاد العربية الناطقة بالضاد ، وألقى محمد علوبة باشا الذى تولى الدفاع عن حقوق العرب في جدار البراق الشريف أمام اللجنة الدولية للتحقيق خطابا مهما هاجم فيه الفرعونية هجوما شديدا ، ودعا مصر في حرارة إلى الانضمام إلى الأمة العربية قائلا : وإنى ليحزننى أيها السادة أن أرى وأسمع بعد أن ذهبت إلى فلسطين ورافعت بضعفي عن قضيتها ، وعلمت أن الأمة العربية أمة واحدة يربطها رباط واحد ، ويحزننى أن أفكر أنه يوجد في بلادى فريق مهما كان وكان شأنه ، يبث فكرة الفرعونية ، وندد بفكرة وأكد علوبة باشا على أن مصر عربية ولا يرضى المصريون بغير العربية ، وندد بفكرة الفرعونية وأبطل حجج القائلين بها (٣) .

ونوه محب الدين الخطيب بشأن جمعية الوحدة العربية التي تألفت في مصر وكانت

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٨١ ، ١٩ شعبان ١٣٤٨هـ ، ٩ يناير ١٩٣٠م .

 <sup>(</sup>۲) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مرجع سابق ، جـ ۲ ، ص١٥١ ، ١٥٢،
 وعبد العظيم رمضان : الفكر الثورى في مصر ، مرجع سابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) عبد العظيم رمضان : الفكر الثورى في مصر ، مرجع سابق ، ص ١٤ ، وأنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ ٢ ، ص ١٣٢ .

غايتها تقوية الروابط الاجتماعية والأدبية واللغوية بين البلاد الناطقة بالعربية ، ومقاومة الدعايات المضادة للقومية العربية ، وأشار إلى أن الإنجليز ومن ورائهم الأقباط المصريون يحاولون محو رابطة مصر العربية ، وأنهم إذا استعرضوا تاريخ مصر قالوا : إنها كانت مستقلة ثم احتلها الأثيوبيون فالأشوريون فالإغريق فالفرس ثم البطالسة والرومان ، ثم احتلها بعدهم العرب فالكرد والترك والجركس ، وغرضهم من ذلك أن يقولوا للمصريين: إنكم فقدتم ملكة الاستقلال منذ عهد طويل ، فإذا خرجنا نحن من هذه الديار سيحتلها بعدنا غيرها من الدول الأخرى ، فنحن خير لكم من غيرنا وأحد أغراض الأقباط المصريين من ترويج هذا القول أن يقولوا لمواطنيهم المسلمين : إن العرب كالإنجليز قوم طارئون على هذا الوطن ، سلبوه استقلاله بجيشهم ولغتهم ودينهم، وما دام جيشهم قد جلا عن أرض مصر ، فأى معنى لتمسك المصريين بلغة العرب ودينهم (۱) .

ويتضح من ذلك أن هدف الإنجليز ومعهم الأقباط من الدعوة إلى القومية المصرية الفرعونية هو سلخ مصر من العالم العربي والإسلامي الواسع، وذلك ما أكدته صحافتهم وامتلأت به مؤلفات بعضهم ، كبديل عن فكرة الرابطة العربية والجامعة الإسلامية التي دعت إليها صحافة الاتجاه الإسلامي في مواجهة الفكرة الوطنية المجردة عن الإسلام التي تخدم الاستعمار ، وتمثل خطورة على مستقبل المسلمين ، وقد أشار إلى تلك الخطورة شكيب أرسلان في مقال بعنوان: « الدسيسة الأجنبية على الجامعة الإسلامية باسم الوطنية المجردة « نوجزها في العناصر التالية :

- الرابطة الإسلامية تمنع المسلم من أن يندمج في الإفرنج ، أما الرابطة الوطنية فإنها لا تمنع من هذا الذوبان كما تمنعه العقيدة الإسلامية .
- ٢ ـ إن الرابطة الوطنية المجردة عن الإسلام معرضة من خطر انحلال الأخلاق التي
   هى دعائم الأمم .
- ٣ ـ العقيدة الوطنية المجردة لا تبعث من الآمال في المستقبل ما تبعثه العقيدة الإسلامية.
- ٤ ـ العقيدة الوطنية المجردة لا تزرع فى صدور الشرقيين عـزة النفـس والاعتماد
   عليها، والاعتقاد بالكرامة الشخصية مما تزرعه العقيدة الإسلامية .
- ٥ ـ العقيدة الوطنية المجردة تفك ما بين المسلمين من عرى الارتباط مما يفقدهم ذلك

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۲۲۲ ، ۲۲ شوال ۱۳۶۹ هـ ، ومحمد الغزالي : من هنا نعلم ، ط٦ ، القاهرة : ١٣٧٠هـ.، ص ١٥٩ .

قوة لا عوض لهم عنها <sup>(١)</sup> .

وكان محب الدين الخطيب يرى أن الجامعة القومية لا تمنع من الجامعة الإسلامية ، بشرط أن يكون الإسلام هو جامعة الجامعات القومية ، وأن تكون الجامعات القومية جيوشا للإسلام مرابطة فى ثغوره ، فالإسلام يأمر المسلم بأن يكون وطنيا ، وأن يجاهد فى سبيل وطنه ، ويشير الخطيب إلى أن قراءة التاريخ الإسلامي ترشد المسلمين أن الطامعين منهم لم يسلبوهم نعمة الاستقلال إلا بعد أن نسخوا جامعتنا الإسلامية الكبرى بالجامعات الوطنية الصغيرة (٢) .

وقد أثيرت الدعوة إلى القومية المصرية الفرعونية في الجامعة المصرية ، وعقدت الجامعة مناظرة لهذا الغرض موضوعها : « هل من مصلحة مصر أن تأخذ بالحضارة العربية أو تحيى الحضارة الفرعونية » ، وقد نيط برشيد رضا الدفاع عن الحضارة العربية ، وعمد لطفى جمعة الدفاع عن الحضارة الفرعونية ، وعقدت المناظرة في يوم الجمعة ٢١ رجب ١٣٤٩هـ ٢١ ديسمبر ١٩٣٠م ، وكان الرئيس المنظم للاجتماع الاستاذ وحيد رفعت من أساتذة الجامعة ، وكان المعضد لمحمد لطفى جمعة : محمد أفندى أبو شقة من طلبة الجامعة المصرية ، والمعضد لرشيد رضا : أحمد أفندى حسين من طلبة الجامعة أيضا ، وقد أخذ الكلمة الأولى لطفى جمعة ، وبدأ بتخطئة لجنة المناظرة في قولها المدنية الفرعونية ، وقرر أن هذا التعبير غير صحيح ؛ لأن كلمة فرعون لقب لبعض ملوك مصر الأولين ، وقد تولى حكم مصر بعدهم ملوك البطالسة ، وأمراء العرب وآخرون لقبوا بالسلاطين وآخرون لقبوا بالخديويين ، ثم عادت حكومة البلاد الآن ملكية ، فإذا صح أن تسمى مدنية هذا البلاد فرعونية في عصر ما جاز أن تسمى في عصور أخرى سلطانية وخيرها .

وكان رأى لطفى جمعة أن لهذه البلاد مدنية خاصة يجب أن تسمى المدنية المصرية ، ولا يجوز أن تسمى المدنية ولا عربية ، لا فى الأزمنة الماضية ، ولا فى هذا الزمن ، واحتج على ذلك بأن المصرى إذا ذهب إلى بلاد العرب كالحجاز أو غيرها من الأقطار يقال فلان المصرى لا العربى ، وأطال فى وجوب محافظة المصريين على تسمية مدنيتهم مصرية ولا يرى تعارضا بين الجنسية المصرية والديانة الإسلامية .

ثم قام رشيد رضا بعد ذلك ، وقسم الجنسية إلى جنسيتين : جنسية تابعة للمولد

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢٤٠ ، ٨ شوال ١٣٤٩ هـ ، مقال بعنوان : ﴿ الدسيسة الأجنبية على الجامعة الإسلامية باسم الوطنية ﴾ لشكيب أرسلان .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٢٣٢ ، ١٢ شعبان ١٣٤٩ هـ .

وجنسية تلزم اللغة وتشمل القومية ، وقال إن الأولى لا تؤثر في الثانية ، فالنجدى مثلا يدعى نجديا ، وهو مع ذلك عربى ، وإن الحضارة تشمل التشريع والاجتماع ، وإن الحضارة الديمقراطية بأن سوى بين الناس ، التشريع العربى والإسلامى منطبق على أرقى المبادئ الديمقراطية بأن سوى بين الناس ، وجعل أمرهم شورى بينهم ، وإن مسألة الجنسية إلى مصر نسبة إلى بلد أو قطر ، وليست نسبة إلى دولة أو جيل من أجيال البشر الذين سكنوا هذا القطر ، ويراد بها الجنسية السياسية ، فكل من له حق الجنسية المصرية الآن يقال له : مصرى .

وقد أثبت رشيد رضا أن المصريين القدماء كانوا من العرب ، مستدلا بما ذكره علماء الآثار منهم الآستاذ جبر ضومط من أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت الذي صرح بأن أصل المصريين من العرب ، وقد بين ذلك نعوم بك شقر في كتابه : « تاريخ سيناء » القديم والحديث وحفرياتها « والعالم المصرى الأثرى أحمد كمال باشا في معجمه عن اللغة الهيروغليفية .

ومضى رشيد رضا فى رده على لطفى جمعة قائلا : " إن المدنية قوامها اللغة والفنون والصناعات والثقافات المعنوية من العقائد والتشريع والآداب " وأكد أن المصريين ولا سيما بعد الفتح الإسلامى قد امتزجوا بالعرب المسلمين ، وغلبت عليهم الحضارة العربية بجميع مقوماتها ، وعاداتها وتقاليدها ، فلغتهم كلهم عربية ودين الغالبية منهم هو الإسلام ينبوع الثقافة والتشريع . ثم عقد مقارنة بين المدنية العربية الإسلامية ، وما يسمى بالمدنية الفرعونية لا تصلح للبشر فى ارتقائهم المدنى فى هذا العصر سواء من ناحية الفنون ، أم من ناحية اللغة والثقافة المعنوية ، والتشريع والآداب .

وأشار رشيد رضا إلى أن الأقباط كانوا قبل ثورة ١٩١٩م وعلى وجه التحديد في مؤتمرهم القبطى ، الذي عقد في أسيوط في عام ١٩١٢م ، كانوا يريدون أن تصبغ البلاد المصرية بالصبغة القبطية ، ثم تحولت دعايتهم عن اسم الجنسية القبطية إلى المدنية الفرعونية ، ويؤيدهم في ذلك ساسة الاستعمار ودعاة النصرانية من الإفرنج ؛ ولذلك راجت هذه الدعاية لدى ملاحدة المسلمين المتفرنجين ، والسذج الغافلين فنشروها في الجرائد والمجلات المختلفة ، وعقدوا لها مناظرة في كلية الحقوق بالجامعة المصرية باللغة الإنجليزية قبل هذه المناظرة موضوعها : أي المدنيتين ينبغي أن تختار مصر ؛ المدنية الفرعونية أم المدنية الغربية ، وكان النصر فيها للمدنية الفرعونية .

وقد رأت لجنة المناظرات والمحاضرات في الجامعية المصرية أن تعقد مناظرة أخرى

فى هذا الموضوع باللغة العربية ، واختير لها رشيد رضا صاحب المنار لتأييد الجامعة العربية، ظنا منهم أنه إذا فشل ودحضت حجته لا يرجى لأنصار المدنية العربية أن تنهض لهم حجة .

ثم قام بعد رشيد رضا مؤيد لطفى جمعة الطالب محمد أبو شقة ، فانصرف عن المرضوع ولم يأت بليل مفيد يؤيد به وجهته ، ثم جاء الدور بعد ذلك على الطالب أحمد حسين مؤيد رشيد رضا وبرهن على قضية العروبة ببراهين كثيرة أيد بها وجهته ومما قاله : ﴿ إِنَّ المدنية تشمل اللغة والتشريع والأدب والفنون ثم الأماني القومية ، أما اللغة الفرعونية فلا يمكن أن تقوم بإزاء اللغة العربية ، وأما التقاليد والعادات فأكد أن الفراعنة كانوا بثياب لا تناسب العصر ، وبأسماء مستهجنة كحرحور مثلا ، وبعبادة وثنية لا يرضاها المسلمون ، وبتشريع لا يوافق إلا الإنسان في أطواره البربرية » .

وقد انتصر رشيد رضا ومؤيده في تلك المناظرة وأيدتهما الجماهير الحاضرة والغالبية في تفضيل المدنية العربية واختيارها ، أما الذين أدلوا بأصواتهم من خلال بطاقات أعدت لهذا الغرض ، فكان المؤيدون للعربية ١٨٧ صوتا تجاه ١٠٣ أصوات في جانب الفرعونية(١) .

وقد أيدت جريدة الشورى والصحف الإسلامية رشيد رضا والمدنية العربية وعدت ذلك نصرا للجانب الإسلامي ، والقومية الإسلامية على القومية الفرعونية (٢) .

وفى الثلاثينات من هذا القرن تعرضت الدعوة إلى القومية المصرية الفرعونية ، لهجوم شديد من الصحف الإسلامية ، ولا سيما صحف الإخوان المسلمين التي تولت الدفاع عن الفكر الإسلامي ، والدعوة للفكرة القومية الإسلامية في مقابل الفكرة القومية التي تقوم على عامل الجنس أو الإقليمية الضيقة (٣) .

وكان حسن البنا ـ المرشد العام للإخوان المسلمين ـ من أبرز المدافعين عن القومية الإسلامية ، فقد كتب مقالا بعنوان : « قومية الإسلام » في صحيفة « الإخوان » حدد فيه موقف الإسلام من فكرة القومية واختلاف الناس في فهمها ، فأشار إلى أن بعض الناس يفهمون من القومية عصبية الدم ، وعنصرية الجنس ، فيجعلون ذلك أساس وحدتهم ورمز جامعاتهم ، وينسون أن الناس لآدم وآدم من تراب ، وبعضهم يفهم من

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٦ ، م ٣١ ، شعبان ١٣٤٩ هـ ، يناير ١٩٣١م ، والفتح ، عدد ٢٣ ، ٢٧ رجب ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ ٦ ، م ٣١ ، شعبان ١٣٤٩ هـ ، يناير ١٩٣١م ، والفتح ، عدد ٢٣٠ ، ٢٧ رجب ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٣) زكريا سليمـان بـيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ١٦٣ ، ١٦٤ ، وعبد العظيم رمضان : الفكر الثورى في مصر ، مرجع سابق ، ص١٦٤ .

القومية الحدود الجغرافية والرقعة الأرضية فيجعلون ذلك مطمح أنظارهم ، وهؤلاء قد ارتبطوا بغير رباط وتقيدوا بغير قيود ، لأن الأرض عرضة للمد والجزر ، تتسع وتضيق مع الظروف والحادثات ، وأضاف حسن البنا: أن الذين ينادون بالعنصرية الجنسية يذكون نار الأحقاد والخصومات في وقت يرجو العالم فيه الهدوء والسلام ، وأن الإسلام لا يقرهم على هذا بل يناديهم كتابه الكريم ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات : ١٣] ، وإن الذين ينادون بالقومية الجغرافية ينقضون مبدأهم مع غيرهم من الأمم التي تضعف قوتها عن قوتهم ، فيحاولون أن ينقضون مبدأهم مع غيرهم من الأمم التي تضعف قوتها عن قوتهم ، فيحاولون أن يدمجوا حدودها في حدودهم ، وقد نبههم الإسلام بقوله تعالى ﴿ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) ﴾ [الاعراف] (١) .

وفى مقال آخر ذكر : حسن البنأ أن القومية لا تنتج إلا الشرور والآثام والحروب والتنافس والتزاحم بين الأمم لأن كل أمة سوف تدعى أنها سيدة الجميع ، وتعمل للوصول إلى هذه السيادة ، وبذلك لا تهدأ الثورات ، أو يسود السلام العالمى ، ومن أجل ذلك رفض حسن البنا الدعوة إلى القومية فى شتى صورها ، ودعا إلى الأخوة الإسلامية التى لا تقوم على عصبة الدم ، وعنصرية الجنس ، والتفرقة بين البشر (٢) .

وبين أن « قومية الإسلام تقوم على القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح ؛ لأن الإسلام دين شامل جاء للإنسانية بكل ما تحتاج إليه من النظم والقوانين الكلية ووصف لها طريق السعادة . . وكل من دخل في العقيدة الإسلامية فهو واحد من الأمة التي يربطها الإسلام » (٣) .

ولما كانت الدعوة إلى القومية في مصر متأثرة بالدعوة إلى القومية الطورانية التي قادها مصطفى كمال أتاتورك في تركيا ، كما أشرنا قبل ذلك ، فقد شنت صحيفة النذير التي صدرت معبرة عن الإخوان المسلمين بعد توقف صحيفة « الإخوان المسلمين » عن الصدور حملة شديدة على الصحف التي امتدحت كمال أتاتورك في ذكرى وفاته ولا سيما الصحف الوفدية ، وذكرت أن من أول سيئات أتاتورك إحلال القومية العنصرية محل الإسلام ، ووصفت الذين يمدحونه بأنهم ينفخون في بوق القومية ، وهو نفس بوق المبشر الاستعماري ، ثم أعلنت هجومها على الأحزاب السياسية المصرية ، التي تدعو

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٩ ، ٨ ذو القعدة ١٣٥٢ هـ ، مقال بعنوان : « قومية الإسلام ، لحسن البنا .

 <sup>(</sup>۲) الإخوان المسلمون ، ۱۱ ربيع الآخر ۱۳۵۲ هـ ، مقال بعنوان : « لا القومية ولا العالمية بل الأخوة الإسلامية» لحسن البنا ، وعدد ۱۸ صفر ۱۳۵۶هـ ، مقال بعنوان : « دعوتنا » لحسن البنا ، وعدد ۲۷ رجب ۱۳۵۵هـ .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، ٨ ذو القعدة ١٣٥٢ هـ ، مقال بعنوان : • قومية الإسلام ، لحسن البنا .

لفكرة القومية الفرعونية (١) ، كذلك هاجمت الجامعة المصرية لأنها اتخذت شعار كلياتها من رموز فرعونية ، برغم أنها في أمة مسلمة (٢) .

وقد حدد الإخوان المسلمون موقفهم ودعوتهم من فكرة الوطنية التى افتتن بها الناس فى ذلك الوقت ، وراجت بين المفكرين وأصبح لها أنصار ودعاة يدعون إليها، ويشككون فى صدق ولاء الإخوان المسلمين للوطن ، ويلمزون عقيدتهم الوطنية ، وذكر داعية كبير منهم لم يصرح باسمه على صفحات صحيفة الإخوان المسلمين : إن كان دعاة الوطنية يريدون بها حب الوطن فذلك أمر مركوز فى فطر النفوس من جهة ، مأمور به فى الإسلام من جهة أخرى ، وإن كانوا يريدون أن الواجب العمل بكل جهد فى تحرير البلد من الغاصبين ، وتحقيق استقلاله وعزته فنحن معهم أيضا ، وإن يريدون بالوطن تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد لصالح هذا الوطن فذلك نوافقهم فيه ، وإن كانوا يريدون بالوطن تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر ويكيد بعضها لبعض ، وتتشيع لمناهج وضعية أملتها الأهواء وشكلتها الغايات ، والعدو يستغل ذلك لمصلحته . . . فتلك وطنية زائفة لا غير فيها لدعاتها ولا للناس .

وصرح هذه الداعية أن الإخوان المسلمين مع دعاة الوطنية في كل ما يعود بالصالح لخير البلاد والعباد ، وأن تلك الدعوى لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام ، ولكن وجه الخلاف بين الإخوان وبين دعاة الوطنية أن الإخوان يعتبرون حدود الوطنية بالعقيدة ، وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية ، فكل بقعة فيها مسلم هي وطن إسلامي لدى الإخوان المسلمين له حرمته وقداسته ، والجهاد في سبيله واجب ، أما دعاة الوطنية ليسوا كذلك فلا يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من رقعة الأرض (٣).

وقد ظلت أدبيات صحف الإخوان المسلمين تؤكد على القومية الإسلامية والوحدة الإسلامية الشاملة لكل المسلمين ، وأشارت صحيفة « النذير » إلى أن الإخوان المسلمين لن يهدأ لهم بال ، ولن يطمئن لهم خاطر حتى يحققوا الوحدة الإسلامية التى أقرها الإسلام (٤) .

<sup>(</sup>١) النذير ، ١٣ شوال ١٣٥٧ ، مقال بعنوان : ﴿ كيف يمجدون رجلا حارب الإسلام ؛ لصالح عشماوى .

<sup>(</sup>٢) الندير ، ١٣ شوال ١٣٥٧ هـ ، نقلا عن د. زكريا سليمان بيومى : الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٤ ، السنة الثالثة ، ٤ صفر سنة ١٣٥٤ هـ ، ٧ مايو ١٩٣٥م .

<sup>(</sup>٤) النذير ، ٢١ رجب ١٣٥٨هـ ، وطارق البشرى : المسلمون والاتباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق، ص ٥٠٣ ، ٥٠٤ .

ورغم أن صحافة الاتجاه الإسلامي قد ركزت على محاربة الدعوة إلى القومية المصرية ودعت إلى القومية الإسلامية إلا أنها لم تعارض فكرة القومية العربية بل كانت الدعوة إلى القومية العربية تسير جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى القومية الإسلامية ، فقد اعتبرها أنصار الفكر الإسلامي سبيلا إلى تحقيق القومية الإسلامية الشاملة ، وطريقا إلى الحوصول إلى الجامعة الإسلامية ، يقول حسن البنا في صحيفة الإخوان المسلمين : « إن تمسكنا بالقومية العربية يجعلنا أمة تمتد حدودها من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي بل إلى أبعد من ذلك ، ويبلغ عددها أضعاف الملايين المحصورة في وادى النيل فأى مصرى يكره أن تشاطره هذه الشعوب التي تظلها العربية شعوره وأماله وأفراحه » ، واعتبر حسن البنا الداعين إلى سلخ مصر من الجسم العام للأمة العربية يعينون الخصوم الغاصبين على خفض شوكة أوطانهم ، وإضعاف قوة بلادهم ، ويساعدون على مقتل الغاصبين على خفض شوكة أوطانهم ، وإضعاف قوة بلادهم ، ويساعدون على مقتل هذه الأوطان المتحدة في قوميتها ولغتها ودينها وآدابها وومشاعرها وطموحاتها (۱) .

وحينما وضع الدكتور طه حسين الأمة العربية ضمن الأمم التي غزت مصر ، فأذاقتها صنوفا من العدوان وألوانا من العذاب ، حتى تغلبت مصر ، فالتهمت العرب فيمن التهمت من الأمم من فرس ويونان و رك وفرنسين وإنجليز ورومان ، انبرى للرد عليه الشيخ حسن البنا ، مشيرا إلى أن هذه الفكرة التي ينادى بها طه حسين لا ينفرد بها وحده، بل نادى بها من قبله سلامة موسى ، وحمل لواءها كل من يحمل ضغنا على العربية وحفيظة على الإسلام ، وقد روجها خصوم مصر والعرب ، ولم تظل فكرة خيالية بل برزت إلى حيز الوجود في مظهرين مهمين وهما : تمثال نهضة مصر ، وضريح سعد زغلول باشا ، وذهب حسن البنا إلى أن تلك الفكرة خطأ محض ، خطأ تاريخي ، وخطأ اجتماعي ، وخطأ في جانب القومية المصرية لا يغتفر ، أما أن الفكرة خطأ تاريخي فلأن حكم التاريخ مضى بأن الاستعمار العربي لا يقاس بغيره من استعمار الأمم ؟ لأن استعمار حكم التاريخ مضى بأن الاستعمار العربي لا يقاس بغيره من استعمار الأمم ؟ لأن استعمار الأمم إنما يقصد به الفتح والغنيمة واستبداد الأمة الفاتحة للأمة المغلوبة ، أما الاستعمار العربي فهو استعمار ثقافي إرشادي روحي مهمته تمثيل الشعوب ، وصبغها بالصبغة العربية العربية .

والتاريخ يرشد إلى وحدة الدماء واللغات بين سكان الجزيرة العربية وسكان وادى النيل فى القديم والحديث ، فالكثير من سكان الصعيد وسكان الشرقية والبحيرة والفيوم يعلمون إلى الآن أنسابهم العربية .

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، غزة جمادى الآخرة ١٣٥٢هـ ، مقال بعنوان : « مصر عربية فليتق الله المفرقون للكلمة، كتبه حسن البنا .

وأما أن هذه الفكرة خاطئة اجتماعيا ؛ فلأن الأمة إنما تتكون قوميتها من لغتها ودينها وعاداتها وثقافاتها ، وما إلى ذلك من مظاهر الحياة ، فهل يرى الدكتور طه وغيره أن لمصر لغة غير اللغة العربية ، وأن لها دينا غير الدين الذى حمل لواءه العرب ، وهل يرون أننا نستطيع أن نتخلى عن اللغة العربية أو القرآن الكريم ، والشعور العربى ، ونحل محل ذلك كله لغة ودينا وثقافة تختص بمصر والمصريين ، وما هى ياترى هذه اللغة وما هذا الدين وما تلك الثقافة ؟ لعل القوم يقصدون الهيروغليفية ودين أبيس وآمون وهورس وبتاح ، وأما خطأ الفكرة من ناحية القومية المصرية ؛ فلأن تمسك المصريين بالقومية العربية يجعلهم أمة متحدة مع الشعوب العربية التى تسكن العالم العربى الكبير الممتد من الخليج الفارسى إلى المحيط الأطلسى كما ذكرنا آنفا .

وشارك حسن البنا الرأى محب الدين الخطيب والأستاذ عبد القادر حمزة (١) .

والخلاصة : أن القومية العربية الإسلامية لدى الإخوان المسلمين كدائرتين تدور إحداهما داخل الأخرى ودعوتهم إلى القومية العربية على أن تكون طريقا إلى الوحدة الإسلامية الشاملة وعدم التخلى عن المسلمين غير العرب الذين يشاركون العرب في الإسلام الذي أسقط الجنسية من حسابه ويرفض أية دعوة عصبية .

أما عن موقف جماعة مصر الفتاة من الدعوة إلى الفرعونية ، فكان مفهومها لهذه الدعوة أن الفرعونية ليست إلا مجدا مصريا يتغنى به ، يوضع موضع التقدير التاريخى ، أما أن تخير مصر بين أن تأخذ بالمدنية الفرعونية ، أم بالمدنية الغربية ، فإن الأمر يختلف كل الاختلاف ، ذلك أن أساس الحضارة الدين واللغة ، فهل سيأخذ المصريون بعبادة إيزيس وإيزوريس ، أم هل سيكتبون باللغة الهيروغليفية ، بدلا من اللغة العربية ؟ إن الإجابة على هذا التساؤل هو أن يأخذ المصريون بالمدنية العربية التى يحيون في امتدادها دينا ولغة وثقافة (٢) ، وقد هاجم أحمد حسين زعيم مصر الفتاة الدعوة إلى القومية المصرية والفرعونية لأنها تباعد بين المصريين وبين إخوانهم في سائر الأقطار العربية ، ورأى أحمد حسين أن هذا أمر ضرورى تقتضيه حال العصر الحاضر ، عصر الكتل ورأى أحمد حسين أن هذا أمر ضرورى تقتضيه حال العصر الحاضر ، عصر الكتل الكبرى، ونادى بالوحدة العربية وإلى تكوين امبراطورية عربية تتزعم الإسلام وتتكون من مصر والسودان ، وتحالف الدول العربية ، وحدد المقومات التي تقوم عليها هذه الوحدة في اللغة والدين والثقافة والماضي المشترك (٣)، وهكذا نرى تلاقي رؤية الإخوان المسلمين وجماعة مصر الفتاة في رفض القومية المصرية الفرعونية ، والدعوة إلى الوحدة العربية .

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ١٥ ، غرة جمادي الأولى ، ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى ، يقظة الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) مصر الفتاة ، عدد ٢١ ديسمبر ١٩٣٩م.

وفى ضوء معالجة الصحف الإسلامية لفكرة القومية المصرية نستطيع أن نسجل أبرز النقاط التالية :

١ ـ ظهرت أول حركة قومية مصرية منفصلة عن إطار الخلافة الإسلامية العثمانية في
 عام ١٩٠٧م على يد حزب الأمة ، وصحيفة الجريدة التي كان يحررها لطفى السيد .

٢ ـ انتشرت الدعوة إلى القومية المصرية بشكل واضح عقب الحرب العالمية الأولى
 لعدة أسباب :

أ ـ هزيمة تركيا التي كانت رمزا للخلافة الإسلامية .

ب ـ تجمد نشاط الحزب الوطني المؤيد لانضمام مصر تحت لواء الخلافة الإسلامية .

جـ ـ ظهور حزب الوفد الموالى لفكرة القومية المصرية .

د ـ نمو الشعور القومي لدى المصريين بعد صورة ١٩١٩م .

هـ ـ الاكتشافات الأثرية في عام ١٩٢٠م ولا سيما مقبرة توت عنخ آمون وإسقاط الخلافة الإسلامية في عام ١٩٢٤م .

٣ ـ كان من أبرر الصحف التى روجت الفكرة القومية المصرية صحيفة السياسة والسياسة الأسبوعية والمقتطف والمقطم وصحف الأقباط المصريين ، وبرر فى هذا المجال سلامة موسى ومرقص سميكة ، والدكتور محمد حسين هيكل ، وعباس العقاد ، والدكتور حسين مؤنس ، وإبراهيم جمعة ، ولطفى جمعة .

٤ - اتخذت الدعوة إلى القومية المصرية أشكالا متنوعة ، منها الدعوة إلى أدب قومى مصرى ، وإيثار العامية المصرية ، والعناية بالأدب الشعبى ، والأناشيد القومية ، وتوجيه المسرح المصرى إلى الناحية القومية ، ورفض انتماء مصر إلى العالم العربى والإسلامى .

كان لليهود المصريين دور فى تشجيع الدعوة إلى القومية المصرية فضلا عن الاستعمار والصهيونية ، لقطع الدعم والتأييد المصرى عن عرب فلسطين .

آ ـ تصدت الصحف الإسلامية وأنصار الفكر الإسلامى لمحاربة الدعوة إلى القومية المصرية ، وكشفت عن المحاولات التى تهدف إلى فصل مصر عن ماضيها العربى والإسلامى ، وكان فى مقدمة الذين كتبوا فى ذلك رشيد رضا ، ومحب الدين الخطيب، وحسن البنا ، والدكتور يحيى الدرديرى ، ومحمد فريد وجدى ، وأحمد حسين ، ومحمد على علوبة .

٧ ـ أشارت الصحف الإسلامية على تعارض الدعوة إلى القومية المصرية ومع مبادئ

الإسلام ، وعدم اتفاقها مع مصلحت مصر القومية ، وأكدت على خطورتها على مستقبل المسلمين .

٨ ـ ذكرت الصحف الإسلامية أن أصل المصريين عرب ، وليسوا فراعنة ، وذلك من خلال هجرات الأسيويين والعرب إلى مصر عن طريق باب المندب وسيناء ، والبحوث اللغوية ، وانتساب بعض العائلات المصرية إلى قبائل عربية .

٩ ــ هاجمت الصحافة الإسلامية الأحزاب السياسية المصرية ، والصحف التي تؤيد
 فكرة القومية المصرية .

١٠ تأثرت الدعوة إلى القومية المصرية بدعوة كمال أتاتورك إلى القومية الطورانية
 فى تركيا ، ولذلك كان هجوم الصحف الإسلامية على كمال أتاتورك والصحف التى أشادت به .

۱۱ ـ انخفض صوت الدعوة إلى القومية المصرية في نهاية العشرينات نتيجة لحملات التبشير بالنصرانية على مصر ، واضطهاد فرنسا وإيطاليا لمسلمى المغرب العربي ، وخضوع العالم العربي للنفوذ الاستعماري النصراني ، وظهور قضية فلسطين والخطر الصهيوني المهدد لكيان الأمة العربية والإسلامية .

11 ـ نشطت الصحف الإسلامية من دعوتها إلى القومية العربية والإسلامية لمواجهة القومية المصرية الفرعونية ، ودعت إلى إقامت حلف عربى يضم البلاد العربية الناطقة بالضاد .

١٣ ــ كان هدف الإنجليز والاقباط المصريين من ترويج القومية المصرية سلخ مصر
 عن العالم العربى والإسلامى الواسع .

١٤ أثيرت الدعوة إلى القومية المصرية فى الجامعة ، وأقيمت لهذا الغرض مناظرة بين أنصار الحضارة الغربية ، كان النصر حليف أنصار الحضارة العربية .
 العربية .

10 ـ تعرضت الدعوة إلى القومية المصرية في الثلاثينات لهجوم شديد من جانب الصحف الإسلامية ، وراجت الدعوة إلى القومية الإسلامية والعربية .

١٦ ـ أثبت حسن البنا أن فكرة القومية المصرية خطأ تاريخى ، وخطأ إجتماعى ، وخطأ فى جانب القومية المصرية ذاتها ، وأنها لا تنتج إلا الآثام والشرور والحروب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والتنافس بين الدول .

۱۷ ـ نادى أحمد حسين بالوحدة العربية وإلى تكوين إمبراطورية عربية تتزعم الإسلام ، وتتكون من مصر والسودان ، ورأى محب الدين الخطيب أن الجامعة القومية لا تمنع من الجامعة الإسلامية بشرط أن يكون الإسلام هو الجامعة الكبرى .

١٨ ـ كانت الدعوة إلى القومية العربية تسير جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى القومية الإسلامية على أنها وسيلة لإيجاد الوحدة الإسلامية الشاملة .

## المبحث الثالث صحافة الاتجاه الإسلامي وقضية فلسطين

كانت قضية فلسطين من القضاية المهمة التي برزت على سطح الصحافة المصرية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين ، ولا سيما بعد حوادث البراق التي نشبت في عام ١٩٢٩م، وثورات الفلسطينيين ضد اليهود في الثلاثينات من هذا القرن ، كل هذا كان له صدى واسعا في الصحافة المصرية والإسلامية منها على وجه الخصوص ، وسيجلي هذا المبحث موقف صحافة الإتجاه الإسلامي من قضية فلسطين وتطورها ، والدور الذي أدته تلك الصحف في معالجتها .

من المعروف أن القضية الفلسطينية بدأت منذ صدور وعد بلفور الذى صرح به وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور في ٢ نوفمبر ١٩١٧م ، بتكوين وطن قومى لليهود في فلسطين وقد بذل الصهيونيون جهودا مكثفة لكسب الدول الكبرى كإنجلترا وفرنسا ، حتى توصلوا إلى هذا الوعد متضمنا تأييد إنجلترا لإقامة وطن قوى لليهود في فلسطين حيث كان هذا الوعد نقطة تحول بالنسبة إلى اليهود ، ورغم أن وعد بلفور صدر في ٢ نوفمبر ١٩١٧م ، إلا أن عرب فلسطين لم يعرفوا به إلا عن طريق الصحف العربية والتركية ، ولم يبلغوا به رسميا إلا في ٢٠ فبراير ١٩٢٠م في بيان أذاعه عليهم السير لويس بولز الحاكم العسكرى العام (١) .

وقد وضعت إنجلترا فلسطين تحت الانتداب البريطاني في ٢٥ أبريل ١٩٢٠م مع تنفيذ تصريح بلفور ، واستبدلت بالإدارة العسكرية إدارة مدنية تم إنشاؤها في أول يوليو ١٩٢٠م، وحل محل المديرين العسكريين أشخاص مدنيون متعاطفون مع سياسة بريطانيا، وكان السير هربرت صموئيل أول حاكم مدني ، وكان يسمى بالمندوب السامى ، وأقرت عصبت الأمم مشروع الانتداب على فلسطين في ٢٤ يوليو ١٩٢٢م ، وأدمج في صك الانتداب تصريح بلفور لتكون له حرمة وقداسة المعاهدات الدولية ، وبذلك أصبح في الإمكان تنفيذ سياسة الحركة الصهيونية ، التي طالما حاولت إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين متذرعة بما لقيه اليهود من اضطهاد في أوربا ، فضلا عن رغبة اليهود الشديدة في

<sup>(</sup>۱) عادل حسن غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة ١٩٣٦م حتى الحرب العالمية الثانية ، القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٨٠م ، ص ٥ .

إحياء القومية اليهودية (١) .

ومنذ ذلك الحين والصحف الإسلامية في مصر تولى هذه القضية اهتماما كبيرا ، وحفلت هذه الصحف بالحديث عن هذه القضية التي شغلت الرأى العام المصرى الإسلامي ولم تتوان هذه الصحف عن الدفاع عن عروبة فلسطين ، وانتقاض قرار الإنتداب البريطاني الذي تضمن أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود ، ومؤازرة ثورات الفلسطينيين وتأييدهم ضد الاحتلال والصهيونية ، وكان في مقدمة الصحف الإسلامية والعربية التي اهتمت بهذه القضية صحيفة « المنار » لرشيد رضا ، و « الشورى » لمحمد على الطاهر ، و « الشبان المسلمين » ثم صحف « الإخوان المسلمين » و « مصر الفتاة » .

فعلى إثر قرار الانتداب البريطانى بجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود وجه رشيد رضا خطابا مفتوحا على صفحات صحيفة المنار إلى الشعب الإنجليزى والحكومة البريطانية يهاجم قرارها بجعل فلسطين لليهود ومحاولت انتزاع شعب من وطنه أو وطن من أهله وإحلال شعب آخر في محله ، وإيقاد نار العصبية الدينية بين اليهود والعرب وسائر الأمة الإسلامية ومن يشيعها من الشعوب النصرانية (٢) .

وقد نشرت المنار منشورا النهضة الوطنية الفلسطينية ـ التي تأسست في نيويورك وكان رئيسها نظمي عنتباوي النابلسي ـ الذي ينص على :

- ١ \_ حث العرب على الوحدة بعد خذلان الاستعمار لهم .
- ٢ ـ الحث على مقاطعة، اليهود ، وتحريم البيع والشراء منهم ولهم .
- ٣ ـ تأسيس مشروع بنك فلسطينى لتكون مقاومة اليهود على أساس علمى وعملى
   ليستفيد المزارع والتاجر ، ولكى لا تضر المقاطعة بالوطن .
- ٤ ـ نشر الدعوة بين جميع العامة في المدن والقرى ، إما بتأسيس النوادى ، وإما
   بإلقاء الخطب والمواعظ لإضاءة الأقطار بنور المعرفة .
  - ٥ ـ الحث على القوة والجهاد .
- ٢ ـ الحث على انتشار العلم لحفظ كيان الأمة ، وعلى الأخص إنشاء المدارس الوطنية التي تولد في النفوس الوطنية الحقة (٣) .

 <sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص۸ ، وسهير إسكندر : جريدة المصرى والقضايا الوطنية ( ۱۹۳٦م \_ ۱۹۶۲م )، القاهرة :
 سجل العرب ، ۱۹۷۱م ، ص۷۲ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ٦ ، م٢٤ ، شوال ١٣٤١هـ ، يونيه ١٩٢٣.

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ٣ ، م٢٤ ، رجب ١٣٤١هـ ، مارس ١٩٢٣م .

وكانت صحيفة الشورى لصاحبها محمد على الطاهر \_ الفلسطيني الأصل (١) \_ من أبرر الصحف الإسلامية والعربية التي كان لها دور كبير في متابعة أحداث القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال العشرينات ، وصدرت في عام ١٩٢٤م ، جريدة سياسية تبحث في شؤون فلسطين وسوريا ولبنان وشرق الأردن ، وقد خصصت بابا دائما بعنوان: «شؤون وشجون » يتضمن تعليقات على الأحداث الجارية في فلسطين فضلا عن المقالات والتحقيقات الصحفية التي كانت تشكل المادة الأساسية التي استندت إليها صحيفة الشورى في معالجتها للقضية الفلسطينية من مختلف زواياها ، وكان اهتمامها ينبع من منطلق قومي عربي ذي خلفية فكرية إسلامية ، لذلك نجدها تهتم بالتعليق على الجوانب الإسلامية للقضية وإبراز دور المؤسسات الدينية في حسم بعض المشاكل التي كانت مثارة خلال العشرينات (٢) .

ثم تابعت صحيفة الشورى نشر أخبار النشاط الوطنى الفلسطينى ، وتولت الرد على كثير من الافتراءات والأخبار الكاذبة التى كانت تروجها وكالات الأنباء البريطانية والفرنسية عن الكفاح الفلسطينى ، واستطاعت من خلال المقالات السياسية والتعليقات والتحقيقات الصحفية أن تخلق اتجاها فكريا مواليا للقضية العربية نجح فى اجتذاب بعض قطاعات الرأى العام المصرى حول قضايا العروبة والإسلام (٣) .

وقد أسهمت صحيفة الشورى مع غيرها من الصحف الإسلامية والعربية في مواجهة الاتجاه الصهيوني الذي كانت تقوده بعض الصحف ذات الاتجاه الصهيوني اليهودي مثل صحيفة الشمس والاتحاد الإسرائيلي ، وإسرائيل ، وتفنيد ما تبثه هذه الصحف من دعايات لصالح اليهود في فلسطين (٤) ثم توالى اهتمام صحافة الاتجاه الإسلامي بقضية فلسطين ، وقد أخذت صحيفة « الفتح » تكشف عن أبعاد المؤامرة الصهيونية وخطرها ،

<sup>(</sup>۱) ولد محمد على الطاهر في نابلس ١٨٩٦م ، وكان أول من أشار إلى التحذير من الصهيونية وأنها تستهدف إنشاء دولة يهودية في فلسطين في عام ١٩١٤م في جريدة و فتى العرب التي كانت تصدر في بيروت ، وكان يعمل مراسلا في يافا ، وفي أثناء الحرب العالمية الأولى لجأ إلى مصر هربا من مظالم جمال باشا ، ولكن السلطات البريطانية اعتقلته لمدة عامين ( من ١٩١٥ – ١٩١٧م ) ، وبعد انتهاء الحرب عاد إلى فلسطين حيث شارك في تحرير جريدة سورية كانت تصدر في القدس ، وعمل مديرا للبريد والتلغراف بنابلس ، رحين تشكلت الحكومة المدنية برياسة هربرت صموئيل ، وعين مديرى الإدارات من الإنجليز واليهود ، استقال من وظيفته ، وعاد إلى مصر حيث عمل بالتجارة لتدبير مبلغ يمكنه من إصدار صحيفة ، وقد نجح في الحصول على امتياز جريدة باسم جريدة الشورى في عام ١٩٢٤م .

انظر : عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٥٦ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، وأنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ١٩٦ .

والمخطط الصهيونى ، وذكرت أن أصبع اليهود هى التى وضعت نظام الماسونية ، ورسمت برنامج البلشفية ، وكتبت قانون الاتحاد والترقى ، والأصبع اليهودية تزخرف الأزياء الإباحية للسيدة المصرية فى القاهرة والإسكندرية ، فمتاجر القاهرة كلها يهودية شيكوريل يهودية ، وأوروزى باك يهوديا ، وشملا يهوديا ، وتيرينغ يهوديا وأموال البون مارشيه يهودية ، وكذلك كان موروم وقبله ستين وماير وغيرهم (١) .

وأشارت الفتح إلى أن الدعوة إلى رفع الحجاب الإسلامي الصادرة من دار الهلال بقلم سلامة موسى والتي يكتب عنها محمود عزمي ، والتي يخطب فيها خطباء جمعية الشبان المسيحيين ، والتي تشجعها جريدة الأهرام ، كل ذلك ليس بشيء في جانب الوسائل التي يتخذها اليهود في محل شيكوريل ، وليجعلوكم أيها المسلمون أمام أمر واقع في مسألة السفور (٢) .

وكشفت صحيفة الفتح القناع عن مقاصد اليهود في فلسطين ، وبينت أحاييل الصهيونيين مع العرب والمسلمين ، وفضحت نواياهم ، يقول محب الدين الخطيب في مقال بعنوان : « البرنامج الصهيوني » : « إن الصهيونية تسعى لإلقاء بذور التفرقة والشقاق في داخلية كل دولة ودفع الشعوب إلى أن تعتنق عقيدة التساهل الواسع ، ثم تترقى من ذلك إلى تعميم المذهب الراديكالي ، ثم إلى الاشتراكية ومنها إلى الشيوعية ، وبعد ذلك إلى الإباحية ثم إلى الفوضى ، فإذا تم ذلك في أمم الأرض لا يبقى حينئذ سالم من هذه التعاليم غير إسرائيل فيبسط نفوذه ، ويملى إرادته على الشعوب إن لم يكن مباشرة ، فبواسطة أو سلسلة وسائط » (٣) .

وقد هاجمت « الفتح » جريدة « السياسة » حينما نشرت نبأ زيارة الوفد الإسرائيلى المكون من الدكتور البير موصيرى والمسيو جولد شتاين ، والأستاذ فينا سنيسيو المحامى ليشكرها على موقفها المعتدل تجاه اليهود ، ومطالبتها الجرائد العربية الأخرى بالروية ، والاعتصام بلواء القومية ، وانبرى للرد على ذلك أحمد إبراهيم السراوى ، وكتب فى الفتح تحت عنوان : « جريدة السياسة تخدم الصهيونية يشكرونها على خدماتها » اتهم فيه جريدة السياسة بأنها تخدم الصهيونية ، وتغض الطرف عن أعمال اليهود المنكرة فى فلسطين ، في محاولة لصرف نظر المسلمين عن العناية بأمر إخوانهم الفلسطينيين وعن القيام بواجب الدفاع عنهم (٤) .

وأكدت الفتح على علاقة الماسونية في مصر باليهود في فلسطين ، وأن اليهود

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، وأنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ١٩٦، ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١٦٤ ، ٩ ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، ١٢ سبتمبر ١٩٢٩م .

يحاولون استخدام الماسونية في مصر لمصلحتهم السياسية ضد المسلمين والنصاري في فلسطين (١).

وحينما كتب محمد عبد الله عنان : في السياسة الأسبوعية يشرح نظرية احتلال اليهود لأراضى فلسطين ، ويدافع عما زعمه حقوق اليهود ، انبرى له في صحيفة الفتح باحث مصرى لم يدل باسمه ، اتهم عبد الله عنان بأنه معتنق لمذهب الصهيونية ، وأنه صاحب هوى فيما يكتب ، وأنه يخدم بذلك المصالح اليهودية (٢) ، وكذلك عرضت صحيفة الفتح لكتاب هنرى فورد الذى ألفه بعنوان : « اليهودى الدولى » وقام بتعريبه الدكتور على مظهر ، هذا الكتاب يشير إلى حقيقة تاريخية على قدر كبير من الأهمية وهي أن المسألة اليهودية قائمة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن بعيد، وكان اليهود أنفسهم على علم بذلك ، في حين كان الوطنيون الفلسطينيون لا يدرون عن ذلك شيئا (٣) .

وخلال عام ١٩٢٩م جرت حوادث حائط المبكى ، الحائط الغربى للمسجد الأقصى آخر آثار هيكل سليمان عند اليهود ، ومصعد البراق عند المسلمين ، فقد أراد اليهود امتلاك الحائط ، ووضعوا الستار عليه ، وسارت مظاهراتهم تهتف : الحائط حائطنا .

وهب العرب يؤكدون أن الوطن لهم والحائط للمسلمين ، وحدثت من جراء ذلك مصادمات عنيفة بين الطرفين استخدم فيها السلاح وسالت فيها الدماء ، وأعلن عرب فلسطين الثورة على اليهود (٤) .

وكان رد فعل هذه الأحداث والمصادمات في مصر شاملا لدى صحافة الاتجاه الإسلامي ومختلف الجمعيات والمؤسسات الإسلامية ، ونشطت جمعية الشبان المسلمين ومجلتها في الدعوة لجمع التبرعات لعرب فلسطين من ضحايا هذه الثورة ، وإرسال برقيات الاحتجاج لعصبة الأمم والحكومة البريطانية ، وعقدت الجمعية في القاهرة عام ١٩٣٠م مؤتمرا لجمعياتها بمصر وفلسطين بحثت فيه وسائل دعم التضامن الإسلامي وإنشاء بنك إسلامي وجمعيات تعاونية محلية تحفظ أراضي فلسطين لشعبها ، وأوصت بإنشاء عصبة أمم إسلامية ، وسافر إلى القدس كل من محمد على علوبة باشا ، وأحمد ذكي الملقب بشيخ العروبة ، وعبد الحميد سعيد للدفاع عن ملكية العرب لحائط البراق أمام الملقب بشيخ العروبة ، وعبد الحميد سعيد للدفاع عن ملكية العرب لحائط البراق أمام

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٧٢ ، ٥ جمادي الآخرة ١٣٤٨هـ ، ٧نوفمبر ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) الفتيح ، عدد ١٦٧ ، ٣٠ ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، ٣ أكتوبر ١٩٢٩م ، مقال بعنوان : ( هل الأستاذ عبد الله عنان يهودى صهيوني ؟؟ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ۱۷۱ ، ۲۸ جمادی الأولی ۱۳٤۸هـ ، ۱ نوفمبر ۱۹۲۹م .

<sup>(</sup>٤) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ، مرجع سابق ، ص ٢٣٧ .

اللجنة التي شكلتها عصبة الأمم لتحقيق النزاع (١).

وفى تلك الأثناء هبت الصحف الإسلامية فى مصر للدفاع عن أحقية العرب والمسلمين لحائط البراق ، والتنديد بالمذابح اليهودية لعرب فلسطين ، وتأييد المظاهرات الفلسطينية التى اندلعت لإعلان الحكومة البريطانية أن العرب تأكد لهم أن الوطن القومى اليهودى هو وليد السياسة البريطانية ، وأنهم سيوجهون كفاحهم ضد السياسة البريطانية والسياسة الإنجليزية معا (٢) ، ونشرت الصحف احتجاجات الجمعيات الإسلامية على ادعاءات اليهود لامتلاك البراق « حائط المبكى » ومن هذه الجمعيات التى نشرت الصحف الإسلامية احتجاجات الهدية الهداية الإسلامية ، وجمعية حراسة المسجد الأقصى ، وجمعية اللواء الإسلامي ، والجمعية المصرية للدفاع عن المسجد الأقصى والأماكن الاسلامية بالقدس ، كذلك تابعت الصحف الإسلامية أخبار الاشتباكات والاعتداءات اليهودية على الفلسطينيين ، ونشرت بعض القصائد الشعرية التى تندد باليهود ، وتؤيد حق الفلسطينيين فى البراق ، هذا فضلا عن نشر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى فى القدس الشيخ محمد أمين الحسيني ، وبيانات لجنة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى فى القدس الشيخ محمد أمين الحسيني ، وبيانات لجنة الدفاع عن القدس ، واحتجاج مسلمي فلسطين إلى وزارة المستعمرات بلندن .

وفى محاضرة نشرتها مجلة الشبان المسلمين بعنوان: « المسجد الأقصى وهيكل سليمان » ذهب العلامة أحمد زكى باشا إلى أن هيكل سليمان الذى يتخذه اليهود رمزا لأيام عزهم ومجدهم، لم يكن له أثر عندما فتح المسلمون بيت المقدس فى أيام عمر بن الخطاب، وأنه قد مضى على هدم الهيكل ألفا عام، فى حين لم يمض على بناء المسجد الأقصى أكثر من ألف عام، ولا يعقل أن يكون ما فى باطن الأرض من بقايا هيكل سليمان مبررا لطمع اليهود فى مسجد يقدسه المسلمون فى كل مكان، وهو ذلك المسجد الذى بناه على الصخرة عمر بن الخطاب (٣).

ونشرت المجلة أيضا بيانا أصدرته جمعية الشبان المسلمين تستنكر فيه ما قام به اليهود في القدس من مظاهرات عدوانية في مكان البراق الشريف ، وحذر البيان من مغبة هذه الفتنة التي أثارها اليهود ، وناشد مسلمي فلسطين أن مكان البراق وما حوله من وقف سيدى أبي مدين ، وأنه أمانة من الأمانات الإسلامية المقدسة التي وضعتها الأجيال بين أيديهم ، وأن كل مسلم في كل بقعة من الأرض يعتبر نفسه جنديا مع مسلمي بيت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٢٤٢، ود . عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٢) عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية ، مرجع سابق ، ص١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م١ ، جمادى الأولى ١٣٤٨هـ ، أكتوبر ١٩٢٩م .

المقدس ، وكذلك نشرت « الشبان المسلمون » مساعى رئيس جمعية الشبان المسلمين إلى شيخ الأزهر لإصدار بيان من الجامع الأزهر يدين تلك الفتنة التى دبرها الصهاينة في بيت المقدس لاغتيال البراق الشريف (١) .

واعتادت مجلة «الشبان المسلمون» على أن تنشر في كل عام نتائج اجتماعات جمعية الشبان المسلمين التي تعقدها بمناسبة ذكرى وعد بلفور ، واحتجاجات الجمعية المستمرة على هذا الوعد المشؤوم ، واقتراحات الأعضاء لمساعدة الفلسطينيين سواء عن طريق الإعانات المالية أو رفع العرائض إلى ملوك الإسلام وحكام الدول الإسلامية وحكومات أوربا وعصبة الأمم (٢) . وذكر حسن البنا في مقال بعنوان : « فلسطين المجاهدة » أن قضية فلسطين هي قضية العرب أجمعين ، ثم شن حملة شديدة على وعد بلفور ، الذي عده ضربة قاضية وجهت إلى الأمة العربية في الصميم ، وهاجم دولة الانتداب في فلسطين التي تعمل منذ صدور هذا الوعد سرا وعلانية على غزو فلسطين بجيوش من مهاجرى اليهود ، ولم تبال في هذا السبيل بظلم العرب واغتصاب أرضهم وإخراجهم من ديارهم وناشد العرب جميعا أن يوقفوا الهجرة اليهودية إلى فلسطين بكل الوسائل السلمية وغير السلمية ، وألا يكفوا عن المطالبة بذلك ، وطالب أيضا بمواساة جرحي وشهداء فلسطين ، وتقديم يد المعونة لهم ، وجمع الاكتتابات وإرسالها إلى فلسطين ، ونوه بجهود جماعة الدفاع عن الإسلام التي تشكلت في القاهرة ، لاهتمامها بقضية فلسطين ، ونوه بجهود جماعة الدفاع عن الإسلام التي تشكلت في القاهرة ، لاهتمامها بقضية فلسطين .

وكتب إبراهيم حسن الخطاب مقالا بعنوان: « حول الوطن القومى الفلسطينى » سجل فيه أن فكرة إيجاد وطن قومى لليهود فى فلسطين مخالفة صريحة للناموس الطبيعى وخروج عن أبسط قواعد العدل والإنسانية ؛ لأنها كما قال إنجليزى حر هو الجنرال بلاكنى: « فكرة تنطوى على محاولة تهجير شعب متوطن فى ديار آبائه وأجداده ، وتوطين شعب آخر محله شتيت فى بقاع الأرض ، حال كون الشعب الأصيل صحيح القومية من حيث سلامة كيانه وتجانسه فى الأخلاق والعادات ووحدة اللغة ، بينما الشعب الدخيل ليست له قومية صحيحة ، لتعدد لغاته ، وانحلال رابطته الجنسية واختلاف مشاربه » (٤).

وقدمت الشبان المسلمون احتجاج الفلسطينيين على الحكومة التي أنشأت في بعض قرى اليهود مستودعات للأسلحة ، وتعيين ضابط لتعليم الأهالي اليهود استعمال هذه

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م٢ ، جمادى الأولى ١٣٤٨ ، أكتوبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ٣ ، مه ، شعبان ١٣٥٢هـ ، ديسمبر ١٩٣٣م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١٧ ، السنة الأولى ، ٢٠ رجب ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جــ ، م ، جمادى الأولى ١٣٥٠هـ ، اكتوبر ١٩٣١م .

الأسلحة ضد عرب فلسطين (١) . ونشرت الفتح مطالب عرب فلسطين التي أدلى بها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى مع مندوب شركة الصحافة الأمريكية المتحدة في لندن وهي :

۱ ـ تأسيس حكومة نيابية ديمقراطية يشترك فيها جميع الأهالى من مسلمين ونصارى
 ويهود .

٢\_ العدول عن سياسة وضع البلاد في حالة سياسية واقتصادية تساعد على إنشاء
 الوطن القومي اليهودي .

٣ ـ أن يستعاض عن وعد بلفور بما يضمن تساوى جميع أهالى فلسطين ضمن الحكومة النيابية فى الحقوق السياسية والإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الجنس والمعتقد ..

٤ ـ أن يكون منح الامتيازات الاقتصادية ـ التي هي احتكار صهيوني ـ وسن القوانين
 التي يسنها الآن يهودي وصهيوني في يد الحكومة النيابية .

٥- أن تدار جميع الأماكن المقدسة حسب الحالة الراهنة ، بحيث تضمن حرية العبادة والشؤون الدينية للجميع على اختلاف المعتقدات .

٦- أن تكون الهجرة إلى فلسطين ضمن قانون تسنه الحكومة النيابية ، ويراعى فيه استطاعة ومصلحة البلاد الاقتصادية والاجتماعية (٢) .

وواصلت الصحف الإسلامية الحديث عن مشكلة فلسطين وانتهاكات اليهود لحريات المسلمين في فلسطين ، وبينت كيف يحاول اليهود اغتيال المسلمين هناك والاعتداء على المسجد الأقصى ، وتدنيس موضع براق النبي عليه ، ونشرت الفتح تداءات اللجنة المركزية العربية لإعانة المنكوبين في فلسطين ، وما جادت به قرائح الشعراء المصريين من قصائد شعرية لإغاثة منكوبي فلسطين ، وتأييدهم ماديا ومعنويا ، وكان أبرز هؤلاء الشعراء محمد صادق عرنوس ، ومحمد النجمي .

ودعا محب الدين الخطيب عرب فلسطين إلى مقاطعة بضائع اليهود ، وذلك أن المقاطعة على حد قوله من أقوى الأسلحة في محاربة اليهود (٣) . وفي مقال بعرض الصفحة الأولى للفتح بعنوان : « اليهود يعتدون على المسلمين في أماكنهم المقدسة ،

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ٣ ، م٢ ، شعبان ١٣٥٣هـ ، ديسمبر ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٦٥ ، ١٦ ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، ١٩ سبتمبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٧٥ ، ٢٦ جمادي الآخرة ١٣٤٨هـ ، ٢٨ نوفمبر ١٩٢٩م .

ويوقظون الفتنة النائمة » ندد فيه باعتداء اليهود على المسلمين بعد حادثة البراق وبنائهم حواجز في أوقاف المسلمين ، وهاجم البلاغ الرسمى الضعيف الذي أصدرته سلطة الانتداب البريطاني إثر هذا الاعتداء ، ولم يكن له أي صدى ، واستصرخ محب الدين الخطيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يهبوا للدفاع عن مكان البراق الشريف الذي انتهى إليه إسراء النبي عليه أو منه ابتدأ معراجه الشريف ، وحذر اليهود أن انتهاك حرمة البراق سيكون من شأنه استثارة غضب المسلمين في كل أنحاء العالم ؛ لأن هذا العمل تحدى لشعورهم (١) ، ودعا العرب إلى الالتئام ولم الشمل لمواجهة الكيان الصهيوني ، الذي زرعه الاستعمار في فلسطين ، كما نعى على الفلسطينيين تشتتهم وتفرقهم ، واختلاف كلمتهم (٢) .

وكتب عبد الخالق حامد أيضا فى الفتح ، يؤكد أن ثورة اليهود على أهالى فلسطين القصد منها اغتصاب البراق الشريف والحرم المقدس بمساعدة الإنجليز ، وندد بما قام به اليهود من قتل للأبرياء وتخريب المساكن والتنكيل بالوطنيين ، الذين رفضوا احتلال اليهود للبراق (٣) .

وأخذ رشيد رضا يعدد مساوئ السياسة الإنجليزية في الشرق العربي ، وأنها ضربت بمشاعر المسلمين عرض الحائط ؛ لأنها تعلم أن الغرض الأعظم من جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود ، هو التمهيد لامتلاكها لإعادة هيكل سليمان لهم ومكان الهيكل في عرفهم هو المسجد الأقصى الذي له مكانة خاصة في نفوس المسلمين ، عامة ، والعرب خاصة ، وعرب فلسطين بالأخص .

ولفت رشيد رضا انتباه الحكومة البريطانية في لندن وفلسطين إلى أن حائط البراق من الأوقاف الإسلامية الثابتة بالتواتر ، وأنه من قواعد ما يسمونه بالانتداب في فلسطين التي تنص على أن المعاهد الدينية لجميع الملل تبقى على حالها ، لايسمح بالاعتداء عليها(٤) .

ونشرت المنار بيان جمعية حراسة المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية فى القدس ، والذى وجه إلى مسلمى العالم كله ، حيث وجه الأنظار إلى أن اليهود يحاولون امتلاك المراق بشتى الطرق ، ويعقدون لذلك المؤتمرات العديدة ، وتعمل الجمعيات الصهيونية

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١١٦ ، ٢٠ ربيع الآخر ١٣٤٧هـ ، ٤ أكتوبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٦٧ ، ٣٠ ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، ٣ أكتوبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٧٣ ، ١٢ جمادي الآخرة ١٣٤٨هـ ، ١٤ نوفمبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جــــ ، م٢٩ ، ربيع الآخر ١٣٤٧هـ ، أكتوبر ١٩٢٨م .

والصحف الصهيونية على التحريض على ذلك الغرض (١).

وكذلك نشرت المنار قرارات المؤتمر الإسلامي العام الذي انعقد في القدس في مسألة البراق ، وكان من أبرز القرارات التي اتخذت في هذا المؤتمر هي :

- 1\_ تأليف جمعية إسلامية كبيرة تدعى جمعية حراسة المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة ، مركزها العام القدس ، ولها فروع فى جميع العالم الإسلامي .
- ٢ ـ توكيل الوفد السورى فى جنيف باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة حقوق المسلمين
   فى الأماكن المقدسة الإسلامية أمام عصبة الأمم ، والرأى العام الغربى .
  - ٣ \_ نشر نداء إلى عموم الوطنيين أن يحرصوا على أراضيهم ، وعدم بيعها لليهود .
- ٤ ـ نشر بيان مفصل للرأى العام في العالم في الشرق والغرب في قدسية البراق
   الشريف عند المسلمين ، وحقهم الثابت فيه .
- ٥ ـ تأليف لجنة تنضم إلى لجنة الدفاع عن البراق الشريف لوضع قانون جمعية الحراسة المذكورة ولتنفيذ مقررات المؤتمر (٢).

وفى الثلاثينات اشتد هجوم صحافة الاتجاه الإسلامى على تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، ولاسيما بعد تسلم الحزب النازى فى ألمانيا فى عام ١٩٣٣م ، حيث بدأ فى معاداة السامية ، الأمر الذى ساعد على تدفق سيول المهاجرين إلى فلسطين من ألمانيا ورومانيا ، وبولنيا (٣) ، ومن ثم حفلت الصحف الإسلامية بالحديث عن الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، وبيان خطورتها على مستقبل فلسطين واستقلالها ، وذكر محب الدين الخطيب أنه إذا كان عدد من ينزل فلسطين من اليهود كل عام ٢٥ ألفا فى كل سنة ، ففى عام ١٩٤٧م أى بعد أربع عشرة سنة يتساوى العرب واليهود فى فلسطين (٤) ، ثم يصير العرب بعد ذلك أقلية وهذه حقيقة مخيفة جدا ، والمسلم الفلسطيني إذا استخف بنتائجها فليتهم نفسه بالخيانة العظمى ، بدون تردد ، والمسلم من أى جنس إن لم يعاون المسلم الفلسطيني على إبقاء فلسطين عربية مسلمة ، فليعلم أن علاقته بجامعة الإسلام قد طرأ عليها وهن ، وأضاف الخطيب يقول : إن تهديد فلسطين يرجع إلى عاملين :

١ ـ عامل خارجي : وهو السياسة الصهيونية التي سعى إليها اليهود وأقرها الإنجليز.

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ٤ ، م٣٠ ، ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، أكتوبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ، م ٢٩ ، جمادى الأخرة ١٣٤٧هـ ، ديسمبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٣) أحمد طربين : الوحدة العربية ( ١٩١٦م ــ ١٩٤٥م ) ، بحث في تاريخ العرب الحديث منذ قيام الثورة العربية حتى نشوء الجامعة العربية ، القاهرة : ١٩٥٩م ، ص٨٨ .

<sup>(</sup>٤) عدد الفلسطينيين العرب في ذلك الحين كان يبلغ المليون ، كما أشارت الصحف إلى ذلك .

٢ ـ وعامل داخلي : وهو ضعف عرب فلسطين .

ثم تنبأ بأن فلسطين ستكون يهودية بعد أربعة عشر عاما من عام ١٩٣٥م ، وهذا ما أكدته الأحداث إذ قامت الدولة اليهودية في فلسطين عام ١٩٤٨م (١) .

وقد حذرت الشبان المسلمون أيضا من مجىء الصهيونيين إلى فلسطين ومن الهجرات المتزايدة من اليهود التى تفد إلى فلسطين كل عام ، وحذرت أيضا الفلسطينيين من بيع أراضيهم لليهود ، وحينما أنشأ الإنجليز ميناء حيفا بحجة خدمة الفلسطينيين ذكرت الشبان المسلمون أن الإنجليز ما أنشؤوا هذا الميناء إلا ليكون منفذا لأنابيب البترول الذى يأتى من العراق ، ثم لتجارة اليهود ، التى أنشؤوها وعملوا على صيانتها بأموال ومساعدات يهود العالم أجمع ، وكيف يستفيد الفلسطينيون من هذا الميناء وهم قوم بؤساء يموتون جوعا ، ولا يملكون بالطبع ما يصدرونه ولامايستوردونه (٢) .

وكان لصحافة الإخوان المسلمين والشبان المسلمين دور بارز في خدمة القضية الفلسطينية منذ بداية تطورها بعد حادثة البراق ، وقد نبع اهتمام الإخوان المسلمين بالقضية الفلسطينية من شعور بحق العروبة ورابطة الإسلام ، على حد قول الإمام حسن البنا ، وكان العامل الديني هو الأساس في احتضان الإخوان المسلمين لقضية فلسطين باعتبارها جزءا من العالم الإسلامي ، الذي يرى الإخوان المسلمون أن أي اعتداء على قسم منه هو اعتداء على باقى الأقسام ، وأن واجب المسلمين في سائر ديارهم مد يد العون بعضهم لبعض (٣).

وقد دأبت صحيفة الإخوان المسلمين على توجيه اللوم والنقد لموقف المفكرين المصريين المتسم بالسلبية إراء هذه القضية الإسلامية المهمة ، وكذلك لموقف باقى الفئات الإسلامية في مصر من شباب وأطباء وأثرياءلتقاعسهم عن التطوع للدفاع عن هذا الوطن المقدس ، وعدم التبرع بالأموال لإنقاذ الديار الفلسطينية ، وإرسال البعثات الطبية لعلاج المرضى والجرحى وشهداء الإسلام هناك (٤) .

وانتقدت المنار في عديد من مقالاتها موقف الإنجليز الذين يحابون اليهود ويمكنونهم من الانتصار على الفلسطينين ، ويمهدون لهم الاستيلاء على مرافقها ، وأعلنت أن غرضهم الباطن من ذلك تفريق الوحدة العربية في قلب بلادها ، وإيجاد أعداء للعرب من غير الإنجليز يشغلونهم بهم عن عداوتهم، ويعلقون آمال الفريقين ببقاء حكمهم عليهم (٥).

<sup>(</sup>١) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ٢ ، ص٩٦ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ٥ ، م٥ ، شوال ١٣٥٢هـ ، فبراير ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٣) عواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين ، مرجع سابق ، ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، ٢٨ صفر ١٣٥٥هـ ، مايو ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٥) المنار ، جــ٧ ، م ٣٠ ، شعبان ١٣٤٨ هـ ، يناير ١٩٣٠م .

وفى أكتوبر عام ١٩٣٥م تقرر إعلان الإضراب العام فى جميع مدن وقرى فلسطين احتجاجا على تهاون الحكومة فى دخول الأسلحة والذخيرة لليهود فى فلسطين ، ثم ظهرت حركة ثورية فى منتصف نوفمبر ١٩٣٥م قادها الشيخ عز الدين القسام ، وخاضت المعارك ضد القوات البريطانية ، وانتهت باستشهاد الشيخ القسام وعدد من رجاله ، فى ٢ نومبر ١٩٣٥م . ولم يمض سوى بضعة أشهر على هذا الحادث ، حتى شبت ثورة فلسطين الكبرى عام ١٩٣٦م (١) ، واستمرت ثلاثة أعوام ، وخلال هذه الثورة كانت الصحف الإسلامية فى مقدمت الصحف المصرية التى آزرت جهود الفلسطينيين ، وأيدت ثوراتهم وعملت على استثارة الحمية الدينية لدى المصريين لإنقاذ المقدسات الإسلامية فى فلسطين ، فتقول صحيفة الإخوان المسلمين على لسان أحد أعضائها : « لو سار المسلمون كما سرنا إلى أرض فلسطين ، ورأوا أسراب الرجال والنساء ونظروا كتائب اليهود المنظمة ، وجيوش الصهاينة الظالمة التى تفد على أرض فلسطين من سائر بقاع الأرض ، ثم نظروا كيف يتجمعون عند الحرم ، ويقفون عند البراق الشريف فينفخ أحدهم فى البوق خلافا كيف يتجمعون عند الحرم ، ويقفون عند البراق الشريف فينفخ أحدهم فى البوق خلافا ليهود من وراثه لتجافت جنوبهم عن المضاجع وسارعوا لإنقاذ الحرم ، قبل أن يأتى اليهود من وراثه لتجافت جنوبهم عن المضاجع وسارعوا لإنقاذ الحرم ، قبل أن يأتى الوقت الذى يريدون فيه الصلاة فلا يستطيعون » (٢) .

ودعا الدكتور يحيى الدرديرى على صفحات مجلة « الشبان المسلمون » إلى الجهاد المقدس لإغاثة الفلسطينيين ، ونعى على المسلمين تأخرهم وتقاعسهم عن نصرة الفلسطينيين وانغماسهم في الشهوات المادية ، وتضييع الأموال في المتعة الجسدية والاسترسال في الملذات (٣) .

وأصدر رئيس اللجنة العليا لإغاثة منكوبى فلسطين فى القاهرة الدكتور عبد الحميد سعيد بيانا حذر فيه بريطانيا من تهويد الأراضى الفلسطينية ، ومساعدتها على قتل الفلسطينين ، ودعا العالم الإسلامى إلى إنقاذ الفلسطينيين من ويلات الإنجليز واليهود (٤).

وأشارت صحيفة «الإخوان المسلمون» إلى أن منهاج اليهود والمطامع الصهيونية لا تقف عند بيت المقدس فحسب ، بل هي تتطلع إلى دولة صهيونية واسعة الأكناف مترامية الأطراف ، وليس أمامهم إلا صحراء سيناء ، وفيها جبل الطور ، ومن ثم فالمجاهدون من

<sup>(</sup>١) عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة ١٩٣٦م حتى الحرب العالمية الثانية ، مرجع سابق ، ١٧، ١٢.

<sup>(</sup>٢) الإخوان السلمون ، ٨ شعبان ١٣٥٤هـ ، ٥ نوفمبر ١٩٣٥م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م٧ ، ربيع الآخر ١٣٥٥ هـ ، يوليو ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م٨ ، رجب ١٣٥٥هـ ، أكتوبر ١٩٣٧م .

أبناء فلسطين حين يدفعون الشر اليهودى يدفعونه عن أنفسهم وأوطانهم ويقومون بالواجب في حراسة المقدسات عن ٤٠٠ مليون نسمة من المسلمين في أنحاء الأرض .

وناشدت صحيفة « الإخوان المسلمون » و « الشبان المسلمون » المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يمدوا مجاهدي فلسطين بما يفيض عنهم من نفقة ومال باسم الإسلام والأخوة والإنسانية (١) ، وأن يقفوا في وجه الاعتداءات الإنجليزية على مقدسات المسلمين في فلسطين ، وارتكابهم الفظائع والآثام في حق الشعب الفلسطيني المسلم « فمن نَفْي إلى تشريد إلى رَجِّ بالمئات من خيرة شبابه في غياهب السجون ، إلى فرض الضرائب الباهظة على القرى الآمنة ، إلى تدمير المنازل بالديناميت على من فيها ، إلى الحكم بالإعدام من المحاكم العسكرية الدائبة على إصدار أحكامها بلا شفقة ولا رحمة » (١) .

وتشير الإخوان المسلمون إلى هدم الاستعمار مدينة يافا بالديناميت وتشتيت أكثر من خمسة آلاف من أهلها ، وانتهاك حرمة المساجد في المدن والقرى كمسجد الشيخ رسلان والشيخ فالح والرفاعي والجامع الكبير ، وتمزيق المصاحف الشريفة ودوسها بالاقدام ، والعدوان على المصلين ، وعلى النساء المخدرات ، وقتلهن بالرصاص ، وفرض الغرامات الباهظة على الأهالي ومنع المؤنة عنهم (٣) .

وتؤيد صحيفة الإخوان الثوار الفلسطينيين وتنشر بياناتهم ، وتشيد بما يقومون به من قتل للضباط الإنجليز ، وإطلاق الرصاص على تجمعات اليهود العامة في دور السينما والسيارات والمعسكرات وحرق الثكنات العسكرية ، وإتلاف أنابيت بترول العراق في الأراضي الفلسطينية ، والهجوم على القطارات والمحال العامة (٤) .

وقد تشكلت لجنة من الإخوان المسلمين يرأسها الشيخ حسن البنا لمساعدة الفلسطينيين وتقديم يد المعونة لهم ، ثم تشكلت عدة لجان في الأقاليم المصرية لجمع التبرعات لمنكوبي فلسطين ، وإرسال برقيات الإحتجاج إلى المندوبين الساميين في مصر وفلسطين ، وكانت صحيفة الإخوان تنشر برقيات هذه اللجان المرسلة إلى الحكومة البريطانية في لندن ، وإلى صحفها الكبرى ووكالات الأنباء لعرض القضية الفلسطينية ، كذلك كانت تنشر المحاضرات التي كانت تلقى في دار جمعية الإخوان المسلمين لمناصرة القضية الفلسطينية (٥) ،

<sup>(</sup>۱) الإخوان المسلمون ، عدد ۷ ، السنة الرابعة ، ٥ ربيع الأول ١٣٥٥ هـ ، ٢٦ مايو ١٩٣٦م ، والشبان المسلمون ، جـ٥ ، م٩ ، ذو القعدة ١٣٥٦ هـ ، فبراير ١٩٣٨م .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ٥ ، م٢٩ ، ذو القعدة ١٣٥٦هـ ، فبراير ١٩٣٨م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٠ ، السنة الرابعة ، ٧ جمادى الآخرة ١٣٥٥هـ ، ٢٥ أغسطس ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، عدد ٨ ، السنة الرابعة ، ١٢ ربيع الأول ١٣٥٥هـ ، ٢ يونيه ١٩٣٦م .

واحتجاجات أعضاء جمعية الإخوان المسلمين إلى كل من وزير الخارجية والمندوب السامى بالقدس والقاهرة وسكرتير لجنة الإنتداب عصبة الأمم ، واحتجاجات طلبة الأزهر الشريف ضد حوادث الاضطهاد في فلسطين ، ونفى زعماء الثورة الفلسطينية وقادتها(١).

وحينما ذهب وفد من الخدمة المصريين وعمال السطهى والسعاة لمرافقة القوة البريطانية التى سافرت من مصر إلى فلسطين ، نددت صحيفة الإخوان المسلمين بالحكومة المصرية التى سمحت لهؤلاد العمال بالسفر ، واستنكرت عليهم أن يذهبوا لمساعدة من يقاتلون إخوانهم الفلسطينيين ، وأشار عبد الرحمن البنا إلى أن هؤلاء العمال قد خلت قلوبهم من الروح الإسلامية ، ولم يبق في عروقهم نبضة دم عربية ، ووصفهم بالنذالة والسقوط ، وحمل محمد توفيق دياب المسؤولية على السلطة المحلية المختصة بإجازات السفر إلى الخارج (٢) .

ومضت الصحف الإسلامية تشن الحرب على الإنجليز واليهود ، وكتب محمد الشافعي رئيس تحرير صحيفة الإخوان المسلمين مقالا بعنوان : « سياسة الإنجليز مع العرب » أشار فيه إلى خلف الإنجليز لوعودهم مع العرب ، وأن صداقة الإنجليز للعرب صداقة مزيفة ، فقد أقامت بريطانيا الصهيونية لتكون شوكة في حلق الأمة العربية ، وتسخيرها لماربهم ضد كل نهضة للعرب ، وانتقد الدكتور محمد حسين هيكل سياسة إنجلترا تجاه فلسطين فقال : « إنجلترا التي كانت قبل الحروب منذ أكثر من نصف قرن تعمل لتحرير الأرقاء قد صارت إنجلترا التي تعلن الحرب اليوم على شعب ضعيف أعزل ليكون عبدا رقيقا مقابل الثمن الذي يدفعه الصهيونيون لإنجلترا » (٣).

ونشرت مجلة « الشبان المسلمون » استنكار المركز العام للشبان المسلمين على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية في فلسطين من اعتقال زعماء العرب ونفي كثير منهم ، وفصل سماحة السيد محمد أمين الحسيني رئيس مجلس فلسطين الأعلى من منصبه الديني (٤) .

ولما عقد مؤتمر بلودان (٥) لمناصرة القضية الفلسطينية ، بادرت مجلة الشبان المسلمين

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٢ ، السنة الخامسة ، ٢ رمضان ١٣٥٦هـ ، ٥ نوفمبر ١٩٣٧م .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٤ ، السنة الرابعة ، رجب ١٣٥٥ هـ ، ٢٢ سبتمبر ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٧ ، ٢٧ رجب ١٣٥٥هـ ، ١٢ أكتوبر ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ٤ ، م٩ ، شوال ١٣٥٦هـ ، يناير ١٩٣٨ ، .

<sup>(</sup>٥) مؤتمر بلودان مؤتمر عربى عقد فى مدينة بلودان بسوريا لمناصرة القضية الفلسطينية ومقاومة أخطار الصهيونية التى تهدد الوطن العربى ، وإنشاء دولة يهودية فى فلسطين ، وبلغ عدد الأعضاء الدين حضروه ٤٥٠ عضوا من الشخصيات السياسية والعامة فى البلاد العربية .

إلى تأييد هذا المؤتمر ، ونشرت برقية من المركز العام للشبان المسلمين بالقاهرة إلى المؤتمرين تؤيد حقوق الفلسطينيين ، وتعتبر قضيتهم قضية العالم الإسلامي أجمع التي يجب الزود عنها (١١) .

وكتب الدكتور يحيى الدرديرى في مقال بعنوان: « فلسطين الذبيحة بين الحياة والموت » ندد بالسياسة الاستعمارية في فلسطين التي انتزعت فلسطين من أهلها انتزاعا بغير حق ، وشردت سكانها قهرا دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية التي تقضى بها المدنية الحاضرة ، وحذر من السكوت على حل القضية الفلسطينية ، فقال : « فلسطين إن لم تحل مسألتها حلا عادلا يضمن حقوقها كاملة في وطنها ستكون بمثابة الديناميت الذي يشعل النار في مساحات واسعة في جميع العالم الإسلامي والمسيحي وغيره . . لأن مسألة فلسطين ليست مسألة أراضي فحسب ، بل هي قبل كل شيء مسألة دينية إسلامية ومسيحية لها خطورتها الكبرى ، وشأنها العظيم الذي لا يغفل » (٢) .

أما عن موقف صحف مصر الفتاة من قضية فلسطين ، فقد شنت الحرب على إنجلترا ونددت بموقفها المؤيد لليهود ، والمنكر لحقوق الفلسطينيين ، وحملت على سياسة الحكومة المصرية لعدم مؤازرتها للفلسطينيين (٣) ، وأعلن أحمد حسين على صفحات «مصر الفتاة » الحرب على يهود مصر لمساعدتهم يهود فلسطين ، وجعل قضية فلسطين في صدارة جهاده ، ومن ثم اتهمه اليهود بالفاشية ، وروج لهذه التهمة بعض اليساريين المصريين (٤) .

ورفضت مصر الفتاة مشروع تقسيم فلسطين ـ الذى اقترحته إنجلترا ـ إلى قسمين: قسم لليهود ، وقسم للعرب ، وحذرت إنجلترا من فكرة التقسيم هذه ، وذكر أحمد حسين أنه إذا لم تخلع إنجلترا عن هذه الفكرة وإذا لم يتنازل اليهود عن مزاعمهم فى فلسطين ، فإن حزب مصر الفتاة سيعلن الجهاد المقدس والحرب عليهم (٥) ، وكذلك بين أحمد حسين خطر الوجود الإسرائيلي على مستقبل الأقطار العربية ؛ لأنها تمثل عائقا بين تواصل الدول العربية في التعاون والتعامل في كل المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها ، فضلا عن خطر الوجود الإسرائيلي على الحدود الشرقية المصرية ، وما يحدثه من قلق فضلا عن خطر الوجود الإسرائيلي على الحدود الشرقية المصرية ، وما يحدثه من قلق واضطراب على سياسة مصر (١٦) .

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ١ ، م٩ ، رجب ١٣٥٦هـ ، أكتوبر ١٩٣٧م .

<sup>(</sup>٢) الشبان المسلمون ، جـ ٢ ، م٩ ، شعبان ١٣٥٦هـ ، نوفمبر ١٩٣٧م .

<sup>(</sup>٣) الصرخة ، ١١ يونيو ١٩٣٦م . ﴿ ٤) مصر الفتاة ، ٢٥ مايو ١٩٣٩م .

<sup>(</sup>٥) مصر الفتاة ، ٢٣ مايو ١٩٣٨م . (٦) مصر الفتاة ، ١٠ اكتوبر ١٩٣٨م .

وبعد هذا العرض لمعالجة صحافة الإتجاه الإسلامي لقضية فلسطين نستطيع أن نبرز النقاط التالمة :

اعتبرت الصحف الإسلامية قضية فلسطين قضية عربية إسلامية خطيرة يفرض الدفاع عنها على كل مسلم ، لوجود المسجد الأقصى ، ولأن فلسطين هى مفتاح البلاد العربية والأماكن المقدسة الأخرى .

٢\_ عملت على إثارة هذه القضية لدى الرأى العام المصرى ، واستطاعت أن تخلق اتجاها فكريا مواليا لمناصرة قضية فلسطين ، واستثارت الحمية الدينية لدى الوطنيين المصريين لإنقاذ المقدسات الإسلامية .

٣ ـ شنت حملات شديدة على وعد بلفور ، وعارضت فكرة إقامة وطن قومى
 لليهود في فلسطين ، وحملت بريطانيا تبعة سياستها القديمة والجديدة إزاء عرب فلسطين .

٤ ـ أسهمت في مواجهة الاتجاه الصهيوني الذي كانت تقوده الصحف اليهودية في مصر ، كصحيفة الشمس وإسرائيل والاتحاد الإسرائيلي ، وكشفت عن أبعاد المؤامرة الصهيونية وخطرها على العرب والمسلمين .

٥ ـ تابعت أحداث القضية الفلسطينية وتطوراتها حتى قيام الحرب العالمية الثانية ، وأيدت ثورات الفلسطينيين ضد الاحتلال والصهيونية ، والنشاط الوطنى الفلسطيني ، وانتقدت مواقف الإنجليز الذين يحابون اليهود ، ويمكنونهم من الانتصار على الفلسطينين.

٦- تولت الرد على كثير من الافتراءات والأخبار الكاذبة التي كانت تروجها وكالات الأنباء البريطانية والفرنسية عن الكفاح الفلسطيني .

٧\_ طالبت بصيانة حقوق العرب من مسلمين ونصارى فى فلسطين ، صيانة تقوم
 على الاعتراف باستقلالهم الصحيح .

٨ ـ فندت مزاعم بعض الصحف المصرية التي أيدت حق اليهود في فلسطين ،
 ودأبت على توجيه اللوم والنقد لموقف المفكرين المصريين المتسم بالسلبية إزاء هذه القضية ،
 وأكدت على علاقة الماسونية في مصر بيهود فلسطين .

9\_ دافعت عن أحقية العرب والمسلمين لحائط البراق ، ونددت بالمذابح والاعتداءات اليهودية لعرب فلسطين ، وأيدت الحركة الوطنية الفلسطينية وأفسحت صفحاتها لنشر ما يصدر عنها من بيانات .

١٠ قدمت احتجاجات الجمعيات والمؤسسات الإسلامية على ادعاءات اليهود الامتلاك حائط البراق ، واستصرخت المسلمين في كل مكان أن يدافعوا عن مكان البراق

الشريف ، وأثبتت أن مكان البراق من الأوقاف الإسلامية الثابتة بالتواتر .

11 \_ دعت إلى مقاطعة البضائع اليهودية ، ودعت العرب في كل مكان إلى مواجهة الكيان الصهيوني ، وهاجمت تدفق الهجرة اليهودية وبيان خطورتها على مستقبل فلسطين واستقلالها .

١٢ \_ أعلنت الدفاع المقدس لإنقاذ فلسطين ، ودعت إلى التطوع بالنفس والتبرع بالمال وإرسال البعثات الطبية والأدوية لإنقاذ منكوبي فلسطين .

١٣ أشارت إلى أن منهاج اليهود والمطامع اليهودية لا تقف عند بيت المقدس
 فحسب، بل تتطلع إلى دولة صهيونية يهودية مترامية الأطراف .

١٤ \_ تنبأت بقيام دولة يهودية في عام ١٩٤٨م واحتلال اليهود صحراء سيناء .

۱۵ \_ من أبرز كتاب الصحافة الإسلامية في هذا المجال : رشيد رضا ، ومحمد على الطاهر ، ومحب الدين الخطيب ، وحسن البنا ، وأحمد حسين ، وأحمد إبراهيم السراوى ، والدكتور عبد الحميد سعيد ، والدكتور يحيى الدرديرى ، وأحمد زكى باشا ، ومحمد على علوبة ، وعبد الرحمن البنا ، ومحمد الشافعى ، وإبراهيم حسن الخطاب .



## الباب الثالث صحافة الاتجاه الإسلامي والدعوة الإسلامية

ويشتمل على :

الفصل الخامس: دور صحافة الاتجاه الإسلامي في التفقيه والإرشاد.

الفصل السادس: دور صحافة الاتجاه الإسلامي في مقاومة المفصل المذاهب المنحرفة.

الفصل السابع: دور صحافة الاتجاه الإسلامي في مقاومة حملات التبشير بالنصرانية .



## الفصل الخامس

## دور صحافة الاتجاه الإسلامي في التفقيه والإرشاد

يعالج هذا الفصل دور صحافة الاتجاه الإسلامي في تفقيه الجماهير المسلمة بأمر دينها، وإرشادهم إلى السلوك السوى ، الذي يرتكز على تعاليم الإسلام ، ويوضح إسهامات الصحافة الإسلامية في نقل التراث الديني إلى الأجيال الحاضرة ، وبيان وجهة النظر الإسلامية فيما يستجد من آراء ومناقشات حول بعض القضايا الإسلامية، ويشرح قواعد الدين الإسلامي، وحث الناس على إقامة فرائضه ، والتمسك بسنته ، وتقويم الوعاظ والخطباء ، وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة في الدعوة إلى الله ، والاهتمام بقضايا الدعوة في البلاد الإسلامية ، وإزالة الفوارق بين المذاهب الإسلامية المختلفة ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وتشريعاته .

في مجال التفقيه والإرشاد حفلت الصحف الإسلامية بالمقالات والخطب والقصائد والمحاضرات العلمية التي كان يلقيها كبار العلماء عن الدين الإسلامي في مختلف المناسبات الإسلامية وفي الثقافة الإسلامية ، والتاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي ، وأبرر الأمثلة على ذلك ما نشرته « الفتح » من محاضرات الشيخ محمد الخضر حسين عن علماء الإسلام في الأندلس(۱) ، وسلسلة المحاضرات التي القاها الشيخ يوسف الدجوى في نادى جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة بعنوان : « علم الطبيعة برىء من الإلحاد ، والملحدون كاذبون فيما يدعون إليه » ، « أدلة وجود الله وإثبات الروح والبعث »(٢) . وسعادته » القاها الشيخ حامد محيسن المدرس بالقسم العالى بالأزهر الشريف في نادى جمعية الشبان المسلمين ، تناول فيها بحث حال المسلمين بالنسبة إلى دينهم وحال غيرهم ، وشرح فيها علاقة الإسلام بالرقى الاجتماعي وإسهام الإسلام في الرقى الاقتصادي والأخلاقي والأدبى وأيضا الرقى السياسي الدولى (٣) .

وكان نادى جمعية الشبان المسلمين ملتقى لرجال الفكر والأدب من كل أنحاء العالم الإسلامى ، وكانت مجلة الشبان المسلمين والصحف الإسلامية الأخرى تنشر مايلقيه هؤلاء من محاضرات ومقالات تتناول كل شؤون الحياة ، وبعض هذه المحاضرات كانت

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۱۰۱ ، ۳ محرم ۱۳٤۷هـ ، ۲۱ يونيه ۱۹۲۸م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٣٣ ، ٢٠ شعبان ١٣٤٧هـ ، ٣١ يناير ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ٢ ، م١ ، رجب ١٣٤٧هـ .

تلقى بلغة غير العربية ، وتقوم بتعريبها الصحف ، ومن ذلك المحاضرة التى ألقاها أمير على الهندى بالإنجليزية بعنوان : « روح التعاليم الإسلامية » ، ونشرتها معربة « الشبان المسلمون »(١) .

كذلك نشرت « الفتح » خلاصة المحاضرات التى ألقاها الأستاذ عجاج نويهض مترجم كتاب « حاضر العالم الإسلامى » ـ فى جمعية الشبان المسلمين بنابلس ، وفى كلية روضة المعارف بالقدس بعنوان : « الغرب والثقافة الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى »، والذى عرض فيها للانقلاب الاجتماعى والسياسى والثقافى فى العالم الإسلامى (Y) ، ونقلت « الفتح » محاضرة ألقاها الشيخ محمد العدوى من علماء الأزهر بنادى حزب العمال بالمنصورة عنوانها : « الدين وأثره فى نفس العامل » شرح فيها دور الدين فى تكوين العامل المصرى (Y) .

وكانت صحيفة « الإخوان المسلمين » تنشر المحاضرات والدروس الوعظية التي كانت تلقى في المركز الرئيسي للإخوان المسلمين وفروعه المنتشرة في الأقاليم ، وكانت تقدم على صفحاتها في القسم التي أطلقت عليه القسم التاريخي بعض الأعلام المشهورة في التاريخ الإسلامي من الصحابة رضوان الله عليهم ، والدعوة الإسلامية وأسباب انتشارها والعوامل التي ساعدت على نجاحها (٤) ، هذا بالإضافة إلى المقالات الإرشادية التي تدعو إلى ترك المنكرات والتمسك بدين الله وأوامر شرعه ، وتنعي على المسلمين جهلهم بأمور دينهم وتفريطهم فيما جاء به رسول الله عليه ، واندفاعهم في تقليد الغربيين في غير تبصر، يتضح ذلك من عناوين المقالات الآتية : « موقف المسلمين حيال المنكرات في تبصر، يتضح ذلك من عناوين المقالات الآتية : « الموقف المسلمين حيال المنكرات في العصر الحاضر » ، « ضياع الدين بين أبنائه » ، « الدين والمدنية » ، « المكر والبغاء » ، « إصلاح النفوس » ، « المواد المخدرة وضررها وأنجح الطرق لتلافي انتشارها » ، « ضرر الإباحة » ، « حق الجماهير المسلمة على علمائهم » ، « الأمة الإسلامية وحركة الاعتداء عليها » .

وشارك الشعراء أيضا في الدعوة ، وكانت الصحف الإسلامية مجالا لنشر القصائد الشعرية الوعظية ، ومن هذه القصائد قصيدة بعنوان : « حصنان للإيمان » لمصطفى صادق

<sup>(</sup>۱) الشبان المسلمون ، جـ ۹ ، م ۱ ، محرم ۱۳٤٩هـ ، يونيه ۱۹۳۰م ، وجـ ۱۰ م ۱ ، صفر ۱۳٤٩هـ ، يوليو ۱۹۳۰م ، محاضرة الخلقية » ، ومحاضرة المحرى ، بعنوان : « الحصائة الخلقية » ، ومحاضرة أخرى ألقاها الشيخ محمد الخضر حسين بعنوان : « الخطابة عند العرب » ونشرتها الفتح في عددها ٩٤ بتاريخ ١٢٤ ذو القعدة ، ٣ مايو ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٣٤ ، ٢٧ شعبان ١٣٤٧هـ ، ٧ فبراير ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٣٢ ، ١٦ رجب ١٣٤٥هـ ، ٢٠ يناير ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ٢ ، السنة الأولى ، ٢٨ صفر ١٣٥٢هـ .

الرافعي ، وقصيدة بعنوان : « الدين والملحدون وواجب العلماء » للشاعر محمد على يحيى الذي قال في مطلعها :

بالدين جرح في الحشاشة دام تأباه غيره عالم الإسلام خطب الم به فهل أساة ضمدا ذا الجرح أم سكتو مخافة رام(١)

وغير ذلك من القصائد الشعرية للشاعر محمد البسطامي النابلسي ، والشاعر يس يوسف ، وابن رواحة .

وكانت بعض الصحف الإسلامية تنشر في معظم الأحيان خطبا دينية منبرية ، واشتهر في ذلك صحيفة المنار والهداية الإسلامية ، والإخوان المسلمون ، من ذلك خطبة بعنوان : « محاسن الدين الحنيف (Y) ، وخطبة أخرى ألقاها الشيخ محمد عبد العزيز الخولى في جامع الخازندارة بشبرا ، ونشرتها « المنار (Y) .

كذلك عنيت الصحف الإسلامية بنشر البحوث العلمية والمحاضرات والمقالات الإصلاحية ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما نشرته « المنار » بعنوان : « كتاب الموجز في الاجتماع » لصاحبه عارف بك الكندى ، أستاذ علم الاجتماع في معهد الحقوق وأحد أعضاء المجمع العلمي بدمشق ، وقد أبطل فيه الكاتب مذهب دارون القائل بوحدة أصل الإنسان ، وفند حججه بأسانيد علمية ودينية إسلامية (٤) . ونقلت المنار البحث الذي القاه الأستاذ عبد القادر المغربي في كلية الصلاحية الإسلامية بالقدس على هيئة إدارتها وأساتذتها وطلابها بعنوان « علاقة الأحياء بالأموات » ندد فيه بما يفعله العوام في زياراتهم لقبور الأموات من طلب الرزق وطلب النفع لهم والضر لغيرهم وشفاء مريضهم وقهر عدوهم ، وغير ذلك من الأشياء التي لا ينبغي سؤالها إلا لله ، وأثبت أن السلف الصالح عدوهم من أنهم كانوا يزورون الموتي إلا أنه لم يثبت أن أحدا طلب منهم شيئا ، ولم يثبت أيضا أن الرسول طلب من جده إسماعيل أو إبراهيم شيئا(٥).

ونشر رشيد رضا بحثا لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية عن أهل الصفة وأباطيل بعض المتصوفة فيهم وفى الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم (٦) ، ونشرت المنار أيضا مناظرات ابن تيمية ومجادلاته لدجاجلة الرفاعية ، وهى من أعظم ما تصدى له وقام

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۳۵ ، ۸ شعبان ۱۳٤٥هـ ، ۱۰ فبراير ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ ٤ ، م ١ ، رمضان ١٣٤٧هـ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٧ شوال ١٣٤٥هـ، أبريل ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ ٤ ، م ٥ ، ٢٧ ذي الحجة / محرّم ١٣٤٤ \_ ١٣٤٥هـ ، يوليو / اغسطس ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٥) المنار ، جـ ٣ ، م ٢٧ ، ذو القعدة ١٣٤٤هـ، يونيه ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٦) المنار ، جـ ٤ ، م ٢٣ ، شعبان ١٣٤١هـ، أبريل ١٩٢٣م .

به شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تبمية من إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإحياء السنة ومحاربة البدعة بعد أن أهمل ذلك الحكام ، ففشت البدع وصار كثير منها يعد من شعائر الدين (1) ، وكذلك نشرت المنار سلسلة مقالات عن تاريخ الحرم الشريف منذ بناه الخليل إبراهيم حتى العصر الحديث (1) ، ومجموعة مقالات عن الدعوة المواية وتطورها وانتشارها (7) .

ويلاحظ أن الصحف الإسلامية كانت تنقل عن المجلات والجرائد الإسلامية الصادرة في بعض الدول الإسلامية ، وتنتقد أقوالها في بعض الأحيان مثل جريدة القبلة الحجارية وجريدة أم القرى ومجلة الشرق والغرب ، والجريدة العربية الإسلامية التي صدرت في مكة بدلا عن جريدة القبلة ، وكذلك الجرائد الإسلامية في فلسطين وسوريا وغيرها ، ونقلت « الفتح » عن جريدة الجامعة العربية قول المؤرخ الإنجليزي ولز عن مدنية الإسلام: « إن الديانة الحقة التي وجدتها تسير مع المدنية أني سارت هي الديانة الإسلامية، وإذا أراد الإنسان أن يعرف شيئا من هذا فليقرأ القرآن وما فيه من نظرات علمية وقوانين وأنظمة لربط المجتمع ، فهو كتاب علمي ديني واجتماعي تهذيبي خلقي تاريخي ، وكثير من أنظمته وقوانينه تستعمل في وقتنا الحالي ، وستبقى مستعملة إلى

وقدمت المنار على صفحاتها نقلا عن مجلة الشرق والغرب بحثا عن بلاد العرب وأحوالها للبحاثة الإيطالي كيتاني تناول فيه حالة الجزيرة العربية الجيولوجية وطبيعتها الجغرافية وهجرات أهلها منها إلى حيث أقاموا الحضارات القديمة (٥) ، ونشرت أيضا مقالات من جريدة البيان التي تصدر في نيويورك ، منها مقالة لكاتب أسباني يسمى «أزيك دى مناس » نشرها في جريدة هرالد ربيون عن الأمير محمد عبد الكريم بعنوان : «بطل الحرب والإسلام » تحدث عن بطولاته في الدفاع عن بلاده « المغرب » ضد الفرنسيين (٢) .

وعنيت الصحف الإسلامية بتقريظ المطبوعات الجديدة ، والتعريف بالكتب التي تخرجها المطابع ، ولاسيما ما يخص منها الموضوعات الإسلامية ، فعرضت المنار على

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٦ ، ذو القعدة ١٣٤٣هـ ، يونيه ١٩٢٥م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٩ ، م ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٣ ، م ٢٧ ، ذو القعدة ١٣٤٤هـ.، يونيه ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١١٠ ، ٨ ربيع الأول ١٣٤٧هـ، ٢٣ أغسطس ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٥) المنار ، جـ ٦ ، م ١٩ ، ١٣٣٦هـ، ١٩١٨ .

<sup>(</sup>٦) المنار ، جـ ۲ ، م ٢٦ ، ذو القعدة ١٣٤٣هـ.، يونيه ١٩٢٥م .

سبيل المثال لكتاب « شرع البيع في القوانيين المصرية والفرنسية والشريعة الإسلامية » تأليف محمد حلمي عيسى بك (١) ، وكانت هذه الصحف تنشر فصولا من كتب المؤرخين المشهورين ، فنشرت المنار مقتطفات من كتاب اللورد هدلي ـ الذي أسلم ولقب بسيف الرحمن ـ « إيقاظ الغرب للإسلام » ، وفي هذا الكتاب يصحح بعض المفاهيم الخاطئة الراسخة في أذهان الغربيين عن الدين الإسلامي والمسلمين ، وأشار فيه إلى جهود أوربا في تنصير المسلمين وانتقد عقيدة التثليث لدى النصارى قائلا : « إن عقيدة التثليث هي عقيدة مشوهة لا يقبلها العقل وأن آلافا من الرجال والنساء في أوربا مسلمين قلبا ، ولكن خوف الانتقاد ، والرغبة في الابتعاد عن الاضطهاد الناشئ على التغيير تآمرا على منعهم من إظهار معتقداتهم »(٢) ، وكتب الدكتور نجيب الأرمنازي كتابا عن التشريع الدولي في الإسلام باللغة الفرنسية ، ونشرته ، « الفتح » على مراحل في سنتها الخامسة ، بدءا من العدد ٢٠٢ الصادر في محرم ١٣٤٩هـ، عرض فيه للسيرة النبوية من وجهة التشريع الدولي ، وبين سبق الإسلام إلى كثير من قواعد هذا التشريع التي يظن الكثيرون من الماحثين أنها جديدة (٢) .

وعرضت المنار لكتاب « من الخرافات إلى الحقيقة » لمؤلفه حسنى عبد الهادى ، شرح فيها فضائل الإسلام ، كحثه على الرحمة والاقتصاد والسخاء والحب على العمل، واعتناء الإسلام بالعلم والعلماء ، ونبذ التطير والتشاؤم والحسد والتميمة والكهانة وغيرها(٤) .

وأولت الصحف الإسلامية اهتماما بالغا بكتب التراث الإسلامي ، وفي مقدمتها كتب السنة النبوية والتاريخ الإسلامي ، وطالبت « الفتح » بالاعتناء بالتاريخ الإسلامي لتواصل الأجيال المسلمة . ولأن دراسة التاريخ هي « المرجع الوحيد لتماسك العصبيات أو القوميات ؛ ولذلك حرصت كل أمة على تجديد عصور تاريخها وتاريخ الإسلام وسيرة عظماء الإسلام كفيلان بخلق أمة من العدم ، وإيجاد روح قوية في شعب نسى أو تناسى ذلك التاريخ الحافل بجلائل الأعمال التي تتعلق بالإنسانية جملة وتفصيلا »(٥) .

وقد نشرت المنار سلسلة مقالات عن الفتوحات الإسلامية كتبها المفكر الإسلامى شكيب أرسلان ، تناول فيها فتوحات العرب لأسبانيا ، وعرض فيها لتاريخ الفتوحات

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ ۲ ، م ۱۹ ، ۱۳۳۲هـ ، ۱۹۱۸ م .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جــ ، م ١٦، أبريل ١٩٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٢٠٢ ، محرم ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٤ ، جمادى الآخرة ١٣٤١هـ، فبراير ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، عدد ١٥٤، ٢٧ محرم ١٣٤٨هـ، ٤ يوليو ١٩٣٩م ، مقال بعنوان : « الاعتناء بالتاريخ الإسلامي » ، لإسماعيل شلبي سعفان من الازهر .

الإسلامية (١).

وقدمت الصحف الإسلامية تراجم عن مشاهير العلماء ولاسيما علماء الإسلام على اختلاف مشاربهم وتباعد أوطانهم ، واشتهر في ذلك المجال صحيفة الإخوان المسلمين التي خصصت لذلك قسما سمته القسم التاريخي ، وصحيفة الشبان المسلمين التي خصصت لذلك بابا من أبوابها بعنوان : « عظماء الرجال » ، وصحيفة المنار التي كان لها عناية خاصة بهذا الموضوع ، وعلى سبيل المثال : ترجمت المنار لكل من السيد أحمد خان ، وخير الدين باشا التونسي ، والسيد جمال الدين الأفغاني ، والشيخ محمد عبده ، وعبد الرحمن الكواكبي ، والشيخ طاهر الجزائري ، والشيخ على يوسف شيخ الصحافة المصرية ، ومولانا الأمير محمد على ، والأمير شكيب أرسلان ، ورشيد رضا ، والأستاذ أبو الكلام ، والسيد سليمان الندوى ومولانا شوكت ، والسيد محمد بن عقيل يحيى من جاوة وغيرهم .

وهكذا نرى الدور البالغ الأهمية الذى أدته صحافة الاتجاه الإسلامي في تفقيه وإرشاد الرأى العام المسلم ، والعمل على استنارة العقول الإسلامية وشحذها بكل ما يهمها من أمور الدين والعقيدة ، وتزويد الجماهير بالمعارف الخاصة بالثقافة الإسلامية واطلاعهم على بعض جوانب التاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي الصحيح ، وإسهامات الإسلام في جوانب الرقى الاجتماعي والفكر السياسي ، ذلك بما كانت تنشره تلك الصحف من مقالات ومحاضرات وبحوث في شتى نواحي الفكر وعلوم الإسلام لأشهر مفكرى الإسلام على مستوى العالم الإسلامي ، ومتابعة ما يكتب عن الإسلام في الصحف والمجلات العربية والإسلامية والأجنبية ، وتقديم آراء المفكرين والعلماء وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين والتعريف ببعض الكتب التي تمس الجوانب الإسلامية ، والعمل أيضا على بعث التراث الإسلامي .

ويلاحظ أن الصحافة الإسلامية كانت لها عناية خاصة بالدفاع عن القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة وكل ما من شأنه أن يمس العقيدة الإسلامية ، وتشريعات الإسلام، وفي بداية الثلاثينات كان مسألة ترجمة القرآن الكريم موضع جدال ومناظرة في الجرائد المصرية ودخل الميدان علماء الأزهر ، فمنهم من أجاز الترجمة ، ومنهم من أفتى بحرمتها .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اقتراح ترجمة القرآن الكريم نشأ في أروقة الجامع الأزهر باعتبار ذلك الوسيلة المثلى لنشر الإسلام في بقاع الأرض ، حيث اعتقد الأزهر أن وجود

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ ۲ ، م ۲۶ ، جمادی الآخرة ۱۳۶۱هـ، فبرایر ۱۹۲۳م .

القرآن الكريم باللغة العربية هو العائق الأكبر أمام من لا يعرفون العربية ، فإذا أزيل هذا العائق بإيجاد القرآن مترجما إلى مختلف اللغات، صار انتشار الإسلام سهلا ميسورا(١).

وكان من أبرز الذين حملوا لواء فكرة ترجمة القرآن وتحمسوا لها الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر ، ومحمد فريد وجدى مدير مجلة الأزهر ، والشيخ محمد عبد السلام القبانى المدرس بكلية الشريعة ، والشيخ محمد بن الحسن الحجوى الثعالبي ، وقد نشرت مجلة الأزهر بحثا مستفيضا عن إمكانية ترجمة القرآن الكريم بقلم الشيخ المراغى ، بمناسبة شروع الأزهر بالاشتراك مع وزارة المعارف فى ترجمة معانى القرآن الكريم إلى أشهر اللغات الأوربية ، وفى هذا البحث اتهم الشيخ المراغى الذين يعارضون الترجمة بأنهم يقفلون باب الاجتهاد ، ورأى أن من الخير أن نوفر لقراء الأجنبية ترجمة للقرآن يحصلون منها على جواز التفسير (٢) .

وذهب فريد وجدى إلى أن ترجمة القرآن الكريم هى تبليغ للأمانة التى كلف الله بها المسلمين ، وتحقيق لمقاصد الدين الإسلامى العالمية وأهل القرآن إنما ندبوا لذلك ، ولأن هذه المقاصد لا تتم إلا بنشر القرآن واشتراك أمم مختلفة فى إقامته ، وقد أمر من يدين بالإسلام من الناس أن يتحملوا الأعباء التى يفرضها الحق عليهم بالدعوة إلى هذا الإصلاح والهداية الشاملة التى جاء بها القرآن الكريم(٣) .

وقد دار حوار عنيف بين السيد محمد الغنيمى التفتارانى شيخ السجادة الغنيمية والأستاذ محمد فريد وجدى ، حول ترجمة القرآن الكريم ، ونجم عن حوارهما رأيان متحدان فى المبدأ مختلفان فى الكيفية متفقان فى النتيجة ، وكلاهما يرى تبليغ الدين إلى الأمم الأعجمية بلسانها لتتم الأمنية من فهم هذه الأمم لتعاليم الدين الذى تدعى إليه ، ولكنهما اختلفا فى الكيفية التى يبلغ بها الدين الإسلامى إلى الشعوب غير العربية ، فالسيد التفتارانى يقول بترجمة التفسير مع بقاء القرآن العربى للتعبد ويبنى رأيه على عدم المساس بقدسية القرآن والحذر من تعدد نسخه كما فى الإنجيل ، والأستاذ فريد وجدى يصرح بترجمة القرآن نفسه ، ويبرهن على أن الترجمة لا تتنافى لأن أصل القرآن عربى، وسيبقى القرآن عربيا ، واللغات الأجنبية جديرة فى زعمه على نقل القرآن إليها نقلا صحيحا ، فإن فيها بلاغة وفصاحة وبيانا وبديعا ومعانى ، وكل ما فى اللغة العربية من خواص(٤).

وقد اشتد الجدل حول هذه القضية ، ومع أن الأزهر هو الذي قدم الموضوع إلى

<sup>(</sup>١) محمود عبد الحليم : الإخوان المسلمون ، أحداث صنعت التاريخ ، مرجع سابق ، جـ١ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) الأزهر ، جـ ۲ ، م ۷ ، صفر ۱۳۵٥هـ .

<sup>(</sup>٣) ملحق الأزهر ، جـ ٢ ، م ٧ ، صفر ١٣٥٥هـ .

<sup>(</sup>٤) الهداية الإسلامية ، جـ ٩ ، م ٤ ، صفر ١٣٥١هـ .

الشعب إلا أن رجلا من رجال الأزهر وهو الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة الشرعية العليا بالقاهرة تصدى لهذه الفكرة، غير عابئ بالأزهر ولا بالحكومة التي ساندت الفكرة، وكتب في جريدة الأهرام سلسلة مقالات فند فيها فكرة الترجمة وهاجمها(١) .

وقد أحدثت هذه المقالات صدى واسعا في الصحافة الإسلامية ، وانبرت الأقلام لمهاجمة فكرة الترجمة وبيان خطورتها مقرونة بالأدلة والبراهين ، وذهب رشيد رضا إلى أنه لا يجوز ترجمة القرآن إلى لغة أخرى وذلك لعدة أسباب :

- ١ ـ أن اللغة العربية لغة دين الإسلام والمسلمين ورابطة الأخوة العامة .
- ٢ ـ إجماع الأمة على أن القرآن العربي هو أساس دين الله ، وأمر الله رسوله أن يبلغه كما أنزله عليه بنصه العربي المبين ، فبلغه كما أمره ، وبلغه أصحابه .
- ٣ ـ إجماع الأمة على أن نزول القرآن باللغة العربية على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين معجزة للخلق أجمعين .
- ٤ إجماع الأمة على أن الله قد تعبد بهذا القرآن العربي كل من آمن به وبرسوله تلاوة وتدبرا .
- ٥ ـ إجماع الأمة الإسلامية على أن الله تعالى فرض تلاوة القرآن على أمة محمد في الصلاة فالواجب على كل مسلم أن يتلوه بنصه .
- ٦ ـ إجماع الأمة الإسلامية على أنه لا يباح ترجمة القرآن بلغة أخرى في الصلاة والتلاوة والتشريع .
  - ٧ ـ أن إقامة هذا الدين في عبادته وتشريعه تتوقف على معرفة اللغة العربية .
- ٨ ـ أنه قد ترجم القرآن علماء الإفرنج بأشهر لغاتهم العلمية كالإنجليزية والفرنسية، ونجم عن هذه الترجمات أغلاط كثيرة مخالفة لمدلولات عبارته اللغوية والشرعية .

ورغم عدم موافقة رشيد رضا لترجمة القرآن إلى لغات أخرى للأسباب التي قدمها، إلا أنه ختم مقاله هذا بأنه يجوز الترجمة في حالة ما إذا قام بها جماعة من العلماء الراسخين في العربية وعلوم الشريعة الإسلامية ، ومتقنين أيضًا للغة التي يترجمون إليها، في هذه الحالة يجوز الترجمة(٢) .

ونددت المنار بالأتراك الذين أقبلوا على ترجمة القرآن الكريم ، وأشارت إلى أن هذا

<sup>(</sup>١) محمود عبد الحليم : الإخوان المسلمون ، أحداث صنعت التاريخ ، مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) المنار جـ ٣ ، م ٣٢ ، ذو القعدة ١٣٥٠هـ، مارس ١٩٣٢م .

مخطط لإزالة كل ما هو عربي من نفس الشعب التركي ولسانه وعقله ووجدانه(١) .

ولكن المتبع لآراء كتاب الصحافة الإسلامية في هذه القضية يجد أن معظمهم متفقون على عدم استطاعة نقل القرآن الكريم إلى لغة أخرى مهما بلغت من العظمة والجلال ؟ لأن اللغة العربية امتازت ببساطة الألفاظ وكثرة المجازات والكنايات ، وقد يحمل اللفظ فيها معنى عبارات كاملة برمتها ، وقد اكتسبت بنزول القرآن صفة القداسة، وصارت آيات القرآن الإلهية لا يستطيع بشر مهما أوتى من العلم والبيان أن يعبر عنها بلغة إنجليزية أو فرنسية أو غيرها ، وقال الشيخ مصطفى الرفاعي اللبان في صحيفة «الفتح» : إنه لا يجوز قياس القرآن على الإنجيل ؛ لأن الإنجيل كتبه بشر بلغة ساذجة قريبة من العامية . . . والعارف بتطورات اللغات الأجنبية على اختلاف العصور يحكم بأن الإنجيل الإنجليزي منذ قرن بينه وبين إنجيل القرن العشرين تفاوت كبير في الألفاظ والأسلوب(٢) .

وفند محب الدين الخطيب زعم الشيخ المراغى بأن ترجمة القرآن ممكن أن يعتمد عليها من يدخل الإسلام من الأوربيين لاستنباط الأحكام والاجتهاد فيها ، ورأى محب الدين الخطيب أن نقل معانى القرآن الكريم بتوسع تفسيرى وبدون تقيد بالترجمة الحرفية مفيد فى مساعدة الدعاة إلى الإسلام ، على أداء مهمتهم ، ويكون ذلك فى آيات مخصوصة عند الحديث على أمور مخصوصة من حقائق الكون ودخائل الحياة وأسرار النفس ، وبين خطأ الترجمة الحرفية مشيرا إلى أن ما يترجم حرفيا ليس له صفة الإعجاز في لغته الأصلية كما هى الحال فى القرآن الذي تَحدَّى الله به أهل الأرض جميعا(٣).

وذهب الشيخ محمد الخضر حسين إلى أن كلا من الترجمة الحرفية وترجمة المعنى مع عدم الارتباط باللفظ كلاهما تنطوى على خلل ؛ لأن اللفظ العربي يمكن أن يكون له معنيان أو معان محتملة ، فيضطر المترجم إلى أن يضع بدله من اللغة الأجنبية اللفظ الموضوع لما يختار من المعنيين أو المعانى ، حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ العربى فى احتمال تلك المعانى المتعددة ، ومثال هذا ما صنع ماكس هينج مترجم القرآن إلى الألمانية ، فإنه ترجم الإبل فى قوله تعالى : ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبلِ ﴾ [ الغاشية : ١٧ ] ، باللفظ الموضوع فى الألمانى للسحاب وهو أحد المعانى التى حملت عليها الآية ، وجمهور العلماء يفسرون الإبل بالحيوان المعروف « الجمل » وهو المتبادر ولا داعى إلى

<sup>(</sup>۱) المنار ، ج ۱ ، م ۲۲ ، رمضان ۱۳۶۳هـ، أبريل ۱۹۲٥م .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، ومرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٤١٤ .

<sup>(</sup>٣) الهداية الإسلامية ، جـ ٢ ، م ٤ ، صفر ١٣٥٠هـ .

صرف اللفظ عنه إلى ذلك المعنى المجازى وهو السحاب ، وانتهى الشيخ الخضر حسين فى حديثه إلى أن ترجمة القرآن غير ممكنة ؛ لأن الآيات القرآنية تحتمل وجوها متعددة ولا يمكن ترجمتها إلى لغة أخرى إلا على وجه واحد وهو التفسير العام لا على أنها ترجمة مطابقة للأصل(١).

وفى مقال آخر نشرته الهداية الإسلامية بعنوان: « ترجمة القرآن » عاب كاتبه على الذين يدعون إلى ترجمة القرآن باللغات الأخرى ، وكانت حجته أن الرسول لم يفعل ذلك ، ولو كانت ترجمة القرآن جائزة لأمر الرسول على سلمان أن يترجم القرآن بالفارسية ، وبلالا بالحبشية ، وصهيبا بالرومية ، ولكنه كتب إلى كسرى وقيصر والمقوقس الكتب باللغة العربية مع وجود من يحسن لغاتهم(٢) .

كذلك هاجمت صحف الإخوان المسلمين فكرة ترجمة القرآن الكريم ، وكتب الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين مشيرا إلى أن الترجمة مستحيلة ؛ لأن التركيب القرآنى العربى في ذاته معجز للعربى حين يحاول فهمه ، فهو يفهم منه بقدر طاقته في الفهم والتصور ، وقد يفهم منه عربى آخر ما لم يفهمه الأول لأنه أوسع تصورا ، ويفهم الآية في عصر من العصور ما لم يفهم في عصر سابق ، والآية هي الآية ، والألفاظ هي الألفاظ ، فالإقدام على ترجمة القرآن إقدام على مستحيل ومسخ للقرآن ونزول به عن مكانته عما يعد اعتداء على الإسلام في أقدس مقدساته (٣) .

وعلى إثر إقرار مجلس الوزراء ترجمة القرآن الكريم تألفت جماعة باسم « الدفاع عن القرآن » للسعى دون نفاذ هذا المشروع ، وكان يرأسها على حسين أحمد المهندس ، ووجهت صحيفة الإخوان المسلمين نداء إلى العلماء للنص في هذه القضية التي طال الجدل حولها (٤) ، وقرر حسن البنا أن الإخوان لا يؤيدون ترجمة القرآن الكريم ، وأن البعد عنه خير من الشروع فيه بأية صورة من الصور ، وأن الجهود التي يستنفذها لو أنفقت في غيره من وسائل النهوض بالمسلمين أو الدعوة إلى الإسلام لكان ذلك خيرا(٥) .

وهكذا نرى أن ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى غير ممكنة ، ويجوز ترجمة التفسير العام لبعض آيات القرآن والأحكام الشرعية لا على أنها ترجمة مطابقة للأصل

<sup>(</sup>١) الهداية الإسلامية ، جـ٢ ، م ٤ ، صفر ١٣٤٠هـ .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ٢ ، م ٣ ، رجب ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٣) محمود عبد الحليم ، الإخوان المسلمون ، أحداث صنعت التاريخ ، مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ١٧ ، السنة الرابعة ١٦ جمادي الأولى ١٣٥٥هـ، ١٤ أغسطس ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، عدد ٢ ، السنة الرابعة ٢٩ محرم ١٣٥٥هـ، أبريل ١٩٣٦م .

تماما، لما ورد ذكره من الأسباب التي تجعل الترجمة النصية مستحيلة .

وكما حظى القرآن الكريم باهتمام الصحف الإسلامية حظيت ، أيضا السنة النبوية أيضا باهتمام كتاب الصحف الإسلامية ودعت تلك الصحف إلى الاهتمام بكتب السنة ، ولاسيما الصحيحة منها ، واقترح الشيخ محمد عبد العزيز الخولى لحفظ السنة تشكيل جمعية دينية لهذا الغرض ، يكون مركزها مصر قلب البلاد الإسلامية ، ويكون أفراد تلك الجمعية من خلاصة المعتصمين بالسنة والمتشعبين بروح الدين الإسلامي ، وتنشأ فروع لهذه الجمعية في البلاد والممالك الإسلامية ، ويكون شعارها قوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفْرُقُوا ﴾ [ آل عمران : ١٠٣] ، وقوله ﷺ : « شيئان لن تضلوا بعدى ما تسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله »(١) .

وقد نشرت « المنار » معارك السيد سليمان الندوى الهندى ضد الجماعة التي أطلقت على نفسها « جماعة أهل القرآن » ، والتي دعت إلى التمسك بالقرآن دون السنة بزعم أن السنة إنما كانت أحكاما مؤقتة لأهل عصر النبي ، والآن أصبحت عديمة الجدوى !

وترجمت المنار ما قدم من آراء في هذا الشأن ، حيث بين الندوى أهمية السنة ، ومضى يوضح حاجة القرآن إلى السنة ، وكيف كان الصحابة يستفتون رسول الله على فيما يقع لهم من حوادث ، ويعلمهم ما خفى عليهم ، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة، فقد نزلت آية الصيام ولم يذكر فيها حكم الأكل والشرب بالنسيان في الصوم ، فجاء رجل إلى النبي على وقال : يا رسول الله ، أكلت ناسيا في الصوم ، فأفتاه النبي على بأن صومه صحيح .

وأكد الندوى أن الأحكام التى توجد فى الأحاديث الصحيحة هى مأخوذ ومستنبطة من القرآن الكريم ، استنبطها النبى ﷺ بوحى إلهى وشرح ربانى ، ومن ثم يجب علينا قبولها والعمل بها بشرط ثبوتها إلى النبى ﷺ (٢) .

وأشار رشيد رضا إلى أن الحملات على القرآن الكريم والسنة النبوية يوجهها رجال الكنيسة الذين يعادون الإسلام ويشوهونه ويصدون عن اتباعه ، ويذمون رسوله وكتابه بالأفكار والبهتان وفحش الكلام دون أن يكلفوا أنفسهم مؤنة البحث ودراسة الحقائق الإسلامية .

وفي إطار الاهتمام بالسنة النبوية المطهرة والتعريف بها ، تحدثت الصحف الإسلامية

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ٥ ، م ٢٢ ، شعبان ١٣٣٩هـ ، أبريل ١٩٢١م ، مقال بعنوان : « ماذا يعمل لنشر السنة ، للشيخ محمد عبد العزيز الخولي .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٩ ، م ٣٠ ، ذو القعدة ١٣٤٨هـ ، أبريل ١٩٣٠م .

عن أشهر كتب السنة ، وذكرت المنار أن أشهر كتب السنة فى القرن الثالث صحيح البخارى ، وصحيح مسلم ، وسنن أبى داود ، وسنن النسائى ، وجامع الترمذى ، وسنن ابن ماجه ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل ، والمنتقى فى الأحكام لابن الجارود ، ثم مصنف ابن أبى شيبة ، وكتاب محمد بن نصر المروزى، ومصنف سعيد بن منصور، وكتاب تهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبرى ، والمسند الكبير لابن مخلد القرطبى ، ومسند إسحاق بن راهويه ، ومسند عبد بن حميد ، وسنن الدارمى ، ومسند أبى يعلى الموصلى ، ومسند ابن أبى عاصم أبو بكر عمرو بن أبى عاصم الشيبانى ، ومسند أبى هريرة لإبراهيم بن حرب العسكرى ، ومسند الإمام على لأحمد بن شعيب النسائى ، ومسند العنبرى إبراهيم بن إسماعيل الطوسى ، والمسند الكبير للبخارى ، ومسند محمد بن مهدى ، ومسند الحميدى ، ومسند البراهيم بن معقل النسفى ، ومسند إبراهيم بن يوسف الهنجانى ، ومسند مالك لأحمد بن أبراهيم بن معقل النسفى ، والمسند الكبير للحسن بن شعبان ، والمسند المعلل لأبى بكر البزار ، ومسند ابن سنجر ، والمسند الكبير ليعقوب بن شيبة ، ومسند على بن المدينى ، ومسند عمدان بن أبى شيبة (۱) .

وأشارت المنار إلى أن كتب المسانيد دون كتب السنة في الرتبة ، إذ جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع من حديثه ، صحيحا كان أو سقيما ، ولذلك لا يسوغ الاجتماع بما يورد فيه مطلقا ، واستثنى بعض المحدثين فيها مسند الإمام أحمد بن حنبل(٢) .

وأشهر كتب السنة فى القرن الرابع المعاجم الثلاثة: الكبير والصغير والأوسط للإمام سليمان بن أحمد الطبرانى ، فقد رتب فى الكبير الصحابة على حروف المعجم وهو مشتمل على نحو خمسمائة وعشرين ألف حديث ، ورتب فى الأوسط والأصغر شيوخه على الحروف أيضا ، وسنن الدارقطنى وصحيح أبى حاتم محمد بن حبان البستى ، وصحيح أبى عوانة يعقوب بن إسحاق ، وصحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق ، وصحيح المنتقى لابن السكن سعيد بن عثمان البغدادى ، والمنتقى لقاسم بن أصبع محدث وصحيح المنتقى لقاسم بن أصبع محدث الأندلس ، ومسند ابن جميع محمد بن أحمد ، ومسند محمد بن إسحاق ، ومسند الحوارةمى ، ومسند أبى إسحاق إبراهيم بن نصر الراذى . . . (٣) .

وبمناسبة ما أذاعه فريق من المستغربين ـ الذين تعلموا في المدارس الحديثة والمتخرجين

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٥ ، م ٣٢ ، محرم ١٣٥١هـ، مايو ١٩٣٢م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٢ ، ربيع الآخر ١٣٣٦هـ، يناير ١٩٢١م ، مقال بعنوان : " تاريخ فنون الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٢ ، م ٢٢ ، جـ ٣ ، م ٢٢ ، ربيع الآخر ، جمادى الأولى ١٣٣٦هـ.، يناير ، فبراير ١٩٢١م ، مقال بعنوان : و تاريخ فنون الحديث ٤ .

من جامعات أوربا \_ من الدعوة إلى إنكار الأحاديث النبوية وعدم الاعتماد عليها في التشريع بحجة أنها لم تكتب في زمنه على ، ولو كانت شرعا مستمرا كالقرآن لكتبت بأمره واطلاعه كما فعل بالقرآن ، ويستدلون بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الحدري قوله يحلى : « لا تكتبوا عنى شيئا إلا القرآن ، ومن كتب عنى شيئا غير القرآن فليمحه »، هنالك انبرت الصحف الإسلامية للرد على هذا الادعاء الخاطئ والدفاع عن مكانة السنة ومنزلتها من الدين ووجوب العناية بها ، وخطأ الذين يقللون من أهميتها ، وكتب محمد زهران في صحيفة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن الرسول المحلى لم يأمر بكتابة السنة في أول الأمر إما لخشية اشتباه الأحاديث بالقرآن على بعض الضعفاء ، حيث لم يكن قد كثر في الناس من يحفظونه كثرة تجعله شائعا بينهم ، شيوعا يحصل به تمييزه عند السماع من غيره ، فضلا عن ذلك فإنه قد ورد عن الرسول الله ، إني أسمع منك الشيء فاكتبه ، قال : « نعم » . قال : قلت : يا رسول الله ، إني أسمع منك الشيء فيهما إلا حقا » ، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ، فالإذن إذن بكتابة فيهما إلا حقا » ، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ، فالإذن إذن بكتابة الأحاديث ثابت عن الرسول عليه المنه عن كتابتها أولا لأمور منها :

١ ــ أن الصحابة كانوا سريعي الحفظ ، وكان ذلك يغنيهم عن الكتابة .

٢ ــ ومنها ما تقدم ذكره وهو خشية التباس غير القرآن بالقرآن على بعض الضعفاء.

٣ ــ أن ذلك صار بعد العصر الأول ضرورة لتوقف حفظ الشريعة الواجب عليها(١).

وأشار حامد عسكرية رئيس جمعية الإخوان المسلمين بشبراخيت إلى أن السنة المحمدية وهى : قول النبي على أو فعله أو إقراره أو صفته هى جزء أساسى فى الإسلام لا غنى عنها ؛ لأنها مبينة للقرآن وشارحة لأحكامه والمقصوده بقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] ، ومنزلة السنة من القرآن بمنزلة اللائحة التفسيرية الداخلية أو المذكرة التفصيلية ، وأكد أيضا على أن الرسول على حث على تعلم السنة ونقلها لمن لم يسمعها إذ قال : « نضر الله امراً سمع منا حديثا فوعاه وبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٣٠٠).

واهتمت الصحف الإسلامية بحفظ السنة ، وبيان الأحاديث الموضوعة والغرض من وضعها ، والأسباب التى تكمن وراء وضع الأحاديث وآثار ذلك على الدين ، وكانت صحيفة الشبان المسلمين تخصص بابا بعنوان : « الدفاع عن السنة » ، وكذلك مجلة

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٠ ، السنة الأولى ، ١٢ شعبان ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٧ ، السنة الأولى ، ٤ من ربيع الآخر ١٣٥٧هـ .

الأزهر ، وذكر إبراهيم اللبان أن الغرض من وضع الأحاديث هو :

١ \_ الكيد للإسلام من قبل أعدائه .

٢ \_ إظهار الدين الإسلامي بمظهر ينافي العقول ، وذلك لزعزعة عقائد الناس وتشكيكهم في دينهم ، عن طريق وضع الأحاديث الظاهرة الكذب ونسبتها إلى رسول الله ويشكيكهم في دينهم ، عن الأحاديث الموضوعة التي عنيت الصحف بإبرازها وبيان دينمان.

- د الباذنجان شفاء من كل داء " .
- « من أكل فولة بقشرها أخرج الله عنه من الداء بقدرها " .
  - « من تختم بفص من الياقوت نفي الله عنه الفقر » .
    - « يوم الأربعاء نيحس مستمر » .
    - « من أكل رمانة حتى يتمها أنار الله قلبه » .
    - « فُضِّلُ العدس على لسان سبعين نبيا » (١) .
- « من قال لا إله إلا الله ومدها بالتعظيم هدمت له أربعة آلاف ذنب من الكبائر ».

ومن علامات الحديث الموضوع أن يكون فيه وعد شديد على صغيرة ، أو وعد بثواب عظيم على عمل يسير ، ومن أهم ما تحدثه الأحاديث الموضوعة من أثر سبئ هو:

- ١ ـ زعزعة العقائد .
- ٢ ـ ترجيح الآراء الضعيفة وجمع الأنصار حولها .
  - ٣ ـ ظهور البدع والحرافات .
  - ٤ ـ التشجيع على ترك الفروض الدينية (٣) .

وفى مجال التفقيه والإرشاد أيضا كانت الصحف الإسلامية تنتهز فرصة حلول المناسبات الدينية، وتقوم بنشر المقالات الإسلامية والموضوعات التي تخص هذه المناسبات، ومن أشهر هذه المناسبات التي كانت تتبارى فيها الصحف الإسلامية : ذكرى الهجرة

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ ٢ ، م ١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٨هـ، نوفمبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٢٧ ، ٣٠ رجب ١٣٥٣هـ، ٨ نوفمبر ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>٣) الشبان المسلمون ، جـ ٢ ، م ١ ، جمادى الآخرة ١٣٤٨هـ، نوفمبر ١٩٢٩م .

النبوية ، حيث كانت الصحف الإسلامية تحتفل بذكرى الهجرة وتنشر ما يدبجه الكتاب والشعراء والخطباء في الاحتفال بهذه الذكرى من منبر الأزهر ، والجمعية الإسلامية تقدم أعدادا خاصة في هذه المناسبة(١) .

ومن المناسبات الدينية أيضا التى حظيت باهتمام الصحافة الإسلامية حلول شهر رمضان من كل عام ، حيث تتبارى الصحف فى تقديم الموضوعات الدينية عن الشريعة الإسلامية وأحكامها ، والصوم وأحكامه وفوائده الأخلاقية والاجتماعية والصحية ، وقد وكانت بعض الصحف تستكتب الأطباء المسلمين ليكتبوا عن فوائد الصوم الصحية ، وقد اشتهر فى ذلك الطبيب بسيونى بسيونى ، والطبيب تميمى فى الفتح ، والطبيب محمد توفيق صدقى فى المنار(٢) .

والمتبع لأعداد هذه الصحف ومجلداتها يجدها حافلة بتلك الموضوعات الدينية التى تسهم فى تزويد القراء بأحكام الدين الإسلامى وتعاليمه ، وتجعل أوامر الدين حية وحاضرة فى أذهان الجماهير ، وكذلك كانت ذكرى المولد النبوى الشريف موضع اهتمام لدى كتاب الصحافة الإسلامية ، حيث تقوم الصحف بنشر المقالات والموضوعات عن الدعوة المحمدية ، ونشأتها وانتشارها وحكمة ظهور الرسول فى العرب الأميين ، وبعثته وجهوده وجهود الصحابة فى نشر الدعوة الإسلامية ، خارج الجزيرة العربية (٣) .

ويلاحظ أن الصحف كانت تعالج فى هذه المناسبات الفساد الدينى والاجتماعى والخلقى ، وتوضح فضل الإسلام على العالم كله ، وتعرف المسلم بتاريخ الإسلام ، وحوادثه وقادة الفتوح الإسلامية ، كذلك كانت تتخذ منها فرصة للدعوة إلى مقاومة التبشير والإلحاد وتوحيد الصف المسلم فى مقاومة أعداء الأمة الإسلامية .

وتعد الفتاوى التى كانت تبثها الصحف الإسلامية بين حين وآخر رافدا من روافد التثقيف الديني ، وقد اشتهرت في ذلك صحيفة الإخوان المسلمين التي كان يقوم بالإفتاء

<sup>(</sup>۱) الأزهر ، جـ ۱ ، م ۹ ، محرم ۱۳۵۷هـ، والإخوان المسلمون عدد ۱ ، السنة الرابعة ، ۲۲ محرم ۱۳۵۰هـ، ۱۴۵هـ، ۱۳۵۵هـ، ۱۴۵هـ، ۱۳۵۵هـ، ۱۴۵هـ، ۱۴۵هـ، ۱۴۵هـ، ۱۴۵هـ، ۱۴۵هـ، المستاذ عبد الوهاب خلاف المدرس بالجامعة المصرية ، والشبان المسلمون جـ ۹ ، م ۱ ، محرم ۱۳٤۹هـ، يونيه ۱۹۳۰م، وكذلك باقى المجلات والصحف ، في أول كل عام هجرى .

<sup>(</sup>۲) الأزهر ، جـ ۹ ، م ۹ ، رمضان ۱۳۵۷هـ، والفتح ، عدد ۳۹ ، ۲ رمضان ۱۳۶۵هـ، ۱۰ مارس ۱۹۲۷م، والمنار ، جـ ۸ ، م ۳۱ ، رمضان ۱۳۶۹هـ، فبراير ۱۹۳۱م ، والشبان المسلمون ، جـ٥ ، م ۱ ، رمضان ۱۳۶۸هـ. فبراير ۱۳۶۰هـ. .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٧ ، م ١٩ ، صفر ١٣٣٥هـ، ديسمبر ١٩١٦م ، والأزهر ، جـ ٢ ، م ٩ ، صفر ١٣٥٧هـ، وجـ ٤ ، م ٩ ، صفر ١٣٥٧هـ، وجـ ٤ ، م ٩ ، ربيع الآخر ١٣٥٧هـ، مقال بعنوان : « مولد محمد ﷺ ، والإخوان المسلمون ، عدد ٤ ، السنة الأولى ، ١٣ ربيع الأول ١٣٥٧هـ، عددا خاصا عن المولد النبوى .

فيها الشيخ حسن البنا ، وصحيفة الأزهر وكان يتولى الإفتاء فيها الشيخ يوسف الدجوى والشيخ محمد عبد اللطيف الفحام ، وصحيفة الهداية الإسلامية وكانت تقدم الفتاوى للشيخ الخضر حسين ، وأبرز هذه الصحف في هذا المجال صحيفة المنار لرشيد رضا ، إذ كانت المنار تعقد بابا خاصا للفتاوى والأحكام الدينية ، وتتلقى أسئلة القراء ويجيب عليها رشيد رضا ، وقد حفلت أعداد المنار بفتاوى مهمة في الأحكام الشرعية الدينية في شتى النواحي ، وكانت المنار تفتح أبوابها لأسئلة القراء عامة ، غير أنها في سنوات الحرب العالمية الأولى خصصت هذا الباب لأسئلة المشتركين في المنار فقط ، حيث تقلص حجم المنار وضاقت صفحاتها عن الإجابة على أسئلة جميع القراء .

ويحسن هنا أن نقدم مختارات من أهم الفتاوي التي قدمتها المنار :

فقد أرسل أحد قراء المنار من سنغافورة يسأل عن حكم التصوير وصنع الصور والتماثيل واتخاذها في الإسلام .

أجاب رشيد رضا على هذا السؤال مبينا الأحاديث التي وردت في تحريم التصوير والآثار الواردة في ذلك ، وأقوال العلماء في شرحها وفقهها ، أما الأحاديث فتتلخص في ست مسائل:

- ١ ــ أن المصورين يعذبون يوم القيامة ويكلفون إحياء ما صنعوا تعجيزا ، ويوصفون بالظلم الشديد لقصدهم مضاهاة خلق الله.
  - ٢ \_ لعن الله المصور كما لعن الذين اتخذوا قبور أنبياثهم مساجد .
    - ٣ \_ إنكار نصب الستائر التي فيها الصور والتماثيل وإزالتها .
- ٤ \_ تعليل الإنكار تارة بأننا لم نؤمر بكسوة الحجر والطين ، وتارة بكونها في المصلى تعرض للمصلى في صلاته وتارة بعدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب .
- ٥ \_ اتخاذ الثياب التي فيها الصور وسائد ومرافق واستعمال النبي لها مع بقاء الصورة.
- ٦ ـ أن تغيير الصورة الحيوانية بما تصير به أشبه بالشجر كقطع رأسها يبيح اتخاذها(١). أما الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة :
- ١ \_ استعمال زيد بن خالد الصحابي للستر الذي فيه صور وهو أحد رواة حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب .
- ٢ ـ اتخاذ أحد أعاظم أئمة التابعين القاسم بن محمد أبي بكر ﴿ وَلِيْ الْحَجَلَّةُ

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٥ ، م ٢٠ ، ربيع الأول ١٣٣٦هـ، ديسمبر ١٩١٧م . ٣٤٨

التى فيها تصاوير القندس والعنقاء ، وهو ربيب عمته عائشة وأعلم الناس محديثها .

٣ \_ استعمال يسار مولى عمر بن الخطاب يُخلين وخازنه الصورة في داره .

 ٤ \_ صنع الصور فى دار مروان بن الحكم وسعيد بن العاص ، وكل منهما ولى إدارة المدينة وكانا من التابعين .

وأما أقوال العلماء في شرحها وفقهها ، فمنهم من شدد فيه ، ومنهم من خفف ، وأشهر المشددين من محققى الفقهاء في القرون الوسطى : أبو بكر بن عربى ، والنووى، فقد جزما بتحريم التصوير مطلقا ، وإن كان الأصل أن ما حل اتخاذه واستعماله حل صنعه ، وقال الأول : إن ما له ظل كالتماثيل ذات الأجسام يحرم اتخاذه بالإجماع ، وأما ما لا ظل له من الصور ففيه أربعة أقوال :

- ١ \_ الجواز مطلقا .
  - ٢ \_ المنع مطلقا .
- ٣ \_ تحريم ما كانت الصورة فيه تامة أو جواز ما قطع رأسها أو تفرقت أجزاؤها .
  - ٤ \_ جواز ما يمتهن دون ما كان معظما .

ومذهب الحنابلة يجيز الصورة في الثوب ، ومذهب القاسم بن محمد بن أبي بكر: أن ما لا ظل له لا يمتنع اتخاذه مطلقا ، فقد صح أنه كان في بيته بمكة حجلة فيها تصاوير كما تقدم ، وفيه حمل أبو على الفارسي الوعيد بعذاب المصورين على المشبهة الذين يعتقدون أن الله تعالى صورة كصور خلقه تعالى عن ذلك .

وجعل الحافظ ابن حبان حديث امتناع الملائكة من دخول بيت فيه خاصا بالنبى وجعله بعضهم خاصا بملائكة الوحى ، وجعله الكثيرون خاصة بملائكة الرحمة ، وقال بعضهم : إن الوعيد على تحريم الصور خاص بمن كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان وأما الآن فلا .

وعندما سئل رشيد رضا عن منافع التصوير في العصر الحاضر قال : « إن له أنواعا من الفوائد في حفظ اللغة وإيضاح كثير من العلوم والفنون ، وفي الأعمال العسكرية والإدارية والسياسية » ، وذكر الكثير من الأمثلة على ذلك قائلا :

١ ـ إننا نرى فى كتب اللغة أسماء كثير من الأشياء كالنبات والحيوان وغيرها غير مفسرة بما تعرف به المسمى ، بل يقولون : حيوان معروف ، فلو وضعت صورة الشيء عند اسمه كما تفعل الأمم المتحضرة الآن لكان ذلك أحسن فى حفظ

- اللغة، ولا يغني عنه الوصف بالكلام .
- ٢ ـ يترتب على الجهل بأجناس بعض الحيوان جهل ما يتعلق بها من الأحكام
   الشرعية ، كأحكام ما يحل أكله منها وما لا يحل .
- ٣ ـ أن للتصوير فوائد عظيمة في علوم التاريخ الطبيعي والطب والتشريح الإنساني
   والحيواني ، وفروع هذه العلوم قد صارت كثيرة في هذا العصر .
- للتصوير فوائد عظيمة في الأعمال الحربية ، فلا يمكن لمن يتركه أو يقصر فيه أن يقاتل أعداءه بمثل ما يقاتلون به ، فمنها تصوير المواقع الحربية والطرق والبلاد والجيوش وما لديها من السلاح والذخيرة .
- ۵ ـ للتصوير فوائد لدى حكومات هذا العصر في الأعمال السياسية والإدارية ، ولا يكن للمسلمين أن يستغنوا عن صناعة التصوير في التعليم والتأليف والأعمال الحربية(١) .

وإذا كان هناك من تعليق على استخدام التصوير فالإسلام دين الفطرة قصد الله به رفع الحرج والعسر على عباده ؛ ولذلك فلم يكن يحرم الإسلام صناعة نافعة في كثير من العلوم ، وأصبحت الصوره الآن لها أهميتها في كل المجالات ولاسيما في المجال الصحفي، أما ما يحرم من التصوير فهو التصوير المجسد والأجسام العارية وغيرها مما يكون فيه خروج على منفعة الإنسان المشروعة ، أو التذرع للخروج على الفضيلة وإباحة المنكرات والفواحش .

وفى سؤال ورد فى فتاوى المنار عن حكم اشتغال المرأة المسلمة بالتمثيل ، وحكم تمثيل قصص الأنبياء ، أجاب رشيد رضا :

إن اشتغال المرأة المسلمة بالتمثيل يشتمل على مذكرات محرمة ، منها : ظهورها على أعين الرجال متبرجة ، كاشفة ما لا يحل كشفه لهم من أعضائها كالرأس والنحر وأعالى الصدر والذراعين ، وتحريم هذا مجمع عليه و معلوم من الدين بالضرورة ، فلا حاجة إلى ذكر النصوص فيه ، ومنها : الاشتراك مع الرجال الممثلين في أعمال تكثر في التمثيل وإن لم تكن من لوازمه في كل قصة كالمعانقة والمخاصرة والملامسة بغير حائل ، ومنها غير ذلك من المنكرات التي يشتمل عليها بعض القصص دون بعض كالتشبه بالرجال ، وتمثيل وقائع الفسق والغرام المحرم ، ورغم ذلك فلم ينكر رشيد رضا أن للتمثيل الجاد من فوائد، إذ أشار إلى أنه يكن للكاتب العالم بأحكام الشرع وآدابه أن يكتب قصة تمثيلية يودع فصولها أعمالاً شريفة وأقوالاً نافعة إذا مثلتها المرأة المسلمة تبرز في دار التمثيل غير متبرجة بزينة ، ولا مبدية لشيء مما حرم الله إبداءه من بدنها ، ولا آتية بشيء من أعمال الفساد ، ولا من ذرائعه ، فإن تمثيلها يكون بهذه الشروط مباحاً أو مستحباً .

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٦ ، م ٢٠ ، ربيع الأخر ١٣٣٦هـ، فبراير ١٩١٨م .

أما تمثيل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد أنكره رشيد رضا لعدة وجوه :

١ أكثر الممثلين لهذه القصص سواء من العامة وأرقاهم في الصناعة لا يرتقى إلى مقام الخاصة ؛ ولذا يعد من الازدراء أن يقال : فلا إبراهيم خليل الله ، أو موسى كليم الله ، أو محمد خاتم الرسل .

٢ ـ أن العرف الإسلامي العام يعد تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إهانة لهم.

٣ ـ تمثيل الرسول في حالة أو هيئة تزرى بمقامه ولو في أنفس العوام ، وذلك محظور وإن كان تمثيلا لشيء وقع .

إن من خصائص القصص التمثيلية الكذب ، وأن الكذب على الأنبياء ليس كالكذب على غيرهم(١) .

وفى مجال الوعظ الإسلامى حفلت الصحف الإسلامية بالمقالات التى توضح أهميته وآثاره فى الأمة الإسلامية ، وكيفية الدعاية للدين الإسلامى فى داخل وخارج الديار الإسلامية ، وحاجة البلاد للوعظ الدينى وتوجيه الدعاة إلى الطرق المثلى فى الوعظ والإرشاد ، وأصول الدعوة ووسائلها :

وقد بينت الصحف الإسلامية معنى الوعظ وآثاره ، فمعنى كلمة الوعظ هو : رجر مقترن بتخويف ، وقيل : هو النصح والتذكير بالخير مما يرق له القلب ، وقيل : هو النصح والتذكير بالعقاب .

وللوعظ آثاره في الواعظين والمستمعين ، وله في الأمة آثار قيمة ، فآثاره في الواعظ نفسه : إلزام نفسه بالاستقامة ، وحمله على تعرف القرآن وإقامة السنة ، والوقوف على آراء الفقهاء والعلم بالعقائد ، ومعرفة عيوب الناس وسياسة الجماهير . أما آثار الوعظ في الأمة فهو تعريفهم بما جهلوا من أمور الدين ، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم ، وتبصيرهم بالنافع في الحياة الدنيا ، وما يسعدهم في الحياة الآخرة ، وترغيبهم في الخير وتنفيرهم من الشر ، وحضهم على التراحم والتواد والتعاطف والتعاون ، وبيان أوجه المعاملات المشروعة ، وذلك لا يتحقق إلا عن طريق الدين الحق الذي يقوم على توحيد الله ، وعلى توجيه النفوس نحو المصالح العامة (٢) .

والسبيل السوى فى إعداد المرشد الدينى أو الواعظ هو أن يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا ، وأن يلم بالقراءة والكتابة والعلوم الأولية التى تنمى العقل ، وأن يحفظ القواعد النحوية ، وأن يطلع على كتب الأدب الشعرية والنثرية والتدريب على الخطابة والكتابة ، وأن يكون المرشد الدينى مستقل الفهم يعرف كيفية انتقاء المعلومة الصحيحة من كتب

<sup>(</sup>١) المنار ، ٢٩ جمادي الأولى ١٣٣٦هـ، أبريل ١٩١٨م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۱۷۲، ٥ جمادى الآخرة ١٣٤٨هـ، ٧ نوفمبر ١٩٢٩م .

التفسير ، وذلك لأن بعض كتب التفاسير تحتوى على بعض الخرافات الإسرائيلية والأباطيل المذهبية .

فضلا عن ذلك ، أن يعرف المرشد الدينى سيرة الرسول كلي وسننه ، ويعتمد فى ذلك على الكتب العلمية الصحيحة ، ويبتعد عن التقليد لغيره ، وخاصة ممن سبقوه فى الزمن ، وأن ينظر إلى المنكرات الشائعة والحوادث الحاضرة ، ويختار من هذه الحوادث ما يجعله محور خطابته ومدار عظاته ، ذاكرا ما ورد فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة ، وأن يصوغ الخطبة فى قالب خطابى يناسب أفهام المستمعين ولغة الحاضرين(١) ، وأن يكون سياسيا حكيما يأتى الناس من جهة ما يعرفون ليصل بهم إلى ما ينكرون من حيث لا يشعرونه وألا يعرف اليأس سبيلا إليه ، وأن يكون صبورا قادرا على يخمل الأذى فى سبيل الحق ، وأن يكون مؤمنا بما يقول مطبقا له(٢) .

وكتب الشيخ محمد مصطفى فى مجلة الأزهر مقالاً بعنوان : « الأزهر كما ينبغى أن يكون » وذكر فيه الشروط الواجب توافرها فى الداعية ، وأبرزها :

- ١ ـ ملازمة الأخلاق النبوية والتبصر في هدى القرآن والسنة ومجاهدة النفس ورياضتها على تحمل الأذى والمكروه في سبيل العمل والأخلاق الدينية والشعائر الإسلامية .
- ٢ ـ أن يكون الداعى والمرشد شجاعا صادقا قوى الإيمان بما يدعو إليه ، وأن يؤدى
   احتسابا لله لا على أنه مكلف به يؤديه للأجر وزيادة الدرجات والرواتب .
- ٣ ـ أن يكون بصيرا بالوسط الذى يعيش فيه خبيرا بأحوال النفوس واسع الحيلة فى
   التنقل من طريق إلى طريق .
- $\xi$  \_ أن يكون تقيا ورعا زاهدا عن الدنيا غير حريص على منفعة زائلة أو أجر مادى $^{(7)}$  .

وقد ذكر رشيد رضا أصول الدعوة الإسلامية ومقاصدها العامة في إحدى عشرة مقالة ، بدأها في العدد السابع من السنة الثالثية والثلاثين حتى العدد الثاني في السنة الثالثة والثلاثين(٤) ، ونستطيع أن نوجز هنا أهم ما جاء فيها من أفكار فيما يلي :

١ - إصلاح ما أفسده أهل الكتاب ومن سبقهم من اتباع الأنبياء الأقدمين من أركان الإصلاح الدينى الإلهى الثلاثة وهى الإيمان بالله ، والبعث والجزاء ، والعمل الصالح الذى تتزكى به الأنفس البشرية .

<sup>(</sup>١) المنار جــه ، م ٢٩ ، ربيع الأول ١٣٤٧هـ، سبتمبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٢) المنار جـ ٤ ، م ٢٧ ، ذر الحجة ١٣٤٤هـ، ١٠ يوليو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) الأزهر ، جـ ٦ ، م ٩ ، جمادى الآخرة ١٣٥٧هـ .

<sup>(</sup>٤) المنار ، ذو الحجة ١٣٥١هـ، أبريل ١٩٣٣م .

- ٢ ـ بيان ما كان يجهله البشر من حقيقة النبوة والرسالة ، ووظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ومعجزاتهم التي أيدهم الله بها .
- ٣ ـ بيان أن الإسلام دين الفطرة السليمة والعقل والفكر والعلم والحكمة والبرهان
   والحجة والضمير والوجدان والحرية والاستقلال
- ٤ ـ الإصلاح الاجتماعى الإنسانى والسياسى وتحقيقه بالوحدات الثمان الآتية : وحدة الأمة ، وحدة الجنس البشرى ، وحدة الدين ، وحدة التشريع بالمساواة في العدل، وحدة الأخوة الروحية والمساواة في التعبد ، وحدة الجنسية السياسية الدولية ، وحدة القضاء ، وحدة اللغة .
- ٥ المزايا العشر للتكاليف الشخصية في الإسلام وهي التي يجمع فيها بين حقوق الروح والجسد ، وكون الغاية منها سعادة الدنيا والآخرة معا ، وكونها يسرا لا حرج فيها ولا عسر ولا إرهاق ، وكونها قصدا واعتدالا في كل أمر لا غلو فيها ولا إسراف ولاسيما الزينة والطيبات ، وكونها معقولة سهلة الفهم ، واشتمالها على العزيمة والرخصة ، وكونها مراعيا فيها درجات البشر في العقل والفهم وعلى الهمة وضعفها ، وبناء المعاملات فيها على الظواهر دون البواطن، وبناء العبادات على الاتباع دون الابتداع .
- ٦ ـ بيان أن حكم الإسلام السياسى الدولى قائم على أساس سلطة الأمة واجتهاد أولى الرأى ، وعلى أساس درء المفاسد ومراعاة المصالح والشورى والعدل المطلق والمساواة فيه ، ومراعاة الفضائل فى الأحكام .
- ٧ ـ الإصلاح المالى من جميع النواحى التعبدية والأدبية والخلقية والاجتماعية والدولية .
  - ٨ ـ إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه الخير للبشر .
- ٩ ـ العمل على تحرير الرقيق وإعطائهم جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية من
   روحية ومالية وغيرها ، ورفع الظلم والإهانة وتشريع الوسائل لمنع تجديده .

وأشار المرشد العام للإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا في سلسلة مقالات كتبها في صحيفة الفتح بعنوان : « الدعوة إلى الله » إلى أن الدعوة الإسلامية فرض مقسم بين طبقات الأمة لكن أهم هذه الطبقات المكلفة بالدعوة والقادرة عليها هي :

أولا: الحكومة ، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وانتقد البنا الحكومة المصرية قائلا: « وحكومتنا الإسلامية \_ هداها الله \_ شغلتها الأمور السياسية والحوادث الخارجية في السنوات الماضية عن حال الأمة الخلقية وعللها الاجتماعية حتى عم الخطب»، وطالب البنا الحكومة أن تعمل على « إلغاء البغاء الرسمي ، وإدخال التعليم الديني في كل المدارس ، ومكافحة الصحف الهازلة التي تهدم أخلاق الأمة ، وإلغاء المزار ، ومحاربة دعاة الإلحاد والفلسفات الكاذبة » .

ثانيا: دار النيابة ، وهذه الهيئة القانونية القادرة على الإصلاح الحلقى والأدبى بما أنها السلطة التشريعية وبيدها سن القوانين وتأييدها .

ثالثاً : الدعاة والسراة ، وهم الطبقة الثالثة ممن يقدرون على الإصلاح ويجب عليهم القيام به .

رابعا: الطلبة على اختلاف مدارسهم ؛ لأنهم قوة فعالة في الدعوة ، ولاسيما الطلبة الأزهريين(١) .

وحينما ألف المؤتمر الإسلامي العام المنعقد في القدس في بداية عام ١٩٣٢م لجنة الدعوة والإرشاد التي تألفت من الشيخ رشيد رضا والشيخ محمد عبد الرسول من علماء النجف في العراق ، ورضا بك توفيق فيلسوف تركيا ، والشيخ عبد الوهاب النجار من علماء الأزهر ، والشيخ حسن أبي السعود علماء الأزهر ، والشيخ حسن أبي السعود قاضي الرملة الشرعي ، وإسعاف بك النشاشيبي أديب فلسطين ، والشيخ محمد سعيد درويش البابي الحلبي ، ومحمد على أفندي الحوماني من لبنان . نوه رشيد رضا بمشروع الدعوة والإرشاد الذي انبثق عن هذا المؤتمر ، مشيرا إلى أنه أعظم مشروع إسلامي لإصلاح المسلمين في أنفسهم ، وتجديد هداية دينهم ومجده من خلال إعداد الدعاة الذين يتخرجون في مدرسة خاصة وجمعية خاصة لإعداد كوادر الدعوة والإرشاد .

واقترح رشيد رضا أن يسعى المؤتمر لتأليف ثلاث رسائل في عقائد الإسلام القطعية وفي آدابه وفضائله وأحكام العبادات، يقتصر فيها على الأشياء المجمع عليها من المسلمين، ونشر رسائل أيضا في نقض أسس الأديان التي يتصدى دعاتها لإضلال المسلمين من دينهم، وكانت أهداف جمعية الدعوة والإرشاد تتلخص قيما يلى :

- ١ بث الدعاة إلى الإسلام .
- ٢ ـ بث المرشدين بين المسلمين ولاسيما أهل البادية منهم .
- ٣ نشر رسائل وكتب تشتمل على أصول الإسلام وفضائله ، وآدابه وحكمة التشريع فيه .
  - ٤ ـ إلقاء المحاضرات والخطب ، ونشر المقالات في الصحف .
- ۵ ـ إنشاء صحف باللغة العربية وغيرها في الأقطار المختلفة تعنى بالشؤون
   الإسلامية .
  - ٦ ـ السعى لإصلاح منهج الخطب المنبرية ودروس الوعظ والإرشاد .

<sup>(</sup>١) الفتح ، عند ١٠٣ ، ١٧ محرم ١٣٤٧هـ.، ٥ يوليه ١٩٢٨م ، والأعداد التالية له .

 ٧ ـ السعى لدى الحكومات الإسلامية لأجل العناية بالتعليم الدينى والتربية الإسلامية .

 $\Lambda_{-}$  الاهتمام بتعليم اللغة العربية في جميع الشعوب الإسلامية (1) .

واهتم رشيد رضا بانتقاد خطباء المساجد ودواوينهم التي يحفظون خطبها ويقرؤونها على المنابر غيبا أو في الأوراق المخطوطة والمطبوعة ، وبين أن هذه الخطب معظمها في ذم الدنيا والتزهيد فيها والتذكير بالموت ومدح الشهور والمواسم حتى المبتدعة منها ، وأكثر ما فيها من الأحاديث ضعيف أو موضوع (٢) ، ويلاحظ أن بعض الخطباء الآن في المساجد يسيرون على هذا النمط السابق ذكره غير مواكبين لأحداث وظروف العصر التي تحتاج إلى معالجة خاصة ووجهات نظر تختلف عن الماضي ، وذلك في إطار الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واجتهاد أهل الذكر فيها .

وقد ألف رشيد رضا كتابا يسمى « الحكمة الشرعية » ، خصص فيها فصلا طويلا في الخطابة ، بين فيه حكمتها وفوائدها ، وكيفية تحصيل ملكة الارتجال فيها ، وما ينبغى أن تشتمل عليه الخطب الدينية في المساجد ، وأنشأ عدة خطب كنماذج للخطبة العصرية التي يرى أن يتمسك بنمطها الخطباء (٣) ، وأشاد بديوان الخطب الذي ألفه الشيخ جمال الدين القاسمي ، وذلك لخلوه من البدع والخرافات ، ومن الأحاديث الموضوعة والضعيفة ، واشتماله على الموعظة الحسنة التي يحتاج الناس إليها في جميع الأوقات، وطفقت «المنار» وتنشر نماذج مختارة من الخطب المنشورة في الديوان بعنوان: « مختارات من خطب القاسمي » اشتملت على بعض الخطب النبوية في يوم الجمعة وخطب لأبي بكر وعمر وعثمان وعلى بن أبي طالب ، وخطب أخرى في شتى الموضوعات الدينية والخلقية والإصلاحية (٤) .

ومضت الصحف الإسلامية تؤكد على ضرورة الدعوة الإسلامية فى المجتمعات الأوربية والأجنبية « لأن هناك بعض المعتقدات الغربية عن المسلمين لدى الأوربيين ، فهم لا يعرفون عنهم سوى أنهم قوم يعيشون على الفطرة ، ولا يدرون من أمور الحياة سوى التغذى بطعام سيئ يتناولونه بأصابعهم القذرة والارتواء بالماء والقهوة والتسلى بالتدخين والاستمتاع بالنساء وبالتزوج منهن بغير حساب لأنهن لسن إلا متاعا للشهوة البهيمية يشترين كما تشترى الأنعام ، ويلفظن كما تلفظ النواة بغير مراعاة لحالتهن ولا لحقوقهن ، وإن

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٣ ، م٣١ ، ذو القعدة ١٣٥٠هـ، مارس ١٩٣٢م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٧ ، م١٩١٨ رمضان ١٣٣٣هـ، أغسطس ١٩١٥م .

 <sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٨ ، م ١٨ ، شوال ١٣٣٣هـ، سبتمبر ١٩١٥م .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ ٩ ، م ١٨ ، ذو القعدة ١٣٣٣هـ ، أكتوبر ١٩١٥م .

أطيب الطيبات عندهم سفك دماء المسيحيين ! " (١) .

وكتب محمد رشيد بك آل الحجازى - من أركان الحرب سابقا في برلين - في المنار يطالب الدول الإسلامية أن تنظم وسائل الدفاع عن دينها وسمعة أممها في العالم ، وبيان أن الدين الإسلامي مثل سائر الأديان التي تأمر بالخير وتنهى عن المنكر ، وأنه أوصى بصفة خاصة بمراعاة أهل الكتاب ولاسيما النصارى منهم ، فقد وصفهم القرآن بأنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا ، وبين الحاجة لضرورة تعلم علماء المسلمين اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية ليدفعوا تلك الأكاذيب ، ويظهروا للأمم فضائل هذا الدين التي تفوق جميع فضائل الأديان الموجودة في العالم (٢).

ودعا شكيب أرسلان على صفحات صحيفة « الفتح » إلى توظيف أموال الزكاة أو جانب منها في سبيل الدعاية للدين الإسلامي في الديار الوثنية ، أو بين المسلمين أنفسهم الذين خيم عليهم الجهل وأصبحوا لا يعرفون من الإسلام \_ على حد قوله \_ سوى اسمه، واستنهض شكيب أرسلان همم المسلمين للتبرع للدعوة إلى الإسلام وتنظيم الدعاية الإسلامية ، وناط بهذه المهمة جمعيات الشبان المسلمين المنتشرة في معظم أنحاء العالم الإسلامي ، وذلك في مواجهة حملات التبشير النصرانية من كاثوليك وبروتستانت التي ملأت الأقطار الإفريقية وبلاد الصين وجزر المحيط ، وأسست المدارس والمستشفيات والمعامل لنشر رسالاتها الدينية ، وأشار إلى نجاح البعثات التبشيرية في الهند وفي الصين في تنصير المسلمين ، وأن الدعاية الإسلامية قد توقفت في إفريقية وحل محلها التبشير النصراني .

وقد لبت الجماهير المسلمة دعوة شكيب أرسلان ، وانهالت التبرعات إلى صحيفة الفتح لإعانة الدعوة الإسلامية ومؤازرة دعاتها في الخارج ، واقترح محب الدين الخطيب أن يخصص جزء من هذه الأموال في إنشاء مكاتب استخبارات إعلامية إسلامية تستقى منها الصحف الإسلامية الأخبار الصادقة عن المسلمين في كل مكان ، وذلك لتحقيق التواصل والتعاون بينهم وكسر احتكار وكالات الأنباء العلمية المغرضة للأخبار والمعلومات وتزويرها للحقائق الخاصة بالمسلمين ، وكذلك اقترح الخطيب صرف جزء من هذه الأموال في إعداد مبشرين بالإسلام على غرار مبشرى النصارى ينداحون في كل مكان من العالم ينشرون دعوة الإسلام الحقة (٤) ، فضلا عن ذلك يرى محب الدين الخطيب أن الدعوة الإسلامية في حاجة إلى أربعة أمور :

<sup>(</sup>۱، ۲) المنار ، جـ ۱۰ ، م ۲۶ ، صفر ۱۳۶۱هـ.، أكتوبر ۱۹۲۳م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٣٠ ، ٢٩ رجب ١٣٤٧هـ.، ١٠ يناير ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ۱۳۱، ٦ شعبان ۱۳٤٧هـ، ۱۷ يناير ۱۹۲۹م ، وعدد ۱۳۲ ، ۱۳ شعبان ۱۳٤۷هـ، ۲۴ يناير ۱۹۲۹م .

- ١ ـ أن يكون لها جمعية ترسم سياسة الدعوة وتدرأ عنها العدوان والشرور .
- ٢ أن يكون هناك مؤسسة تعليمية إسلامية تقدم للإسلام دعاة فنيين يقفون حياتهم على الدعوة الإسلامية ، بالإضافة إلى الأزهر ، فإنه وإن كان يخرج علماء فى الدين الإسلامى لكن صناعة الدعوة أصبحت فى هذا العصر ذات أساليب لا يكفى لها العلم الإسلامى العام .
  - ٣ \_ الملاجئ والمستشفيات .
- إيجاد مناعة في أبناء المسلمين ، ولا يكون ذلك إلا بحمل جميع مدارسنا على جعل الثقافة الإسلامية أساس التعليم والتربية(١) .

وواصل حسن البنا هذه الدعوة وكتب سلسلة مقالات بعنوان: « سبيل الدعوة » ، بين فيها أن الدعوة إلى الإسلام أصبحت واجبة على كل مسلم ولاسيما في هذا العصر الذي سيطرت فيه التعاليم المادية وانتشر فيها الفساد ، وبات الإسلام يحارب من أبنائه ومن أعدائه على السواء ، فهو يحارب من الملحدين ومن المشككين ، ومن دعاة التجديد الكاذب ومن المبشرين الدينين والسياسيين (٢) .

ومن الأمور المهمة التى ركزت عليها الصحافة الإسلامية فى نطاق الدعوة الإسلامية التركيز على بعث التراث الإسلامى من تاريخ وأخلاق وعلوم وسنن ووصايا ، ونبذ آثار الاستعمار فى نفوس الأجيال ، ومطاردة معانى الضعف التى طرأت على مفهوم الدين فى عقول العامة وأشباه المثقفين مما لم يكن له أصل فى الإسلام .

وركز كتَّاب الصحافة الإسلامية أيضا على نظام الإسلام الاجتماعي الذي أهمله الدعاة والوعاظ ، وركزوا على جانب العبادات فقط ، ودعا محب الدين الخطيب الوعاظ أن يقدموا النصوص المتعلقة بنظام المجتمع وآدابه ، وما ينبغي أن يتحلى به أفراده من خلائق وسجايا وفضائل ولاسيما أوامر القرآن الكريم والرسول ﷺ في تكوين الأسرة وتوجيهها ، وفي نظام المجتمع وآدابه ومعاملاته وسلوكياته (٣).

ومن الكتاب الإسلاميين الذين برزت جهودهم وإسهاماتهم في مجال الدعوة الإسلامية أيضا: الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر، والشيخ أحمد شاكر القاضى بالمحاكم الشرعية، ومحمد الحضر حسين، والشيخ محمد السيد الطويل، والشيخ عبد الباقى سرور الذى كان من أنشط الكتاب حديثا عن الدعوة الإسلامية، حيث استعرض

<sup>(</sup>١) أنور الجندي ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١١١ ، ربيع الأول ١٣٤٧هـ.، ٣٠ أغسطس ١٩٢٨م ، وما بعده .

<sup>(</sup>٣) أنور الجندي ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٧٢ ـ ٧٤ .

فى صحيفة ( الفتح ) تاريخ الدعوة الإسلامية وبعض المواقف المشهورة لرجالات الدعوة، مشيرا إلى أن دعوة الإسلام لم تكن دعوة سياسية يستحل دعاتها الكذب والرياء والنفاق والغش والمواربة ، واستغواء العواطف ، واستمالة الأهواء ، بل كانت دعوة إلى الحق في ذاتها وفيما تدعو إليه ، وفي طريق الدعوة التي اعتمد على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن (١) .

ويذكر الشيخ محمد عبد الباقى سرور أن مجال الدعوة يحتاج إلى مصلحين Y يميلون نحو الجمود على عبارات المؤلفين ومقاصد المصنفين القدماء Y ، وطالب بتطوير الفقه الإسلامى حتى يناسب حاجة العصر الحاضر ، وتطوير الكتب الدينية التى لم تتغير عما كان عليه القدماء منذ خمسمائة سنة فالكتب التى كانت تدرس فى الزمن الماضى هى بعينها التى تدرس اليوم Y .

وكتب الشيخ محمد الخضر حسين ، سلسلة مقالات في صحيفة نور الإسلام دعا فيها إلى الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية وحدد شرائط الاجتهاد فيما :

- ١ ـ العلم بالقرآن ولاسيما آيات الأحكام .
  - ٢ ـ العلم بسنة رسول الله ﷺ .
    - ٣ ـ الإلمام بعلوم اللغة العربية .
  - ٤ ـ العلم بأصول الفقه الإسلامي .
  - ٥ ـ معرفة مواقع الإجماع والقياس .
    - ٦ \_ العدالة والاستقامة(٤) .

وكان للصحف الإسلامية عناية بانتشار الإسلام في الغرب ، وأشارت إلى بعض اللذين ناقشوا الإسلام من كتّاب الغرب ، ومن دخلوا فيه ، وعرضت لبعض المستشرقين وكتاباتهم ، وأولت اهتماما واسعا بالجماعات الإسلامية وأنشطتها ، ودعت إلى تعاونها من أجل خدمة الإسلام والأجيال المقبلة ، وأشارت إلى الجمعيات الإسلامية العاملة لخدمة الإسلام ، مثل جمعية الحضارة الإسلامية ، وجمعية الهداية الإسلامية ، وجمعية مكارم الأخلاق الإسلامية ، وجمعية الإخوان المسلمين ، وجمعية شباب محمد ، وجمعية نشر الفضائل الإسلامية ، وجمعية الجهاد الإسلامي ، وجمعية أنصار الإيمان

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٩ ، محرم ١٣٤٥هـ، يوليو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٥٩ ، ٢٨ صفر ١٣٤٦هـ، ٢٥ أغسطس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٢٠ ، ٥ ربيع الأول ١٣٤٦هـ، أول سبتمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الهداية الإسلامية ، جـ ١ ، م ١ ، محرم ١٣٤٩هـ .

الإسلامية ، هذا فضلا عن الجمعيات الإسلامية فى البلاد الإسلامية كالجمعية المحمدية فى جاكرتا والهند وجاوة ، وجمعية شباب محمد فى باريس ، وتابعت الصحف الإسلامية اليضا المؤتمرات الإسلامية التى تعقد فى الخارج .

ونوه رشيد رضا بالرابطة الإسلامية التي تألفت في سويسرا برئاسة سمو الخديو عباس حلمي الثاني وسكرتيرها السيد ضياء الدين طبطائي ، وكانت غاياتها :

- ١ \_ العمل على استدامة الوثام بين مختلف عناصر العالم الإسلامي .
- ٢ \_ إنشاء مركز تعاون فكرى بين علماء الإسلام وجامعاته ومعاهده .
- ٣ \_ السهر على الاحتفاظ بأوضاع الطوائف الإسلامية حينما توجد .
  - ٤ \_ إعانة أعمال البر والمؤسسات الاجتماعية الإسلامية .
- ٥ ـ إطلاع غير المسلمين على الأحوال الصحيحة لعلوم الإسلام ومذاهبه(١).

وتحدثت الفتح عن المؤتمر الإسلامى الذى عقد فى جنيف بدعوة من محمود بك سالم ، وشكلت لجنة التحضير من زكى إكرام ، وعلى الغياتى ، والدكتور زكى على ، وقد قصد المؤتمر إلى :

- ١ إجراء تعارف واسع بين رجالات المسلمين في أوربا لتثبيت دعائم المحبة وتوطيد
   روابط الإخاء فيما بينهم .
- ٢ ــ البحث فيما يتعلق بالأمور الإسلامية العامة ، واتخاذ ما يجب من التدابير الفعالة
   لاتحادهم ورقيهم من حيث الأمور العلمية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية .
- ٣ ـ السعى لترقية مستوى المسلم الأوربى بإدخال ما يجب من الإصلاحات على
   برامج تعليمه من العلوم الحديثة والتوفيق بينهما وبينها الأصول الإسلامية (٢) .

وحفلت الصحافة الإسلامية بمقالات عن أحوال الطوائف الإسلامية ، في بلاد جنوب إفريقية وآسيا وغيرها من بلاد الإسلام ، وكانت أخبار العالم الإسلامي تمثل صفحات كثيرة من الصحف الإسلامية ، وقد تحدثت عن حكم الأثمة في اليمن ، وعن الثورة في إيران ، وأخبار الحكم في نجد والحجاز وأخبار الحبشة والشام وبلاد المغرب العربي ، وأخبار الإسلام في بلاد الصين والهند وتركيا ويوغسلافيا وروسيا وفي كل مكان من العالم الإسلامي .

وكانت الصحف الإسلامية في مصر معرضا لكتابات المفكرين المسلمين من جميع

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٣ ، م ٣٢ ، ذو القعدة ١٣٥٠هـ ، مارس ١٩٣٢م .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندي ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٤٠٩ .

البلاد الإسلامية ، وقد ظهرت أسماء كثيرة من كتاب هذه البلاد على صفحات هذه الصحف مثل : عبد الرشيد إبراهيم من « زنجبار » ، وعبد الله بن نوح من « أندونيسيا ، وشكيب أرسلان من « جنيف » ، والدكتور زكى على ، ومصطفى صبرى شيخ الإسلام من تركيا ، وسليمان الندوى ومسعود غانم الندوى ، ومحمد تقى الدين الهلالى ، وعبد العليم صديقى من الهند ، وعمر الحريرى من باريس ، وعمر الدسوقى من لندن ، ومصطفى السباعى وعلى الطنطاوى من سوريا ، وعجاج نويهض من فلسطين ، وعجاج نور أحمد من بيروت ، وبهجت الاثرى من العراق ، ومحمد بسيونى من جاوة ، ومحمد حبيب العبدى مفتى الموصل ، وغيرهم .

وحفلت الصحف الإسلامية بالمقالات والمواضيع التى تدعو إلى التمسك بالشريعة الإسلامية والدفاع عن القرآن الكريم وسنة النبى على ، وبيان أن الناس فى حاجة ماسة إلى معرفة ما جاء به الرسول على ، والقيام به والدعوة إليه ، وأنه ليس للعالم صلاح بدون ذلك ، مستلهمة فى دعوتها تاريخ الأمم الإسلامية أيام اعتصامها بحبل الدين والقرآن الذى احتوى على شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة(١) ، وبحثت هذه الصحف فى أسباب تخلف المسلمين ووسائل ارتقائهم وخلصت إلى أن أسباب تأخر المسلمين فيما يلى :

- ١ \_ الاستبداد والتعصب المخالف لروح الإسلام .
  - ٢ \_ انتشار الخرافات والجهل .
- ٣ ـ الاعتقاد بالقضاء والقدر على أنهما إجبار ، الأمر الذى سبب الركود العام فى الفكر وعاق التقدم السياسى والاقتصادى للدول الإسلامية (٢) .
  - ٤ \_ إهمال المسلمين للقرآن الكريم الذي ساد به سلفهم .
- ٥ ـ فقد المسلمين الحماسة التي كانت عند آبائهم في الوقت الذي تخلق بها أعداء
   الإسلام .
  - ٦ \_ عدم التعاون بين المسلمين وعدم تناصرهم .
- ٧ ـ موالاة بعض المسلمين لأعدائهم على أنفسهم ، وخيانة بعض المسلمين لدينهم
   ووطنهم .

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٥ ، م ٣٥ ، يوليو ١٩٣٩م ، مقال بعنوان : 3 ما أحوجنا في هذا الزمان إلى هداية القرآن ؟ .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ ٥ ، م ۳۱ ، رجب ۱۳٤٩هـ، ديسمبر ۱۹۳۰م ، وجـ ٦ م ۳۱ ، شعبان ۱۳٤٩هـ، ديسمبر ١٩٣٠م .

 $\Lambda$  ـ الجمود على القديم وعدم الاجتهاد ، ظنا منهم أن الاقتداء بالكفر كفر ، وأن نظام التعليم الحديث من نظام الكفار فلا ينبغى الأخذ عنهم (1) .

وقد نعت الصحف الإسلامية على العلماء تواكلهم وتقصيرهم عن النهوض بواجب الدعوة الإسلامية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وتشريعاته وأحكامه ، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلل في مسار الدعوة ، وإلى تولى مهام الدولة المصرية لطائفة المجددين والعلمانيين التي أوجدت في صفوف المسلمين ثغورا للإخلال بعقائدهم والتفريق بين جماعاتهم ، ووجهت صحيفة « الفتح » دعوة إلى علماء الإسلام في مصر والعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها أن يدافعوا عن الإسلام ، ويتركوا التنابذ والاختلاف فيما بينهم (٢) .

وحينما ألف أحد الهنود الوثنيين كتابا بعنوان: « الرسول الكذاب » ناشد محب الدين الخطيب علماء الهند المسلمين أن يعملوا على إيجاد تشكيلات للدعوة الإسلامية ، وأن يهبوا للدفاع عن حوزة الإسلام ، وإظهار هذا الدين بمظهره الحقيقى فى المؤلفات العصرية المقبولة لدى النشء وفى المجلات العلمية التى يكون لها من مساعيهم ومجهوداتهم مكان وسلطان ، وفى الصحافة الإسلامية اليومية التى يكون صوتها عاليا ، فلا تطغى عليه أصوات الطغاة والمشاغين وذوى الأغراض الهابطة (٣) .

ورخرت الصحف الإسلامية بالمقالات التى تدعو إلى إرالة الفوارق بين المذاهب الإسلامية ، وإزالة العداوة والبغضاء بين أهل السنة والشيعة ، وسعت سعيا حثيثا للتقريب بينهم ، وكثيرا ما كنت تنشر وجهة نظر علمائهم ، والرد عليها ، واشتهرت فى ذلك صحيفة المنار التى أفسحت صدر صفحاتها لرسائل علماء الشيعة من أمثال السيد عيد الحسين نور الدين ، ومحمد الحسين الكاشف ، وحاول رشيد رضا الرد عليها وتصحيح ما جاء فيها ، وكان الهدف من ذلك توحيد كلمة المسلمين وضمهم تحت لواء واحد ، وذلك عن طريق سعى عقلاء العلماء من كلتا الطائفتين ( السنة والشيعة ) إلى محل الخلاف ومناقشته وإزالته بالبرهان والحجة ، وإصغاء كل منهما لحجة الآخر ، وتحكيم أهل الفضل والإنصاف(٤) .

<sup>(</sup>۱) سلسلة مقالات كتبها المفكر الإسلامي شكيب أرسلان بعنوان : « أسباب تقدم المسلمين وتخلف غيرهم » ، ثم جمعت بعد ذلك في كتاب سمى بنفس العنوان . انظر أيضا مقالا بعنوان : « القدر » للدكتور يحيى الدرديرى . صحيفة الشبان المسلمين ، ج ۱ م ۲ ، جمادى الثانية ١٣٥٣هـ، أكتوبر ١٩٣٤م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ٥٤ ، ٢٢ محرم ١٣٤٦هـ.، ٢١ يوليو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٥٦ ، ٧ صفر ١٣٤٧هـ، ٤ أغسطس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) المنار ، جـ ١ م ٣٢ ، ذو الحجة ١٣٥٠هـ، أكتوبر ١٩٣١م .

وفى ضوء ما سبق نستطيع أن نقدم أبرز المعطيات التى قدمتها صحافة الاتجاه الإسلامي في تفقيه وإرشاد القراء في السطور التالية :

ا \_ زخرت صحافة الاتجاه الإسلامى بالمقالات والخطب والقصائد والمحاضرات العلمية فى الثقافة الإسلامية والتاريخ الإسلامى والفكر الإسلامى ، والمقالات الإرشادية التي تدعو إلى ترك المنكرات ، والتمسك بدين الله وأوامر شرعه ، وسنن نبيه ، وتنعى على المسلمين جهلهم بأمور دينهم ، وتفريطهم فيما جاء به رسول الله عَلَيْ ، واندفاعهم في تقليد الغربين في غير تبصر .

٢ \_ عنيت بتقريظ المطبوعات الجديدة والتعريف بالكتب التي تخرجها المطابع ولاسيما ما يخص منها الشؤون الإسلامية والفكرية ، وأولت اهتماما بالغا بكتب التراث وفي مقدمتها كتب السنة النبوية والتاريخ الإسلامي ، وتاريخ علماء الإسلام على اختلاف مشاربهم ، وتباعد أوطانهم .

٣ ـ اهتمت بالدفاع عن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، وحاربت كل ما من شأنه أن يمس العقيدة الإسلامية ، وتشريعات الإسلام ، واتفق معظم كتاب الصحافة الإسلامية على عدم استطاعة نقل القرآن بنصه إلى لغة أخرى مهما بلغت من العظمة والجلال ؛ لأن الرسول لم يفعل ذلك ، ولأن اللغة العربية امتارت ببساطة الألفاظ وكثرة المجارات والكنايات ، وقد يحمل اللفظ فيها معنى عبارات كاملة ، وقد اكتسبت بنزول القرآن صفة القداسة وصارت آيات القرآن إلهية لا يستطيع بشر مهما أوتى من العلم والبيان أن يعبر عنها بلغة إنجليزية أو فرنسية أو غيرها .

٤ \_ ودعت تلك الصحف إلى الاهتمام بكتب السنة الصحيحة وإنشاء جمعية دينية لهذا الغرض يكون مركزها مصر وتصدت للدعوة التى تنكر الأحاديث النبوية وعدم الاعتماد عليها فى التشريع ، وعملت على حفظ كتب السنة وأحاديث رسول الله عليها العبث والتخريب .

٥ ـ وكانت الصحف الإسلامية تنتهز فرصة حلول المناسبات الدينية كذكرى الهجرة والمولد النبوى ، وشهر رمضان وغير ذلك وتقوم بنشر المقالات والموضوعات التي تخص هذه المناسبات ، وكانت تعالج فيها الفساد الديني والاجتماعي والخلقي ، وتوضح فضل الإسلام على العالم كله ، وتعرف المسلم بتاريخ الإسلام وحوادثه وقادته ، وتدعوه إلى مقاومة أعداء الأمة الإسلامية .

٦ ـ تعد الفتاوى التى كانت تبثها الصحف الإسلامية بين حين وآخر رافدا من روافد
 التثقيف الدينى ، وحل المسائل العصرية التى لها علاقة بالدين وتخص حياة المسلمين .

٧ \_ وحفلت الصحف الإسلامية بالمقالات التى توضح أهمية الوعظ الإسلامي وكيفية الدعاية للإسلام فى داخل وخارج الديار الإسلامية ، وأصول الدعوة الإسلامية ومقاصدها ومتابعة المؤتمرات الخاصة بالدعوة الإسلامية فى كل مكان ، وتقويم الوعاظ، وبيان ضرورة تبليغ الدعوة الإسلامية فى الدول الأوربية وتوظيف أموال الزكاة أو جزء منها فى سبيل الدعاية الإسلامية ، وإنشاء مكاتب استخبارات إعلامية إسلامية فى الدول الأجنبية تستقى منها الصحف الإسلامية أخبارها .

٨ ـ وكان للصحف الإسلامية عناية بانتشار الإسلام في الغرب ، ومتابعة أخبار الطوائف الإسلامية في العالم، وكانت أخبار العالم الإسلامي تمثل صفحات كثيرة منها.

٩ ـ دعت إلى تعاون الجماعات الإسلامية العاملة لخدمة الإسلام ، وتابعت أنشطتها
 وجهودها في نشر الدعوة الإسلامية .

١٠ ـ وكانت الصحف الإسلامية في مصر معرضا للكتاب والمفكرين المسلمين من جميع البلاد الإسلامية وحفلت بالمقالات التي تدعو إلى التمسك بالشريعة الإسلامية وإزالة الفوارق بين مختلف المذاهب الإسلامية والتقريب بينها في ضوء تعاليم الإسلام الصحيحة .

۱۱ \_ ومن الكتاب الإسلاميين الذين برزت جهودهم في حقل الدعوة الإسلامية: الشيخ حسن البنا ، ورشيد رضا ، ومحب الدين الخطيب ، والشيخ محمد الخضر حسين، ود. يحيى الدرديرى ، والشيخ محمد شاكر ، وأحمد شاكر ، والشيخ محمد السيد الطويل ، والشيخ عبد الباقى سرور ، والمفكر الإسلامى شكيب أرسلان ، والشيخ محمد عبد العزيز الخولى ، والشيخ محمد عبد السلام القبانى ، ومحمد فريد وجدى ، وحامد عسكرية ، ومحمد زهران .



### الفصل السادس

## دور صحافة الاتجاه الإسلامي في محاربة المذاهب المنحرفة الهدامة

نتابع فى هذا الفصل إسهامات الصحافة الإسلامية فى معالجة الفكر الشاذ والمنحرف عن جادة الصواب كأفكار بعض المتصوفة والمبتدعين فى الإسلام والدعوات المسمومة التى تريد النيل من الإسلام مثل البهائية والقاديانية وغيرها ، ونقدم هنا معطيات الصحافة الإسلامية ، وآراء كتابها عن غايات وأهداف تلك الدعوات وخطورتها على الفكر الاسلامي والمسلمين .

#### الصوفية:

يقال: إن كلمة « صوفى » من الصفاء أو الصفو ، وذهب آخرون إلى أن الكلمة منسوبة إلى الصفة وهى الناحية المسقوفة من المسجد الذى كان يأوى إليها جماعة من فقراء المهاجرين فى أول الإسلام يعبدون الله فيها(١) . ولكن ينفى الشيخ الخضر حسين أنها مأخوذة من الصفة ، وقال : إن هذا الوجه لا يوافق قاعدة النسب فى اللغة ، فإنها تقتضى أن يقال فى النسب لصفة : صفية لا صوفية(٢) .

وقيل: إن كلمة صوفى نسبة إلى الصف الأول ، ويذهب بعض مؤرخى الإسلام فى معنى التصوف إلى القول بأن أول من انفرد فى الإسلام بخدمة الله عند المسجد الحرام رجل يقال له: صوفة واسمه الغوث بن مروان ، وسمى الغوث صوفة لأن أمه جعلت فى رأسه صوفة وجعلته ربيطا بالكعبة يخدمها (٣).

وذهب ابن الجوزى وآخرون إلى أن الصوفية نسبة إلى صوفة تشبيها لهؤلاء الزهاد المتصوفين بآل صوفة ، وهم قوم كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويتنسكون ، والأقرب أنهم تسموا بالصوفية لأنهم كانوا يؤثرون لبس الصوف تجنبا للبس الفاخر من الثياب(٤).

ويقول فريق من العلماء : إن كلمة صوفية دخيلة على الإسلام فبرون الإنجليزي

<sup>(</sup>۱) الأزهر ، جـ ۲ ، م ۹ ، ربيع الآخر ۱۳۵۷هـ، وتاريخ التصوف الإسلامي وتأثره بالفلسفة : عبد الحميد سامي البارودي .

 <sup>(</sup>۲) الهداية الإسلامية ، جـ ٥ ، م ١ ، شوال ١٣٤٧هـ، محاضرة في التصوف ألقاها الشيخ محمد الخضر حسين في نادى جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية ٢٨ شعبان ١٣٤٧هـ .

<sup>(</sup>٣) مجلة الأزهر ، جـ ٤ ، م ٩ ، ربيع الآخر ١٣٥٧هـ .

<sup>(</sup>٤) الهداية الإسلامية ، جـ ٥ ، م ١ ، شوال ١٣٤٧هـ .

يقول : ﴿ إِنْ أَصِلُ الْكُلُّمَةُ فَارْسِيةً مِنْ بَاشْمِينَا بُوشُ وَمَعْنَاهَا لَابِسُو الْصُوفُ » .

ويقول الدكتور ترومب: « إن كلمة الصوفية دخيلة على الإسلام من الهند » ، ويقول صاحب كتاب « اللمع » : « إن الصوفية كلمة جاهلية واسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا التابعون » ، ويقول فريق من كتاب العصر الحديث : « إن كلمة التصوف ليست عربية ولا فارسية ولا هندية وإنما هي كلمة يونانية من صوفيا ومعناه الحكمة ، وهي كلمة متداولة بهذا المعنى بين اللغات الأوربية إلى اليوم »(١) .

ويقول ابن خلدون في مقدمته: « التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة ، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الحياة الدنيا وزينتها . . والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة ، وكان ذلك عاما في الصحابة السلف، فلما نشأ الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده ، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة » .

وأما محمد فريد وجدى فيخالف هذا الرأى فى دائرة معارفه حيث يشير إلى أن التصوف هو التصوف موجود منذ ألوف السنين ، فهو يقول فى معنى الصوفية : « إن التصوف هو مذهب كان الغرض منه تصفية القلب من غير الله والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبودية للخالق والتجرد عما سواه ، وهذا قديم كقدم النزعة نفسها التى أوجدته، فإن الإنسان منذ ألوف السنين أدرك أنه خلف هذه الغلف الجسدية سرا مكنونا، فنشأ هذا المذهب وهو معروف فى الهند والصين منذ ألوف السنين »(٢) .

والتصوف بدأ على صورته البسيطة منذ الصدر الأول للإسلام ، فلوحظ على كثير من الصحابة والتابعين ميلهم إلى الزهد ، وإعراضهم عن الدنيا ، ولم تطلق كلمة الصوفية على جماعتهم إلا فى أواخر القرن الثانى للهجرة ، غير أنه ظهر بعد ذلك بجانب المتصوفة قوم خلطوا التصوف بشىء من أصول الفلسفة الشرفية والديانية الفارسية ، فأخذ هذا التصوف هيأة غير الهيئة التى عرف بها الزهاد والوعاظ فى صدر الإسلام ، وشاع الغلو فى الزهد والتواكل ، واتصل بالتصوف بعض البدع العملية كالرقص فى حال الذكر وكاستعمال الآلات المطربة فى المساجد ، وظهر من ناحية الصوفية تأويل بعض الآيات والأحاديث على وجوه توافق أذواقهم ومواجيدهم ، وارتكبوا من التأويل ما يخالف العقل واللغة وتنكره الشريعة ، وكان من المنتسبين إلى التصوف من يذهب إلى القول بوحدة الوجود ، أى أن الله يحل فى بعض مخلوقاته ، وأول من قال بها : يزيد البسطامى، ثم جاء الجنيد والحلاج فى القرن الثالث من الهجرة فنادا بها ، وقال الحلاج :

<sup>(</sup>١، ٢) الأزهر ، جـ ٤ ، م ٩ ، ربيع الآخر ١٣٥٧هـ .

« ما فى الجبة إلا الله » ، ومن أجل هذه المقالة أفتى الفقهاء والصوفية المستقيمون بخروجه عن الإسلام وقتل فى خلافة المقتدر سنة ١٠٣٠١) .

وبالرغم من أن القرآن لا يشير إلى هذه النظرية مطلقا بعبارة صريحة ، إلا أن انصارها يشيرون إلى بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى نستطيع أن نذكر منها قوله تعالى : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (17) ﴾ [ق] ، وقوله عز وجل فى الحديث القدسى : « ما زال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به » ، وقد اتخذ الزنادقة أمثال هذه الآراء الزائفة ذريعة لإفساد عقائد المسلمين ودينهم ، ولبس الزنادقة لباس الزهاد والوعاظ وحاربوا الإسلام من طريق التأويل ، وحاربوه أيضا من طريق ما يسميه الصوفية حالا وذوقا(٢) .

والحقيقة أن التصوف هو الزهد والإعراض عن الدنيا وأخذ النفس بأسلوب يطهرها من أدرانها ، ويصقلها فيرقى بها فى مدارج الكمال الإنسانى حتى يكون المسلم أداة نافعة لنفسه وذويه وللمجتمع ، وعلى هذه الأسس نشأت فكرة الصوفية ، وهى فكرة يقرها الإسلام ويحث عليها لأنها بهذا الأسلوب أساس لكل إصلاح ، وقد عمل بهذا الأسلوب رجال أوتوا مقدرة على التربية والتوجيه ، ومن هنا تأسست الطرق الصوفية ، ولكل طريقة شيخ ومريدون وأتباع وتلاميذ يأخذون عنه ، غير أنه مع التخلف والانحطاط اللذين أصابا المجتمعات الإسلامية أخذ بعض مشايخ الطرق فى الانحراف بأتباعهم عن الطريق السوى ، واتخذ التصوف وسيلة للارتزاق وجمع المال والتسلط على الناس ،

وقد استحدثت هذه الطرق الصوفية في مصر بدعا لم تكن في ذهن واضعى هذه الطرق ، الأمر الذي جعلها تتعرض لموجة من الهجوم والسخط والاستياء من قادة الفكر الإسلامي وكتاب الصحافة الإسلامية على وجه الخصوص .

ويلاحظ أن موجة السخط والهجوم على الصوفية بدأها الشيخ محمد عبده منذ عام ١٨٨٠م ، حيث هاجم مشايخ الطرق وأتباعهم ، وما يفعلونه من مخالفة في موالد الأولياء والصالحين، وصور ما يصحب الأذكار من الطبول وهياج الذاكرين والمشعوذين، الذين يهيمون هيام من أصابه مس ، ويتجردون من ثيابهم ويأتون أعمالا بعيدة عن الدين

<sup>(</sup>١) مجلة الهداية الإسلامية ، جـ ٥ ، م ١ ، شوال ١٣٤٧هـ، والأزهر ، جـ٤ ، م ٩ ، ربيع الآخر ١٣٥٧هـ . رفض الغزالي في كتاب الإحياء نظرية وحدة الوجود وقال : إن اتحاد العبد مع الرب قضية منقوصة عقلا وغير مقبولة نقلا .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جـ ٥ ، م ١ ، شوال ١٣٤٧هـ.، الأزهر ، جـ ٤ ، م ٩ ، ربيع الآخر ١٣٥٧هـ .

<sup>(</sup>٣) محمود عبد الحليم : الإخوان المسلمون ، أحداث صنعت التاريخ ، مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ١٣٦ .

الإسلامي كأكل النار والزجاج ، وغير ذلك من المظاهر السلبية التي تحدث في الموالد ولا تليق بعظمة الدين الإسلامي(١) .

ثم تابع رشيد رضا أستاذه الإمام في محاربة شواذ الصوفية ، وكان للمنار \_ فضلا عن الصحف الإسلامية الأخرى \_ جولات وصولات ضد ما ابتدعته الصوفية في الدين كالأذكار المحرفة والهزة والتمايل والإنشاد في الذكر ، ولبس الحرق والأسمار والرايات والذكر بمثل ( أنا أنت وأنت أنا ) ، والتحدث بين العامة بعبارات الصوفية الغامضة والساذجة خلال الذكر ، وفيما يقع من أرباب الطرق أثناء ذهابهم إلى بعض الأضرحة أو البيوت لإقامة حفلة من رفع الأصوات في الطرق العامة بالأذكار المحرفة والصلوات المبدلة والفواتح المتعددة، وفيما يسمى بزفة الرفاعي والبيومي والحسين والبدوي والدسوقي وغير (۱).(٢)

ولكن لا ينكر أن بعض رعماء هذه الطرق رجال علم وفضل يقومون بالإرشاد والتعليم ، غير أنه لا يزال في بعض هذه الطرق بقية من المحدثات الدخيلة في الإسلام على جهالة ، ولا يزال كثير من أصحابها يتناقلون عبارات مدسوسة في التصوف على سوء نية ، ولبعض هذه الطرق مظاهر تنكرها العقول وتمجها الأذواق ، وقد يحسبها من لا يعرف الإسلام أن لها صلة بالعبادات المشروعة في الإسلام .

وقد أشار رشيد رضا إلى انحراف التصوف عن غايته الحقيقية ، وهى : رياضة النفس وتربية الإرادة ، والأخذ بالعزائم، ومحاسبة النفس ، وحسن النية ، والمبالغة فى العبادة. وسرى إلى المتصوفة كثير من بدع الهنود والصينيين واليونان وضلالتهم وشعائرهم وشعاراتهم كالسبّح والأعلام والرايات حتى أنهم أخذوا عنهم فلسفة وحدة الوجود ، فضلا عما بثه الباطنيون فى التصوف من ضلالات أخرى كالتأويل البعيد للآيات والأحاديث والطاعة العمياء لأوامر شيوخ الطرق (٣) .

وقد برر من خلال متابعة الصحف الإسلامية خطورة ما تحويه كتب الصوفية من مخالفات وخرافات بعيدة عن حقائق الإسلام وتعاليمه الصحيحة التى جاء بها القرآن والسنة النبوية المباركة ، وذلك كإسناد المعجزات لمشايخ الطرق ، وطرح عليهم صفات الألوهية والنبوة، ففي بعض كتب الرفاعية : أن الشيخ أحمد الرفاعي كان يفقر ويغني، ويسعد ويشقى ، ويميت ويحيى ، وغير ذلك من الصفات الخاصة بالمولى عز وجل ، وأن

<sup>(</sup>۱) زكريا سليمان بيومى :الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية (١٩٢٨ ـ ١٩٤٨م)، مرجع سابق ، ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٦ ، م ٢٧ ، المحرم ١٣٤٥هـ ، أغسطس ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٣ ، م ٢٢ ، رجب ١٣٤٠هـ، مارس ١٩٢٢م .

الرفاعى وعده الله بأن من لمسه لا تحرقه النار فى الدنيا ولا فى الآخرة ، وأن هذا له ولريديه وأتباعه إلى يوم القيامة(١) .

ويلاحظ أن هذه المفاهيم لا تزال تتردد بين العامة من الناس ، وتوزع في كتيبات تطبعها بعض دور النشر لتروج في المناسبات الصوفية كالاحتفال بمولد الحسين والسيدة رينب وأحمد البدوى والقناوى والشافعي وغيرهم ، وباتت تلك المفاهيم عقيدة راسخة لدى هؤلاء الذين لم يحصلوا على قدر كاف من الثقافة الدينية ويتصدرون لقيادة بعض الطرق الصوفية ويبثونها إلى أتباعهم ومريديهم .

ويشير الشيخ محمد الخضر حسين إلى أن كثيرا من مؤلفات الصوفية وكتاباتهم مليئة بالأحاديث الموضوعة والقصص المزعومة والآراء التى لا تستند إلى أصول معقولة ، وكان لهذه الكتب الأثر السيئ في نفوس الأجيال المسلمة ، واتخذها بعض أعداء الإسلام وسيلة للطعن في علماء الإسلام ، ونسبوا هذه الكتب إليهم ليضعفوا من شأنهم، ويقللوا من منزلتهم أمام الرأى العام الأجنبي(٢) .

وقد عزارشيد رضا تخلف المسلمين إلى تلك المعتقدات التى تنشرها الصوفية وتروجها بين الناس قائلا : « ولقد أثرت هذه الآراء الصوفية فى عقلية المسلمين حتى أن الألوف منهم باتوا لا يعنون أقل عناية بشؤون أمتهم العامة ولا بشؤون أنفسهم الصحية ولا الدينية ولا الاجتماعية إلا ما تقتضيه الضرورة والعادة من القيام بضروريات المعاش والقناعة منه بأخسه . . . لأن كل ما عدا ذلك موكول إلى أولئك الأقطاب الأربعة فإذا وقع أحدهم فى شدة أو مرض أو حاجة استغاث بأحد الأقطاب الأربعة أو أعوانه وجنده من مشايخ الطرق الصوفية لينقذه من شدته ، أو يشفيه هو أو ولده من مرضه أو ينتقم له من عدوه »(٣) .

وهذا فيه مخالفة ظاهرة وجلية لأوامر الدين الحنيف الذي يحرم أن يستغيث أحد إلا بالله ولا يطلب إلا من الله ، ولا يسأل غير الله ، قال تعالى : ﴿ وَلا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿ آَ يُونِس ] .

ومن جهة أخرى ، فإن هذا الاعتقاد في الأولياء ينتج عنه شقاء الأمة وتخلفها في دينها ودنياها ، فلا تواكب ركب التقدم العلمي المذهل في شتى جوانبه ، فضلا عن ذلك فلم يرو لنا أصحاب الكتب الصحيحة ولا السنن أن الصحابة كانوا يدعون النبي عليه عند قبره الشريف ولا عند اشتداد الخطوب في الحروب ولا في حالة المرض لأجل النصر

<sup>(</sup>١) المنار ، جــ ٧ ، م ٢٤ ، ذو القعدة ١٣٤١هـ.، يوليو ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جـ ٢ ، م ١ ، صفر ١٣٤٩هـ، مقال بعنوان : « الانحراف عن الدين » للشيخ محمد الخضر حسين ، والإخوان المسلمون ، عدد ٣٦، ١٩ محرم ١٣٥٣هـ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٧ ، م ٢٤ ، ذو القعدة ١٣٤١هـ، يوليو ١٩٣٣م .

والشفاء ، ولا روى لنا التاريخ ذلك عن التابعين ولاتابعيهم من علماء الأمصار كأثمة الفقة الأربعة ، وأثمة آل البيت النبوى رضى الله عنهم أجمعين ، بل كانوا ينوطون الأشياء بأسبابها .

ويتعجب رشيد رضا لأمر هؤلاء المتصوفة ، إذ كيف يصح أن يكون أولياء الله الأحياء والأموات يتولون قضاء حاجات المسلمين ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم ، ونحن نرى المسلمين أسوأ حال من سائر الأمم ولا سيما الإفرنج في صحتهم وسعة عيشهم وتقدم عمرانهم ، رغم أنهم لا يصدقون بقدرة الأولياء على التصرف في أمور الكون والحياة (١) .

ويقسم رشيد رضا الصوفية إلى ثلاث فرق: صوفية الأرزاق، وصوفية الرسوم، وصوفية الحقائق، ثم ينتقد كل فرقة من هؤلاء، فالفرقة الأولى والثانية ابتدعا في الدين ما ليس فيه، أما صوفية الحقائق فهم علماء وحكماء، غير أن رشيد رضا يذهب إلى أنه قد ضل بما دخل في الإسلام من باب فلسفتهم الروحية أضعاف من ضل بما دخل على المتكلمين وغيرهم من باب الفلسفة العقلية، وسبب ذلك يرجع في زعمه إلى جهل شيوخهم بالسنة النبوية فمن أصول الضلالة التي دخلت على المسلمين من باب التصوف المقابلة بين الحقيقة والشريعة، وجعل الأمر القدري كالأمر الشرعي في كل منهما يجب الرضا به والاستسلام له، والرضا بعدم مقاومة الأمراض والظلم وهضم حقوق الأفراد والأمة، فضلا عما ابتدعوه من الأذكار والأوراد وتعظيم القبور وجعله من شرائع الإسلام، ودعواهم أن للدين ظاهرا وباطنا مخالفا لما يفهمه جمهور العلماء منه وما جرى عليه السلف الصالح، وتأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى ما يوافق أهواءهم، والخروج باللفظ عن حقيقته إلى ضرب من ضروب المجاز والكناية، ويزيدون على ذلك باب الكشف والإلهام والإشارة والرمور(٢).

ويرى الشيخ حسن البنا أن التصوف قسمان :

ا ـ تصوف دينى إسلامى ، يستمد أصوله من الكتاب والسنة . وأعلن أن التصوف بهذا المعنى من لباب الإسلام ، وأن الصوفية الصادقين من خيار رجاله الذين عملوا على نشره وإعزاره وتربية النفوس على مبادئه بطرق لم يسبق إليها غيرهم من الفلاسفة والمربين .

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ ٧ ، م ٢٤ ، ذو القعدة ١٣٤١هـ، يوليو ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ١ ، م ١٩ ، شوال ١٣٣٤هـ، يوليو ١٩١٦م .

 $\gamma_{-}$  تصوف فلسفى عقلى ، تستمد أصوله وقواعده من نظريات الفلاسفة وأحكامهم على العوالم والنفوس والنفوس البنا إلى أن التصوف بهذا المعنى أمر فلسفى عقلى لا صلة له بالإسلام البتة ولم يكن على عهد السلف الصالح ، ولم يتكلم فيه كبار الصوفية وإنما هو علم أوجده اتساع العلوم وترجمة كتب الأمم واختلاط قواعد علومها بعلوم الإسلام  $\gamma_{-}$ .

وأنكر الشيخ حسن البنا إطلاق كلمة تصوف أو صوفى على كل من ظهرت عليه علامات التقشف ورثاثة الثياب وعدم العناية بنظافة الجسم ، أو كل من ظهرت عليه دلائل البله بشؤون الحياة ، أو كل من تكاسل عن أداء الفرائض الدينية ، وارتكب المخالفات وادعى لذلك أعذار مجهولة كأن يصلى في الكعبة ، أو أنه ينظر في اللوح المحفوظ ، أو أنه وصل إلى درجة رفع عنه التكليف ، أو أن حقائق الأشياء تنقلب له فيصير الخمر ماء إلى غير ذلك من المزاعم التي ينسبها الصوفيون لبعض شيوخهم (٣) .

وقد أدت الصحف الإسلامية دورا كبيرا في محاربة بدع الصوفية ، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة والشائعة عند الصوفية كدعوى بعض مشايخ الطرق التلقى عن النبي المفاهيم الأحاديث المختلفة من عندهم إليه بدعوى أنهم أهل كشف(٤).

وبما قاله الإدريسى فى أوراده: « إنى اجتمعت بالنبى على اجتماعا صوريا ومعه الخضر حسين ، فأمر النبى الخضر أن يلقننى أوراد الطريقة الشاذلية فلقنيها بحضرته ، ثم قال : يا خضر ، لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل ثوابا وأكثر عددا . فقال : أى شىء هو يا رسول الله ؟ فقال : قل : لا إله إلا الله محمد رسول الله فى كل لمحة ونَفَس ، عدد ما وسعه علم الله . . وقال له الرسول : يا أحمد، قد أعطيتك مفاتيح السموات والأرض ، وهى التهليل المخصوص والصلاة العظيمة والاستغفار الكبير المرة الواحدة منها بقدر الدنيا والآخرة وما فيها أضعافا مضاعفة هاها .

وقد رد على ذلك رشيد رضا في المنار ، مشيرا إلى أن دعوى رؤية النبي على بعد موته في اليقظة والأخذ عنه دعوى باطلة ، وإن صح عقلا أن منهم من يرى أرواح الأنبياء والصالحين فلا يجوز شرعا أن تتضمن هذه الرؤيا تشريعا ولا تعبدا جديدا ، وصرح

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ١ ، السنة الأولى ، ٢٢ صفر ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٢ ، السنة الأولى ، ٢٨ صفر ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ٥ ، السنة الأولى ، ٢٠ ربيع الأول ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٤) الإخوان المسلمون ، عدد ٣٦ ، السنة الثانية ، ١٩ محرم ١٣٥٣هـ .

<sup>(</sup>٥) المنار ، جـ ١ ، ٣٢ ذو الحجة ١٣٥٠هـ.، أكتوبر ١٩٣١م .

أن ما يسمونه الكشف ليس بحجة شرعية ، ولا يجوز العمل بما لا يقوم عليه دليل من الكتاب والسنة ، وكذا رؤية النبى على في المنام والسماع منه ، وعلل ذلك بعدم الثقة بصفاء أرواح هؤلاء الكاشفين وضبطهم لما يرونه في كشفهم ورؤياهم ولما يروونه ، وأنه من أجل ذلك يجب عرضه على الكتاب والسنة(١) .

فضلا عن ذلك ، فإن قبول هذه الدعاوى يعد زيادة فى الدين واستمرار التشريع الذى ادعاه بعض الدجالين المضلين ، كأتباع الدجال غلام أحمد القاديانى الهندى الذين يلقبون أنفسهم بالأحمدية ، ويشير رشيد رضا إلى أن أذكار هؤلاء الصوفيين وأورادهم ممزوجة بالبدع والضلالة ، وقد نسخوا بها التعبد بكتاب الله وبالأذكار المأثورة عن النبى عليه فى كتب السنة ككتب الأذكار للإمام النووى ، والحصن الحصين للمحدث الجزرى(٢).

وقد أخذ محب الدين الخطيب على الصوفية ما أدخلوه في الدين من أن التوكل على الله ينافي الادخار والكسب والأخذ بالأسباب ، وينافي التداوى والتدبير والاحتياط والاحتراز ، كذلك فند ما يدعونه من أدلة تؤكد كلامهم ، من ذلك ما قاله أبو سليمان الداراني : « لو توكلنا على الله ما بنينا حيطان ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص» ويروون عن ذي النون المصرى أنه قال : « سافرت سنين وما صح لى التوكل إلا وقتا واحدا ، ركبت البحر فكسرت المركبة فتعلقت بخشبة فقالت لى نفسى : إن حكم الله عليك بالغرق فما تنفعك هذه الخشبة ، فخليت الخشبة فطفت على سطح الماء ووقعت على الساحل "(۳) .

وهكذا يروى عن الصوفية من الطرائف والخزعبلات التى تنافى الدين الإسلامي والعقل الفطرى ، أما مخالفتها للدين فالله يقول فى سورة الأنفال : ﴿ وَأَعدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة ﴾ [الانفال : ١٠] ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلُ الله ﴾ [الجمعة : ١٠] ، وأما مخالفتها للعقل فلأن العقلاء يوصون بالادخار والكسب والأخذ بالأسباب ، وكان المسلمون الأوائل يأخذون حذرهم تجاه عدوهم ، ولم يرو عنهم أنهم تركوا الأخذ بالأسباب .

وشنت الصحف الإسلامية الحرب في أكثر من موضع في أعدادها المختلفة على مشايخ الطرق الصوفية الذين يتصدرون للفتوى بغير علم ، وينشرون الضلالات بين الناس ، مشيرة إلى أن بعضهم كان يتصدر للعرافة وعمل التماثم والرقى بدعوى معرفة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، والإخوان المسلمون ، عدد ٣٦ ، السنة الثانية ، ١٩ محرم ١٣٥٣هـ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ١ ، م ٣٢ ، ذو الحجة ١٣٥٠هـ، أكتوبر ١٩٣١م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ٥٦ ، ٧ صفر ١٣٤٦هـ، ٤ أغسطس ١٩٢٧م .

الغيب والإخبار به ، بالرغم من مخالفة هذه الأمور للدين الإسلامى الذى ينتمون إليه ، فقد قال ﷺ : « من أتى عرافا فسأل عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين يوما » رواه أبو داود عن قبيصة وهو صحيح (١) .

وعاب رشيد رضا على المتصوفة التوسل بالأموات ، ونشرت المنار على حلقات متتابعة كتابا بعنوان : « الدر النفيد في إخلاص كلمة التوحيد » للإمام محمد بن على الشوكاني ، والكتاب تدور مادته حول التوسل بالأموات وحكمه ، وكذا التوسل بالأحياء والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة وما يشابه ذلك ، وتعظيم قبور الأولياء والاعتقاد بأن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وحكم الشرع في ذلك كله(٢) .

وقد كثر في تلك الفترة الحديث في مسألة التوسل والوسيلة وانقسمت الآراء فيها ، فكان الشيخ يوسف الدجوى في مجلة الأزهر يرى أن التوسل بالنبي على جائز لورود أحاديث في ذلك ، فقد أخرج النسائي في سننه والترمذى في صحيحه وابن ماجه وغيرهم : أن أعمى أتى النبي في فقال : يا رسول الله ، إنى أصبت في بصرى فادع الله لي ، فقال النبي في : « توضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ، إنى أستشفع بك في رد بصرى ، اللهم شفع النبي » فرد الله بصره . وأجاز الشيخ الدجوى أيضا نقلا عن الشوكاني : أن التوسل بالأعمال مشروع وأنه يجوز التوسل بأهل الفضل والعلم (٣) .

ولكن هذا لم يجد قبولا لدى أنصار الاتجاه الإسلامى فى الصحف الأخرى ، ونفى الدكتور يحيى الدرديرى جواز التوسل بغير الله والدعاء لغير الله ، مشيرا إلى أنه من القواعد الأساسية فى العبادة أن الله عز وجل يريد أن يستأثر بدعاء عبده فى جميع مهامه وشؤونه من غير واسطة ولا وسيط ؛ لأن الإسلام جاء بالتوحيد الخاص وتحرير النفوس من عبادة غير الله تعالى ، وذهب إلى أن الدعاء لغير الله سواء كان المدعو حيا أو ميتا وسواء كان من الأنبياء \_ عليهم السلام \_ وغيرهم فيقال : يا سيدى فلان ، أغثنى ، وأنا مستجير بك ، ونحو ذلك ، فهذا هو الشرك بالله ، واستشهد بآراء الإمام ابن تيمية فى هذه المسألة(٤) .

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ ۱۰ ، م ۲۳ ، محرم ۱۳٤۱هـ ، سبتمبر ۱۹۲۲م ، والمنار ، جـ ۷ ، م ۲۳ ، ذو القعدة . ۱۳۴۰هـ، يوليو ۱۹۲۲م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٨ ، م ٢٢ ، ذو الحجة ١٣٣٩هـ، أكتوبر ١٩٢١م .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، عدد ١ ، م ٢ ، محرم ١٣٥٠هـ، مقال بعنوان : ( التوسل وجهلة الوهابيين ، للشيخ يوسف الدجرى عضو هيئة كبار العلماء .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ ١ ، م ٣ ، جمادى الأولى ١٣٥٠هـ، أكتوبر ١٩٣١م .

البدع ، كبدع المساجد والمقابر والأضرحة وزيارة القبور وما فيها من المفاسد ، وبدع الجنائز والمآتم ، وبدع الموالد ، ومنكرات الأفراح ، وبدع الأعياد والمواسم ، والبدع التي تقع في العبادات ، وبدع الطرق الصوفية وبدع الاعتقادات ، وبدع الضيافة والولائم وخرافات العامة وأوهامهم وغير ذلك (١) .

وذهب رشيد رضا إلى أن اتخاذ الناس قبور الصالحين والأولياء مجالا للعبادة هو أعظم باب للشرك بالله ، وأورد بعض الأحاديث التى تنهى عن الصلاة عند القبر وجعله مكانا للعبادة ، نذكر منها : روى مسلم عن جندب بن عبد الله ، قال : قال رسول الله عن الا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » ، وأكد على أوامر الرسول بعدم تشييد القبور والأمر بتسويتها لورود الأحاديث في ذلك(٢) .

وحينما توفى سعد زغلول وقرر مجلس الوزراء أخذ بيته وشراء البيتين المجاورين له وهدمهما وإنشاء قبة عالية يجعل فيها قبره بنقل جثمانه إليها ، وتجعل مسجدا ومزارا للناس فتكون كقبة الشافعى والبدوى ، وقد رسم الرسامون شكل القبر وشكل القبة وطبع ذلك ونشر فى الجرائد ، هاجمت المنار هذا القرار ، ونحت باللائمة على العلماء لسكوتهم على هذا الفعل والنصح للحكومة بألا تجعل قبره مسجدا ؛ لأن بناء المساجد على القبور محرم شرعا لورود الأحاديث الصحيحة فى النهى عنه (٣) ، ووجه رشيد رضا رجاء إلى الحكومة أن تمنع جعل قبر سعد مسجدا لمخالفة ذلك لنصوص الشرع وحكمة التشريع معا ، حتى لا يفتتن الجاهلون بتعظيم القبر تعظيما دينيا ، كذلك هاجم دعاة الإلحاد من القبط والمسلمين فى طلبهم جعل شكل القبة فرعونيا فبها تجعل جنسية المصريين فرعونية وليست عربية ، وأشار رشيد رضا إلى أن سعد زغلول ينتمى إلى أسرة عربية الأصل وليست فرعونية كما يدعون(٤) .

وكتب عبد الله أحمد المحلاوى فى « الفتح » مشيرًا إلى أن الأمراض التى أصابت المسلمين فى ذلك العصر هى من جراء ظهور البدع التى أدخلها المبطلون على الدين الحنيف حتى راجت بين الناس وظنوا أنها من الدين وليست منه فى شىء ، وحث الكاتب على اتباع حديث رسول الله علي الله علي الله على البعوا ولا تبتدعوا ، فإنما هلك من كان قبلكم بما ابتدعوا فى دينهم وتركوا سنن أنبيائهم ، وقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا » .

<sup>(</sup>۱) المنار ، جـ ٥ ، م ٣١ ، رجب ١٣٤٩هـ، ديسمبر ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٧، م ٢٨ ، ربيع الآخر ١٣٤٦هـ، سبتمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٦، م ٢٨ ، صفر ١٣٤٦هـ، أغسطس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ۱۲۷، ۸ رجب ۱۳٤۷هـ، ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۸م .

وقصارى القول أن الصحف الإسلامية أدت دورا كبيرا في محاربة بدع الصوفية ، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والشائعة عندهم ، وما تحويه كتبهم من مخالفات وخرافات بعيدة عن أصول الإسلام وحقائقه وتعاليمه التي جاء بها القرآن والسنة النبوية كإسناد بعض المعجزات لمشايخ الطرق الصوفية وطرح عليهم صفات الألوهية والنبوة والتوسل بهم والاستعانة بالأولياء والصالحين ، فضلا عن البدع الأخرى الدخيلة في الإسلام ويظنها الناس من تعاليمه .

# المذاهب الهدامة:

ظهرت فى تلك الفترة التى خصصناها للدراسة « فترة ما بين الحربين العالميتين » دعوات هدامة ، كلها تستهدف القضاء على الدين الإسلامى بطريقة أو بأخرى ، وبعضها كان يتستر تحت عناوين زائفة بدعوى حب نشر السلام والحرية والوئام بين البشر ، وفى مقدمة هذه الدعوات القاديانية والبهائية وغيرهما .

#### القاديانية:

كانت هذه النحلة موضع اهتمام كبير على صفحات الصحف الإسلامية ، حيث كان دعاتها ينشرون دعايتهم الضالة في البلاد الإسلامية ، وقد بـرز لها دعــاة في مصر .

نشأت القاديانية في بلدة قاديان التابعة للبنجاب في الهند بمساعدة الاستعمار الإنجليزي، وكان ميرزا غلام أحمد مؤسس القاديانية عميلا للإنجليز، ومعظم قادة القاديانية ودعاتها تعلموا في جامعات إنجلترا، وكانوا على صلة بالاستعمار الإنجليزي في الهند.

وقد برزت القاديانية كحركة موجهة للطعن في العقيدة الإسلامية وتعاليمها ولضرب المسلمين في ظهرانيهم ، وإيجاد التفرقة بين صفوفهم ، وهي نحلة اتسمت بالكفر وخرجت عن الإطار العام للإسلام وتعاليمه ، بالرغم من ادعاء أصحابها أنها حركة إسلامية .

فأول ظهور ميرزا بدعوته كان كرجل داعية ، عندما أعلن في رسالة له في عام ١٨٨٤م أنه مجدد الإسلام ، واستند على قول الرسول ﷺ : « إن الله يبعث لهذه الأمة كل مائة سنة رجلا يجدد لها أمر دينها » ، ونادى على هذا الأساس بأنه رجل المائة الأخيرة التي يتم بها الأربعة عشر قرنا التي قطعها الإسلام .

وفى عام ١٨٨٨م أعلن أنه المرشد الذى يهدى الأمة الإسلامية ، وادعى بعد ذلك أن روح المسيح وروح محمد قد حلتا فى جسده ، وعلى هذا فهو نبى ، ثم جنح فى عام ١٩٠١م ليسير بدعوته فى ظلال الإسلام ، فأعلن أنه النبى محمد ، ولا سيما وأن اسمه

أحمد الاسم الثانى للرسول على الذي ورد ذكره في القرآن ، والذي بشر به المسيح في إنجيله ، وحاول ميرزا أن يوهم المسلمين بأنه له معجزات كسائر الأنبياء ومن هذه المعجزات محاولته التنبؤ بالكسوف والخسوف ، وكان الإنجليز يمدونه بحسابات هذه الظواهر الفلكية التي لم تكن معروفة في الهند آنذاك (١) .

وكانت القاديانية في عهد غلام أحمد وخليفته نور الدين مذهبا واحدا ، غير أنهم في آخر حياة نور الدين بدأ الخلاف يدب في صفوفهم ، وحينما مات نور الدين انقسموا إلى شعبتين شعبة قاديان ورئيسها محمود بن غلام أحمد ، وشعبة لاهور وزعيمها محمد على مترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية (٢) . ويشير الشيخ محمد الخضر حسين إلى أن أساس عقيدة شعب قاديان هو أن غلام أحمد نبي مرسل ، وأما شعبة لاهور فظاهر مذهبها أنها لا تثبت النبوة لغلام أحمد ، وهي تنكر أن يكون المسيح عليه ولد من غير أب ، وزعيم هذه الشعبة محمد على يصرح بأن عيسي عليه ابن يوسف النجار ، ويحاول تحريف بعض الآيات القرآنية لتوافق مذهبه ، وحذر الشيخ الخضر حسين من دعاة القاديانية ولاسيما شعبة لاهور التي تعلن أن غلام أحمد مصلح ومجدد لا نبي ، وناشد العلماء في مصر أن يتصدوا للدعاية القاديانية التي أصبح الناس لا يعرفون عنها شيئا ويعتقدون أنهم دعاة الإسلام بحق (٣) .

هذا وقد كشفت الصحافة الإسلامية عن أضاليل القاديانية وفساد مذهبها وشنت الهجوم عليها ، ولاسيما بعد أن انتقلت أفكارها وآرائها إلى مصر عن طريق رجل يسمى منير الحصنى ، وانتشرت دعوتها فى كل أرجاء الدولة الإسلامية ، وصار لها أتباع ودعاة يبئون تعاليمهم فى رسائل يطبعونها ويوزعونها ومقالات ينشرونها ، وتحظى بتأييد الدولة البريطانية الاستعمارية ومساعدتها .

وفى مقال بعنوان : « القاديانيون وأضاليلهم » أشار عزة المرادى إلى ادعاء غلام أحمد النبوة وأنه هو المسيح الموعود الذى يعتقد أكثر المسلمين أنه لم يمت ، وإنما رفع حيا بجسده الشريف إلى السماء ، ولم يكتف ميرزا غلام أحمد بادعاء الكذب على الله وادعاء النبوة ، بل جعل النبوة مستمرة في أصحابه ولن تنقطع إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) د . أحمد محمد عوف : القاديانية الخطر الذي يهدد الإسلام ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٦٩م ، ص ٢٥ ـ ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أطلق على شعبة قاديان وشعبة لاهور اسم الحركة الأحمدية .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ ٧ ، م ٣ ، رجب ١٣٥١هـ، مقال بعنوان : ( القاديانية » للشيخ محمد الخضر حسين ، تناول فيه نشأة زعيمها في بحث بلغ ١٦ صفحة من صفحات مجلة نور الإسلام ، تحدث فيه عن أصل غلام أحمد وولادته ونشأته وادعائه النبوة والرسالة والوحى ، وعقائد القاديانيين ومبادئهم .

وقد أبطل القاديانيون فريضة الجهاد ، ودعا غلام أحمد في كتابه : «حمامة البشرى» إلى الانصياع إلى الاستعمار ولاسيما الاستعمار البريطاني ، وعدم مقاومته بالنفس والمال وغير ذلك من أنواع الجهاد والمقاومة(١) .

وقد نشر دعاة القاديانية في مصر رسالة مطبوعة في الدعوة إلى القاديانية وضعها بالإنجليزية زعيم الحركة الأحمدية في قاديان من بلاد الهند، وترجمها بالعربية الرحالة عبد المجيد كامل، وطبعت هذه الرسالة على نفقة الحركة الأحمدية بمصر، وجاء فيها: «إن طريق الوحى لا يمكن أن يسد في وجوه الناس، وأن المهدى والمسيح قد ظهرا في الهند بمحل يقال له: قاديان، وأنه يوجد الآن آلاف من حوارييه يستمعون الوحى الإلهى . . وأن المسيح الموعود يعنى غلام أحمد، وأن الوحى ينزل على أتباعه، وأن النبي النبي للهنات النبية المسيح الموعود يعنى غلام أحمد، وأن الوحى ينزل على أتباعه، وأن النبي شائبة اليهود» (٢) .

وقد انبرى للرد على هذا المنشور كُتّاب الصحافة الإسلامية ، وقال رشيد رضا : "كنا نظن أن بدعة القادياني لا تتجاوز بعد موته ما نسخه من أحكام الشريعة وأهمها الجهاد ، ثم علمنا أنهم يدعون استمرار الوحى والنبوة في أتباعه ، وأشار إلى أن مسألة الاعتقاد بالمهدى المنتظر غير صحيحة ، وهي مثار فتن كثيرة وبدع كبيرة كان آخرها في البلاد الإفريقية مهدى السودان ، وفي آسيا الباب الذي ظهر في إيران ، ويوضح رشيد رضا وجه التشابه بين مسيح الهند الدجال وبين باب إيران ، إذ أن كلا منهما كانا مصابا بجنون الهوس الديني حتى لا يبعد أن يكون معتقداً لما ادعاه وفي أن تأثيره كان محصورا في الأعاجم ، إذ تصدى كل منهما لتأويل القرآن والأحاديث بجرأة وجهل وإسراف في الكلام ، فافتتن بهما بعض الجهلة الأعاجم وصدقوهما (٣) .

ويرد عزة المرادى فى صحيفة الفتح على ادعاء القاديانيين النبوة بأن الله أخبر فى كتابه والرسول فى سنته أنه لا نبى بعده ؛ ليعلموا أن كل من ادعى النبوة بعده كذاب ودجال وضال وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال ، قال عليه الصلاة والسلام : « إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة ، فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ، فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين ، وقال الله \_ تعالى \_ فى حق نبيه : ﴿وَخَاتُمُ النّبيين ﴾ (٤) [ الأحزاب : ٤٠] .

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢٣٤ ، ٢٦ شعبان ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، جـ ٧ ، م ٣ ، رجب ١٣٥١هـ .

<sup>(</sup>٣) المنار ، جـ ٨ ، م ٢٤ ، ذو القعلة ١٣٤١هـ، أغسطس ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٢٣٤، ٢٦ شعبان ١٣٤٩هـ .

وواصلت الصحف الإسلامية الهجوم على نحلة القاديانية ودعاتها ، وما ترصده من أموال للترويج لها من خلال بعض الصحف المصرية ، وأبرز هذه الصحف الاصحف الأهرام » التى كانت تروج وتؤيد دعوات القاديانية وتنشر مقالات فى الدفاع عنهم(١) ، وكان من أكبر دعاة القاديانية فى مصر شاب سورى يدعى منير الحصينى ، وقد طبع بعض الرسائل عن المذهب القادياني وقام بترويجها فى مصر ، غير أن رشيد رضا وبعض كتاب الصحافة الإسلامية تصدوا له ، ووصفه رشيد رضا بأنه داعية للمسيحية الإسلامية التى يسمونها الأحمدية ، وفند ما ادعاه فى صدق المسيح الدجال القادياني ، وأكد على أن هؤلاء القاديانين أعداء للإسلام كافرين ببعض القطعيات من أصوله ، مضلين لأهله ، ولا أدل على ذلك من نسخ مسيحهم لمشروعية الجهاد ، خدمة للسلطات البريطانية ولا أدل على ذلك من نسخ مسيحهم لمشروعية الجهاد ، خدمة للسلطات البريطانية والاستعمار الأجنبي (٢) .

وذكرت صحيفة الإخوان أن القاديانيين في مصر قد عملوا على ترويج دعاياتهم مستغلين مظاهر الانحلال الخلقى والديني في الأمة ، الأمر الذي نشط من دعاياتهم (٣).

وهكذا توالى ردود فعل الصحافة الإسلامية على النحلة القاديانية وتفنيد ادعاءاتها وتحذير الناس من اتباعهم ، وبيان ريفها ، والكشف عما فيها من مخالفة للدين الإسلامى الصحيح ، فضلا عن صلتها بالاستعمار البريطاني ، وإنكارها لفريضة الجهاد الإسلامي خدمة له .

وكان من أبرز الكتاب المسلمين الذين حاربوا المذهب القاديانى: الشيخ محمد الخضر حسين ، ورشيد رضا ، وعزة المرادى ، وشكيب أرسلان ، والشيخ مصطفى أبو سيف الحمامى ، والدكتور السيد أحمد الشريف ، ومحب الدين الخطيب . وقد أسفرت هذه الجهود عن تبرؤ جماعة الدعاية إلى القاديانية فى القاهرة من الانتساب لها ، ونشروا فى ذلك بيانا بعنوان : " بيان إلى العالم » من شباب التحقوا بالقاديانية ويعلنون الآن براءتهم منها مخلصين ، وكان رئيس هذه الجماعة أحمد حمدى كاتب محكمة الاستئناف الأهلية ، وعلى فاضل كاتب محكمة أيضا ، وأحمد عبد السلام مهندس ميكانيكى ، وعبد السلام أحمد رئيس مطبعة جريدة المطرقة وسكرتير الدعوة والتبشير للجماعة الأحمدية بمصر ، وعبد السلام طالب ثانوى ،

<sup>(</sup>١) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية م ٢ ، مرجع سابق ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲) المنار ، جـ ٥ ، م ٣١ ، رجب ١٣٤٩هـ، ديسمبر ١٩٣٠م ، وجـ ٦ ، م ٢٨ ، ربيع الأول ١٣٤٦هـ، ستمد ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١٩ ، السنة الأولى ، ٥ شعبان ١٣٥٢هـ .

وسيد عبد السلام صحفى بجريدة المطرقة(١) .

وفى عام ١٩٣٣م حاولت جماعة لاهور أن تنال تأييد الجامع الأزهر لدعوتها ، فبعثت بطالبين وألحقتهما بكلية أصول الدين ، وحاول هذان الطالبان نشر كتيبات باسمهما تحت ستار الإسلام ، وأحدهما سمياه « تعاليم الأحمدية » ، والثانى « الأحمدية كما عرفناها » ، فلما علم شيخ الجامع الأزهر بأمر هذين الطالبين شكل لهما لجنة للتحقيق معهما والتحقق من مذهبهما ، وكانت هذه اللجنة برئاسة الشيخ عبد المجيد اللبان عميد كلية أصول الدين وقتها ، وكتبت اللجنة فى تقريرها : إن القاديانيين كافرون ، وتم فصل الطالبين من الكلية واعتبرا ملحدين ، ونشرت عنهما الصحف المصرية ، ومن هنا استثنى استبعاد القاديانيين الأحمديين من الدراسة بالأزهر الشريف(٢).

#### البابية والبهائية:

كذلك حفلت الصحف الإسلامية بالمقالات والتعليقات التي تحارب النحل الضالة والمذاهب المنحرفة الأخرى ، ومن أبرزها البابية أو البهائية والماسونية .

والبهائية نسبة إلى بهاء الله ، لقب يدعى به ميرزا حسين على ، وهو الزعيم الثانى للمذهب الذى تتولاه الطائفة المسماة بالبهائية ، وتسمى هذه الطائفة البابية نسبة إلى الباب، وهو لقب ميرزا على محمد ذلك الذى ابتدع هذه النحلة .

وأصل نشأة هذه النحلة أن ميرزا على محمد الملقب بالباب نشأ فى شيراز بجنوب إيران وأخذ شيئا من مبادئ العلوم ، ثم اشتغل بالتجارة ، ولما بلغ من العمر الخامسة والعشرين ادعى أنه المهدى المنتظر ، وكان إعلانه بهذه الدعوة ١٢٦٠هـ، ثم تبعه بعض الجاهلين ، وقام بنشرها فى جهات مختلفة من إيران (٣) ، ثم ادعى النبوة وأنه عيسى ابن مريم وادعى الوحى، ولم يقف به التطور عند حد البشرية بل تعداها إلى مقام الألوهية ، فسمى نفسه النقطة ، والأنبياء جميعا مظاهر هذه النقطة ، وقد ركز فى نفوس أتباعه مبدأ تناسخ الأرواح ، وادعى أن شريعته ناسخة لكل الشرائع وأفضلها ، وأنه أفضل من جميع الأنبياء ، وأن كتابه المسمى بالبيان أفضل من القرآن الكريم (٤) .

وقد تنبه العلماء لهذه الدعاية فقاموا في وجهها ، وعقد بعض الولاة بينهم ويين

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدد ١٩ ، السنة الأولى ، ٥ شعبان ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٢) د . أحمد عوف : القاديانية ، مرجع سابق ، ص ٥٢ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ ٥ ، م ١ ، جمادى الأولى ١٣٤٩هـ، مقال بعنوان : « البهائية ، للشيخ محمد الخضر

<sup>(</sup>٤) الهداية الإسلامية ، جـ ٤ ، م ٢، رمضان ١٣٤٨هـ، مقال بعنوان : «البابية والبهائية» للشيخ صادق عرجون .

ميرزا على هذا مجالس للمناظرة ، فرأى بعضهم ما في أقواله من غواية وخروج عن الدين وأفتى بكفره ، ورأى آخرون ما فيها من لغو وفسوق فنسبه إلى الجنون واختلال الفكر ، واعتقل في شيراز وساقته الحكومة الإيرانية في عهد الملك ناصر الدين شاه إيران إلى تبريز ، وثارت بين أتباعه وبين المسلمين فتن وحروب سفكت فيها الدماء ، وكان عاقبة أمره أن أعدمته الحكومة في تبريز رميا بالرصاص عام ١٢٦٥هـ(١) .

وكان من أتباعه المقربين إليه رجلان من أولاد الميرزا عباس النورى ، أحدهما: الميرزا يحيى الملقب بصبح الأزل ، والثانى : هو الميرزا على الملقب بالبهاء ، وامرأة تسمى قرة العين ، وكانت فصيحة سافرة وإباحية ، تقول بأمور مستهجنة ، وتدعى أن أحكام الشريعة الإسلامية قد نسخت بظهور الباب ، وخطبت فى مؤتمر « بدشت » قائلة : « إن كل عمل جاء به محمد لغو باطل لا يأتيه إلا كل غر جاهل » ، وقد قبضت الحكومة عليها وأعدمت فى عام ١٢٦٤هـ (٢) .

وبعد مقتل الباب كان أتباعه على اختلاف في شأن من ينوب عنه إلى أن دبروا اغتيال الملك ناصر الدين انتقاما لزعيمهم ، ولكنهم فشلوا في ذلك ، وأخذت الحكومة تتقصى أثر البابين وتسوق زعماءهم إلى مجالس التحقيق ، وكان الميرزا حسين على الذي لقبوه بعد « بهاء الله » من شبعة الباب وأخلص دعاته ، فقبض عليه وسجن بطهران بضعة أشهر ، ثم أبعد إلى بغداد ١٢٦٩هـ .

وفي بغداد اجتمع حول الميرزا حسين الملقب « بهاء الله » طائفة من أنصاره ، غير أنه قد حدث بينهم وبين الشيعة ببغداد شقاق ومصادمات ، فقررت الحكومة العثمانية وقتئل إبعاد البابيين من العراق فنقلتهم إلى الأستانة ، ونفتهم إلى أدرنة ، ثم قام المسمى « بهاء الله » لهذا العهد يدعو لنفسه ويزعم أنه هو الموعود الذي أخبر عنه الباب، وقبل دعوته أكثر البابيين وتسموا حينئل بالبهائيين ، وقد رفض دعوته أخوه ميرزا يحيى الملقب « صبح الأول » ، فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من أدرنة ، فنفت الميرزا يحيى وأتباعه إلى قبرص ، ونفت البهاء وأتباعه إلى عكا بفلسطين ، وبقى البهاء بعكا إلى أن توفى عام ١٣٠٩هـ، فتولى رأس الطائفة ابنه عباس الذي لقبوه بعبد البهاء ، فأخذ يدعو إلى هذا المذهب ويتصرف فيه كيف يشاء ، ووجه الدعوة وجهة جديدة تحت ستار توحيد الأديان ، وهو إنما يريد هدم الأديان (٣) . ولليهود دور في ترويج البهائية وهي جزء من المخططات الماسونية اليهودية لهدم الإسلام .

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جـ ٥ ، م ١ جمادى الأولى ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٢) الهداية الإسلامية ، جه ؛ ، م ٢ ، رمضان ١٣٤٨ه. .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ ٥ ، م ١ ، جمادى الأولى ١٣٤٩هـ.

وحينما راجت الدعاية إلى البهائية في مصر وشارك فيها كثير من كتاب الصحافة المصرية من أمثال سلامة موسى والعقاد وإسماعيل مظهر وغيرهم ، وتكون في مصر المحفل البهائي الروحاني المركزي سنة ١٩٢٥م ، وصدرت كتب تتحدث عن البهائية وكثر الحديث عنها بمناسبة مرور عباس أفندي البهاء بمصر (١) \_ هنالك انبرت الصحف الإسلامية للتصدى لهذه النحلة وكشف النقاب عنها وزيف معتقداتها ، وقال رشيد رضا: « إن مذهب البهائية هو خلاصة المذاهب الباطنية وهو أقرب إلى المسيحية من الإسلام » وأشار إلى أن البابية التي تطورت إلى البهائية ليسوا أصحاب مذهب جديد في الإسلام ، بل أصحاب دين جديد وشريعة جديدة ، وأول كتاب طبع لهم في اللغة العربية هو « الدرر البهية » ، وقد أنكر كون القرآن الكريم معجزا ببلاغته وفصاحته ، وقد أجروا تأويل القرآن على ما ينطبق على بدعتهم ؛ ولذلك فهم أخطر من الأحمدية القاديانية الذين جعلوا زعيمهم غلام أحمد القادياني نبيا وليس إلها كما تزعم البهائية ، ولم ينسخوا الشريعة المحمدية إلا أحكاما قليلة كالجهاد وما يتعلق به .

والحقيقة أن البهائية مشركون ، قد اتخذوا البهاء إلها يعبدونه ، وهم يحرفون القرآن والتوراة والإنجيل في مواضع يزعمون بتأويلاتهم الباطنية أنها تدل على هذه الديانة(٢) .

ولميرزا على - المسمى الباب - تفسير لسورة يوسف سار فيه على هذا النمط ، فقال في قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لاَ بِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٤ ﴾ [ يوسف ] : إن المراد من يوسف : حسين بن على ، والمراد بالشمس : فاطمة ، والقمر محمد ، وبالنجوم : أثمة الحق ، فهم الذين يبكون على يوسف سجدا ، كما فسر حج البيت العتيق بزيارة شيوخ البابية .

وفى كتاب الدرر البهية فى تفسير قوله تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [ يونس : ٣٩] : أنه ليس المراد من تأويل آيات القرآن معانيها الظاهرية ومفاهيمها اللغوية ، بل المراد المعانى الخفية التى نطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية .

وقد جعل ميرزا على لأتباعه أحكاما يخالف بها أحكام الإسلام وقواعده ، فجعل الصوم تسعة عشر يوما من شروق الشمس إلى غربها ، وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعي ، بحيث يكون عيد الفطر عندهم هو يوم النيروز على الدوام ، وجعل ميرزا

<sup>(</sup>۱) محمد إبراهيم البدرى : بين البهائية والماسونية نسب، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ١٩٨٦م، ص ١٩، وأنور الجندى : يقظة الفكر العربى ، مرجع سابق ، ص ٢٧ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جد ٥ ، م ٢٧ ، أغسطس ١٩٢٦م ، محرم ١٣٤٥هـ ، مقال بعنوان : 3 البهائية في بلاد العرب ، .

حسين \_ الملقب بهاء الله \_ الصلاة تسع ركعات فى اليوم ، وقبلة البهائيين فى صلاتهم التوجه أين يكون ميرزا حسين « بهاء الله » ، أما الحج فقد أبطله البهاء ، وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر من شيعته .

ورعماء البهائية يدعون الألوهية ، قال عباس ـ الملقب عبد البهاء : « وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجيء رب الجنود والأب الأزلى ومخلص العالم الذي لابد منه في آخر الزمان كما أنذر جميع الأنبياء عبارة عن تجليه في الهيكل البشرى كما تجلى في هيكل عيسى ، إلا أن تجليه في هذه المرة أتم وأكمل » ، يريد أن الله تجلى فيه بأعظم من تجليه في أجسام الأنبياء ـ على ما يزعم ـ وقد قلد البهائيون الفلاسفة فيما يدعون من قدم العالم ، ففي كتاب بهاء الله والعصر الجديد : « علم بهاء الله أن الكون بلا مبدأ زمني ، فهو صادر أبدى من العلة الأولى ، وكان الخلق دائما مع خالقهم وهو دائما معهم (۱).

ولا يؤمن البهائيون بالبعث ولا بالجنة والنار ، ويفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة بمجىء ميرزا حسين الملقب « بهاء الله » ، ويفسرون الجنة بالحياة الروحانية ، والنار بالموت الروحاني ، ولا يعترف البهائيون بنبوة سيدنا محمد عليه ، ويخالفون ما جاء به من معتقدات وأحكام ويؤولون آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية كما سلفت الإشارة إلى ذلك .

فضلا عن ذلك ، يخفى البهائيون عقديدتهم أمام الجمهور ولكنهم يصرحون بذلك لمن يقع فى شراكهم بعد أن يثقوا بأنه ثابت على مذهبهم ، كما فعل ذلك خليفة البهاء ولده عباس أفندى البهاء حينما صرح فى مصر بأنه سنى ، وقد أشار رشيد رضا إلى أن من أكبر دعاة البهائية فى مصر أبو الفضل الجوزقانى والشيخ محمد الخراشى المنسوب إلى الأزهر وإلى مدرسة الدعوة والإرشاد التى كونها رشيد رضا ، وقد سافر الخراشى إلى العراق والكويت والبحرين يدعو بهذه الملة ، زاعما أنها لا تنافى الإسلام ، غير أن رشيد رضا قد كشف عن عمالته للبهائيين ، وحذر أهل هذه البلاد من هذا الداعية الضال ، وأعلن أنه قد ارتد عن الإسلام، وأنه لا ينبغى الاغترار بانتسابه إلى الأزهر ومدرسة وخروجه عن ملة المسلمين ، وفرقت بينه وبين زوجه (٢) .

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جـ ٥ ، م ١ ، جمادى الأولى ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٢) المنار ، جـ ٣ ، م ٢٦ ، ذو الحجة ١٣٣٣هـ، يوليو ١٩٢٥م .

وقد نشرت صحيفة الإخوان المسلمين بحثا للشيخ عبد الوهاب العيسوى أحد أعضاء الإخوان المسلمين عن البابية والبهائية تعرض فيها لتاريخها وأهدافها والعوامل التي ساعدت على نشرها وخروجها عن قواعد الدين الإسلامي ، عدد ١٣ ، ٢١ ربيع الآخر ١٣٥٣هـ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وقصارى القول: إن البابية والبهائية نحلة ضالة ، القصد منها هدم الإسلام وزعزعة الكيان الإسلامى بادعاء أنصارها الرسالة والوحى وتأويل آيات القرآن والسنة ، ولليهود والجمعيات الماسونية دور فى نشر هذه النحلة الضالة لإدخال التحريف والتبديل فى الشريعة الإسلامية ، وتشويه معالمها .

وتجدر الإشارة فى نهاية هذا الفصل إلى أن هناك بعض الدعوات الأخرى الهدامة التى هاجمتها الصحف الإسلامية وأشارت إلى خطورتها ، ومن أهمها : الماسونية والصهيونية ، والإسماعيلية ، والبكتشاية واليزيدية ودعوات الشيعة الباطنية .



## الفصل السابع

# دور صحافة الاتجاه الإسلامي في مقاومة حملات التبشير بالنصرانية

يتتبع هذا الفصل تاريخ الحركة التبشيرية في مصر حتى الحرب العالمية الثانية وأهداف التبشير ووسائله وغاياته ، وعلاقة التبشير بالاستشراق والاستعمار ، وبيان دور المدارس الأجنبية في التبشير والكشف عن المغالطات والافتراءات والخطط التي احتوتها كتب المبشرين ومجلاتهم ومنشوراتهم ، ودور الجماعات والمؤسسات الإسلامية والصحف الإسلامية في مقاومة التبشير .

والتبشير يطلق في الكتب الحديثة على المنظمات الدينية التي تستهدف تعليم الدين المسيحي ونشره في دولة ما (١) . والتبشير عند النصاري - خصوصا الأوربيين منهم - هو هجوم النصاري على الديانات المستوطنة في البلاد التي يتوجه إليها المبشرون النصاري ؛ للتبشير فيها خصوصا الدين الإسلامي ، وكما اعترف ذلك المبشر غادرنر حيث قال : «إنه وإن خاب أمل الصليبيين في انتزاع القدس من أيدى المسلمين ليقيموا دولة مسيحية في قلب العالم الإسلامي ، لكن الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمير الإسلام» (٢) .

ويرجع تاريخ التبشير النصراني إلى صدر النصرانية ، ويعتبر أول من قام بوظيفة التبشير هو المبشر الأسباني «لول» فبعد أن فشلت الحروب الصليبية في الاستيلاء على العالم الإسلامي بطريق القوة ، حيث تعلم «لول» اللغة العربية ثم طاف في البلاد الإسلامية وناقش الكثير من علمائها ، وفي القرون الوسطى بدأت إرساليات التبشير تصل إلى الهند وجاوه والبلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا ، واختلط المبشرون بالمسلمين منذ ذلك الحين ، وكان (بترهلينغ) من المبشرين الذين احتكوا بمسلمي سواحل إفريقيا ، كما اهتمت هولندا بالتبشير في جاوه في أوائل القرن الثامن عشر ، وقسمتها لهذا الغرض إلى مناطق لكل منها كنيسة ومدرسة (٣) .

وقد اهتمت الكنيسة بتوجيه جهودها إلى التبشير بالنصرانية في العالم الإسلامي

<sup>(</sup>١) على عبد الحليم محمود : الغزو الفكرى وأثره في المجتمع الإسلامي المعاصر ، مرجع سابق ، ص١٦ .

<sup>(</sup>٢) المستشار محمد عزت الطهطاوى : التبشير والاستشراق أحقاد وحملات على النبي ﷺ ، القاهرة: مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ص١، ٢ .

 <sup>(</sup>٣) أ .ل شاتليه : الغارة على العالم الإسلامي ، ترجمة مساعد اليافي ، ومحب الدين الخطيب ، القاهرة :
 المطبعة السلفية ، ١٣٥٠هـ ، ص١٧ ، ١٨ .

بالذات في القرون الأخيرة ، وذلك لتقتلع الإسلام من نفوس المسلمين وتحل محله النصرانية حتى أطلق بعضهم على هذه العملية «حملات التنصير» (١) وقد أسس المبشرون النصارى تبشيرهم أوحملات تنصيرهم على أسس علمية منها :

أولاً : على المبشر أو المبعوث النصراني أن يعرف لغة الشعب الذي سيتوجه للتبشير بين أفراده ، وعادات هذا الشعب وتقاليده ، ومعتقداته ونقط الضعف فيه .

ثانيا: أن يكون المبشر على دراية بكيفية الدعوة إلى النصرانية ، وكيفية الهجوم على ديانة الشعب الذي سيتوجه إليه .

ثالثا: لا يفوت المبشر ـ إن لم يكن طبيبا ـ أن يكون ملما ببعض مبادئ التمريض .

رابعا : العمل الدائب على نشر الأضاليل عن الإسلام بالذات وتكرارها وترديدها في صورة مختلفة .

خامساً : استغلال معاهد وكراسى التدريس في المدارس والكليات والجامعات في غرض التبشير .

وفي عام ١٢٩٤هـ اقترح المبشر «رامون» على البابا سلستين الخامس خطتين للتبشير بين المسلمين :

الأولى: أن يتم تنصير المسلمين بالقوة إذا لم تنفع الجهود فيهم .

الثانية: أن تتخذ الكنيسة العلم والمدرسة وسيلة للتبشير ويبدو أن خطة العلم والمدرسة لاقت قبولا من جانب الفاتيكان فعمل على تنفيذها ، وشجع غريغورس السادس عشر بابا روما منذ عام ١٨٣١م اليسوعيين على الذهاب إلى سوريا للعمل بها وأعطى البابا ليون السادس عشر في عام ١٨٨١م اليسوعيين في سوريا حق منح الشهادات بأنواعها(٢).

وقد ظهرت حركة التبشير في مصر في العقد الرابع من القرن التاسع عشر ، وخاصة في عهد الخديو محمد سعيد حيث دخلت مع رأس المال الغربي الذي تدفق بعد كسر معاهدة ١٨٤٠م لاحتكار الدولة الذي كان أنشأه محمد على ، ووصلت الإرساليات الأمريكية إلى مصر من دمشق في عام ١٨٥٤م ، ونشطت مع الإرساليات الإنجليزية وغيرها مستفيدين جميعا من حماية الامتيازات الأجنبية ومن مؤازرة قناصل الدولة لهم ، وأنشأ الأمريكيون أول مجمع مشيخي لهم في أبريل ١٨٦٠م برياسة جميس بارنيت وسكرتارية توماس ماكيج ، وعضوية جوليان لونسيج ، وانضم إليهم القس الاسكتلندي

<sup>(</sup>۱) د . على عبد الحليم محمود : الغزو الفكرى ، مرجع سابق ، ص١٦١ .

<sup>(</sup>٢) محمد عزت الطهطاوى : التبشير والاستشراق ، مرجع سابق ، ص ٢ ، ٣ .

يوحنا هوج في مايو من العام نفسه (١) .

وعملت فرنسا على فرض سيطرتها على مصر من خلال الإرساليات التبشيرية والتعليمية ؛ لذلك أسس الأباء الفراريون أول مدرسة فرنسية في مصر عام ١٨٤٤ ، ثم مدرسة أخرى عام ١٨٤٥ م ، وقد استطاعوا أن ينتزعوا اعتراف الحكومة المصرية بخدماتهم التعليمية للبلاد ، ولم يمر سوى خمسة أعوام ، حتى أعطتهم قطعة من الأرض كي يشيدوا عليها مدارسهم ، ثم توالت بعد ذلك مدارس التبشير ، فأنشأت راهبات المحبة مدرسة لتربية البنات علم ١٨٤٦م ، وحذا حذوهن الراهبات الفرنسيسكان ، فأنشأت مدرسة بالقاهرة عام ١٨٥٨م بالقرب من حي الأزبكية ، ومدرسة ثانية بحي بولاق عام ١٨٦٨م ،

وقد التحق بهذه المدارس التشيرية كثير من الطلة والطالبات من كل جنس حتى بلغ عددهم في عهد الخديوى إسماعيل ثلاثة آلاف طالب وطالبة ، على الرغم من أن الغرض الأساسي لهذه المدارس هو نشر الدين الكاثوليكي وخدمة أهداف الاستعمار الفرنسي (٢).

وأرادت إنجلترا أن تنشر نفوذها أيضا عن طريق الإرساليات التبشيرية والتعلمية اقتداء بفرنسا ، حتى تمهد لها هذه الإرساليات سبيل التدخل السافر في شؤون مصر ، كما مكنت لها شركاتها التجارية غزو الهند واحتلالها ، فأرسلت أول بعثة تبشيرية إلى مصر عام ١٨٤٠م وجاء البعثة الأسكتلندية البروتستانتية وفتحت لها مدرسة بالإسكندرية ، وتلتها بعثة أخرى ١٨٦٠م برئاسة «مس وتلى» كريمة رئيس أساقفة دبلن ، ووهبت هذه الفتاة حياتها لمهنة التبشير التي جاءت من أجلها مصر ، وأسست مدرسة في القاهرة لهذه الغاية برغم الصعوبات التي واجهتها ، ولكنها صبرت وثابرت طيلة عشر سنوات في حمل الفتاة المصرية على التعليم والاستجابة لندائها ، واستطاعت أن تحقق بعد ذلك نجاحا وامتلأت مدرستها بالتلميذات وقام بتشجيعها الخديو إسماعيل ، وأمدها بالمال اللازم ؛ لتشيد هذه المدرسة بحي الفجالة حتى صارت من أرقى مدارس مصر (٣) .

وقد اتسع نطاق التبشير في مصر بعد الاحتلال البريطاني ، وبلغ درجة بالغة الخطورة، وتصدى لذلك عبد الله النديم في مجلة «الأستاذ» الصادرة عام ١٨٩٢م ، ونشر فصلا من كتاب مبشر يدعى يحنا هورى الألماني سماه «الإسلام وتأثيره على تابعيه» ، قال فيه : «حيث إن الإسلام دين غير صحيح ، وأنه لا تأثير له في حياة تابعيه المدينية ، ولا

<sup>(</sup>١) طارق البشرى : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) عمر الدسوقى : في الأدب الحديث ، مرجع سابق ، حـ٢ ، ص٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص١٠ .

فى تقدمهم فى العلوم حينئذ نضع الدين النصرائى محله "، ويعلق النديم على هذا القول قائلا: « لو أن أى مسلم كتب مثل هذا التعصب لقامت عليه قيامة أوربا وقالوا: هذا دعاء للحرب الدينية ، وتعرض للدين المسيحى ، وسحبوا قناصلهم ، ونادوا بين أتباعهم المعتمدين فى الشرق بالرحيل بدعوة فقدان الأمن العام وتوحش المسلمين ، فنحن نسأل من ملؤوا أعمدة « التايمز " وغيرها من نسبة التعصب إلى المصريين خصوصا والمسلمين عموما : هل رأوا المسلمين اجتمعوا لتغيير دين النصارى ليكونوا معهم ، أو تعرضوا لمسيحى بالمجادلة والمناظرة " (١) .

وأكبر شاهد على تزايد هذا النشاط التبشيرى في مصر في ظل الاحتلال البريطاني أن جمعية التبشير الإنجليزية قد أنشأت في مصر عام ١٨٩٨م ستة معاهد للتبشير ، فيها كثير من النساء المبشرات ، ويقوم مبشروها بنشر مجلة تسمى «الشرق والغرب»  $(\Upsilon)$  ، ومجلة أخرى شهرية بعنوان «بشائر السلام» تضمنت هجوما شديدا على الإسلام ورسوله  $(\Upsilon)$  .

وقد عقد فى القاهرة فى الرابع من أبريل ٢٠١٦م مؤتمر عام للتبشير فى بيت الزعيم أحمد عرابى بباب اللوق تحت رعاية الاحتلال البريطانى ، وبلغ عدد مندوبى الإرساليات التبشيرية اثنين وسبعين من رجال ونساء منهم واحد وعشرون مندوبا عن إرساليات التبشير الأمريكية فى مصر وإيران وتركيا وسوريا والهند ، وعن إرساليات التبشير الإنجليزية خمسة ، والباقى عن الإرساليات الأسكتلندية والإنجليزية المنفردة والألمانية والهولندية والسويدية والدانمركية الموجودة فى بلاد العرب (٤) .

وكان القس رويمر رئيس إرساليات التبشير العربية في البحرين أول من فكر في عقد هذا المؤتمر ليجمع فيه إرساليات التبشير البروتستانتية ، وذلك للتفكر والتعاون في نشر الإنجيل بين المسلمين (٥) ، وكان لفرنسا أيضا جمعية تسمى الإرساليات العلمية المغربية ، مؤلفة من المستشرقين الذين درسوا الكتب الإسلامية ، والعادات الشرقية واللغة العربية وغيرها من لغات المسلمين خدمة لجماعات فرنسا السياسية والدينية والاقتصادية ، وقد أصدرت هذه الجمعية عام ١٩٠٧م مجلة كبرى مصورة باسم «العالم الإسلامي» يرأس تحريرها المسيو أ . ل شاتليه \_ أستاذ المسائل الإسلامية في جماعات فرنسا \_ وكانت هذه المجلة في بداية صدورها تظهر بأنها مجلة علمية حتى تم لفرنسا احتلال المغرب فظهرت

<sup>(</sup>١) أنور الجندى : الفكر العربي المعاصر ومعركة التغريب والتبعية الثقافية ، مرجع سابق ، ص٢٩٨ ، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) محمد عزت الطهطاوى : التبشير والاستشراق أحقاد وحملات ، مرجع سابق ، ص٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) محمد جمال الدين المسدى : دنشواى ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٣م ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد عزت الطهطاوى : التبشير والاستشراق ، مرجع سابق ، ص١٥٢ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) أ . ل شاتليه : الغارة على العالم الإسلامي ، ترجمة محب الدين الخطيب واليافي .

بمظهرها الحقيقي الذي تكون فيه الدروس الدينية ذريعة لغايات سياسية (١) .

ومنذ عام ١٩١٠م نمت لدى المبشرين فكرة اقتحام المجال الإسلامى ، وأعلن جوط موط المبشر الكبير شعار : ضرورة تبشير العالم كله فى هذا الجيل ، وطرح فكرة تنصير العالم غير النصرانى ، كقضية عاجلة ومن أجل ذلك انعقد أول مؤتمر عالمى للإرساليات فى أدنبرة باسكتلندا فى عام ١٩١٠م ، جمع المندوبين من ١٥٩ جمعية من غالب المنظمات والكنائس ، وعرضت على المؤتمر ثمانية موضوعات على رأسها مسألة حمل الإنجيل إلى العالم غير المسيحى ، ومنها - أيضًا - التعليم وأثره فى تنصير الحياة الوطنية وعلاقة التبشير بالأديان غير المنصرانية ، وعلاقة الإرساليات بالحكومات التى تعمل فى بلادها ، وأظهر هذا المؤتمر العداوة والبغضاء للإسلام والمسلمين ، وأشار إلى أن الإسلام قد انتشر على عملت على توحيد الشرق (٢) ، وقد ركز التبشير على مصر بعد الحرب العالمية الأولى على عملت على توحيد الشرق (٢) ، وقد ركز التبشير على مصر بعد الحرب العالمية الأولى على أساس أن مصر هى مركز الثقل فى العالم العربي كله ، وكل ما يثار فيها من تيارات إنما يكون عاملا مهما للتأثير على مختلف الأجزاء فى الوطن العربي كله ، وفى فترة ما بين الحربين العالميتين - موضوع الدراسة - عقدت سلسلة من مؤتمرات المبشرين منها مؤتمر عقد بحلوان من ضواحى القاهرة فى الفترة من ١٧ - ١٩ أكتوبر ١٩٢١م ، مثلت فيه كنائس غربية وشرقية فى إطار حركة عالمية لإعادة توحيد الكنائس .

وظن المبشرون فى حركات التغريب والعلمنة الحاصلة فى المجتمع المصرى عنصرا مواتيا له فى نشاطهم ضد الإسلام ، مادامت حلت الجامعة الوطنية محل الجامعة السياسية الدينية وألغيت الخلافة الإسلامية ، وحلت القوانين الوضعية محل النظم والقوانين الإسلامية ، وانتشر الفكر الغربى بين المصريين ، واعترفت النظم السياسية بحرية العقيدة والحرية الفودية .

وتركزت المقار الرئيسية للتبشير في مصر في مراكز الإرساليات والجمعيات اللينية كجمعية الكتاب المقدس ، وجمعيتي الشبان المسيحيين والشابات المسيحيات ومدارس الإرساليات الأمريكية والإنجليزية ، مثل كلية التجارة بالعطارين بالأسكندرية ومدارس الأمريكان بالقاهرة ، ومدارس الأسقفية الإنجليزية بسراى القبة ، والجامعة الأمريكية ، وكلية البنات الأمريكية بشارع رمسيس ، ومدرسة الأزبكية للبنات ، وكلية أسيوط الأمريكية وكلية البنات الأمريكية بأسيوط ، وكلية البنات الأمريكية بالاقصر ، والمستشفيات طنطا الأمريكية وهرمل الإنجليزية بالقاهرة وشبين القناطر وبود سعيد وأسيوط الأمريكية والجرماني بأسوان ، والملاجئ : كملجأ ليليان تراشر بأسيوط

<sup>(</sup>١) محمد سعد الدين الجيزاوى : أصداء الدين في الشعر المصرى الحديث ، ص١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) طارق البشرى : المسلمون والاقباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ٤٧٣ ـ ٤٧٥ .

والإنجيلي بحلوان (١) .

وكان لمعاهدة لتران التي عقدت في ١٩٢٩م بين الكرسي البابوي والحكومة الإيطالية، والتي حصلت الفاتيكان بموجبها على مساعدات مالية كبيرة أعلن أن الجانب الأكبر منها سيوجه إلى دعم الحركة التبشيرية وكان لهذه المعاهدة أثرها الواضح ، فإنه لم تكد تمضى على ذلك فترة طويلة حتى اجتاحت مصر والسودان حملة تبشيرية ضخمة (٢).

ويلاحظ أن هدف التبشير ليس إدخال المسلمين في النصرانية فحسب ، بل العمل أيضا على محاربة العقيدة الإسلامية عن طريق نشر الأفكار العلمانية والمادية وتحطيم مقومات الفكر الإسلامي وقيمه وتغليب طابع التفرنج الذي يقضى على الذاتية الإسلامية والشخصية العربية المستقلة ، هذا ما أكده محب الدين الخطيب في مقال بعنوان «دعاة النصرانية في ديار الإسلام» وأنه من أهداف التبشير التي أعلنها كبير المبشرين زويمر في مؤتمرهم قبل الحرب العالمية الأولى «هدم الإسلام من قلوب المسلمين ، حتى إذا أصبحوا غير مسلمين سهل علينا ـ على زويمر ـ أو على من يأتي بعدنا أن يبنوا النصرانية في نفوس المسلمين ، أو في نفوس من يتربون على أيديهم» (٣) .

واستعانوا على ذلك بالتعليم والخدمات الطبية والاجتماعية والمطبوعات ، يقول زويمر لتلاميذه : «إنكم أعددتم شبابا في ديار الإسلام لا يعرفون الصلة بالله ولا يريدون أن يعرفوها ، وأخرجتم المسلم من الإسلام ، ولم تدخلوه في المسيحية ، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار» (٤) . فمن أهداف الاستعمار إذن العمل على إفساد عقول المسلمين ، ونشر الأفكار الهدامة لتمهيد الطريق للمبشرين لنشر الدين النصراني ، كما ساعد الاستعمار المستشرقين لنفس الهدف ، ولا شك أن هناك صلة قوية بين التبشير والاستشراق ، رغم ما يتسم به الاستشراق من صفة علمية ، وإن كان هناك بعض المستشرقين الذين يعملون على إبراز الحقيقة العلمية الموضوعية ، لكن غالبية المستشرقين يعملون بالتبشير ، والسبب الرئيسي الذي دعا الأوربيين إلى الاستشراق هو سبب ديني في الدرجة الأولى وذلك ليتسني لهم تجهيز وإرسال الدعاة المبشرين إلى العالم الإسلامي (٥) .

فأهداف التبشير والاستشراق واحدة وإن اختلف الأسلوب والطريقة ، وهي تتلخص فيما يلي :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ٤٧٨ .

<sup>(</sup>۲) أنور الجندى : مقدمات العلوم والمناهج ، مرجع سابق ، ص١٩٣ ، ٦٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد٩١ ، ٢١ شوال ١٣٤٦هـ ، ٢ أبريل ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٤) محمد على ضناوى: كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث، القاهرة، دار الاعتصام،١٩٧٨م، ص٧٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص٢٣ ، ومحمد البهي:الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، ص٢٢٠، ٥٢٣.

١\_ تشكيك المسلمين في إسلامهم وعقيدتهم وثقافتهم والحيلولة دون تجمعهم .

٢\_ اختيار بعض الأشخاص وتعهدهم والإيحاء لهم بخلق اتجاهات معادية للإسلام
 بغية رعزعة عقائد المسلمين .

٣ دراسة التطور الفكري والسياسي في المنطقة الإسلامية .

٤\_ تحويل المسلمين إلى النصرانية (١) .

وتحقيقا لهذه الأهداف بلغ استهتار الإنجليز بمقدرات الأمة المصرية وتجاهلوا أنها أمة مسلمة ، ففتحوا للحملات التبشيرية أبواب البلاد بعد أن مهدوا لها بنشر الجهل والفقر والمرض ، وبعد أن اطمأنوا إلى أن مقاليد الحكم في مصر أصبحت في يد الفئة التي تدين لهم بالولاء والتبعية ، ومن ثم انتشر المبشرون في أنحاء البلاد في المدن والقرى تحت سمع المسؤولين من الحكام وبصرهم ، بل إن هؤلاء الحكام كانوا بحكم تعليمات رؤسائهم يسهلون للمبشرين وسائل دخول المدن والقرى ، كما يسهلون لهم وسائل الاتصال بالجماهير وإقامة ما يشاؤون من منشآت ، والأخذ على يد من يتعرض لهم !! (٢).

وقد ذهب زوير (٣) ـ كبير المبشرين الأمريكيين في مصر وسوريا وفلسطين ـ إلى الأزهر الشريف مع ثلاثة من الأجانب من بينهم امرأة ، فتبعه مراقبوا الجامع الأزهر لعلمهم بنشاطه التبشيرى ، ودخل المبشر ومن معه حلقة درس الشيخ سرور الزنكلونى ، وفي أثناء شرحه لسورة «التوبة» ووزع على الطلبة ثلاث رسائل تتضمن تفسيرات نصرانية لآية الكرسي وأسماء الله الحسنى ، ثم ترك الحلقة إلى غيرها يوزع رسائله ، وأهاج هذا الأمر نحو من ثلاثة آلاف طالب أزهرى كانوا موجودين وقتها ، ومزقوا الرسائل ، وساد السخط والاستياء جميع الأوساط العلمية والسياسية والصحفية (٤) ، وبخاصة صحافة الاتجاه الإسلامي ، وكتبت صحيفة «الفتح» متعجبة أن تبلغ الجرأة بالمبشرين أن يدخلوا معقل الدعوة الإسلامية في مصر وهو الجامع الأزهر الشريف ويوزعوا الكتب التبشيرية بين طلابه ، الأمر الذي أحدث ردود فعل واسعة النطاق في أروقة الجامع الأزهر ، إذا

<sup>(</sup>١) محمد على ضناوى : كبرى الحركات الإسلامية ، ص٢٤ - ٣١ .

<sup>(</sup>٢) محمود عبد الحليم : الإخوان المسلمون ، أحداث صنعت التاريخ ، مرجع سابق ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) كان رَويمر المسؤول عن تحرير مجلة «العالم الإسلامي» التبشيرية وواحدا من أقطاب كافة مؤتمرات التبشير التى انعقدت لتنصير العالم الإسلامي ، وعرفت كتاباته بالتعصب والتعسف ضد الإسلام ، وكان لدى رويمر تصريح من ورارة الأوقاف المصرية بدخول المساجد ، وقد استغل هذا التصريح الصادر إليه بوصفه مستشرقا في دخول الأزهر وتوزيع بعض رسائل التبشير في عام ١٩٢٦م ، ثم في أبريل ١٩٢٨م انظر : طارق البشرى: المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٤٨٣٠ .

<sup>(</sup>٤) طارق البشري : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ، ص٤٨٤ ، ٤٨٤ .

طالب علماؤه بالتصدى لهذه الزمرة من المبشرين الذين يهاجمون الإسلام في عقر داره(١).

وأرسل علماء الأزهر أيضا وفدا إلى رئيس الوزراء مصطفى النحاس طالبين إليه وقف أعمال التبشير في مصر، ووقف توزيع رسائل المبشرين في الشوارع ووسائل المواصلات، وعلى صعيد آخر كان من ردود الفعل الغاضبة تجاه دخول المبشرين الأزهر أن قام خليل أبو رحاب ومحمد لطيف وعبد الحميد بك سعيد رئيس جمعية الشبان المسلمين بتقديم احتجاج رسمي في مجلس النواب إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، قال الدكتور عبد الحميد سعيد: هل وصل إلى علم دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ما يقوم به جماعة المبشرين الأمريكان من إيقاد الفتنة في أنحاء البلاد بتوزيع كتب وأوراق كلها طعن في الدين الإسلامي، وهل علما كيف وصلت السفاهة بالمبشر الأمريكي المدعو زويمر، حيث اجترأ على إهانة المسلمين وجرح كرامتهم بالطعن على الإسلام في أكبر وأقدس معهد السفيه القتل، ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة لهؤلاء المفسدين ومراقبة السفيه القتل، ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة لهؤلاء المفسدين ومراقبة التي تؤذى المسلمين في دينهم وعواطفهم (٢).

وجاء رد رئيس الوزراء مخيبا للآمال الإسلامية ، إذ راعى ما تفرضه الامتيازات الأجنبية من قيود على حركة الحكومة والدولة عامة ، وما تمنحه للأجانب ومنهم المبشرين من حصانات ، فاكتفى بذكر اهتمام الحكومة بالأمر واعتذار القس زويمر عن فعلته ، وامتدح الأزهريين لاتخاذهم موقف الرزانة والحكمة تجاه صنيع زويمر (٣) .

ويبدو أن هذا الرد لم يلق قبولا لدى الجانب الإسلامى ، فانبرت الصحف الإسلامية لمهاجمة الحكومة المصرية وكشفت عن تسامح الحكومات مع البعثات التبشيرية منذ عصر محمد على إلى الآن (١٩٢٨م) ، وذكرت (الفتح) أن حكومة مصر الإسلامية لم تكن منذ أيام محمد على إلى الآن متسامحة مع الإرساليات والراهبات الكاثوليكية فحسب ، بل هى أكرمت وفادتهم وأقطعتهم المساحات الواسعة في أنحاء البلاد وسهلت لهم السبل لإنشاء المعاهد العلمية والأدبية وإحاطتهم بصنوف من الرعاية لم يروها في فرنسا البنت البكر للكثلكة ، ولا من روسيا السوفيتية ، ولا من الجمهورية التركية ، ولا من المكسيك في القرن العشرين (٤) .

وقدمت الصحف الإسلامية احتجاجات الجمعيات الإسلامية ، في مصر ، ونشرت

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٦٤ ، ٤ ربيع الآخر ١٣٤٦هـ ، ٢٩ سبتمبر ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ٩٣ ، ٦ذو القعدة ١٣٤٦هـ ، ٢٦ أبريل ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٣) طارق البشرى : المسلمون والاتباط في إطار الجماعة الوطنية ، مرجع سابق ، ص٤٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٥٧ ، ١٤ صفر ١٣٤٦هـ ، ١١ أغسطس ٢٩٢٧م .

برقيات الاحتجاج من الجامعات والأفراد والمؤسسات ، وكلها تجمع على استنكار النشاط التبشيرى فى مصر وتندد بدخول المبشرين الجامع الأزهر الشريف ـ معقل الإسلام فى هذا البلد وقد أعد علماء معهد الزقازيق بيانا يستنكرون فيه الدعاية التى يقوم بها المبشرون فى بلاد العرب والإسلام ، ويطالبون بتشكيل لجنة لرسم خطة مثلى لمقاومة المبشرين ، الذين اعتدوا على حرمات الإسلام ومقدساته (١) .

وكتب عالم آخر من علماء الأزهر مقالا بعنوان: «هل من عطوف يرحم الإسلام» عبر فيه عن ألمه لما يقوم به المبشرون في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية من تنصير للمسلمين من خلال مدارسهم ومستشفياتهم التي أنشئت لهذا الغرض ومضى في مقاله شارحا بعض المطاعن والافتراءات التي يبثها المبشرون على الدين الإسلامي ، ودعا المسلمين إلى مقاومة البعثات التبشيرية وملاحقتها في كل مكان (٢).

وناشد عمر إبراهيم الدسوقى \_ أحد كتاب الفتح \_ ملك البلاد أن ينظر فى أمر هؤلاء المبشرين الذين انتشروا فى البلاد انتشارا ذريعا ، وقدم النائب على بك سالم سؤالا إلى وزيرى الداخلية والخارجية عن الإجراءات التى ينبغى أن تتخذ حيال هؤلاء المبشرين ، والمدارس الأجنبية فى مصر التى تقوم بأعمال التبشير وتطعن فى الإسلام (٣) .

وكان من أبرز المدارس التبشيرية في مصر المدارس العذارية والفرنسيسكان والفرير والأمريكان والآباء اليسوعيون ، والجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وكلية فيكتوريا في الأسكندرية ، وقد تصدى كتاب الصحافة الإسلامية لفضح هذه المدارس التبشيرية وبيان خطورتها في تنصير النشء المسلم ، ودعوا المسلمين إلى الانفصال عنها ودعوا أثرياء المسلمين إلى المساهمة في إنشاء مدارس تضم أبناءهم . ويشير الشيخ مصطفى محمود القاضى في مقال بعنوان : «خطر المراسلين الأمريكان» إلى ما يقوم به المراسلون الأمريكان في كلية أسيوط من تعليم الطلبة المسلمين دروس الديانة النصرانية وامتحانهم فيها ، وأنهم استطاعوا تنصير اثني عشر طالبا ، ونبه إلى خطر هذه المدارس قائلا : «مدارس الأمريكان هي مدارس تقوم بها جمعية غرضها الدعوة إلى الدين المسيحي ، ومعقل هؤلاء الدعاة في القطر المصرى أسيوط ، لهم فيها مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية ، ومدرسة للبنات ، وفي كل هذه المدارس يضطر الطالب المسلم أن يتعلم دروس الديانة المسيحية ، ولا ينقل من فرقة إلى فرقة إلا بعد النجاح في هذه الامتحان» (3) .

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٤٦ ، ١٧ ذو القعدة ١٣٤٥هـ ، ١٩ مايو ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٥ ، ٥من محرم ١٣٤٤هـ ، ١٥ يوليو ١٩٢٦م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٩٦، ٢٥ ذو القعدة ١٣٤٨هـ ، ٢٤ أبريل ١٩٣٠م ·

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٦٤ ، ٤ ربيع الآخر ١٣٤٦هـ ، ٢٩ سبتمبر ١٩٢٧م .

وكتب عجاج نويهض - مترجم كتاب «حاضر العالم الإسلامي» - في صحيفة الفتح يؤكد أن المدارس الأجنبية المنتشرة في العالم الإسلامي السواد الأعظم منها تبشيري ، وهي بمختلف علاماتها وأنواع جمعياتها التي تنتمي إليها شر القوى المسلطة على النفسية العامة في هذه البلدان ؛ لأنها مراكز مسلحة بأحداث آلات الفساد وعملها في الغارة على الأمة ونشئها لا يقل بوجه من الوجوه عن الغارة العسكرية الحربية ، بل غارة المدارس الأجنبية أقتل وأنفذ ، وتهدف هذه المدارس إلى تخريج نشء مسلوب الدين والعقيدة فاقد لتاريخ الإسلام والتقاليد العربية الأصيلة (١) .

وطالب الدكتور عبد الحميد سعيد رئيس جمعية الشبان المسلمين وزارة المعارف أن تراقب هذه المدارس لترى أهى مدارس للعلم ، أم هى مفاسد لدين الأمة وأمكنة لنشر أسباب الفتنة والبغضاء بين المسلمين وغيرهم ، مشيرا إلى حادثة وقعت فى مدارس الفرير إذ وقف أحد المدرسين يطعن فى الإسلام بين التلاميذ ويشكك فى تعاليمه (٢) ، هذا فضلا عن اضطهاد الطلبة المسلمين فى تلك المدارس، حيث يحال بينهم وبين دارسة الإسلام ، ويمنعون من قراءة القرآن ، ولم يسمح لهم أن يقرؤوا باب الجهاد فى الفقه والآيات التى قث على ذلك وغير ذلك من المسائل الإسلامية (٣) .

وقد تابعت الصحافة الإسلامية أخبار المنظمات التبشيرية في بعض البلاد العربية والإسلامية ، وآزرت جهود بعض الحكومات العربية في رفض إنشاء مدارس تبشيرية في بلادها ، وقد أشادت الفتح برفض الحكومة اليمينة طلب البعثة الكاثوليكية لإنشاء مدرسة في صنعاء وقالت : «إن الحكومة معذورة في ذلك لأنها ترى في المدارس التبشيرية طلائع عمل استعماري واسع النطاق قد يؤدي إلى وضع البلاد تحت رحمة المستعمرين (٤) ، وأكد الشيخ عبد الباقي سرور على أن خطر التبشير شديد وأن حركتهم توجه سهامها إلى بلاد العرب مهد الديانة الإسلامية ، وناشد المسلمين في تلك البلاد إلى مقاومة هذا الخطر بشكيل الجمعيات وجمع الأموال لها ، واختيار الدعاة ، وتنظيم الدعاية ، وذلك لإيجاد حركة مضادة لحركة التبشير (٥) ، التي أعلنت الهجوم على العالم الإسلامي .

وكتب القس زويمر في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية والتي يشرف على تحريرها في عدد أبريل ١٩٣١م تحت عنوان «المساحات التي لم تحتل بعد» ذكر فيها أن الأقاليم التي لم

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١٥٨ ، ٢٥ صفر ١٣٤٨هـ ، أول أغسطس ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٣٦ ، ١١ رمضان ١٣٤٧هـ ، ٢١ فبراير ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٣) المنار جـ٧ م ٣٥ ، أكتوبر ١٩٣٩م .

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ٥٦ ، ٧ صفر ١٣٤٦هـ ، ٤ أغسطس ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٥) الفتح ، ٤٦ ، ١٧ ذو القعدة ١٣٤٥هـ ، ١٩ مايو ١٩٢٧م .

يزرها المبشرون للآن يجب أن تكون موضع اهتمام الكنيسة وميدان جهادها ، ولا ينبغى أن يبقى في هذا القرن العشرين للتاريخ المسيحي مكان على وجه الأرض لاتطأه قدم المبشر ، وأشار إلى أن أكثر البلاد لم يحتلها المبشرون إنما تقع في دائرة العظلم الإسلامي وحدد شمال إفريقيا وغرب آسيا والصين والهند والمناطق الواقعة في الشمال الشرقي من أزربيجان وكذلك بلاد الأكراد المتاخمة للحددود التركية وبلاد الحجاز واليمن والعراق وسلطنة نجد والسودان (١) .

وقد وضح رشيد رضا خطة التبشير التى تقوم بها الجمعية العالمية الصليبية للتنصير في العالم الإسلامي وفي بلاد العرب ، ومقر هذه الجمعية لندن ويرأسها مستر إستد والمراقب العام لها القس باركلين ، وترجمت المنار المنشور اللهي أعدته هذه الجمعية لتنصير جزيرة العرب ، وما احتوى من هجوم شديد على الإسلام وعلى دينه ورسوله وعقائده ، فقد جاء في هذا المنشور : «إن بلاد العرب والتى تبلغ مساحتها مليون ميل مربع وفيها من السكان من أربعة ملايين إلى اثنى عشر مليونا يموتون ميتة وثنية لم تبلغهم دعوة الإنجيل بعد ، وفيها مكة يتوجهون نحوها بإغراء الشيطان ليصلوا صلاة كاذبة صلوا من أجل العرب كى ينجيهم الله هم مخدوعون من الشيطان الذى اخترع لهم كتابا مزيفا هو القرآن الذى حل محل كلمة الله الحية الكلمة القادرة على تخليص نفوسهم ، فمن يحمل كلمة الدعوة إلى العرب فمن يخرج ويبكى ويزرع زرعا جيدا يعود فرحا ويقطف نما زرعه . . إن المسيح مات فدية عن الجميع ثم قام من الموت ، هو مات عنكم وعنى وعن العرب فمن يطع أمر المسيح فيذهب إلى العرب بهذه الرسالة ، وحوى المنشور أيضا دعوة إلى الذهاب يطع أمر المسيح فيذهب إلى العرب بهذه الرسالة ، وحوى المنشور أيضا دعوة إلى الذهاب يطع أمر المسيح وحده (٢) .

وحينما قبضت الحكومة السعودية على اثنين من المبشرين اللذين حاولا دخول البلاد السعودية كتب محب الدين الخطيب سلسلة مقالات بعنوان «كلمة صريحة حول المبشرين» أكد فيها أن الاستيلاء على بلاد العرب ولا سيما القطر السعودى هو غاية المبشرين لأنها كعبة الإسلام وقبلته وفيها الحرمان الشريفان ، وكشف محب الدين الخطيب عن جهود المبشرين في حلب لتنصير المسلمين هناك ، حيث افتتحوا مكتبة بعنوان: «المكتبة الأمريكانية المجانية» هذه المكتبة توزع منشورات على الناس بعنوان : «إلى الله» ، «إنجيل يوحنا» ، «شذارت من التوراة والإنجيل» ، استعد للقاء إلهك ، كل هذا بغير مبالاة بشعور السلمين هناك (٣) .

وقد أكدت معطيات الصحافة الإسلامية عن موضوع التبشير على أن هناك صلة قوية

<sup>(</sup>١) نور الإسلام ، جـ٣ ، محرم ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>۲) المنار جـ ، م ۲۸ ، شوال ۱۳٤٥هـ ، أبريل ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ۸۲ ، ۱۰ شعبان ۱۳٤٦هـ ، ۲ فبراير ۱۹۲۸م .

بين التبشير والاستعمار ، وأن التبشير عمل استعماري بالدرجة الأولى ، وأن الغرب حينما لم يستطع مقاومة الإسلام بالسيف حاول مقاومته بطريقة التبشير بالدين النصراني من خلال البعثات التبشيرية التي انتشرت في كل البلاد الإسلامية ، وهذه البعثات تستمد تعليماتها من المراكز الرئيسية في عواصم أوربا (١) . والمدارس التي أنشأتها الجمعيات التبشرية من فرنسية وإنجليزية وأمريكية وألمانية وإيطالية أدوات لتحقيق الفتح التبشيري وتوطيد الفتح السياسي عن طريق إيجاد خطط للأقطار المراد فتحها ، وأعانتهم على ذلك تلك البعثات المختلفة التي كانت ترسلها الممالك الإسلامية إلى أوربا (٢) ، فضلا عن البرامج والخطط الأخرى التي أعدتها الحكومات الاستعمارية لمحو الإسلام وإضعاف المسلمين وإذلالهم ، منها : بناء المستشفيات لاستغلال حاجة المرضى المسلمين للعلاج ، ولكنها في الحقيقة للتنصير ، فالأطباء يلبسون ملابس القسس ويرددون على المريض عبارات من الإلجيل ويدعونهم دعوة صريحة للدخول إلى النصرانية (٣) . ومن هذه الخطط أيضا تعضيد فكرة الإلحاد ونشرها بين الطبقات المتعلمة من المسلمين والشرقيين التي تعمل بدورها على تحقيق برنامج المستعمر من خلال تقليل أهمية التعاليم الدينية في المدراس والمؤسسات التعليمة والتثقيفية ، كذلك تعمل الحكومات الاستعمارية على ترويج الجرائد والمجلات الخليعة بين الشباب والشبابات المسلمات ، وإرسال بعثات من أطفال المسلمين إلى البلاد الغربية بدعوى تعليمهم والحقيقة هي لتنصيرهم (٤) .

وقد أخذت الحكومات الأوربية الاستعمارية للاسيما بعد الحرب العالمية الأولى ـ تزداد اهتماما بتأييد الرسالات الدينية والبعثات التبشيرية وعلى وجه الخصوص حكومة فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ، وكذلك الحكومات البروتستانتية اهتمت بنشر دعايتها وإرسال رسالاتها ومبعوثيها كحكومة أمريكا وإنجلترا وهولندا ، ويلاحظ أن للألمان البروتستانت رسالات دينية ، وللألمان الكاثوليك رسالات أخرى ، وللفرنسيين الكاثوليك رسالات دينية وللفرنسيين البروتستانت رسالات أخرى ، وهكذا في معظم الدول الأوربية .

وبيَّن شكيب أرسلان اهتمام الحكومات الأوربية بالتبشير ، مشيرا إلى أن هذه الحكومات تنظر إلى التبشير الكاثوليكي والبروتستانتي بعين الرضا لأمرين :

الأمر الأول: هو الأمل بأن التدين بالنصرانية يخفف بغضاء الشرقيين للسلطة الأوربية فيهون على هذه الدول الاستعمار ؛ ولذلك كانت حكومة فرنسا اللادينية تأخذ بيد

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٥١ ، غرة محرم ١٣٤٦هـ ، ٣٠ يونيه ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) أنور الجندى ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، مرجع سابق ، حـ٢ ، ص٨٦ .

<sup>(</sup>٣) نور الإسلام ، جـ٣ ، م١ ، ربيع الأول ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ٩ ، م٢ محرم ١٣٥٠هـ ، يونيه ١٩٣١م ، مقال بعنوان : "كيد الاستعمار والمستعمرين لمحو الإسلام واستعباد المسلمينة د . يحيى الدرديري .

الكاردينال لافيجرى سرا فى مهمة تنصير أهل الجزائر ، وحكومة هولندا تساعد المبشرين فى جاوه ، وكذلك يساعد ضباط الإنجليز المبشرين البروتستانت فى أوغندا ومصر .

الأمر الثانى: هو أن الدول الأوربية تنظر بعين الحذر إلى انتشار الدعوة الإسلامية فى كل مكان بدون استثناء (١) ، وعلى وجه الخصوص الدعوة الإسلامية التجديدية التى كان يدعو إليها جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده وتلاميذهما فيما بعد ، ومحاولة صد هذه الدعوة قبل أن تنتشر وتصبح خطرا يهدد الكنيسة ومبادئها وأفكارها ، وقد أقيمت عدة مؤتمرات تبشيرية لهذا الغرض ، انتدب لها أكابر القسس والمبشرين والمستشرقين ، ووضعت لها البرامج والمناهج لدراسة القضاء على هذه الدعوة الإسلامية التى كان لها صدى واسعا في العالم كله ، ومن هذه المؤتمرات :

١\_ مؤتمر القاهرة ، الذي انعقد في عام ١٩٠٦م في منزل الزعيم أحمد عرابي باشا
 بباب اللوق ، كما أشرنا قبل .

٢\_ مؤتمر أودنبرج في عام ١٩١٠م ، وقد ضم أكثر من ١٢٠٠ مندوبا منهم ٥٠ من الإنجليز و٥٠٥ من الأمريكيين والباقون من الدول النصرانية الأخرى ، وكان المستر روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية سابقا أحد مندوبي إرسالية التبشير الأمريكية .

٣\_ مؤتمر لكنو بالهند ، وقد انعقد في سبتمبر ١٩١١م ، وشارك فيه ١٦٨مندوبا ، وممثلون عن ٥٤ جمعية تبشيرية ، بلغوا ١١٣ عضوا ، وكان رئيس هذا المؤتمر القسيس رويمر رئيس المبشرين في الشرق .

٤\_ مؤتمر القدس الأول (٢) ، الذي دعا إليه القسيس زويمر نفسه ، والذي انعقد في

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۱۳۰ ، ۲۹ رجب ۱۳٤۷هـ ، ۱۰ يناير ۱۹۲۹م .

<sup>(</sup>٢) كان من أبرر ما اتخذ في هذا المؤتمر من توجيهات هي :

١ ـ في كل حقل من حقول العمل التبشيري يجب أن يكون موجها نحو النشء الصغير من المسلمين .

٢- التعليم التبشيري هو أفضل وسيلة للوصول إلى المسلمين ورفع كفاءة المبشرين

٣ـ التحذير من كل نوع من أنواع الجدل السلبي والاعتماد على التبشير الإيجابي بكلمة المسيح المصلوب .

٤ ـ القضية محصورة في مواجهة واحدة هي تعبئة صفوف جديدة .

٥ـ الذين يتنصرون من المسلمين يجب أن ينقلوا إلى جهة اجتماعية أخرى.

٦- أن بعض الحكومات الاستعمارية بانت صديقة للتبشير ومعاونة له .
 ٧- الدستور الذي أنشئ في مصر قد اشتمل على نصوص قاطعة تكفل الحرية الدينية .

العسور الدي السي عي مسر عد المسلم عي مارس
 العسائل هي اقتباس آراء الكتاب والمفكرين ومحاضراتهم كالآراء التي كتبها جرجس سال ونقلها طه

٨ خير الوسائل هي اقتباس اراء الكتاب والممكرين ومحاصراتهم كادراء التي تنبها جربس عن ويسبه حسين في كتابة «الشعر الجاهلي» .

٩\_ الحرب الكبرى جعلت العديد من المسلمين على صلة مباشرة بالحضارة الغربية، فانفتحت عيونهم على عالم=

عام ١٩٢٤م في يافا (١) ، ومؤتمر القدس الثاني المنعقد في أبريل ١٩٢٨م والذي افتتحه القس جوط موط الزعيم الدولي لجمعية الشبان المسيحيين تحت عنوان : «الهدف توحيد السياسة بين الكنيسة القديمة والجديدة لجعل الضغط الغربي على سائر أنحاء العالم مرتكنا إلى القواعد المسيحية» (٢) .

وقد أحدث هذا المؤتمر التبشيرى الأخير ردود فعل فى صحافة الاتجاه الإسلامي، ظهرت أصداؤها فيما نشر من بيانات الاستنكار والاحتجاجات التى قدمتها الجمعيات الإسلامية على انعقاد هذا المؤتمر، وكان فى مقدمة هذه الجمعيات جمعية الشبان المسلمين، وجمعية الهداية الإسلامية ، والجمعية الإسلامية بنابلس وحيفا ، كذلك أبروت الصحف أخبار وأنباء الاحتجاجات والمظاهرات التى قام بها سكان المدن الفلسطينية ضد الحكومة الفلسطينية التى سمحت بانعقاد هذا المؤتمر فى فلسطين ، وكذلك مؤتمر القدس المعريين الذين نددوا بعقد هذا المؤتمر التبشيرى فى القدس ، وعرضت الصحف أيضا للقصائد الحماسية التى تهاجم المبشرين وكبيرهم زويمر ، ومن أبرز هذه القصائد \_ على سبيل المثال \_ قصيدة الشاعر الصاوى على شعلان بعنوان: «كيف نودع رئيس الشياطين ؟» الى الدكتور زويمر ، جاء فى مطلعها :

كأمثال الظبا أبت القفار فتبعث من فؤادك ما توارى ألا أبلغ رويمر والعذارى ترتـل في كنائسها صلاة

وأكدت صحيفة «الفتح» على صلة الاستعمار العالمى بالمؤتمر التبشيرى فى القدس قائلة: «كانت دواوين الاستعمار فى عواصم الدول العظمى على اتصال بالمؤتمرين وعاملة على إنجاح مساعيهم لتتوصل بها إلى أغراضهم من الاستبداد بالحكم فى الوطن الإسلامى، وأبرز دليل على ذلك: حضور المندوب السامى البريطانى بنفسه فى حفلة افتتاح المؤتمر بالقدس» (٣)، وتجاهلت كل الصحف الغربية جميع الاحتجاجات التى قدمت على انعقاد المؤتمر التبشيرى بالقدس من الجماعات الإسلامية فى مصر والشام وغيرها، مع أن أقل حادثة تقع فى الشرق يملؤون الدنيا بها ؛ ولهذا أصر شكيب أرسلان على إنشاء مكاتب للاستعلامات أو الاستخبارات فى عواصم أوربا تمدها الصحف الإسلامية

<sup>=</sup> جدید ما کانوا یعرفونه من قبل .

انظر : أنور الجندي ، الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ ٢ ص ٨٨ ، ٨٩ .

<sup>(</sup>١) محمد محمود الصواف : المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ، السعودية : دار الإصلاح ، ١٩٧٩م ، ص٥٦، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٩١ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد٩ ، ٢١ شوال ١٣٤٦هـ ، ١٢ أبريل ١٩٢٨م .

بالأحداث التى تقع فى الشرق ، تفاديا للتعتيم الإعلامى الأوربى للقضايا الإسلامية ، ولأن الاستعمار يحارب المسلمين بهذه الوسائل فهو يذيع عنهم ما يشاء من أغاليط ، ثم يقوم بتوصيل أصواتهم إلى العالم الخارجى (١) .

وحينما انعقد المؤتمر الأفخارستى الذى أقامه الكاثوليك الفرنسيون من رهبان وغيرهم في قرطاجنة من البلاد التونسية ، هبت الصحف الإسلامية في مصر للتنديد بهذا المؤتمر وبيان خطره في تنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم (٢) ، وذهبت الفتح إلى أن هذا المؤتمر يمثل كارثة أكبر من ضياع الأندلس ، وشنت حملة عنيفة على شيخ الإسلام في تونس ، وعدد من حملة الشريعة الذين قبلوا أن تتألف منهم لجنة شرف لحضور مؤتمر التبشير الكاثوليكي ، ولتسهيل مهمة كاثوليكية يقوم بها خمسون ألف قسيس من حملة الصلبان العاملين بهمة وإخلاص لإخراج المسلمين من الدين المحمدي وإدخالهم تحت راية الصليب (٣) .

وأشارت صحيفة الشبان المسلمين إلى أن هذا المؤتمر مظهر للحملة العدائية العنيفة التى يقوم بها رجال الكنيسة ضد الإسلام ، وأنه حملة صليبية تاسعة على الإسلام ، ومظاهرة مريبة في سياسة الاستعمار الفرنسي ، وأن فرنسا تمثل مأساة الأندلس من جديد ، وأن المدافع لعقد هذا المؤتمر في تونس هو «تحقيق الفكرة التي كانت تدور بين جنبي لويس التاسع والتي حملها بعده الكاردينال لا فيجرى ، وليست هذه الفكرة سوى ما كان يقصده لويس التاسع من حملاته الصليبية على هذه الديار وهو إرجاعها إلى الصليب» (٤) .

وقد زاد النشاط التبشيرى في الثلاثينات ، وظهرت حركة تبشيرية كبرى في القاهرة عن طريق الجامعة الأمريكية أحدثت أصداء واسعة في الصحافة الإسلامية ، حيث كشفت هذه الصحف عن دور الجامعة في التبشير ، وكتب حسن البنا ـ المرشد العام للإخوان المسلمين ـ مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية تقوم بدور تبشيرى خطير ، حيث تقوم بإقامة الحفلات التي يخطب فيها المبشرون ويحضرها بعض المسلمين ، وفي هذه الخطب يسيؤون إلى الإسلام ، ويطعنون في نبيه رفي المبشرين والعمل بالطرق الصريحة والملتوية لتنصير الأمريكية هي أول معهد للمبشرين والعمل بالطرق الصريحة والملتوية لتنصير المسلمين (٢).

<sup>(</sup>١) الفتح ، ٤ ذو الحجة ١٣٤٦هـ ، ٢٤ مايو ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٢) نور الإسلام ، عدد ٩ ، م١ ، رمضان ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ، عدد ١٥ مايو ١٩٣٠م .

 <sup>(</sup>٤) الشبان المسلمون ، جـ٢ ، م٢ ، جمادى الآخرة ١٣٤٩هـ ، نوفمبر ١٩٣٠م .

<sup>(</sup>٥) الإخوان المسلمون ، عدد · ٣ ، السنة الأولى ، ١٥ ذو القعدة ١٣٥٢هـ .

<sup>(</sup>٦) الشبان المسلمون ، جـ٤ ، م٥ ، رمضان ١٣٥٧هـ ، يناير ١٩٣٤م -

إضافة إلى ذلك استعمل المبشرون في تنصير المسلمين طريق التنويم المغناطيسي ، ونشرت الصحف تفاصيل عن حادث محاولة بعض المبشرين إغراء التلميذ يوسف عبد الصمد ابن الشيخ عبد الصمد دياب على تغيير دينه واعتناق الديانة النصرانية ، واستعملوا للوصول إلى هذا الغرض طرقا غير مشروعة ، منها : تنويم الشاب تنويما مغناطيسيا عدة مرات للتأثير فيه أثناء نومه غير الطبيعي للخضوع لإرادتهم ، وأبعدوه عن أهله وأسكنوه بالمعادي عند المبشر المدعو عريان بطرس ، وقد أثيرت هذه الحادثة في مجلس النواب حيث قدم العضوان الدكتور عبد الحميد سعيد والدكتور عبد العزيز نظمي استجوابا لوزير الداخلية عن مدى علم الحكومة بهذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة ، وما هي الإجراءات الحازمة التي ترى الحكومة وجوب اتخاذها بسرعة اتجاه هؤلاء المبشرين الذين لا يحترمون شعور الأمة الإسلامية ولا قوانين البلاد (۱) .

ولهذا عقد المركز العام للشبان المسلمين في القاهرة مؤتمرا كبيرا ناقش فيه موقف الأمة الإسلامية تجاه عدوان المبشرين على دينها ، ونشرت «الفتح» أهم التوصيات التي توصل إليها المؤتمر ، وكانت على الوجه التالى :

١\_ مراقبة سير التعليم في مدارس المبشرين والمؤلفات التي تقدم فيها .

٢ منع المدراس النصرانية من مطالبة الطلاب المسلمين بأداء العبادات النصرانية .

٣ـ مراقبة مستشفيات المبشرين وأماكن محاضراتهم ، ومنع اتخاذها وسيلة للتعدى
 على الإسلام بأساليب خبيثة .

٤ ـ إنشاء مدارس إسلامية لتغطية حاجة المسلمين إلى التعليم وحتى لا يضطرون إلى دخول مدارس التبشير .

٥ ـ قصر جهود الإرساليات على أبناء الديانة التي تتبعها الإرساليات (٢) .

كذلك تألفت جماعة باسم «جماعة الدفاع عن الإسلام» للرد على هجمات المبشرين، تكونت في مجلس بنادى جمعية الشبان المسلمين في ٢٤ صفر ١٣٥٧هـ، ١٧ يونيه ١٩٣٢م من السادة: فؤاد سليم بك الحجازى، والدكتور عبد الحميد سعيد، والشيخ محمد عبد اللطيف، والشيخ عد الوهاب النجار، وانضم إليها الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الذى ترأس أول اجتماع لها في ٢٩ صفر ١٣٥٧هـ، وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على أبرز الخطط لمحاربة التبشير نذكر منها ما يلى:

١- رفع عريضة إلى جلالة الملك فؤاد يذكر فيها أعمال المبشرين ، ويلتمس وضع حد

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ ٨ ، م٣ ، ذو الحجة ١٣٥١هـ ، مايو ١٩٣٢م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد شوال ١٣٥٠هـ، وأنور الجندى، الفتح، تاريخ الصحافة الإسلامية،مرجع سابق ،حـ٢،ص٩٦ .

لعدوانهم .

٢- توجيه كتاب إلى الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة بشان
 أعمال المبشرين .

٣- توجيه كتاب إلى وزراء الدول المفوضين في مصر ينبهون فيها إلى أعمال المبشرين خطرها .

٤ نشر نداء للأمة بتحذيرها من إدخال أبنائها في مدارس المبشرين وملاجئهم
 ومستشفياتهم .

٥ ـ الدعوة إلى اكتتاب عام لإنشاء مؤسسات إسلامية تغنى الأمة عن دور التبشير .

٦- حض وزراتى المعارف والأوقاف على جعل التعليم فى مدارسهما قائما على دعامة إسلامية .

٧\_ مطالبة وزارة الأوقاف بالإكثار من الملاجئ والمستشفيات .

٨ـ توجيه نظر العلماء والوعاظ وأثمة المساجد إلى ما يجب عمله نحو المبشرين على
 الخصوص .

٩\_ تأليف لجنة من العلماء والكتاب لوضع كتب بالتبشير بالإسلام (١) .

وعرضت صحيفة الإخوان المسلمين أيضا لتاريخ التبشير في الصين ، وبينت كيف كان المبشرون يعكفون على نشر الدين النصراني بين السكان وتتبعت تاريخ الدعاية التي قام بها اليسوعيون في الصين واليابان في القرنين السادس عشر والسابع عشر (٢).

وحينما أرسلت وزارة المعارف المصرية إلى مدارسها الأولية منشورا تطلب فيه إحصاء النصارى الذين يتعلمون بها حتى تنفذ قرار الحكومة الذى يقضى بتعيين معلم دينى نصرانى بكل مدرسة بها عشرة من النصارى أحدث هذا القرار ضجة كبرى ، وكتبت صحيفة الإخوان المسلمين مقالا بعنوان : «التبشير الرسمى خطر داهم جديد إلى علماء الأمة وأمراثها وحراس الدين وفي هذا المقال وجه الشيخ محمد زكى إبراهيم صرخة مدوية إلى جلالة الملك وإلى أصحاب السمو أعضاء مجلس الوصاية والسادة العلماء وشيخ الأزهر وطلبة الدين والمسلمين بعامة أن يحتجوا على هذا القرار (٣) .

وقد شكلت لجنة لمقاومة التبشير في الإسماعيلية من أعضاء الإخوان المسلمين ،

<sup>(</sup>١) الشبان المسلمون ، جـ١ ، ٥ جمادي الأخرة ، ١٣٥٢هـ ، أكتوبر ١٩٣٣م .

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون ، عدد ٨ ، السنة الرابعة ، ١٢ ربيع الأول ١٣٥٥هـ ، ٢ يونيه ١٩٣٦م .

<sup>(</sup>٣) الإخوان المسلمون ، عدد ١٣ ، السنة الثالثة ، ٨ ربيع الآخر ١٣٥٤هـ ، ٦ يوليو ١٩٣٥م .

تكونت على أثر تنصير المبشرين للشاب إسماعيل بكر ، السواق بالإسماعيلية ، وتولى رئاسة اللجنة الشيخ شافعى إمام مسجد الإخوان بالإسماعيلية ، وسلامة أفندى خاطر ناظر معهد حراء الإسلامي سكرتيرا ، وعبد الحميد أفندى رجب ومحمد أفندى حسام الدين وسعيد الهندى وعبد الرحمن أفندى حسب الله وحسن أفندى موسى وإسماعيل أفندى عز وزكى أفندى المغربي أعضاء جمعية الإخوان أعضاء في اللجنة ، ومن أبرز ما قررته اللجنة:

- ١ عمل نداء للجماهير ببيان أخطار المبشرين .
- ٢- إنشاء مدارس إسلامية لإيواء أولاد وبنات المسلمين والحيلولة بينهم وبين مدارس
   التبشير .
- ٣ـ تكوين لجنة من فرقة الأخوات المسلمات المتعلمات للاتصال بالسيدات في البيوت وإفهامهن خطر التبشير والمبشرات .
  - ٤\_ التفكير في إنشاء ملجأ لإيواء البائسين والبائسات .
  - ٥ نشر هذه القرارات في الصحف وإرسالها إلى مكتب الإرشاد العام بالقاهرة (١) .

وهكذا نرى قضية التبشير كانت من أبرز القضايا التى شغلت الرأى العام المسلم ، وجعلتها الصحف الإسلامية فى مقدمة القضايا التى ينبغى الاهتمام بها ومقاومتها بكل الطرق ، وكشفت عن المغالطات التى احتوتها كتب المبشرين ومنشوراتهم ومجلاتهم وتتبعتها بالنقد والتفنيد ، وبينت أن هذه الكتب والمجلات مليئة بالطعن على الإسلام وكتابه رسوله على ألم المسلامية مجلة وكتابه رسوله والمجلات التبشيرية التى هاجمتها الصحف الإسلامية مجلة «العالم الإسلامي» التى يصدرها القس زوير ، ومجلة اليقظة التبشيرية التى زعمت أن القرآن أثبت عدم تحريف التوارة والإنجيل وانبرى للرد على هذا الزعم طه صديق العبادى، مشيرا إلى أن التوراة والإنجيل شاهدان على أنفسهما بالتغيير والتبديل ، وقد شهد بذلك القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿فَبَدُلُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْر الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ [البقرة : ٥٩] ، وأضاف العبادى : "إن للنصارى أربعة وسبعين إنجيلا ، ولا يعرف الصحيح أو غير وأضاف العبادى : "إن للنصارى أربعة وسبعين إنجيلا ، ولا يعرف الصحيح أو غير الصحيح من هذه الأناجيل ، مما يدل على عدم صحتها» (٢) .

وفى مقال آخر بعنوان: «ضياع التوراة والإنجيل» أثبت فيه بالأدلة والبراهين الدامغة ضياع نسخ التوراة والإنجيل الأصليتين، وأن ما جاء فى كتب النصارى واليهود ليس وثيق الصلة بالوحى الإلهى، وإنما هو آراء تبشيرية كتبت بعد ضياع النسخ الأصلية، وأن الأناجيل الحاضرة ما هى إلا مجموع روايات مختلطة ببعض آيات مأخوذة من كتب يختلف

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون ، عدده ، السنة الأولى ، ٢٠ ربيع الأول ١٣٥٢هـ ، ١٩٣٣م .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عدد ۱۳۱، ۲شعبان ۱۳٤۷هـ ، ۱۷ يناير ۱۹۲۹م .

بعضها عن بعض (١) .

وكان المبشرون يتعرضون في مجالاتهم لمجادلة المسلمين في دينهم والقدح فيهم بما ينشرون من رسائل ومقالات ، ونشرت مجلة المبشرين العربية «الشرق والغرب» في عددها الصادر في أول أبريل ١٩١٦م مقالة بعنوان : «السنة وصحتها» طعنت فيها على السنة النبوية ، وزعمت أن طعنها يوجب الريب والشك في الشريعة وترك العمل بها ، وأنها لا قيمة لها في نفسها ، ومما قالته : «إن صحة الشريعة قضية لابد لكل مسلم سنى من التسليم بها وذلك متوقف على صحة السنة ، فإذا ارتاب أحد في صحة السنة فليس ثمة داع منطقي يوجب طاعة الشريعة لأن جانبا قليلا منها يتوقف على القرآن والجانب الأكبر يتوقف على السنة التي اجتمعت فيها الأحاديث ، فإذا ثبت الريب في هذه الأحاديث تزعزعت أركان الشريعة وأركان تابعيها من حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي وعددهم لا يقل عن ثلاثمائة مليون من الأتباع» .

وقد تصدى رشيد رضا للرد على ما كتبته هذه المجلة التبشيرية ، ولخص رده فى ثلاث قضايا :

القضية الأولى: الرد على زعم المجلة أنه إذا ارتاب أحد فى السنة ينتفى وجوب طاعة الشريعة ، وأشار إلى أن هذه القضية بديهية البطلان "فإن الإطلاق فى جزاء الشرط لا يدل على أن المراد من القضية الشرطية أن ارتياب فرد من الأفراد فى صحة السنة يستلزم انتفاء وجوب الشريعة على جميع الأفراد ، وإنما المعقول الموافق للمنطق أن ارتياب الفرد أو ظنه أو علمه يترتب عليه ما يستلزم فى حق نفسه ولا يكون ذلك مؤثرا فى غيره عمن لم يرتب ارتيابه أو يعلم علمه ، وكذلك ارتياب الأفراد الكثيرين، ويدلل على ذلك قائلا: «لقد ارتاب بعض علماء أوربا الأحرار فى وجود المسيح عليته وزعموا أنه شخص خيالى أو متخيل ولم يوجد ، فهل استلزم ارتياب أولئك المرتابين فيه انتفاء إيمان فئات الملايين من المسلمين والنصارى وغيرهم بوجود المسيح» ؟!

القضية الثانية: الرد على زعم المجلة أن أكثر الشريعة يتوقف على الأحاديث ، وقد فند رشيد رضا هذا الزعم قائلا: «هذه القضية غير مسلمة ، فإن الشريعة عندنا تشمل العقائد ، والعبرة فيها بالدلالة القطعية ، وجميع العقائد التي تتوقف عليها حجة الإسلام ثابتة بنصوص القرآن وإجماع المسلمين ، وإثبات الألوهية والنبوة منها مؤيد بالبراهين

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۱۱۵ ، ۳ ربيع الآخر ۱۳٤۷هـ ، ۲۷ سبتمبر ۱۹۲۸م ، وعدد ۱۱۷ ، ۲۷ ربيع الأخر ۱۳٤۷هـ، ۱۱ أكتوبر ۱۹۲۸م .

العقلية ، ولا يوجد شيء منها يتوقف على أحاديث الآحاد (١) التي يمكن الارتياب في بعضها ، وكذلك أصول العبادات كلها قطعية ثابتة بالقرآن والسنة العملية المتواترة التي لا تتوقف على أحاديث الآحاد . . . وأما أحكام الشرع في المعاملات فأكثرها مأخوذ من القواعد والأصول وكذلك الفروع الواردة في القرآن إما بالنص ، وإما بدلالة النص وفحواه . . .  $^{\circ}$  .

القضية الثالثة: الرد على زعم المجلة أنه إذا ثبت الريب في الأحاديث تزلزلت أركان الشريعة وذهب رشيد رضا إلى أن هذه القضية غير مسلمة أيضا وفيها إجمال وإيهام ، فإذا أراد الكاتب بثبوت الريب في الأحاديث ما أفادته جملته الأولى من ارتياب بعض الأفراد ولو واحدا ، فقد بينا أن هذا لا يترتب عليه إلا ما يستلزمه الارتياب في نفس المرتاب وحده، وبهذا يظهر بطلان قوله: «تزعزعت أركان الشريعة وأركان تابعيها».

ثم مضى رشيد رضا يفند المزاعم التى عددها المبشر فى مقالته ، ومنها زعمه عدم الاعتماد على رواة مئات الأحاديث من الصحابة كأبى هريرة ، وزعمه أن البخارى لم يخطر بباله الارتياب فى صدق الصحابة لاعتقاده عصمتهم ، وشرح رشيد رضا أن هذه القضية باطلة أيضا ، لا لأنها حكم بعموم السلب على شىء يتعلق بالقلب لا يعلمه إلا الله وإن مثل هذا الكاتب لا يناقش فى مثل هذا التعبير لأنه لا يفرق بينه وبين القول بأن البخارى لا يتهم أحدا من رواة الصحابة بالكذب ولا بغيره من العلل القادحة فى الرواية وإنما نريد بيان بطلان زعمه أن البخارى كان يرى أن رواة الصحابة معصومون ، والصواب أنه كان يقول : «إنهم عدول صادقون لا معصومون ، وما قال هذا القول أو غيره من نقاد المحدثين إلا بعد تتبع تاريخهم كغيرهم من الرواة . . والبخارى كان أعلم من الطاعن بكل ما قيل فى أبى هريرة وبما رواه أبو هريرة ولم يره مسقطا لعدالته ، ولو رآه مسقطا لعدالته ما ويو رقه مسقطا لعدالته ما ويو رقه مستهده » .

ثم تصدى رشيد رضا لزعم المجلة التبشيرية بأن الأثمة الأربعة أسسوا مذاهبهم على ما رواه البخارى عن أبى هريرة ، ودلل رشيد رضا على بطلان هذا القول ، مشيرا إلى أن البخارى متأخر عن الأثمة الأربعة ، أدرك رابعهم الإمام أحمد بن حنبل وتلقى الحديث عنه ، فقد ولد الإمام أبو حنيفة عام ٨٥٠ه وتوفى عام 1٥٥ه ، وولد الإمام الشافعى عام 1٥٥ه وتوفى عام 3٠٥ه ، وولد الإمام أحمد عام 1٥٥ هـ وتوفى عام 1٤٥ه ، وولد البخارى عام 1٩٤ه وتوفى 1٥٥ه وقد رحل من بلاده لطلب العلم عام 1٥٥ه سنين ، وبعد وفاة مالك 1٠٥ سنة ، وبعد وفاة أبى حنيفة 1٠٥ سنة

<sup>(</sup>١) العمل بأحاديث الآحاد في أصول الدين مسألة خلافية ، والذى يترجح أن حديث الآحاد ما دامت قد ثبتت صحته وجب العمل به سواء أكان في أصول الدين أم فروعه .

فكيف تقول المجلة التبشيرية أن الأثمة الأربعة أخذوا عن البخارى ما رواه من الأحاديث عن أبي هريرة وبنوا عليه نظامهم الشرعي .

وأخذ رشيد رضا يرد على مطاعن المجلة التبشيرية في الصحابي الجليل أبي هريرة ، وقد انحصر الطعن في ثلاثة أشياء :

أولا: استكثار بعض الصحابة لروايته . وأجاب رشيد رضا عن ذلك بأن أبا هريرة قصد بذلك حفظ أقوال الرسول على ليستفيد منها ويستفيد الناس . ثانيا : ملازمته للرسول على حتى في زيارته لنسائه وأصحابه . ثالثا : أنه كان جيد الحفظ قوى الذاكرة ، رابعا : بشارة النبي له بعدم النسيان ودعاؤه له بذلك ، خامسا : أنه تصدى للتحديث لأنه كان يحفظ الحديث وينشره . سادسا : أنه كان يحدث بما سمعه وما رواه عن غيره من الصحابة .

ثانيا: توقع أبى هريرة تكذيب بعض الناس له ، إذا هو صرح بكل ما سمعه . وفند رشيد رضا هذا الادعاء بأنه كان خاصا بما سمعه أبو هريرة من أخبار الفتن التى أسر إليه النبى الله شيئا كثيرا منها ، ومثله فى ذلك حذيفة بن اليمان ، وقد ذكر كل منهما بعض ما سمع تصريحا أو تلميحا فوقع كما قالا ، فكان من دلائل النبوة التى لا تحتمل التأويل.

ثالثا: أن الحنفية لا يحتجون بروايته وأنهم يعتقدون أنه كان كاذبا . وقرر رشيد رضا أن هذه دعوى باطلة تكذبها الألوف من كتب المذهب والملايين من أتباعه ، ويعارض هذه الشبهات الباطلة إجماع أثمة الفقه ومنهم الأربعة المشهورون على الاحتجاج بما صح عندهم من أحاديث أبى هريرة المرفوعة ، وكذا المرسلة عند الجمهور ، وثناء كثير من الصحابة ومن بعدهم على سعة حفظه وجودة ضبطه .

وختم رشيد رضا هذه الردود بالهجوم على المبشر الذى هاجم الصحابى الجليل أبا هريرة ، والتشكيك في سند الاناجيل وروايتها قائلا : ماذا يقول هذا المبشر وسائر دعاة النصرانية لو نقل أن النبي على طرد أبا هريرة كما طرد المسيح - عليه السلام - بطرس وسماه شيطانا وهو كبير تلاميذه ورسله ، وفي متّى (١٤ : ٣١) : أن المسيح قال لبطرس أيضا : "يا قليل الإيمان" ، وفي (١٧ : ٢٠) وصف التلاميذ كلهم بعدم الإيمان . . وماذا يقول لو وصف النبي على أبا هريرة بمثل هذين الوصفين أو لو وصف بذلك في الكتاب المجيد ؟ وهل يقبل منا أن نقول له : لماذا تقبل رواية تلاميذ المسيح بلا سند مع وصف المسيح لهم بما ذكر وهو المعصوم من الخطأ ، ولا تسمح لنا بقبول رواية أبي هريرة ؟ (١).

<sup>(</sup>١) المنار ، جـ١، م١٩ ، شعبان ١٣٣٤هـ ، يونيه ١٩١٦م مقال بعنوان : «السنة وصحتها والشريعة ومكانتها» ردا على دعاة النصرانية بمصر لرشيد رضا .

وقد واصلت المنار الرد على المبشرين أيضا الذين يقدحون في الشريعة الإسلامية ، وحينما نشرت مجلة الشرق والغرب التبشيرية أن الشريعة الإسلامية لا قيمة لها في نفسها ولا في روايتها ؛ إذ قالت بعد سرد الشبهات والطعن على أبي هريرة : «هذا هو الرجل الذي وضع مع ابن عباس أساس الشريعة ، ولكن ما هي قيمتها ؟ إن السؤال مهم جدا ويطلب الجواب عليه من الثلاثمائة مليون سنى الموجودين في العالم» . وقد أجاب رشيد رضا على هذه الدعوى مؤكدا على بطلانها عند المسلمين ، وعند من له إلمام بشريعتهم وتاريخهم من النصارى وغيرهم ، سواء أريد بأساس الشريعة أصول أدلتها التي تستنبط منها أو أصول مقاصدها وهي العقائد والأحكام والآداب ، ثم مضى رشيد رضا يشرح قيمة الشريعة الإسلامية ، ونستطيع أن نوجز ما كتبه في العناصر التالية :

- ١- أنها الشريعة الوحيدة التي تثبت نبوة من جاء بها بالبرهان العقلى العلمى الثابت
   الدائم .
- ٢- أنها الشريعة الوحيدة التى تواتر كتابها تواترا حقيقيا ورويت سنتها رواية متصلة
   الإسناد.
- ٣- أنها الشريعة الوحيدة التي حررت البشر من رق رؤساء الدين فلم تجعل لأحد سيطرة روحية على أحد .
- إنها الشريعة الوحيدة التي أعتقت البشر من رق الملوك المستبدين الذين انتحلوا
   لأنفسهم حق الحكم بمحض الهوى .
  - ٥\_ أنها الشريعة الوحيدة التي رفعت شأن النساء وأعطتهن حقوقهن كاملة .
- ٦- أنها الشريعة الوحيدة التى ساوت بين أهلها المؤمنين وبين الكافرين بها إذا تحاكموا
   إليها .
  - ٧\_ أنها وضعت للحرب نظاما حرم فيه العدوان والتمثيل والتخريب .
- ٨ـ هذه الشريعة فرضت على الأغنياء نصيبا معلوما مما يزيد من أموالهم عن نفقاتهم يصرف لإعانة الفقراء والمساكين (١) .

وعرض اللورد هدلى \_ الذى أسلم وسمى نفسه سيف الرحمن \_ فى مجلة "إسلاميك رفيو" التى يصدرها الخوجة كمال الدين فى تركيا لبعض ما كتبته الصحف التبشيرية والقساوسة من مطاعن فى رسول الله على والمسلمين وكتاب الله عزوجل وذلك نقلا عن جريدة «نور آفشو» التبشيرية ، التى قالت : « إن الوحى الذى أنزل على محمد أتى من لدن شيطان ، وخلاص المسلمين مبنى على ارتكاب الخطايا وجعلت الأعمال الطيبة عندهم كوسيلة للحرمات ، «وكتب الدكتور هويل راعى الكنيسة الإنجيلية

<sup>(</sup>١) المنار جـ٢ ، م١٩ ، شعبان ١٣٤٦هـ، يوليو ١٩١٨م .

بلاهور: «إن محمدا ظل خاضعا للشيطان والسحر» وكتب القس السير وليم مور عن القرآن: «أنه مجموعة من الحكايات اليهودية والمسيحية المسروقة من التوراة وغير الموثوق بها» ، وبعد أن عرض اللورد هدلى لتلك الأقوال المفتراة والمطاعن البذيئة هاجم هؤلاء المبشرين واتهمهم بأنهم ضالون مضلون ، ليس لديهم أبسط قواعد الأدب في الحديث .

وصرح أن تعاليم القرآن قد نفذت ومورست في حياة محمد على والذي أظهر من أشرف الصفات الخلقية ما لا يتسنى لمخلوق آخر إظهارها ، وأبرز ما كان يتسم به من الصبر والثبات والحلم والصدق والشجاعة والعفو والإحسان ، وأعلن أن ما ذكره هؤلاء المبشرون ما هو إلا محاولات عقمية يقومون بها لتحقير شريعة النبي عليه ، وطمس كثير من الحقائق العظيمة عن حياته وحياة أصحابه عليه (١) .

كذلك فند رشيد رضا ما يدعيه المبشر زويمر في إحدى جرائد التبشير الأمريكية «الإنتليجنسر» من أن المسلمين يرحبون بالنصرانية ، وأن هناك إقبالا من الطلاب والمدرسين ومعلمي الأزهر على تعاليم المسيح ، وأبان رشيد رضا أن الغرض الأول من هذه الكتابة هو استنهاض همم الأوربيين النصاري لمساعدة البعثات التنصيرية في بلاد الإسلام (٢) ، ووجه رشيد رضا دعوة إلى المبشرين دعاهم فيها \_ إن كانوا مخلصين للمسيحية \_ إلى المتخلى عن تبشير المسلمين والهجوم على الإسلام ، والاتجاه إلى محاربة المارقين من النصرانية إلى المادية ، والذين يطعنون في الأديان ومنها النصرانية (٣) .

وهكذا يرى أنه كان من أبرز أهداف المبشرين التي كشفت عنها الصحافة الإسلامية: الهجوم على الشريعة الإسلامية والسنة النبوية ، والتشكيك في رواتها وصحتها وسندها ، وطمس الكثير من الحقائق المشرقة في حياة النبي على وحياة المسلمين ، بغية تشكيك المسلمين في عقائدهم وسنة نبيهم حتى إذا ما تم لهم ذلك انفسح المجال أمام المبشرين لنشر النصرانية في ديار المسلمين وتمكينها في عقولهم وبلادهم ، وقد استعان المبشرون للوصول إلى هذا الهدف بكل الوسائل الممكنة من خلال إصدار الجرائد والنشرات والمحاضرات والمؤلفات التي تظهر فساد معتقدات المسلمين ، والمؤتمرات ودور المدارس والمستشفيات التي أعدت لهذا الغرض ، واستنهاض همم الحكومات الأوربية وقادة الدول لمساعدة المبشرين ودعم مسيرتهم بكل الوسائل المادية والمعنوية .

ودأبت الصحف الإسلامية على التعريف بالكتب التبشيرية التي تباع وتنشر وتوزع في العالم الإسلامي والعربي ، حتى يكون المسلمون على بينة منها فيحذروها .

<sup>(</sup>١) المنار جـ٥ ، م٢٩ ، ربيع الأول ١٣٤٧هـ ، سبتمبر ١٩٢٨م .

<sup>(</sup>٢) المنار جـ٤ ، م٢٢ ، رجب ١٣٣٩هـ ، مارس ١٩٢١م .

ومن أبرز هذه الكتب التى أشارت إليها الصحف الإسلامية كتاب: «العالم الإسلامى اليوم» ، هذا الكتاب جمع ثلاثا وعشرين مقالة مستفيضة لأشهر الكتاب التبشيريين ، وتشير هذه المقالات إلى حدوث انقلاب فى العالم الإسلامى وإلى أن الفرصة سانحة لإخضاع المسلمين وسط هذا الانقلاب للسلطة التبشيرية ، وقد جمع هذا الكتاب ووضع له مقدمة وخاتمة الدكتور جوط موط رئيس المجلس التبشيرى الأعلى ورئيس المؤتمر التبشيرى العالمي الذي عقد فى القدس على جبل الزيتون عام ١٩٢٨م ، وفى خاتمة هذا الكتاب المقررات السرية لمؤتمر المبشرين الذي عقد فى القدس عام ١٩٢٤م ، وعدد صفحاته الكتاب المقررات السرية لمؤتمر المبشرين الذي عقد فى القدس عام ١٩٢٤م ، وعدد صفحاته الكتاب مفحة ، وطبع فى عام ١٩٢٥م .

والكتاب الثانى بعنوان: «انتشار الإسلام» ، ومؤلف هذا الكتاب هو مؤلف الكتاب السابق ، ويهدف إلى الغرض ذاته ، غير أنه يتطرق إلى نواح أخرى ، ويتوسع فى درس ظروف المسلمين العصرية ، ويسوق نتيجة مؤداها : أنه يجب الاعتقاد بأن الإسلام منحل متلاش ، وينطوى هذا الكتاب على ثلاثة عشر فصلا ، ويبلغ عدد صفحاته ٢٠٤ ، وقد طبع فى عام ١٩٢٨م ، وفيه مصور جغرافى للعالم الإسلامى ، وفي هذا الكتاب أيضا مقدمة كتبها المستشرق مارجليوث صاحب كتاب «محمد» والذى أساء فيه إلى الرسول

والكتاب الثالث بعنوان: «حياة محمد» لدرمنجهام ، وقد طعن كاتبه في مصداقية الصحابة على ، حيث اتهمهم بالتخريف والتزوير قائلا: «غير صعب على عقولنا وهي أشد معرفة بأفعال الله من معاصري النبي عليه ومن علماء المسلمين أن نؤمن بوجود فرق بين كلام الله القديم وبين الفرقان المحفوظ في الصدور المرسوم على الأوراق ، وقد يظهر ذلك الفرق بعد الدرس والتفكير ، وربما برز بمجرد النظر . . . ولم يدون القرآن إلا بعد نزوله بمدة ، وقد ضعفت عندئذ ذاكرة القوم ، وكثر بينهم الخلاق ، وكان ذلك بعد موت النبي على بسبعين سنة» .

وقد علق رضا رشيد على هذه الأقوال ، وفند ما جاء فيها من مغالطات وافتراءات تؤدى إلى وجود الشك في القرآن الكريم وفي مصداقية الصحابة في تدوين القرآن يقول رشيد رضا : «لا شك أن هذا الرجل سبيء النية متعمد الكذب لتشكيك قراء كتابه من عوام المسلمين ، فما كتبه تقولات لآراء أملاها الجهل وقلة الحياء ، وأى جهل وأى وقاحة أشد من دعوى من يزعم أن القرآن كتب بعد انتهاء مدة الخلفاء الراشدين ، وهل كان المسلمون في هذه المدة بغير قرآن " .

<sup>(</sup>۱) المنار ، جــ؛ ، م٣٠ ربيع الآخر سنة ١٣٤٨هـ ، أكتوبر ١٩٢٩م ، والفتح ، عدد ١٥٨، ٢٥صفر ١٣٤٨هـ ، أول أغسطس ١٩٢٩م ، سلسلة مقالات كتبها المفكر الإسلامي عجاج نويهض ونشرتها الفتح .

وعرضت المنار لما كتبه أحد المسلمين في المغرب الأقصى "يدعى اليزيدى" الذي فند أيضا ما جاء في ذلك الكتاب "حياة محمد" من مطاعن ومثالب ضد القرآن الكريم وصحابة رسول الله وقلم ، وقد وضح اليزيدى أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن عند نزوله، إما من تلقاء أنفسهم وإما بأمر صاحب الشريعة عليكم وقد جمعه كثير منهم ، إلا أن ثلاثة مصاحف هي التي اختصت وقتئذ بالئقة ، منها مصحف زيد بن ثابت وقد كان عرضه على النبي لله في آخر حياته ووافق عليه، وزيد هذا هو الذي كلف من أبي بكر الصديق نوات ألبي أم خلافته بكتابة المصحف ، وبقي ذلك المصحف عند أبي بكر حتى توفي وحمه الله \_ ثم انتقل إلى عمر ثابي حتى توفي ، فبقي عند ابنته حفصه إلى أن طلبه منها عثمان ثواتي، ثم أمر جماعة من الصحابة الأعلام أن يأخذوا منه عدة نسخ لتوزع في أنحاء البلاد ، فالقرآن حينئذ جمع أول مرة بعد موت النبي في في فترة قصيرة ، والمرة الثانية في عهد عثمان ، وهكذا يتبين أن ما قاله هذا المستشرق المبشر فيه مغالطة واضحة تؤكدها الحقائق التاريخية المشهود لها ، وأنه أراد من قوله تقويض دعائم الإسلام تنفيذا للسياسة الكنسية في التبشير التي تأمر أتباعها من المبشرين والمستشرقين أن يشككوا المسلمين في معتقداتهم حتى يسهل قيادتهم إلى النصرانية .

فضلا عن هذا ، أثار اليزيدى فى معرض الرد على در منجهام وعلى ما جاء فى كتابه «حياة محمد» من أخطاء ومغالطات بينة يجب على المسلمين ألا ينخدعوا بها ولا يخالجه ريب فى القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وهو مقدس لدى المسلمين ، وليس الأمر كذلك عند النصارى (١) .

والكتاب الرابع: «العالم الإسلامى فى الثورة»: ومؤلف هذا الكتاب هو معاون القس الأكبر للحملة المصرية وقت الحرب الأولى ، وقد كان مقيما فى مصر قبل الحرب ، وهو يقرأ ويكتب العربية ، وكان يراقب تأثير الحرب وكيف كانوا يخضعون للسلطة الأجنبية المتسلطة ، وقد طبع هذا الكتاب لتتولى توزيعه ثمانى جمعيات تبشيرية ، وطبع سبع مرات ، وعدد صفحاته ١٦٠ صفحة ، ويدور هذا الكتاب حول دعوة العالم النصراني للتبشير فى الدول الإسلامية (٢) .

والكتاب الخامس: «الإسلام الفتى فى طريق السفر»: وهكذا الكتاب يبحث فى اصطدام الإسلام وحضارته وجهازه الاجتماعى بالحضارة النصرانية ، ويوضح كيف تتخلل عناصر الحضارة النصرانية الحضارة الإسلامية وتقضى عليها ، وهو يتضمن سبعة فصول ، أخطرها فصل بعنوان: «ما هى الغاية» وفى هذا الفصل يعلق المؤلف باسيل مثيو أهمية

<sup>(</sup>۱) المنار ، جــــ ، م ۳۰ ، جمادی الآخرة ۱۳٤۸هـ ، ديسمبر ۱۹۲۹م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٥٨ ، ٢٥ صفر ١٣٤٨هـ ، أول أغسطس ١٩٢٩م .

كبرى على انقلاب الأزهر إلى جامعة إسلامية منظمة راقية ، ويخشى من وراء ذلك تجديد قوى الإسلام ، كما أنه قد انتقد حال الأزهر ووصف طرق التدريس فيه ونال منها كثيرا ، ويبلغ عدد صفحات هذا الكتاب ٢٠٨ صفحة ، وفيه مصور جغرافي للعالم الإسلامي ، وطبع في عام ١٩٢٦م .

والكتاب السادس: «سيرة الإسلام»: ومؤلفه لنث ثيودور السكرتير العام لجمعية نشر التبشير النصراني في السودان، وكان سابقا يشغل منصب السكرتير التعليمي للجمعية الكنيسة التبشيرية التي لها فروع في القدس وبعض البلاد العربية، وطبع في عام ١٩١٦م، وهذا الكتاب مقدم إلى طلاب المدارس العامة في بلاد الإنجليز الذين عليهم أن يقوموا بالدور المتعين عليهم، وهو القيام في تبديل مستقبل الإسلام، ويتألف الكتاب من ١٢ فصلا، ويشمل ٢١٦صفحة (١).

والكتاب السابع «توبيخ الإسلام»: وهذا الكتاب \_ كما أعلن صاحبه \_ يعنى بتوبيخ الإسلام ، حيث قال : «إن الإسلام هو أبدا مذكر للمسيحية بأنها عاجزة عن تمثيل الرب ، إذ لو لم يكن هذا لكان يجب أن يكون محمد مسيحيا ، أما الآن فيجب رفع هذا العجز بالمبادرة إلى العمل ؛ لأن العالم كله أصبح للمسيح» ، وصاحب هذا الكتاب ينتمى إلى الجمعية التبشيرية الكنسية التى لها فروع فى الدول العربية والإسلامية ، وقد طبع هذا الكتاب للمرة الخامسة عام ١٩٢٠م .

والكتاب الثامن: «العقلية الإسلامية»: مؤلفه ليفونيان مدير مدرسة اللاهوتية في اثينا، وقد طبع هذا الكتاب في عام ١٩٢٨م، وهو كتاب ضخم يقع في ٢٤٨ صفحة، والغرض منه البحث في كيفية تقريب النصرانية إلى ذهنية المسلمين، وقد أسرف مؤلفه كثيرا في الطعن على الإسلام والمسلمين والاعتداء عليهم (٢).

والفائدة من هذا العرض: الكشف عن أساليب المبشرين وغاياتهم وأهدافهم وأنشطتهم، وإحاطة المسلمين بما يحاك لهم من مؤامرات ودراسات تستهدف النيل منهم وتشكيكهم في دينهم وعقائدهم، وبيان ما تعرض له العالم الإسلامي من هجوم تبشيرى من قبل الهيئات والمؤسسات النصرانية العالمية.

هذا وقد حفلت الصحف الإسلامية بمقالات عديدة تهاجم فيها المبشرين ، وتبين كذب دعواهم فيما يقولون وما يكتبون ، وتعقبت هذه الصحف حركة المبشرين والرد على افتراءاتهم على الإسلام وكتابه ورسوله ، وكشفت عن زيف ما يثيرون من شبهات

<sup>(</sup>١) المنار جـ٤ ، م٣٠ ، ربيع الآخر ١٣٤٨هـ ، أكتوبر ١٩٢٩م .

<sup>(</sup>٢) الفتح ، عدد ١٥٨ ، ٦٥ صفر ١٣٤٨هـ ، أول أغسطس ١٩٢٩م .

ومغالطات ، وبينت ما فى كتبهم من عورات وسباب للأنبياء عليهم السلام كادعائهم أن لوطا قد زنى بابنتيه وهو سكران لا يدرى ، ويهوذا بن يعقوب قد فسق فى امرأة ابنه ، وداود يخطف امرأة من سطح بيتها لينام معها ، وسليمان يجرى وراء بناء الأمم الكافرة ويعبد الأصنام ويذبح لها وغير ذلك !!

وقد ناقش مصطفى الرافعى مايدعيه المبشرون من مساوئ الإسلام فى موضوع تعدد الزوجات ، مبينا أن الإسلام أباحه لحكمة جليلة ظهرت جليا فى الحرب العالمية الكبرى التى قتل فيها معظم الرجال ولم يبق إلا النساء ، فضلا عن أن الزوجة قد يطرأ عليها مرض وزوجها صحيح ، فأفضل له أن يتزوج بدلا من أن يخادن أو يفسق . والتعدد ضرورة شرعية مقيدة بشرط العدل عند التعدد والاكتفاء بالزوجة الواحدة عند الخوف من العجز عنه، وقد حث الشرع على الاكتفاء بواحدة ، ويشير إلى أن الجمعية النسوية فى إنجلترا طالبت بالتعدد لإنقاذ حياة المرأة ، والمحافظة على إنسانيتها (١) .

وحينما هاجم المبشرون الرسول على ، ونسبوا إليه افتراءات تنقص من شأنه ، ومن شأن فراض الإسلام وتعاليمه ، من ذلك : أن الرسول كان شهوانيا لأنه قد تزوج العديد من النساء ، وقد انبرى للرد على ذلك مصطفى الرافعي في «الفتح» ، مشيرا إلى أن هؤلاء المبشرين لا يفقهون التاريخ الإسلامي ولا الحكمة المرادة من تعدد زوجات الرسول على ، ذلك لأن الرسول على كان يصاهر العائلات القوية ليقوى على ما يريده من الجهاد في سبيل الله ، ولم يعدد إلا أن بلغ سن الشيخوخة الذي لا تكون فيه شهوة ، كما أراد الرسول أن يكون له نساء يقمن بالوعظ والإرشاد ، كذلك افتراءات المبشرين ضد الشريعة الاسلامية لانها أباحت الطلاق (٢) .

ومضت الصحف الإسلامية ترد على افتراءات المبشرين واتهاماتهم للإسلام والمسلمين بالتعصب ، وكتب الشيخ إسماعيل شلبى \_ من الأزهر \_ يفند هذا الاتهام مؤكدا على أن الإسلام دين التسامح ، وأن وصاياه لشاهد عدل على من يحرفون الكذب عن مواضعه . والتاريخ لم يرو عن المسلمين أنهم أقصوا النصارى أو الإسرائيليين عن ديارهم حتى فى يوم أن كانت الغلبة لهم ، كما فعلت الملكة إيزابيلا الأسبانية بالمسلمين يوم أن تغلبت عليهم ، فتلك وصمة عار فى تاريخ الأمم النصرانية ، وأن العرب يوم أن دخلوا أسبانيا «الأندلس» عاملوا أهلها بكل أنواع الشفقة والإنسانية ، وأشار إلى أن التعصب الذى يفهمه الإسلام والمسلمون هو الغيرة عليه والتمسك به والدفاع عنه لا الهجوم على ديانات الأخرى كما يفعل المبشرون النصارى الذين ينقمون على الإسلام لا لشيء آخر سوى أن

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ١ . ٢ ، غرة محرم ١٣٤٩هـ .

<sup>(</sup>۲) الفتح ، عادد ۲۳۱ ، ۱۰ رمضان ۱۳۶۹هـ .

دين محمد ﷺ الداعى إلى التوحيد . والمهد لأسس الديانة النصرانية التي تقوم على التثليث (١) .

وأعلنت الصحف الإسلام عن كذب دعوى المبشرين في أن الإنجيل موحى من عند الله ، وأن روح القدس كان يسدد كاتبيه ، إذ كيف تكون الأناجيل وحيا وقد بلغت سبعين إنجيلا، وإن كتابا يحذف الناس منه ما يريدون ويبقون ما يحبون لا يليق أن يكون وحيا (٢). وأكد رشيد رضا على أن النصارى أضاعوا الإنجيل الذى أوحاه الله ـ تعالى ـ إلى عيسى ابن مريم عيسي وإنما هذه الكتب المسماة الأناجيل عندهم هي كتب تاريخية تحتوى على بعض الحكايات التي ليست لها صلة بالإنجيل الذى أنزل علي عيسي ، وقد أثبت القرآن بعض الحكايات التي ليست لها صلة بالإنجيل الذى أنزل علي عيسي ، وقد أثبت القرآن الكريم تحريف النصارى ونسيانهم له ، قال تعالى : ﴿وَمِن اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنّا ميثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مَمّا ذُكّرُوا بِهِ [المائدة : ١٤] ، وأشار أن القرآن هو المهيمن على الكتب كلها وهو الذي حفظ دون تلك الكتب ، فالنصرانية هي التي يجب أن ترجع إليه دون العكس الذي يحاوله المبشرون بأديان الكنائس المتعارضة (٣) .

وكشفت الصحف الإسلامية عن وجود علاقة قوية بين المبشرين بالنصرانية في مصر والجمعيات المسيحية المصرية ، وأكدت «الفتح» « على أن الجمعية المسيحية المصرية تابعة لجمعية الشبان المسيحية الدولية في مدينة نيويورك ، وهي تقوم بدور تبشيري خطير ، يتضح هذا من التقرير التي نشرته هذه الجمعية أنها تسعى جهد الطاقة لإعلان « المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » ومعنى هذه الآية الإنجيلية نشر المسيحية ومقاومتها لكل دين غيرها» (٤) .

وإزاء ذلك صعدت الصحف الإسلامية من حملته وهجومها فى الطعن على كتب النصارى ومعتقداتهم ، كرد فعل لهجوم المبشرين على عقائد المسلمين ، والتشكيك فى كتابهم والطعن فى دينهم وإلصاق التهم والافتراءات الكاذبة التى تنقص من شأنه ومن شأن فرائضه .

وخوفا من وقوع التصادم والمهاترات بين المسلمين والنصارى فى مصر وانشقاق الصفوف رأى أحد النصارى \_ ويدعى خرسطفورس حبارى \_ التوفيق بين الإسلام

<sup>(</sup>۱) الفتح ، عدد ۱۲۰ ، ۱۸ جمادی الأولی ۱۳٤۷هـ ، أول نوفمبر ۱۹۲۸م .

<sup>(</sup>٢) التح ، عدد ١٩٤، ١١ ذو القعدة ١٣٤٨هـ ، ١٠أبريل ١٩٣٠م ، سلسلة مقالات بعنوان : «مناقشة هادئة للمبشرين» مصطفى الرافعى .

<sup>(</sup>٣) المنار جـ ٦، م ٣٠ جمادي الآخرة ١٣٤٨هـ، ديسمبر ١٩٢٩م.

<sup>(</sup>٤) الفتح ، عدد ١٢ يناير ١٩٢٨م .

والنصرانية ، ودارت بينه وبين الشيخ حسن الطويل - من علماء الأزهر ـ مناظرةة عرضت لها الصحف الإسلامية ، فقد طلب خرسطفورس من الشيخ الطويل أن يساعده في مسعاه، فقال له الشيخ الطويل : أنا أعرف أنه يوجد دين اسمه الإسلام وله كتاب معلوم، ولا أعرف دينا اسمه النصرانية ، فهل لهذا الدين كتاب معلوم ككتاب الإسلام ؟ فقال : نعم ، له كتب وهي الأناجيل الأربعة ، فقال الشيخ : هل أنزلت هذه الكتب على صاحب النصرانية كما أنزل القرآن على صاحب الشريعة الإسلامية ؟ فقال : لا ، هي كتب كتبها تلاميذة من بعده ، فقال الشيخ الطويل : سم لي بعضها ، فقا له : أحدها : إنجيل متى ، فقال الشيخ بأى لغة كتب متى إنجيله ؟ فقال : بالعبرية ، فقال الشيخ : هل توجد النسخة العبرية التي كتبها متى أو صورة منها ؟ قال : لا ، لكنها ترجمت إلى اليونانية ، فسأله وما اسم الذي ترجمها ؟ فقال : هو غير معروف ، فقال الشيخ : كيف أصدق أن هذه النسخة اليونانية تطابق الأصل العبراني الذي كتبه متى ؟ فبهت خرسطفورس وقطع الحديث (١) .

ويبدو أن الجهود المبذولة من قبل الصحف والهيئات الإسلامية لم تفلح في إيقاف الهجمات التبشيرية ، برغم مشاركة بعض الأحزاب السياسية كالوفد والأحرار الدستوريين، وإن كانت مقاومة هذه الأحزاب للحركة التبشيرية لم يكن لخطرها على الإسلام وإنما لصلتها بالأهداف الاستعمارية (٢) . واستمر نشاط الإرساليات التبشيرية في مصر حتى قيام الحرب العالمية الثانية ، ثم هدأ نشاط هذه الإرساليات وذلك بسبب صعوبة المواصلات وصعوبة إيفادهم من بلادهم إلى مصر والدول الإسلامية الأخرى (٣) .

ولكن يلاحظ أ نشاط هذه الإرساليات لم ينقطع حتى الآن ، فقد نشرت صحيفة «المسلمون» الدولية تحت عنوان : «الدوائر الإسلامية تحذر نصف مليون منصر يعملون بإشراف الفاتيكان» أن التقرير السنوى لدائرة تنصير الشعوب لعام ١٩٨٦م يثبت مدى انتشار المبشرين في كل قارات الدنيا وزيادة أعمالهم ومخصصاتهم المالية (٤) ، الأمر الذي ينبغى

<sup>(</sup>١) الفتح ، عدد ٢٣٩ ، غرة شوال ١٣٤٩هـ .

 <sup>(</sup>۲) أنور الجندى : الصحافة الساسية في مصر منذ نشأتها حتى الحرب العالمية الثانية ، القاهرة : مطبعة الرسالة ،
 ۱۹٦٤م ص ٢٠ ود . زكريا سليمان بيومى: الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية، مرجع سابق ص٣٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) طارق البشرى : المسلمون والأقباط ، مرجع سابق ، ص٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) «المسلمون» الدولية ، عدد ۱۳۷، ٢٦محرم ١٤٠٨هـ ، ٢٥ سبتمبر ١٩٨٧م .

جاء فى التقرير هذا أن عدد المنصرين الكاثوليك فى العالم وصل إلى ٤٧١ ألف منصر ، يتبعهم ١٥الف مدرسة ، هذا عدا عدد المعاهد الذى يصل إلى ٢٦ ألف معهد ، وقد ذكر التقرير أن مجموع الإعلانات التى وزعتها الدائرة خلال عام ١٩٨٦م قد بلغت ١٢٠ مليون دولار ، أورد التقرير الذى جاء على لسان الكاردينال جوزيف طومكو محافظ دائرة التنصير الكنسية عددا من البيانات المهمة عن جهود التنصير ، وبصفة خاصة فى قارتى آسيا وإفريقيا ، قال التقرير : إنه فى إفريقيا زاد عدد القساوسة إلى ٣٧٣ قسيسا ، وزاد عدد الرهبان إلى ٣٦٣ راهبا وراهبة ، وزاد عدد المنصرين \_ أطباء وعرضين ومهندسين وقنيين \_ إلى ١٧ الفا و٣٨٠ فردا وبلغ إجمال عدد المطارنة فى إفريقيا ٤٨١ مطرنا .

أن يتنبه له الدعاة المسلمون والمؤسسات الإسلامية القائمة على أمر الدعوة الإسلامية داخل البلاد وخارجها .

وأخيرا نستنتج مما سبق عرضه ما يلي :

الله ظهرت حركة التبشير في مصر بعد عام ١٨٤٠م في عهدى الخديوى سعيد وإسماعيل ، وانتشرت الإرساليات الأمريكية والفرنسية والإنجليزية في مصر ، واستطاعت أن تنشئ المدراس والمعاهد والمحافل والمجامع والمستشفيات التي تقوم بالتبشير ، وقد ازداد النشاط التبشيري بصورة أوسع في ظل الاحتلال البريطاني على مصر وحماية الامتيازات الأجنبية وتأييد قناصل الدول الأجنبية .

۲- أبرر المؤتمرات التى عقدت لأغراض التبشير هى مؤتمر عقد فى مصر عام ١٩٠٦م فى باب اللوق بمنزل الزعيم أحمد عرابى ، ومؤتمر أدنبره باسكتلندا عام ١٩١٠م ، ومؤتمر لكهنؤ بالهند ١٩١١م ، ومؤتمر حلوان بمصر ١٩٢١م ، ومؤتمر القدس الأول ١٩٢٤م ، ومؤتمر القدس الثانى ١٩٢٨م .

٣- ركز التبشير على مصر بعد الحرب العالمية الأولى على أساس أن مصر مركز الثقل الغربى ، ولا عتقاد المبشرين أن الظروف مواتية لهم نتيجة لانتشار الفكر الغربى بين المصريين ، واعتراف النظم السياسية بحرية العقيدة والحرية الفردية والأخذ بالنظم العلمانية، والقوانين الوضعية ، وسقوط الخلافة الإسلامية وظهور الدعوة إلى الإقليمية في مصر .

٤- أظهرت المعطيات الصحفية عن وجود صلة قوية بين التبشير والاستشراق والاستعمار ، وأن أهدافهم واحدة ، وإن اختلف الوسيلة والأساليب ، وهي العمل على تشكيك المسلمين في دينهم وعقائدهم ، ودارسة التطور الفكرى والسياسي في المنطقة الإسلامية والعربية ، بغية السيطرة عليها والحيلولة دون تجمع المسلمين واتفاقهم ، وإيجاد أفضل وأنجح السبل في تحويل المسلمين إلى النصرانية والقضاء على الإسلام .

٥ كشفت الصحف الإسلامية عن تسامح الحكومات المصرية مع البعثات التبشيرية ومساعدتها لهم بالدعم المادى والمعنوى ، ووقوفها موقفا سلبيا تجاه الاحتجاجات والاستنكارات التى قدمتها الصحف والمؤسسات والهيئات الإسلامية .

٦- كان فى مقدمة هذه الهيئات الأزهر ، وجمعية الشبان المسلمين ، وجماعة الإخوان المسلمين ، وجماعة الدفاع عن الإسلام .

٧- تابعت الصحف الإسلامية أخبار المنظمات والبعثات التبشيرية في بعض البلاد العربية والإسلامية ، وأيدت جهود بعض الحكومات العربية في رفض إنشاء المدارس

التبشيرية ، وكشفت عن دور المدارس الأجنبية وخطورتها على مستقبل النشء المسلم ، وكدت على دور الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التبشير .

٨ـ كشفت الصحف الإسلامية عن المغالطات التى احتوتها كتب التبشير ومجلاتهم ومنشوراتهم ، وتتبعتها بالنقد والتفنيد ، وأكدت أنها مليئة بالطعن على الإسلام وكتابه ورسوله وسنته .

9- من أبرز هذه المجلات التبشيرية مجلة العالم الإسلامي ، ومجلة اليقظة ، ومجلة الشرق والغرب ، ومجلة الشرق المسيحي ، والانتليجنسر ، ومن أهم الكتب التبشيرية التي عرضت لها الصحف الإسلامية هي : العالم الإسلامي اليوم ، وحياة محمد ، والعالم الإسلامي في الثورة ، وسيرة الإسلام ، وتوبيخ الإسلام ، والعقلية الإسلامية .

١٠ حفلت الصحف الإسلامية بالمقالات التى تفند افتراءات المبشرين ضد الإسلام ورسوله وكتابه ، وبيان كذب دعوى المبشرين فى صدق الأناجيل وهاجمت عقيدة التثليث لدى النصارى ، وكشفت عن وجود علاقة قوية بين المبشرين والجمعيات المسيحية المصرية.

۱۱ من أبرز الكتاب الذين هاجموا التبشير في الصحف الإسلامية: رشيد رضا ، ومحب الدين الخطيب ، والدكتور عبد الحميد سعيد ، والدكتور يحيى الدرديرى ، وشكيب أرسلان ، وعجاج نويهض ، وعمر إبراهيم دسوقى ، والشيخ حسن البنا ، وعبد الرحمن الساعاتى ، الشيخ محمد زكى إبراهيم ، والشيخ حسن الطويل ، والشيخ إسماعيل شلبى ، ومصطفى الرفاعى ، وطه صديق العبادى .



# المصادر والمراجع

## أولا: الدوريات:

- ١ \_ الأستاذ ١٨٩٣م .
- ٢ \_ الإخوان المسلمون ١٩٣٣ \_ ١٩٣٨ م . |
  - ٣ \_ الأزهر ١٩٣٥ \_ ١٩٩٣ .
  - ٤ \_ الأهرام ١٩٨٦ \_ ١٩٨٨ .
    - ٥ \_ الحياة ١٨٩٩م .
  - ٦ \_ الرابطة الشرقية ١٩٢٨م .
    - ٧ \_ الزهراء ١٩٢٤م .
    - ٨ \_ السياسة ١٩٢٧م .
- ٩ \_ السياسة الأسبوعية ١٩٢٢ ، ١٩٢٦ ، . - 1977
  - ٠٠- الشبان المسلمون ١٩٢٩م ١٩٣٩م.
    - ١١ \_ الشعب ١٩١٣ ، ١٩١٤ .
      - ١٢ ـ الشورى ١٩٢٤م .
    - ١٣ \_ الصرخة ١٩٣٣ \_ ١٩٣٦ .
      - ١٤ \_ اللواء ١٩٠٠م .
      - ١٥ \_ اللواء الجديد ١٩٢٢م .
- ١٦ \_ مجلة كلية البنات الإسلامية ١٩٨٦م .

- ١٧ ــ مجلة المؤتمر الإسلامي ١٩٢٤م .
  - ١٨ ـ مجلة العربي ١٩٨٨م .
  - ١٩ ـ المجلة التاريخية ١٩٨٤م .
- ٢٠ ـ المجلة السلفية ١٩١٧ ، ١٩١٨ م .
  - ٢١ ـ المسلمون ١٩٨٧م .
  - ٢٢ \_ مصر الفتاة ١٩٣٨ م .
    - ٢٣ ـ المقتطف ١٩٢٦ م .
      - ٢٤ ـ المقطم ١٩٢٦ م .
- ٢٥ \_ مكارم الأخلاق الإسلامية ١٩٠٠م .
  - ٢٦ ـ المنار ١٨٩٨ ـ ١٩٣٩م .
    - ۲۷ ـ النذير ۱۹۳۹م .
  - ٢٨ ـ نور الإسلام ١٩٣٠ ـ ١٩٣٥م .
    - ٢٩ \_ الهداية ١٩١٠ \_ ١٩١٢م .
- ٣٠ \_ الهداية الإسلامية ١٩٢٨ \_ ١٩٣٩م.
- ٣١ \_ الهلال الإسلامية ١٩٢٣ \_ ١٩٢٥ ، . -1941

  - ٣٢ ـ الوقائع المصرية ١٩١٤م .

ثانيًا: الكتب:

أ ـ كتب عربية:

إبراهيم إمام:

١ ـ الإعلام والاتصال بالجماهير ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٦٩م .

إبراهيم عبده:

٢ ـ تطور الصحافة المصرية ، ط٤ ، القاهرة ، سجل العرب ، ١٩٨٢م .

إبراهيم العدوى :

٣ ـ رشيد رضا ـ الإمام المجاهد ، القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر،
 سلسلة أعلام العرب ، بدون تاريخ .

أبو الأعلى المودودي :

٤ ـ نحن والحضارة الغربية ، بيروت ، ١٩٦٤م .

٥ ـ الإسلام والمدنية الحديثة ، ط٢ ، القاهرة ، دار الأنصار ، ١٩٧٨م .

أبو الحسن الندوي :

٦ ـ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ، ط٢ ، الكويت ، ١٩٦٨م .

أحمد بهاء الدين:

٧ - أيام لها تاريخ ، القاهرة ، مؤسسة أخبار اليوم ، ١٩٥٤م .

أحمد حسين:

٨ ـ إيماني ، ط٢ ، القاهرة ، ١٩٤٦م .

أحمد الشرباصي :

٩ ـ رشيد رضا ـ الصحفى المفسر الشاعر اللغوى ، الكتاب الثانى ، القاهرة ،
 مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ، ١٩٧٧م .

أحمد المغازي:

١٠ الصحافة الفنية نشأتها وتطورها ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
 ١٩٨٦م .

أحمد طربين:

١١ ـ الوحدة العربية ١٩١٦ ـ ١٩٤٥م ، القاهرة ، ١٩٥٩م .

### أحمد عبد الرحيم مصطفى:

- ۱۲ \_ تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة ۱۸۸۲ \_ ۱۹۳۱م ، القاهرة ، ۱۹۲۷ \_ ۱۹۳۷م .
  - ١٣ \_ التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث ، القاهرة ، ١٩٧١م .
- ١٤ ـ تطور الفكر السياسي في مصر الحديثة ، القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ١٩٧٣م .

### أحمد محمد عوف:

١٥ ـ القاديانية ـ الخطر الذي يهدد الإسلام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،
 ١٩٦٩م .

# أحمد محمد غنيم ، أحمد أبو كف:

١٦ ـ اليهود والحركة الصهيونية في مصر ١٨٩٧ ـ ١٩٣٦م ، القاهرة ، دار الهلال،
 ١٩٧٠م .

### أديب مروة:

١٧ \_ الصحافة العربية \_ نشأتها وتطورها ، جـ١ ، بيروت ، ١٩٦١م .

## أمال كامل السبكي:

- ١٨ ـ الحركة النسائية في مصر ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتب ، ١٩٨٦م .
   أنور الجندي :
- ١٩ ـ الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، القاهرة ، دار الاعتصام ،
   ١٩٨١م .
- ٢٠ ـ الصحافة السياسية في مصر منذ نشأتها حتى الحرب العالمية الثانية ، القاهرة ،
   مطبعة الرسالة ، ١٩٦٢م .
  - ٢١ ـ الصحافة والأقلام المسمومة ، القاهرة ، دار الاعتصام ، ١٩٨٠م .
- ٢٢ \_ الفتح ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ ٢، القاهرة، دار الأنصار ، ١٩٨٦م.
- ٢٣ \_ الفكر العربى المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ، القاهرة ، دار المعرفة ، ١٩٧٠م .
  - ٢٤ ــ مقدمات العلوم والمناهج ، القاهرة ، دار الأنصار ، ١٩٨١م.
- ٢٥ \_ المنار ، تاريخ الصحافة الإسلامية ، جـ ١ ، القاهرة، دار الأنصار، ١٩٨٣م .

٢٦ \_ يقظة الفكر العربي ، القاهرة ، مطبعة زهران ، ١٩٧٥م .

٢٧ ـ اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار ، القاهرة ، ١٩٧٨م .

## أنيس صايغ:

٢٨ \_ الفكرة العربية في مصر ، القاهرة ، مطبعة هيكل ، ١٩٧٠م .

جمال الدين المسدى:

٢٩ \_ دنشواى ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٣م .

## حسن البنا:

٣٠ ـ مذكرات الدعوة والداعية ، القاهرة ، دار الشهاب ، ١٩٦٦م .

٣١ ـ مجموعة رسائل الإمام الشهيد ، بيروت ، ١٩٦٥م .

## خليل صابات:

٣٢ ـ الصحافة المصرية في ثورة ١٩١٩م ، القاهرة ، ١٩٦٩م .

٣٣ \_ حرية الصحافة في مصر ١٧٩٨ \_ ١٩٢٤م ، القاهرة ، مكتبة الوعى العربي ، ١٩٧٣ ـ ١٩٧٣م .

### رشيد رضا:

٣٤ ـ تاريخ الأستاذ الإمام ، القاهرة ، مطبعة المنار ، ١٩٣١م .

## رشدی لبیب وآخرون:

٣٥ ـ تاريخ ونظام التعليم في جمهورية مصر العربية ، ط١ ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ، ١٩٧٢م .

### رفعت السعيد:

٣٦ ـ تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر ١٩٠٠ ـ ١٩٥٢م ، ط٢ ، القاهرة ، دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥م .

۳۷ ـ الصحافة اليسارية ۱۹۲۰ ـ ۱۹۶۸م ، ط۲ ، القاهرة ، مكتبة مدبولى ، ۱۹۷۷م .

## زكريا سليمان بيومي :

٣٨ ـ الاتجاه الإسلامي والثورة ١٩١٩م ، ط١ ، القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، ١٩٨٣ .

- ٣٩ ـ الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية ١٩٢٨م ـ ٢٩ م . القاهرة ، مكتبة وهبة ، ١٩٧٩م .
- ٤٠ ـ الحزب الوطنى ودوره فى السياسة المصرية ١٩٠٧ ـ ١٩٥٣م ، القاهرة ، ١٩٨١م .
- ٤١ ـ مصر الحديثة بين الانتماء العقائدى والقومى ، القاهرة ، مكتبة وهبة ،
   ١٩٧٧م .

### سهير إسكندر:

٤٢ ـ جريدة المصرى والقضايا الوطنية ١٩٣٦ ـ ١٩٤٦م ، القاهرة : سجل العرب ، ١٩٨٦ ـ ١٩٨٦م .

### سامی عزیز:

٤٣\_ الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي ، القاهرة ، ١٩٦٨م .

## سليمان نسيم:

٤٤ ـ صياغة التعليم المصرى الحديث ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
 ١٩٨٣م .

### سهام نصار:

۵۵ ـ اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم ۱۸۷۷ ـ ۱۹۵۰م ، القاهرة ، دار
 العربي، ۱۹۸۰م .

## شهدى عطية الشافعي:

- ٤٦ ـ تطور الحركة الوطنية ١٨٨٢ ـ ١٩٥٦م ، القاهرة ، مطبعة أطلس ، ١٩٥٧م .
   طه حسين :
  - ٤٧ ـ مستقبل الثقافة في مصر ، القاهرة ، ١٩٣٨م .

## طارق البشرى:

- ٤٨ ـ الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ ـ ١٩٥٢م ، القاهرة ، دار الشروق ،
   ١٩٨٣م .
- ٤٩ ـ المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠م .

### عادل حسن غنيم:

٥ ـ الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة ١٩٣٦م حتى الحرب العالمية الثانية ،
 القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٨٠م .

### عبد الرحمن الرافعي:

- ٥١ \_ ثورة ١٩١٩ من سنة ١٩١٤ \_ ١٩٢١ م ، جـ١ ، جـ٢ ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٥م .
  - ٥٢ ـ مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ، القاهرة ، دار النهضة ، ١٩٥٠م .

## عبد العظيم رمضان:

- ٥٣ ـ تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩١٨ ـ ١٩٣٦م ، القاهرة ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٨م .
- ٤٥ ـ الفكر الثورى في مصر قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م ، القاهرة ، دار المأمون
   للطباعة والنشر ، ١٩٨١م .

### عبد الرشيد سالم :

٥٥ \_ مقدمات النهضة الأوربية وعواملها في مصر ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، ١٩٧٧م .

### عبد اللطيف حمزة:

- ٥٦ \_ أدب المقالة الصحفية ، جـ٣ ، ط١ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٥٦م.
  - ٥٧ \_ أدب بالمقالة الصحفية ، جـ٥ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٥٤م .
- ٥٨ \_ أدب المقالة الصحفية ، جـ ٦ ، ط٢ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٦١م.
- ٥٩ \_ أدب المقالة الصحفية ، جـ٧ ، ط١ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٥٩م-

## عفاف لطفي السيد:

٦٠ \_ تجربة مصر الليبرالية ١٩٢٢م \_ ١٩٣٦م ، القاهرة ، ١٩٨١م .

### على جريشه وزميله زيبق:

٦١ ـ أساليب الغزو الفكرى للمجتمع الإسلامي ، القاهرة ، دار الاعتصام ،
 ١٩٧٣م .

## على الخطيب وآخرون:

٦٢ ـ البابية والبهائية في ميزان الإسلام ، القاهرة ، ١٩٨٥م .

### على شلبى:

٦٣ ـ مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية ١٩٢٣م ــ ١٩٤١م القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، ١٩٨٢م .

## على عبد الحليم محمود:

- ٦٤ ـ الغزو الفكرى وأثره في المجتمع الإسلامي المعاصر ، الكويت ، دار البحوث العلمية ، ١٩٧٩م .
- ٦٥ ـ نحو أدب إسلامى : مصطفى صادق الرافعى والاتجاهات الإسلامية فى أدبه ،
   الرياض ، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

## عمر الدسوقى:

77 \_ في الأدب الحديث ، جـ ٢ ، ط٥ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٧٠م . عواطف عبد الرحمن :

٦٧ ـ الصحافة الصهيونية في مصر ١٨٩٧م ـ ١٩٥٤م ، القاهرة ، دار الثقافة
 الجديدة، ١٩٨٠م .

٦٨ \_ مصر وفلسطين ، الكويت ، سلسلة عالم المعرفة ، يونيه ١٩٨٥م .

## فتحى رضوان:

٦٩ ـ مشهورون منسيون ، كتاب اليوم ، عدد ١٩٧ .

# مجمع اللغة العربية:

٧٠ ـ المعجم الوسيط ، القاهرة ، مطبعة مصر ، ١٩٦١م .

## محمد أنيس:

٧١ ــ الدولة العثمانية والشرق العربي ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ، ١٩٦٣م .

## محمد إبراهيم البدرى:

٧٧ ـ بين البهائية والماسونية نسب ، القاهرة ، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية،
 ١٩٨٦م .

## محمد البهي:

٧٣ ـ العلمانية وتطبيقها في الإسلام ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، ١٩٨٠م .

- ٧٤ ـ الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر ، مشكلات الحكم والتوجيه ، القاهرة ،
   الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٥م .
- ۷۵ ـ الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي ، القاهرة ، مكتبة وهبة ،
   ۱۹۷۵م.

#### محمد سعد الدين الجيزاوي:

٧٦ ـ أصداء الدين في الشعر المصرى منذ مطلع العصر الحديث حتى ثورة ١٩١٩م، جـ حدا ، ط١ ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ، ١٩٥٦م .

#### محمد سيد محمد:

- ٧٧ ـ الإعلام والتنمية ، ط٣ ، القاهرة ، مكتبة كمال الدين ، ١٩٧٨ م .
- ٧٨ ـ اقتصاديات الإعلام ، المؤسسات الصحفية ، ط١ ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ، ١٩٥٦م .
  - ٧٩ ـ الزيات والرسالة ، الرياض ، دار الرفاعي ، ١٩٨٢ م .
  - ٨٠ ـ المسؤولية الإعلامية ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٨٣م .
    - ٨١ ـ هيكل والسياسة ، الرياض ، دار الرفاعي ، ١٩٨٢م .

### محمد عزت الطهطاوي:

٨٢ ـ التبشير والاستشراق أحقاد وحملات على النبي ﷺ ، القاهرة ، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية .

#### محمد عمارة:

٨٣ ـ الصحوة الإسلامية والتحدى الحضارى ، القاهرة ، دار المستقبل العربي

## محمد على ضناوي:

٨٤ - كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث ، القاهرة ، دار الاعتصام ، ١٩٧٨ .

### محمد فتحي شعير:

٨٥ ـ وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين ، السعودية ، ١٩٨٥م . محمد محمد حسين :

٨٦ ـ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، جزءان ، ط٣ ، القاهرة ، ١٩٨٠م.

#### محمد يحيي:

٨٧ ـ في الرد على العلمانيين ، القاهرة ، مطبوعات الزهراء للإعلام العربي ، ١٩٨٥ م .

#### محمد يوسف موسى:

٨٨ \_ نظام الحكم في الإسلام ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ، ١٩٦٣م .

### محمود عبد الحليم:

٨٩ ـ الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ، جـ ١ ، ط١ ، الإسكندرية ، دار الدعوة ، ١٩٧٩م .

### مصطفى حلمى:

٩٠ ـ نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، القاهرة ، دار الدعوة ، ١٩٧٧م .

## مصطفى رمضان:

٩١ ـ العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والمعاصر ، القاهرة ، دار الوفاء للطباعة، ١٩٨٤ م .

#### نفوسة زكريا:

۹۲ ـ تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر وآثارها ، ط۱ ، الإسكندرية ، ١٩٦٤م . يوسف القرضاوي :

٩٣ \_ حتمية الحل الإسلامي ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، ١٩٧٣م .

٩٤ ـ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ، القاهرة ، ١٩٧٣م .

## ب\_ كتب مترجمة:

### أ. ل. شاتليه:

١ ـ الغارة على العالم الإسلامى ، ترجمة مساعد اليافى ومحب الدين الخطيب ،
 القاهرة ، المطبعة السلفية ، ١٣٥٠ هـ .

### تشارلز أدمز:

٢ ـ الإسلام والتجديد في مصر ، ترجمة عباس محمود ، القاهرة ، ١٩٣٥م .

## ريتشارد ميتشيل:

٣ ـ الإخوان المسلمون ، ترجمة عبد السلام رضوان ، القاهرة ، مكتبة مدبولي

۱۹۷۷م .

### لوثرون ستودارد:

٤ ـ حاضر العالم الإسلامى ، ترجمة عجاج نويهض ، وتعليق الأمير شكيب أرسلان ، أربعة أجزاء ، ط٤ ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، ١٩٧٣م .

### ماجرات سبرانیان:

٥ \_ الوفد والإخوان المسلمون ، ترجمة بشير السباعي ، القاهرة ١٩٨٦م .

### جــرسائل جامعية وبحوث:

#### جمال النجار:

١ ــ صحافة الاتجاه الإسلام في مصر منذ مطلع القرن العشرين حتى نشوب الحرب
 العالمية الأولى ، رسالة ماجستير ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر .

### رشدى البدرى:

٢ \_ أحمد حسين في الصحافة المصرية ، رسالة ماجستير ، كلية اللغة العربية ،
 جامعة الأزهر ، سنة ١٩٨٧م .

## على عجوة:

٣ ـ فن الدعاية والإعلام عند مصطفى كامل ، رسالة ماجستير ، كلية الإعلام ،
 جامعة القاهرة .

## عبد الفتاح إبراهيم محمود:

٤ ـ دور الصحافة في تغيير القيم الاجتماعية ، رسالة دكتوراه ، كلية الإعلام ،
 جامعة القاهرة .

## محمد سعد إبراهيم:

٥ ـ الرافعي صحفيًا ، رسالة ماجستير ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة .

## محمود جمعة أمين:

٦ على الغاياتي ـ حياته وشعره ، رسالة ماجستير ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر .

## مصطفى الدميري:

٧ ـ العلمانية وأثرها في وسائل الإعلام ، رسالة ماجستير ، كلية أصول الدين ،
 جامعة الأزهر .

| الصفحا | الفهرس                                                                                   | الموضوع        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0      |                                                                                          | لقدمة          |
| ۱۳     | ت الصحافة المصرية فيما بين الحربين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | تمهيد : اتجاها |
|        | الباب الأول                                                                              |                |
|        | صحف الاتجاه الإسلامي في مصر فيما بين الحربين                                             | ,              |
| Y9     | تطور صحافة الاتجاه الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | لفصل الأول :   |
| ٤٥     | اتجاهات الصحف الإسلامية فيما بين الحربين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | لفصل الثاني:   |
|        | الباب الثاني                                                                             |                |
|        | وقف صحافة الاتجاه الإسلامي من القضايا الفكرية                                            | م              |
|        | والاجتماعية والسياسية                                                                    |                |
| 170    | صحافة الاتجاه الإسلامي والقضايا الفكرية والاجتماعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لفصل الثالث:   |
| 170    | ل : صحافة الاتجاه الإسلامي والتغريب ودعاته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | المبحث الأو    |
| 177    | ي : صحافة الاتجاه الإسلامي وتغريب قوانين الشريعة الإسلامية                               | المبحث الثانو  |
| ۱۷۸    | ث : صحافة الاتجاه الإسلامي والعلمانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | المبحث الثال   |
| 199    | ع : صحافة الاتجاه الإسلامي وتغريب التعليم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | المبحث الراب   |
|        | ىس: صحافة الاتجاه الإسلامي ومعركة الحفاظ على اللغة العربية                               |                |
| 750    | دس : صحافة الاتجاه الإسلامي وقضايا المرأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |                |

| لفصل الرابع: صحافة الاتجاه الإسلامي والقضايا السياسية                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول : صحافة الاتجاه الإسلامي وقضية الخلافة الإسلامية ٢٦٩                                                                                            |
| المبحث الثاني : صحافة الاتجاه الإسلامي والدعوة إلى القومية المصرية ٢٩٢                                                                                       |
| المبحث الثالث : صحافة الاتجاه الإسلامي وقضية فلسطين ٣١٣                                                                                                      |
|                                                                                                                                                              |
| الباب الثالث                                                                                                                                                 |
| صحافة الاتجاه الإسلامي والدعوة الإسلامية                                                                                                                     |
| لفصل الخامس : دور صحافة الاتجاه الإسلامي في التفقيه والإرشاد                                                                                                 |
| لفصل السادس: دور صحافة الاتجاه الإسلامي في محاربة المذاهب المنحرفة ٣٦٥                                                                                       |
| لفصل السابع : دور صحافة الاتجاه الإسـلامي فــي مقــاومــة حمــلات التبشــير                                                                                  |
| שלישת ליב השינים מו יו פוליוש שינים ביו יו פוליוש שינים ביו יו פוליוש שינים ביו ויו שונים ביים ביו שינים ביים ביו שונים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ב |
| Lale eller eller en ser en autori en                                                                                     |
|                                                                                                                                                              |



رقم الإيداع : ١٩٩٩/١٥٥٧٣ م I.S.B.N: 977 - 15 - 0279 - 4



## 

- ي تؤدى الصحافة دورا مهما في حياة الناس على مختلف طوائفهم وثقافتهم ، فهى تتناول الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بالتحليل والدراسة ، كما أنها أداة لتبادل الآراء في مختلف ما يهم الناس من الأمور ، كذلك تسهم في تكوين الرأى العام والتأثير فيه .
- به وتأتى أهمية هذه الدراسة من حيث إن الصحافة في تلك الفترة كانت هي وسيلة الإعلام الأولى التي أسهمت في بناء النهضة الفكرية المعاصرة ، فقد حملت الصحف الوطنية والإسلامية لواء الدعوة إلى مفهوم الإسلام الصحيح والدفاع عن اللغة العربية ، ومقاومة الدعوات التغريبية والغزوات الفكرية التي تعرضت لها مصر في ذلك الوقت .
- ⇒ لذا فقد كانت دراسة هذه المرحلة ضرورية وملحة ، وكانت صحافة الاتجاه.
   الإسلامي فيما بين الحربين مظهرا من مظاهر الصحوة الإسلامية التي ظهرت
   كرد فعل لهذا الغزو الفكري .
  - « وقد أرخت الدراسة لهذه الصحف ببيان نشأتها وأهم القضايا ا وأشهر الكتاب من المفكرين والعلماء من الأزهر وغيره من الذوجه التيار العلماني وأنصاره .
  - العضاء يسرها أن تقدم هذا الكتاب إلى القراء ، سائلة النفع ، والله من وراء القصد .

Bibliotheca Mexandrina Bibliotheca Bib

الناشر

حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيج .. ج.م.ع ـ المنصورة الدارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص . ب٣٠٠ ت ت ٢٣٠١ ٣٥٩٧٧٨ ماكس ٣٥٩٧٧٨ الكس ٣٥٩٧٨٨ المكتبة : أمام كلية الطب ت ٣٤٧٤٢٣

